

#### اهداءات ٠٠٠٠

المرجوم اد. فريد شافعي، أستاذ العمارة الإسلامية - القامرة



# راسدارم الحيم

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد وآله (قال) الاستاذ أبو إسحق أحمد بن محمد بن أمراهيم النيسا بورى الشعلي رحمه الله تعالى هذا كتاب يشتمل على قصص الانبياء المذكورة في القرآن بالشرح والله المستعان وعليه الشكلان.

﴿ بَابِ فِي ذَكَرِ بَعْضَ وَجُوهُ الْحَـكَمَةُ ﴾ ( في تفصيصه تعالى أخبار الماضين على سيد المرسلين )

قال الله تمالى (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك) قالت الحديماء إن الله تمالى فص على المصطفى عليه أخبار الماضين من الانبياء والامم الحالية لخسة أمور أى حكم:

(الحكمة الأولى) منها أنه إظهار لنبوته بهلي ودلالة على رسالته وذلك أن النبي بهلي كان أمياً لم يختلف إلى مؤدب ولا إلى معلم ولم يفارق وطنه بمدة يمكنه فيها الانقطاع إلى عالم يأخذ عنه علم الاخبار ولم يعرف له طلب شيء من العلوم إلى أن كان من أمره ما كان فنزل عليه جبريل عليه السلام ولقنه ذلك فأخذ يحدث الناس بأخبار مامضي من القرون وسير الانبياء والملوك المتقدمين فمن كان من قومه عاقلا موفقاً صدق بما يوحي إليه وإخباره إياه بذلك فهامن به وصدقه وكان ذلك معجزة له ودليلا على صحة نبوته ومن كان منهم عدواً معانداً حسده وجحده وأنكر ما جاء به وقال كما أخبر الله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتقبها في علي عليه بكرة وأصيلا قال الله تعالى تركذيها لهم وتصديقاً للنبي علي المناس والارض) .

(الحكة الثانية) أنه إما قص عليه القصص لبكونله أسوة وقدوة بمكارم المحلاق الرسل والانبياء المنقدمين والاولياء الصالحين فيما أخبر الله تعالى عنهم وأثنى عليهم ولتنتهى أمته عن أمسور عوقبت أمم الانبياء بمخالفتها الميها وإستوجبوا من الله بذلك العذاب والعقاب فيتمم الله بذلك معالى الاخلاق

فلما امتثل أمر الله تعالى واستعمل أدب الأنبياء أثنى الله عليه فقال تعالى ( و إنك لعلى خلق عظيم ) ولذلك قالت عائشة رضى الله تعالى عنها حين سئلت عن خلق رسول الله عليه قالت كان خلقه القرآن.

(الحكمة الثالثة) أنه إنما يقص عليه القصص تثبيتاً له وإعلاماً بشرفه وشرف أمته وعلى أقدارهم وذلك أنه لما نظر إلى أخبار الآمم قبله علم أنه عوفى هو وأمته من كشير بما امتحن الله به الآنبياء والآولياء وخدف الله عنهم في الشرائع ورفع عنهم الآثقال والاغلال التي على الآمم الماضية . كما قال بعض المتأولين في تفسير قوله تعالى (وأسمع عليكم نعمة ظاهرة وباطنة) أما النعمة الظاهرة في تفسير قوله تعالى (وأسمع عليكم نعمة ظاهرة وباطنة) أما النعمة الظاهرة اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال تعالى (وما جعل الله عليكم في الدين من حرج) الميسر ولا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان صعيفاً) فلما قص الله هذه وقال تعالى (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان صعيفاً) فلما قص الله هذه القصص على نهيه رأى فضل نفسه وفضل أمته وعلم أنالله ضعيفه وأمته بكرامات القصص على نهيه رأى فضل نفسه وفضل أمته وعلم أنالله بنهاره وصيامه بقيامه لا يفتر عن عبادة ربه أداء لشكره حتى تورمت قدماه فقيل يارسول الله أليس قد غفر عن عبادة ربه أداء لشكره حتى تورمت قدماه فقيل يارسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدداً شكوراً ثم أفتخور عليه السلام فقال و بعثت بالحنفية السمحة .

(الحكمة الرابعة) أنه إنما قص عليه القصص تأديباً وتهذيباً لامته وذلك أنه ذكر الانبياء وثوابهم والاعداء وعقابهم ثم ذكر في غير موضع وتحذيره إياهم عن صنع الاعداء وعقابهم ثم ذكر في غير موضع وتحذيره إياهم عن صنع الاولياء فقال تعالى (لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) وقال (لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الاباب) وقال (وهدى وموعظة للمتقين) وتحوها من الآيات وكان الشبلي رحمه الله تعالى يقول في هذه الآيات اشتغل العام بذكر القصص واشتغل الخاص بالاعتبار من القصص .

( الحكمة الخامسة ) أنه قص عليه أخبار الأنبياء والأولياء والماضين إحياء لذكرهم وآثارهم ليمكون المحسن منهم في إبقاء ذكره مثبتاً له تعجيل جزائه

في الدنيا حتى يبقى لذكره وآثاره الحسنة إلى قيام الساعة كمارغب خليل الله إبراهيم عليه السلام في إيقاء الثناء الحسن فقال ( واجعل لى لسان صدق في الآخرين ) والناس أحاديث يقال مامات ميت والذكر يحييه وقيل ما أنفق الملوك والاغنياء الاموال على المصانع والحصون والقصور إلا لبقاء الذكر وأنشد ناصر بن محمد المروزي قال أنشدني الدريدي :

فحكن حديثًا حسنًا لمن وعي وإنما المرء حديث بعدد

# ﴿ بِحَلْسَ فَي صَفَّةَ خَلَقَ الْأَرْضَ ﴾

قال الله تعالى ( الذي جعل لـكم الارض فراشاً والسماء بناء ) إلآية ﴿ ونظاءُرُهَا كشيرة في القرآن ﴿ وَاعَلَمُ ﴾ أن الـكلام في نعمة خلق الارض علَى سبعة أبواب.

### ﴿ الباب الاول في بدء خلق الارض وكيفيتها ﴾

روت الرواة بالفاظ مختلفة ومعان مثقفة أن الله تعالى لما أراد أن يخلق السموات والارض خلق جوهرة خضراء أضعافطباق السموات والارض ثم كظرة إليها نظرة هيبة فصارت ماء ثم نظر إلى الماء فغلى وارتفع منه زبد ودخان بخار وأرعد من خشية الله فن ذلك يرعد إلى يوم القيامة وخلق الله من ذلك الدخان السها. فذلك قوله تعالى ( ثم استوى إلى السهاء وهي دخان ) أي قصد وعمد إلى خلق السماء وهي بخار وخلق من ذلك الزبد الارض فأول ماظهر من الارض على وجه الماء مكة فدحا الله من تحتمها فلذلك سميت أم القرى يعنى أصلما وهوقوله ( والارض بعد ذلك دحاها ) ولما خلق الله الارض كانت طبقاً واحداً ففتقها وصيرها سبعاً وذلك قوله تعالى ( أولم ير الذين كـمروا أن السموات والارض كانتا رتقاً ففتقناهما ) ولذلك قال بعض حكماه الشعراء :

لا تخضمن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين واسترزق الله عا في خزانته فإن رزقك بين المكاف والنون

واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغن الملوك بدنياهم عن الدين

وقال كعب الاحبار إن الأرض كانت نشكفاً على الماء كما تتكفأ السفينة على الماء فارساها ) وقوله تعالى (والجبال أرساها) وقوله تعالى (والجبال أوتاداً) وقوله تعالى (وألقى فى الارض رواسى أن تميد بكم) يعنى المسكيلا تتحرك بكم .

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه أول ما خلق الله الارض عجت وقالت الرب تجعل على بنى آدم يعملون على الحطايا ويلقون على الحبائث فاصطربت فأرساها الله تعالى بالجبال فأقرها وخلق الله تعالى جبلا عظيا من زبرجدة خضراء خضرة السياء منه يقال له جبل قاف فأحاط بها كلما وهو الذي أقسم به الله فقال (ق والقرآن المجيد).

وروى يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب عن سليمان بن أبى سليمان عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال لما خلق الله عالى الأرض جعلت تميد لخلق الجمال وألقاها عليها فاستقامت فتعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالت يارب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد فقالت يارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم التار فقالت يارب هل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الماء فقالت يارب هل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الربح فقالت يارب هل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الربح فقالت يارب هل من خلقك شيء أشد من الربح قال نعم الإنسان يتصدق بيمينه فيمناه عن شماله .

﴿ الباب الثاني في حدود الارض ومسافتها وأطباقها وسكانها ﴾

لايمصون الله طرفة عين ليلنا نهارهم ونهارهم ليلنا والارض ( الرابعة ) فيها حجارة الـكيريت التي أعدها الله لاهل النار تسجر بها جهنم .

قال الني متلقة , والذي نفسي بيده إن قيها لأودية من كبريت لو أرسلت فيها الجيال الرواسي لا تماعت ، قال وهب بن منبه الكبريت الاحمر والصخرة منهامثل. الجبل العظيم وهي التي قال الله تعالى فيها ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم فارأ وقودها الناس والحجارة)

قال منصور بن عمار دخلت خربة فوجدت شاباً يصلى صلاة الحائفين فقالت لنفسى إن لهذا الفتى لشاماً عظيا لعلة من أولياء الله بعالى فوقفت حتى فرغ من صلاته فلما سلم سلمت عليه فرد على فقلت ألم تعلم أن فى جهنم وادياً يسمى لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعى فشهق شهقة فخر مفشياً عليه فلما أفاق قال زدنى ففلت ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقنو دها الناس والحجار، ) الآية فحرميناً فلما كشف ثيابه عن صدره رأيت مكتوباً عليه بقلم القدرة فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية قطوفها دائية ) ،

عن أبي الزرقاء عن عبد الله قال الجنسة اليوم في السهاء السابعة فإذا كان غداً بعلما الله حيث بعلما الله حيث يشاء والنار اليوم في الارض السفلي فإذا كان غداً جعلما الله حيث يشاء وأما بعد قمر الارض في كافيك به حديث قارون حيث خسف به الارض وبداره وبأمو اله فني الحبر أنه يخسف به كل يوم مقدار قامة فلا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة وقال الذي يراق بيها رجل يتبختر في بردته و ينظر في عطفيه وقد أعجيته نفسه فحسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة .

﴿ الباب الثالث في ذكر الآيام التي خلق الله تعالى فيها الأرض ﴾

قال الله تمالى (قل أثنكم لتسكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ) الآية قال الورس فى يومين ) الآية قال الورس فى يومين ) الآية قال العق شبك بيدى أجد بن أحد القحظان قال شبك بيدى أحمد بن

الحسين بن شاذان قال شبك بيدى إبراهيم بن يحيى قال شبك بيدى صفوان بن سليم قال شبك بيدى اليوب خالد الانصارى قال شبك بيدى عيد الله بن أبى واقع قال شبك بيدى أبو هريرة قال شبك بيدى أبو القاسم عليته فقال و خلق الله الارض يوم السبت والجبال يوم الاحد والاشجار يوم الإثنين والظلمات يوم الثلاثاء والنور يوم الاربعاء والدواب يوم الحديس وآدم يوم الجمعة ، .

# ﴿ الباب الرابع في ذكر أسمامًا وألقابها ﴾

(قال) وهب بن منبه الاولى من الارض تسمى أديما والثانية بسيطا والثالثة على المرابعة بطيحا والخامسة مثثاقلة والسادسة ماسكة والسابعة ترى .

( وما أسماؤها المذكورة في القرآن ) فهى سبعة أيضاً سماها الله فراشاً فقال ( الذي جعل لم الآرض فراشاً ) وسماها قراراً فقال ( أم من جعل الآرض قراراً ) وسماها رتقاً فقال ( أو لم ير الذين كفروا أن السموات والآرض كانتا رتقاً ) وسماها بساطاً فقال ( والله جعل لم الآرض بساطاً ) وسماها مهاداً فقال ( والله جعل لم الآرض بساطاً ) وسماها كفاتا فقال ( ألم يجعل الآرض مهاداً ) وسماها ذات الصدع يعني بالنبات وسماها كفاتا فقال ( ألم يجعل الآرض كفاتاً ) قال خالدبن سعيد كنت أمشى مع الشعبي بظهر السكوفة فقال هذه كفات الآحياء ثم نظر إلى المقبرة فقال هذه كفات الآحياء ثم نظر إلى المقبرة فقال هذه كفات الاحياء ثم نظر إلى المقبرة فقال هذه كفات الاحياء ثم نظر إلى المقبرة فقال هذه كفات الاحياء ثم نظر إلى المقبرة فقال هذه كفاة الاحوات .

( يحكى ) أن عبد الله بن طاهر لما قدم نيسابور صحبه من أولاد المجوس شاب منظيب يدعى تحقيق الكلام وأظهر مسألة بحريق الانفس بالنار وكان يزعم أن الجسد جيفة منتن في حال الحياة فإذا مات فلا حكمة في دفنه والتسبب في زيارة متنه وأن الواجب إحراقه وإذراء رماده فقيل لبعض الفقهاء إن الناس قسد افتتنوا بمقالة هذا المجوسي لنسمع منه فاجتمعوا عند عبد الله بن طاهر أن أجمع بيننا وبين هذا المجوسي لنسمع منه فاجتمعوا عند عبد الله بن طاهر أن الجوسي بمقالته وبين هذا المجوسي بمقالته

قلك قال له الفقيه أخبرنا عن صبي تدعيه أمه وحضينته أيهما أولى به فقال له الآم. فقال إن هذه الارض هي الام منها خلق الحلق فهي أولى بأولادها أن يردوا إليها فأقحم المجوسي وأنشد في معناة أمية بن أبي الصلت :

والارض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيه\_\_\_ا نوك

( وسئل ) یحی بن معاذ الرازی إن ابن آدم يدری أرب الدنيا ليست بدان قرار قلم يطمئن (آيها قال لانه منها خلق فهی أمه وفيها نشأ فهی عشه ومنها رزق فهی عيشه و إليها يعود فهی كفاته و هی عمر الصالحين إلى الجنة .

﴿ المام الخامس في ذكر مازين به الأرض ﴾

را في كستاب الله يوم خلق السموات والارض را في كستاب الله يوم خلق السموات والارض الاشهر الحرم منها ثلاثة سرد وواحد فرد فالثلاثة محة والمحرم والفرد رجب والامكنة وزينها بأربعة ومسجد العشائر وزينها أيضاً بالانبياء عليهم إبراهيم الخليل وموسى السكليم وعيسى الوجيه أجمعين وهم أهل السكيتاب وأصحاب الشرائع ألم عمد مثلي وزينهم أيضاً بأربعة على وفاطمة

وعمروعثمان وعلى وهم الخلفاء الزاشدونوالائمة

مالك عن رسول الله على أنه قال ( لا يجتمع حب ومن قال أنس قد اجتمع حبهم فى قلبى والحد لله يمهم بأر بعةالعلماء والقراءوالغزاة والعباد وزينها بأنواع

الحيوانات والنباتات والجمادات.

#### ﴿ البَّابِ السَّادَسِ فَي عَاقَبْتُهَا وَمَا لَمَّا وَآخَرَ حَالِمًا ﴾

اعلم أن الله تعالى وعدها بسبعة أشياءأحدها الثبديلوهو قوله تعالى (بوم تبدل الارض غير الارض )وفي لخبر يؤتى بأرض بيضاء من فضة كالخبر النقى الحوارى للم يعص الله عليها قط ظرفة عين ولا وصم فيها ولاقتدم مستوية كالصلب المهند .

( والثابى ) الزازلة قال الله تعالى (إذا زلزلت الأرض زلوالها ) الآية وقال رسول الله مُلِلِقِيّة ولا تقوم الساعة حتى يقبض العلم و تدكر الزلازل و تظهر الفتن و يكثر الحطرج قيل و ما الهرج مارسول الله قال القتل ، فإذا أكلت أمنى الربا كامت الزلولة وإذا جاروا فى الحدكم اجترأ عليهم العدو وإذا ظهرت الفاحشة كان الوباء والموت وإذا منعوا الزكاة قحظوا ولولا البهائم لم يمطروا .

وفى الحديث وأن الأرض تزازلت على عهد عمررضى الله عنه فأخذ بمضادتى منبر رسول الله عنه فأخذ بمضادتى منبر رسول الله عن المستقل المالية إسكم رجفتم وإن الرجفة من كثرة الربا والزنا ونقصان التمر من قلة الصدقة وإسكم أحدثتم أشياء حتى أعجلتم فهل انهم منتهون الويفر عمر من بين أظهركم .

(والثالث) البرز قال الله تعالى (وثرى الارض بارزة) يعنى لفصل القضاء. (والرابع) الرج قال الله تعالى (إذا رجت الأرض رجا) قال المفسرون كما يرج الصي في المهدحتي ينكسر كل شيء عليها خوفا من ربها.

( والحنامس ) الرجف قال الله تعالى ( يوم ترجف الأرض والجبال ) ( والسادس ) الحد حتى تتنخلى وتلقى مافى بطنها قال الله تعالى ( وإذا الأرض حدت وألقت مافيها وتخلت )

( والسابع ) الدك قال الله تعالى ( إذا دكت الأرض دكا دكا ) وقال تعالى ﴿ فَدَكَتَا دَكَةَ وَاحِدَةً ﴾

# ﴿ البابِ السابع في وجوه الأرض المذكورة في القرآن ﴾

وهي سبعة أولها مكة خاصة قال الله تعالى فى الرعد والانبياء (أولم يزوا أنَّهُ فأتالارض تنقصها من أطرافها ) يعنى أرض مكة ·

(الوجه الثانى) أرض المدينة قال الله تعالى (ألم تدكن أرض الله واسعة فتماجرو الفيها) يعنى أرض المدينة وقال تعالى (وإن أرضى واسعة) وقال الله تعالى (وإن كادوا ليستفرونك من الارض ليخرجوك منها)

( الثالث ) أرض الشام وذلك قوله تعالى ( ادخلوا الأرض المقدسة ) الآية على ولادالشام وقال تعالى ( ونجيناه ولوظاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين )

(الرابع) أرض مصر قال تعالى (وكذلك مكنا ليوسف فى الارض)أرض مصر وقوله تعالى (اجعلى على خزائن الارض إلى حفيظ عليم) وقوله (فلن أبرح الارض) أى ارض مصر وقوله تعالى (إن فرعون علا فى الارض) وقال (ويستخلفكم فى الارض) أى أرض مصر .

( الخامس ) أرض المشرق فذلك قولة تعالى ( إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ) .

( السادس ) الارضون كلها وذلك قوله تعالى ( ومامن دابة في الارض إلاعلى الله رزقها ) وقوله تعالى ( ومامن دابة في الارض ولا ظائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله كم في التسخير وقال تعالى ( ولو أن مافي الارض من شجرة أقلام )، وقال تعالى ( الذي حمل له كم الارض فراشاً )،

(السابع) أرض الجنة فذلك قوله تعالى (ولقد كثينافي الزبورمن بعد الذكر أن الارض يرثها عبادى الصالحون) وقوله تعالى (وأورثنا الارض تتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين).

## ﴿ عِمْسَ فَى ذَكِرَ خَلَقَ السَّمُواتُ وَمَا يَنْصُلُ بِهِ ﴾ (وترتيب الكلام في هذا المجلسُ أيضاً على سبعة أبواب)

قال وهب بن منبه كادت الاشياء أن تكون سعة فالسعوات سبع والارضون سبع والجمال سبع والبحار سبع وعمر الدنبا سبعة آلاف والايام سبع والميكوا كب سبعة وهى السيارة والطواف بالبيت سبعة أشواط والسعى بين الصفا والمروة صبعة ورى الجار سبعة وأبواب جهنم سبعة ودركنها سبعة واحتجان يوسف عليه السلام قال تعالى ( فلبث في السجن بضع سنين ) وإيتاؤه ملك مصر سبع سنين (وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان ) وكراحة الله المصطفى مرائل سبع قال الله تعالى ( ولقد آييناك اسبعاً من المثاني والقرآن العظم ) والقرآن سبعة أسباع وتركيب ابن آدم على سبعة أعضاء وخلقة من سبعة أشياء قال تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) إلى قوله ( فتبارك الله أحسن المخالقين ) ورثق الإنسان وغذاؤه من سبعة أشياء قال الله تعالى ( فلينظر الإنسان إلى طعامه الميالي قوله ( مناعا لكم ولانعامكم ) وأمر السجود على سبعة أعضاء .

#### ﴿ الرَّابِ الْآول في بدَّ خلق السموات ﴾

قال الله تعالى (ثم استوى إلى السهاء وهى دخان ) أى قصد ثم فتقها بعد أن كات طبقة واحدة فصيرها سبع سموات قال الله تعالى (أو لم ير المدين كفروأ أن السموات والآرض كانتا رتقاً ففتقناهما )

#### ( الباب الثانى فى جواهرها وأجناسها )

قال الربيع بن أنس سماء الدنيا من موج مكفوف والثانية من صخرة والثالثة من حديد والرابعة من نحاس والخامسة من فضة والسادسة من ذهب والسابعة من ياقوتة بيضاء م

# (الباب الثالث في هيئنها وحدودها ﴾

قال الله تعالى ( ولقد خلفنا قوقكم سبع طرائق ) قال ابن عباس رحمه أنته تعالى خلق الله السموات مثل القباب فسماء الدنيا قد شدت أقطارها بالثانية والثانية بالثالثة وكدلك إلى السابعة والسابعة بالمرش فذلك قوله تعالى ( بغير عمد ترونها) وعمادها من فوقها .

(وعن أى هريرة) رضى إلله عنه قال خرج رسول الله على أصحابه وهم يتفكرون فقال فيم أنتم تتفكرون ؟ فقالوا نتفكر في الخلق فقال لهم تتفكرون في الخلق ولا نتفكروا في أن الله خلق في الخلق ولا نتفكروا في الخالق فإنه لانحيط به الفكرة تفكروا في أن الله خلق السموات سبعاً والارضين سبعاً وتحت كل أرض خسمائة عام وبين السماء والارض خمسائة عام وتحت كل شماء خمسائة عام وفي السماء ين خمسائة عام وفي السماء السابعة بحرعقه مثل ذلك كله وفيه ملك قائم لا يتجاوز الماء كعبه ..

# (الباب الرابع في أسبابها وألقابها ):

قال وهب بن منبه أولها سياء الدنيا دنياح والثانية ديقا والثالثةر قيعوالرا بعة فيلون والخامسة ظفطاف والسادسة سمساق والسابعة اسحا قاتل .

وأما أسهاؤها المذكورة فى القرآن فسبعة أولها البناء قال الله تعالى ( والسهاء بناء ) والسقف قال الله تعالى ( وجعلنا السهاء سقفاً محفوظاً ) والطرائق قال الله تعالى ( وجعلنا فوقدكم سبع طرائق ) والطباق قال الله تعالى ( الذى خلق سبع سموات طباقاً ) والشداد قال الله تعالى ( وبنينا فوقدكم سبعاً شداداً )والرتق الفتق قال الله تعالى ( كانتا رتقا ففتة ناهما ) والدخان قال الله تعالى ( شم استوى الحد السماء وهى دخان ) .

(وروى) أنَّ الملائدكة قالت يارب لو أن اللسماء والارض أمرتهما فعصياك ما كنت صانعاً بهما قال كنت آمر دابة من دوان فتبتلعهما قالت يارب

فاين تلك الدابة ؟ قال فى مرج من مروجى قالت يارب فأين ذاك المرج قال فى علم من علومى قالت الملائكة سبحان ذى البسط القوى :

وقد ورد عن الضحاك بن مزاحم الهلالى حديث غريب حسن جامع لما تقدم من الابواب فى صفة السموات وخدودها وهيئتها وما فيهسا وأهلها وسكانها وأسهائها وألقابها وهو ما أخبرنا أبو عبد الله الحسير بن محمد بن الحسين العدل حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا الحسن بن علوية قالر حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا إسحق بن بشر عن جو بير عن العنجاك ومقاتل قال خلق الله عز وجل سها الدنيا وزينتها وهي ماء ودخان وغلظها مسيرة خمسهائه عام و بينها وبين الارض مسيرة خمسهائه عام ولونها كلون الحديد المجلى وإسمها برقيها وبينها وبين السهاء الثانية مسيرة خمسهائة عام وفيها ملائمة خلقوا من نار وريح وعليهم ملك يقال له الزعد وهسدندا الرعد يسبح بحمده وهو ملك موكل بالسحاب والمطرية ولسمان ذى الملك والملسكوت .

وخلق السماء الثانية على لون النحاس وغلظها مسيرة خمسمائة عام وبيتها وبين السماء الثالثة مسيرة خمسمائة عام وفيها ملائكة على ألوان شق صفوف لو قيست شعرة بين مناكبهم لما انقاست رافعين أصواتهم يقولون سبحان ذى العزة والجبروت وإسمها قيدوم وخلق الله فيها ملكا يقال له حبيب نصفه من نار وفيفه من ثابح وبينهما رتق فلا النار بذيب الثلج ولا الثلج يطفىء النسار وهو يقول يامن ألف بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك ومنها إلى السماء الثالثة مسيرة خمسمائة عام .

ولون السماء الثالثة كاون الشبه وغلظها مسيرة خمسمائة عام وإسمها الماعون وفيها ملائسكة ذو أجنحة الملك منهم له جناحات وله أربعة أجنحة ووجوه شتى وافعون أصواتهم بالتسبيح ويقولون سبحان الحى الذي لايموت أبدآ وهم

صفوف قيامهم كأنهم بنيان مرصوص لو قيست شعرة بين مناكبهم ما انقاست لايعرف أحد منهم لون صاحبه من خشية الله تعالى .

وخلق الله السهاء الرابعة بينها وبين السهاء الثالثة مسيرة خمسها ته عام و غلظها مسيرة خمسها ته عام ولونها كاون الفضة البيضاء واسمها فيلون وفيها ملائكة يضعفون على ملائكة السهاء الثالثة وكذلك أهل كل سماء أكثر عدداً من السهاء التي تليها إلى الفضف وفي السهاء السابعة ملائكة لا يحصى عددهم إلا الله تعالى وهم في كل يوم في ثيادة وذلك قوله تعالى (وما يعلم جنود ربك إلاهو) قال وهم قيام وركوع وسجود على ألوان شتى من العبادة يبعث الله تعالى الملك منهم في أمر من أمور مقينطلق الملك ثم ينصرف فلا يعرف صاحبه الذي أتى جانبه من شدة العبادة وهم يقولون سبوح قدوس ربنا الرحمن الذي لا إله إلا هو قال:

وخلق الله السهاء الخامسة وغلظها مسيرة خمسهائة عام ولونها على لون الذهب وإسمها اللاحقون ومنها إلى السهاءالسادسة مسيرة خمسهائة عام وفيها ملائكة يضعفون على ملائكة الأربع سموات وهم ركوع سجود لم يرفموا أبصارهمو لايرفمونها إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة قالوا ربنا نعبدك حق عبادتك .

وخلق الله الساء السادسة وغلظها مسيرة خمسائة عام ومنها إلى الساء السابعة مسيرة خمسائة عام فيها جند الله الأعظم الاكبر الكروبيون لا يحصى عددهم إلاالله تعلى وعليهم ملك جنوده سبعون ألف ملك وكل مئهم جنوده سبعون ألف ملك وهم الذين يبعثهم الله في أموره إلى أهل الدنيا رافعون أصواتهم بالتهليل والتسبيح التنا عالم الدنيا والمسبيح الما المنابل والتسبيح الما المنابلة المالية المال

بلق اللهالساء السابعه علظها مسيرة خمسهائة عامفيها جنودالله تعالى من الملائكة وعليهم ملك وهو على سبعهائة ألف ملك كل منهم له من الجنود مثل قطر السهاء وتراب الثرى والسهل والرمل وعدد الحصى والورق وعدد كل خلق فى سبعهموات وسبع أرضين و يخلق الله سبعانه و تعالى فى كل يوم ما يشاء و اسمها الرقيع وهى من درة

بيضاء من السهاء السابعة إلى مكان يقال له مرهوتا سيرة خمسها ته عام وعليه جنود الله من الملائكة وهم رؤساء وهم أعظمهم سوى الروج وحملة العرش والعرش فوق ذلك في علمين لايعلم منتهاه إلا الله تعالى .

(الباب النخامس في ذكر الآيام التي خلق الله الأشياء فيها)

روت الرواة أن الله تعالى ابتدأ خلق الأشياء يوم الأحد إلى يوم الحميس وحلق يوم النحميس ثملائة أشياء السموات والملائسكة و لجنة إلى ثملاث ساعات بقيت من يوم الجمعة فخلق فى الساعات الأولى الأوقات والآجال وفى الثانية الارزاق وفى الثالثة آدم عليه الصلاة والسلام وذلك قوله عز وجل ( فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوجى فى كل سماء أمرها ) الآية .

(الباب السادس في ذكر مازين الله به السموات)

وهى عشرة أشياء الشهمس قال الله تعالى ( وجعل الشهمس سراجا) وقال تعالى (سراجا وهاجا) والقمر قال الله تعالى ( وجعل القمر فيهن نوراً) والسكواكب قال الله تعالى ( إنا زينا السهاء الدنيا بزينة السكواكب )وهى على ضربين منها معلق كمتعليق القناديل في المساجد بمسكة بقدرة الله عز وجل .

( وروى ) جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال في العرش مثل جميع ما خلق الله تعالى في العرش مثل جميع ما خلق الله تعالى في البر والبحر وقال هذا تأويل قوله تعالى ( و إن من شي م الاعند نا خزائنه) وأن ما بين الفائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية لخفقان الطير السرع ثما نين ألف عام والعرش يكسى كل يوم سبعين ألف لون من النور لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله تعالى و الاشياء كلها في العرش كحلقة ملقاة في فلاة وان لله ملمكا يسمى حزقيائيل له ثمانية عشر ألف جنال على البرن الجناح مسيرة خمسمائة عام فحطر له خاطر هل يقدر أن ينظر إلى العرش فزاده الله بعالى في الاجنحة مثلها فكان له سية و ثلاثون ألف جناج ما بين الجناح مسيرة خمسمائة عام ثم أو حى الله ستة و ثلاثون ألف جناج ما بين الجناح مسيرة خمسمائة عام ثم أو حى الله

تمالى إليه أيها الملك طر قطار مقدار عشرين ألف سنة فلم يبلخ قائمة من قوائم المهرش ثم ضاعف الله تعالى له الاجتحة والقوة وأمره أن يطير فطار مقدار ثلاثين ألف سنة فبلغ رأس قائمة من قوائم العرش فأوحى الله تعالى إليه أيها الملك لوطرت إلى أن ينفخ فى الصور مع أجنحتك وقوتك ما تبلغ ساق عرشى فقال له الملك سبحان ربى الاعلى فأنزل الله سبحانه وتعالى (سبح إسم ربك الاعلى) فقال النبي يتياني « اجعلوها فى سجودكم » .

( وروى ) على بن أبي طالب كرم الله وجهه عن رسول الله برات اله قال السكرسي اؤلؤة طولها حيث لايمله العاملون وقدجعل الله آية السكرسي أمانا الاهل الإيمان من شر الشيطان .

 حتى ختمها فتركة فذهب قلم يعد بعد ذلك فذكر ذلك أبو هريرة للنبي علية فقال الله على عليه فقال الله على على الما علمت يا أباهر يرةهذه ؟ إنه كذلك صدق الخبيث ، والملوح والقلم قال الله تعالى ( و كل شيء أحصيناه في إمام مبين ) وقال تعالى ( ن والقلم وما يسطرون)،

وقال ان عباس أن مما خلق الله تعالى لوحاً محفوظاً من درة بيضاء دفتاه من ياقو ته حراء كتابيه نور وقلمه نور وعرضه كما بين الشماء والارض ينظر الله تعالى فيه كل يوم المثمانة وستين نظرة منها يخلق ويرزق ويحيى ويميت ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى (كل يوم هو في شأن)

( ويروى ) أن أول ماخلق الله القلم فنظر إليه نظرة هيبة وكان طولة كما بين السياء والارض فانشق نصفين وقال اكتب فقال يارب وما أكتب قال اكتب هيسم الله الرحمن الرحيم ثم قال أجر بما هو كائل إلى يوم القيامة .

( ویحکی ) أن ابن الزیات دخل علی بعض الخلفاء فوجده مغموماً فقال له دوح عنی یا ابن الزیات فانشد یقول:

الهم فصل والقضاء غائب وكائن ما خط في اللوج فالتمس الروح وأسبابه أياس ما كنت من الروح والميت المعمود :

( وروى ) الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قالقال رسول الله يُلِيِّقِهُ أَن في ساء الدنيا بيئاً يقال له البيت المعمور بخيال الكعبة وأن في الساء السابعة يحراً من نور يقال له الحيوان يدخل فيه جبريل عليه السلام كل غداة فينغمس فيه الخدم المدهم يخرج فينتفض انتفاضة فيخرج منه سبعون ألف قطرة من نور فيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا فيأمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيه فيأتو نه فيدخلونه ويصلون قيه شم يخرجون فلا يعودون إليه إلى يوم القيامة وسدرة المنتهى عندها جنة المأوى ) .

( وقال ) كعب وغيره دخل حديث بعضهم فى بعضهى شجرة فى السهاء السابعة مما يلى البحنة أصلها اابت فى البحنة وعروقها تحت الكرسى وأغصانها تحت العرش إليها ينتهى عام الخلائق كل ورقة منها تظل أمة من الأمم يغشاها ملائكة كأنهم فراش من ذهب وعليها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى ومقام جبريل عليه السلام وسطها والله أعلم والجنة قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه سئل رسول الله عليه عن المجنة كيف هى ؟ قال من يدخل الجنة حتى لا يموت ومنعم لا يبأس ولا تبلى عن الجنة كيف بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة بلاطها مسك أزفر وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت و ترابها الزعفران .

( وروی ) مجاهد عن مسروق عن أبی ذر قال قال رسول الله علیه أن السهاه أطلت وحق لها أن تشط لیس منها موضع أربع أصابع إلا وفیه ملك ساجد أو راكع أو قائم أو قاعد یذكر الله تعالی لو تعامون ما أعلم لضحكتم قلیلا و لبكیتم كشیراً واخرجتم إلی الصحراء تجارون إلی الله تعالی

#### ( الباب السابع في ذكر مآلها وآخر حالها )

إعلم أن الله تعالى وعد الساء بسبعة أشياء أحدهما المور قال الله تعالى ( يوم تمور السياء موراً ) يعنى تدور كدوران الرحا من هول يوم القيامة والثانى أخير أنها تصير كالمهل فقال تعالى ( يوم تكون السياء كالمهل ) يعنى دردى الزيت والثالث أخبر أنها تصير وردة كالدهان قال تعالى ( فإذا انشقت السياء ف كانت وردة كالدهان ) والرابع الإنشقاق قال تعالى ( إذا السياء انشقت ) والخامس الانفطار قال تعالى ( إذا السياء انفطرت )و ( السياء منفطر به ) والانفطار أكثر من الإنشقاق والسادس الانفراج قال تعالى ( وإذا السياء فرجت ) والسابع السكشط قال تعالى ( وإذا السياء كلم السياء كشطت ) أى نزعت من مكانها وطويت طياً قال تعالى ( يوم تطوى السياء كطى السجل الدكتب ) الآية وأحسن الشاعر حيث قال :

إذا قبل من رب هذى السها فليس سواء له مصطرب

ولو قيل رب سوى ربنا لقال العباد جميعاً كذب

وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال على بن أبي طالب رضي الله عنه بأبي أنت وأمى يارسول الله ذكرت بجرى الخنس مع الشمس والقمر وقد أقسم الله تعالى بِهِ الحَمْسُ فِي القرآنِ مثل ما كان ذكرك اليوم فمآ الخنس؟ فقال , ياعلي هن الأكواكب المخمسة البرجيس وهو المشترى وزحلوعطارد وبهرام والزهرة نهذه الـكواكب الخمسة الطالعات الجاريات مع الشمس والقمر فىالفلكوأما سائرالكواكب فكلها معلقات في السياء كتعليق القناديل في المساجدوهي تدور معالسياء دوراناً بالتسبيح والتقديس والصلاَّه لله تعالى ، ثم قال الذي بِاللَّيْرِ وأن أحبَّتُم أن تستبينوا ذلكَ هٰ انظروا دوران الفلك مرة من هنا ومرة من هنا وإن لم تستبينوا الفلك فالمجرة ه بياضها مرة من هنا ومرة مربي هنا فذلك دوران الشمس والقمر ودوران السكواكب معها سوى هذه الخمسة ودورانها اليوم كما ترون فذلك صلاتها ودُورانها يوم القيامة في سرعة دوران الرحامن أهوالْ يومالقيامة فذلك قوله تعالى ﴿ يُومُ تَمُورُ السَّمَاءُ مُورًا ﴾ يعنى تدور دوراناً ﴿ وتسير الجَّبَالُ سيراً ﴾ فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع من بعض تلك العيمون على عجلتها ومعها المثمائه وستون ملكا خاشرى أجنحتهم يجرونها في الفلك بالتسبيح والنقديس لله تعالى على قدر ساعات النهار والقمر كذلك قدر ساءات الليل ما بين الطول والقصر في الشنا. كان ذلك إو في الصيف أو بينهما من الخريف والربيع فإذا أحب الله أن يبتلي القمر والشمس عريرى العباد آيةمن الآيات يستعتبهم رجوعاً عن معاصبه وإقبالاعلىظاعته تحركت الشمس على العجلة وقالت مرة خرت الشمس عن العجلة وهو الفلك فإذا أراد الله تمالى أن يعظم تلك الآية ليشتد خوف العباد غربت الشمس كلما فلا يبقى على العجلة شيء منها فذلك حين يظلم النهار وتبدو النجوم وذلكهم المنتهيمن كسوفها فإذا أرادالله أن يجمل آية دون آية وقع النصف منها أو الثلث أو الثلثان في الحاء ويبقى سائر ذلك على العجلة وهو كسوف دون كسوف وابتلاء الشمس والقمر هذلك تخويف العباد واستعتاب من الله تعالى فأى ذلك صارت الملائكة الموكلة

بعجلتها فرقتين فرقة منهم يقيلون على الشمس فيجرونها نحو العجلة والفرقة الآخرى تقبل على العجلة فتجرها إلى الشمس وهم في ذلك يقردونها في فلك على مقاديرساعات النهار أو ساعات الليل ليلا كان أو نهاراً لنكيلا يزيد في طولها شيء وقد ألهمهم الله تعالى علم ذلك وجعل لهم تلك القوة الذي ترون من خروج الشمس والقمر بعد السكسوف قليلا قليلا من ذلك السواد حتى يحمد الله تعالى على ماقو اهم لذلك بعد السكسوف تليلا قليلا من ذلك السواد حتى يحمد الله تعالى على ماقو اهم لذلك ويتعلقون بعرى العجلة حتى يجرونها بإذن الله تعالى قال بالله عليه السلام لسارة ومابين من القدرة فها لم يخلق أعجب منه ومن ذلك قول جبريل عليه السلام لسارة (أتعجبين من أمر الله).

إن المجتهدون في الأرض وهم يومئذ عصابة قليلة في الأرض في كل بلد من بلاد المسلمين في هوان بين الناس وذلة في أنفسهم فينام أحدهم تلك الليله مقدار ما كان ينام قبلها من الليل ثم يقوم فيتوضأ ويدخل مصلاه فيصلى ورده ولايصبح نحوما كان يصبح كل ليلة قبل ذلك فينكر ذلك ويخرج فينظر إلى السهاء فإذا هو بالليل مكانه والنجوم قد استدارت في السهاء وصارت في مكانها من أول الليل فينكر ذلك ويظن فيها الظنون ويقول خفت قراءتي أم قصرت صلاتي أم قت قبل حيثي قال ثم يقوم فيعود ألى مصلاه فيصله في في الله المحالة في فيديده في الله ويخارج أيضاً فإذا هو بالليل مكانه فيزيده ذلك إنكاراً ويخالطه الخوف ويظن في ذلك الظنون من السوء ثم يقول لعلى قصرت صلاتي أو خفت قراءتي أو قمت في أول الليل ثم يعود وهو وجول خائف مشفق لما يتوقع من هول تلك الليلة فيقوم فيصلى أيضا مثل ورده كل ليلة قبل ذلك ثم ينظر مع الساء فياذا هو بالنجوم قد استدارت فلا يرى الصبح فيخرج الثالثة فلا ينظر إلى السهاء فإذا هو بالنجوم قد استدارت مع الساء فصارت في أما كنها في أول الليل فشفق عند ذلك شفقة المؤمن العارف مع الساء فصارت في أما كنها في أول الليل فشفق عند ذلك شفقة المؤمن العارف مع الساء فصارت في أما كنها في أول الليل فشفق عند ذلك شفقة المؤمن العارف مع الساء فصارت في أما كنها في أول الليل فشفق عند ذلك شفقة المؤمن العارف مع الساء فصارت في أما كنها في أول الليل فشفق عند ذلك شفقة المؤمن العارف عندر فيلحقه الخوف و تلحقه الندامة .

ثم ينادى بعضهم بعضاً وهم قبل ذلك كانوا يتعارفون ويتواصلون فيجتمع المجتمدون من أهل بلده فى تلك لليلة فى مسجد من مساجدهم يحارون إلى الله تعالى بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلة فإذا ماتم لهم مقدار ثلاث ليال أرسل الله تعالى

جبريل عليه السلام إليهما فيقول لها إن الله تعالى يأس كما أن ترجعا إلى مفر بكما فتطلعه منه لاضوء لسكما عندنا ولا نور فيبكيان عندذلك وجلا من الله تعالى وخوف يوم القيامة بكاء يسمعه أهل السبع السموات ومن دونها وأهل سرادقات العرشومن فوقها فيبكونجيعاً لبكائهما لما خالطهما من خوف الموت و خوف يوم القيامة فترجع الشمس والقمر فيطلعان من مغربهما قال فبينها المجتهدون يبكون ويتضرعون إلى مغاربهما فينظر الناس فإذا بهما أسودان لا ضوء الشمس والقمر قد طلعا من مفاربهما فينظر الناس فإذا بهما أسودان لا ضوء الشمس والقمر ) وقوله تعالى في كسوفهما قبل ذلك فذلك قوله تعالى ( وجمع الشمس والقمر ) وقوله تعالى ( إذ الشمس كورت ) فيرتفعان كذلك مثل البعيرين القرنين فينازع كل واحد منهما صاحبه استباقا ويتصارخ أهل الدنيا وتذهل الأمهات عن أولادها والأحبة عن تمرات فؤادها فتشغل كل نفس بما كسبت فأما الصالحون والأبرار والأجبة عن تمرات غوادها فتشغل كل نفس بما كسبت فأما الصالحون والأبرار فاين منفعهم ويكتب عليهم حسرة فإذا ما بلغ الشمس والقمر سرة الساء وهي منتصفها فالمعبون ولسكن يغربهما من باب التوبة .

فقال عمر بأبي أنت وأمى يارسول الله وما باب الله وبة ؟ فقال ياعمر خلق الله تعالى بابا لله وبة خلف المفرب له مصراعان من ذهب مكللان بالدر والجواهرما بين. المصراع إلى المصراع أربعون سنة للراكب المسرع فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله تعالى الدنيا إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغربهما ولم يتب عبد من عباد الله تعالى تو بة نصوحا منذ خلق الدنيا إلى ذلك اليوم إلا ولجت تلك التوبة في ذلك الباب ثم ترتفع إلى الله تعالى .

فقال معاذ بن جبل بأبي أنت وأمى بارسول الله وما التو بةالنصوحقال أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى الله تعالى تم لا يعود إليه كا لا يعود اللبن إلى الضرع قال فيغربهما جبريل عليه السلام من ذلك الباب ثم يرد المصراعين

مم يلئم ما بينهما فيصير كأنه لم يكن بينهما ضدع قط و إذا أغلق باب النوبة فلم . يقبل العبد بعد ذلك توبة ولا تنفعه حسنة يعملهآ في الإسلام إلا من كانقبل ذلك محسنا فانه يجرى عليه ما كان يجرى عليه قبل ذلك اليوم فذلك قو له تعالى ( يومياتي . بعض آيات ربك لاينفع نفساً إيمانها لم تمكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيراً) مفقال أنى بن كعب بأبي أنت وأمي يارسول الله فـكيف بالشمس والقمر بعد ذلك وكيف بالناس والدنيا ؟ فقال يا أن إنالشمس والقمر يكسيان النور والصوءبعد . ذلك ثم يطلمان ويغربان كما كان قبل ذلك وأما الناس فانهم معمارأوا من فظاعة علمك الآية وعظمتها يلحون على الدنياويجرون فيها الانهار ويغرسون فيها الاشجار ويبنون فيها البنيان وأما الدنيافلو نتجلرجلمنهم فيها مهر لم يركبه حتى تقوم الساعة -من لدن طلوع الشمس من مغربها إلى أن ينفخ فى الصور فقال حذيفة جعلني الله فداك يارسول الله فكيف بهم عندالنفخ فالصور قال ياحذيفة والذى نفسي بيده لينفخن والساعة والرجل قدلاط حوضه فلايشرع فيهالماء ولتقومن الساعة موقدأ خذلبن لقحتهمن تحتها فلايشربه ولتقومن الساعة والثوب بين الرجلين فلاينشر انه ولا يطويانه ولايبيمانه ولنقومن الساعة والرجل قدرفع لقمته إلى فيه فلا يطعمها مُم ثلاً هذه الآية ( وليأنيهم بغثة وهم لايشعرون) فاذا قامت الساعة قضى الله تعالى بِهِينَ أَهُلُ الْدَارِينَ وَمَيْزَ بِينَ الْفُرِيَةِينَ , أَهُلُ الْجُنَةُ وَالْنَارِ وَقَبْلُ أَنْ يَدْخُلُوهُما يَدْعُواللهُ تعالى بالشمس والقمر فيجاء بهما أسودين لانور لهما مكدرين قد وقمافي الولازل .والبلايا وفرا أعهما ترتعد من هول يوم القيامة وهول ذلكومن مخافةا لرحمن تعالى مَفَاذًا كَانَ حَدًا. العرش خر ساجدين لله تعالى ويقولان يا إلهمنا قدعلت طاعتُمَا الك . ودأبنا في طاعتكوسرعتنا للمضىفى أمرك أيام الدنيا فلا تعذبنا بعبادة المشركين ﴿ إِبَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَبَّا دَمَّنَّا وَلَمْ نَزْهُلُ عَنْ عِبَّادَتُكُ فَيْقُولُ اللَّهُ تَعَالَى صدقنما إنى قد قضيت على نفسي أن أبدى. وأعيد وإني معيدكما إلىما بدأتكما منه «فارجعا إلى ماخلقتكما منه فيفولان ربنا مم خلقننا فيقول خلقتكما من نور عرشي وفارجما إليه فيلمع من كل واحد منهما برقة تكاد تخطف الابصارنورا فيختلطان يهنور العرش فذلك قوله تعالى ( يهدىء ويعيد ) .

( بحلس فى قصة آدم عليه الصلاة والسلام وهو يشتمل على أبواب كشيرة ﴾ ( الباب الأول فى ذكر وجود الحكمة وخلق آدم عليه الصلاة والسلام )

قال الحدكاء خلق الله الحلق ليظهر وجوده وليظهر كمال علمه وقدرته بظهور أفعاله المنقنة المحكمة لأنها لانتأتى إلامن قادر حكيم وليعبد فإنه يحب عبادة العابدين. ويثبتهم عليها على قدر فضله لاعلى قدر أفعالهم وإن كان غنياً عن عبادة خلقه لا تزيد فى ملك طاعة المطبعين ولا ينقص من ملكة معصية العاصين قال الله تعالى. (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وليظهر إحسانه لانه يحسن فاوجدهم ليحسن إليهم وليتفضل عليهم فيعامل بعضاً بالعدل وبعضاً بالفضلوخلق المؤمنين خاصة للرحمة كما قال عز وجل (وكان بالمؤمنين رحياً) وقال تعالى (ولا يزالون عنداله بين رحياً) وقال تعالى (ولا يزالون عنداله بين رحم ربك ولذلك خلقهم .

قال جعفر بن محمد الصادق والضحاك عن مزاحم أى للرحمة خلقهم وليحمدوه لأنه يحب الحمد( ويروى ) أن آدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى وعرض عليه ذريقه وجد فيهم الصحيح والسقيم والحسن والقهيح والاسود والابيض فقال يارب هلا سويت بينهم فقال الله تعالى إنى أحب أن أشكر .

(قال) أبو الحسن الففالخلق الله تعالى الملائك للقدرة وخلق الأشياء للعبرة وخلق. الإنسان للمحنة قال عن وجل (هو الذي خلقكم ثمرزقكم ثم يمينكم ثم يحييكم).

(قال العلماء) خلفكالإظهار القدرة ثم رزق كم لإظهار المكرم ثم يميتكم لإظهار القدرة ثم رزق كم لإظهار العلم من القهر والجسروت ثم يحييكم لإظهار العدل والفضل والثواب والعقاب ومنهم من قال الخلق جميعهم الأجل محمد مراتيني ،

عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال « أوسى الله تعالى إلى عيسو، على عليه السلام ياعيدى آمن بمحمد وأمر أمتك أن يؤمنوا به ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لاإله إلا الله محمد سول الله فسكن، وقيل خلقهم لأمر

عظیم غیبه عنهم لایحلیه حتی یحل بهم ماخلفهم لهقال الله تعالی (أفحسبتم أنماخلقنا كم عبداً وأندكم إلینا لاترجمون ) وقال علی بن أبی طالب رضی الله عنه ( یاأیها الناس دانقوا الله فا خلق امرؤ عبثاً فیلمو ولا أهمل سدی فیبغو )

وقال الاوزاعي دبلغني أن في السهاء ملمكا ينادي كل يوم لا ليت المخلق لم يخلقوا موليتهم إذ خلقوا عرفوا ماخلقوا له ، وقال بعضهم د إذا ما ثو ثم خلقوا عرفوا ماخلقوا له ، وقال بعضهم د إذا ما ثو ثم خلقوا عرفوا ما خلقوا أو عبدالرحن الواهديقول في مناجاته د إله عني أجلى وأحصيت على عملي ولا أدرى إلى أي الدارين منقلي القد أوقفتني وقفة المحزونين أبدا ما أبقيتني ، وقال أبوالقاسم الحكيم د إن الله تعالى جعل البن آدم بين البلوى فاذا فارق الروح في جسده فهو في البلوى فاذا فارق الروح الجسد فهو في البلوى والبلى فا دام الروح وهو بين البلوى والبلى ) .

وقال بعض الحكماء ياابن آدم ألظر إلى خطر مقامك فىالدنيا و إنر بك حلف فقال ( لاملان جهم من الجنة والناس أجمين ) و إن إبليس حلف فقال ( فبعر تك الاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) وأنت يامسكين بين الله تعالى و بين المليس مظروح ساء لاه والله أعلم .

( الباب الثاني في خلق آدم عليه الصلاة والسلام وكيفيته وصفته )

قال المفسرون بألفاظ مختلفة ومعان متفقة إن الله تعالى لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام أوحى الله إلى الارض إن خالق منك خلقاً منهم من يطيعنى و منهم من يعصينى فن أطاعنى منهم أدخلته الجنة ومن عصانى أدخلته النار ثم بعث إليها جبريل عليه السلام ليأنيه بقبضة من ترابها فلما أناها جبريل ليقبض منها القبضة قالت له الارض السلام ليأنيه عود بعزة الذى أرسلك أن لانا خدمنها شيئاً يكون فيه غداً للنار قصيب فيرجع جبريل عليه السلام إلى ربه ولم يأخذ منها شيئاً وقال يارب استعادت بك فحد كرهت فأن أقدم عليها فأمر الله عز وجل ميكائيل عليه السلام فأتى الارض فاستعادت بالله فأن يا خد منها شيئاً فيه على الله ولم يأخذ منها شيئاً فيه عن الله ملك الموت فأتى الته ملك الموت فأتى الارض فاستعادت بالله فأن يا خد منها شيئاً فيه عن الله ملك الموت فأتى الارتباء الله عالم الله عالم المناه الماله الماله المناه ال

الارض فاستماذت بالله أن يأخذ منها شيئاً فقال ملك الموت وإنى أعوذ بالله أن أعص له أمراً فقبض قبضة من زواياها الاربع من أديمها الاعلى ومن سبختها وطينها وأحرها وأسودها وأسودها وأبيضها وسهلها ومهادها فيكذلك كان في ذرية آدم الطيب والخبيث وألها لح والخبيل والقبيح ولذلك اختلفت صدورهم وألوانهم قال الله تعالى والصالح والطالح والجيل والقبيح والارض واختلاف السنتكم وألوانهم قال الله تعالى ملك الموت إلى الله تعالى فأمره أن يجعلها طيناً ويخمرها فمجنها بالماء المر والعذب والملح حتى جعلما طيناً وخرها فلذلك اختلفت أخلاقهم ثم أمر جبريل عليه السلام والملح حتى جعلما طيناً وخرها فلذلك اختلفت أخلاقهم ثم أمر جبريل عليه السلام في ملائك الخلف ألفردوس المقربين المكروبين وملائكة والتي تها تها المسلم ورعرعت حتى صارت كالدرة البيضاء ثم غمست في أنهار الجنة علما فلما أخرجت من الانهار نظر الحق سمحانه وتعالى إلى تلك الدرة الطاهرة فانتفضت من خشية الله تعالى فقطر منها ماثة ألف قطرة وأربعة وعشرون ألف فانتفضت من خشية الله تعالى من كل قطرة نبياً فمكل الانبياء صلوات الله على فلمينا وعليهم أجمعين.

قال الله تعالى ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر ) الآية قال ابن عباس الإنسان آدم والحين أربعون سنة كان آدم جسداً ملقى على باب الجنة فى صحيح، السرمذى بالإسناد عن رسول الله عليه في تفسير أول البقرة ( إن الله خلق آدم بيده من قبضة قبضها من جميع الأرض من السهل والجبل والاسود والابيض والاحر فجاءت الأولاد على ألوان الارض م

وسأل عبدالله بن سلامرسول الله على كيف خلق الله آدم عليه السلام؟ فقال: خلق وأس آدم و المقدس و فحذيه من وأس آدم و جبيته من تراب الكمية وصدره وظهره من بيت المقدس و فحذيه من أرض المين وساقية من أرض مصر وقدميه من أرض الحجاز وبده البمني من أرض المفرب ثم ألقاه على باب الجنة فيكما مرعليه ملا من المشرق ويده الميسرى من أرض المفرب ثم ألقاه على باب الجنة فيكما مرعليه ملا من

الملائكة عجبوا من حسن صورته وطول قامته ولم يكونوا قبل ذلك رأ الشيئا يشبهه من الصور فمر به إبليس فرآه فقال لأمر ماخلقت ثم ضربه بيده فإذا هو أجوف فدخل فيه وخرج من دبره وقال لأصحابه الذين معه من الملائكة هذا خلق أجوف فدخل فيه وخرج من دبره وقال لأصحابه الذين معه من الملائكة هذا خلق أجوف لايثبت ولا يتماسك ثم قال لهم أرأيتم إن فضل هذا عليكم فما أنتم فاعلون قالوا نطيع ربنا قال إبليس في نفسه والله أن فضل هذا على لاعصينه وأن فضلت عليه لاهلكنه فذلك قوله تعالى (وأعلم ما تبدون وماكنتم تحكمون) يعنى ما أظهرت الملائكة من الطاعة وإبليس من المعصية وقوله تعالى (إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الحكافرين) وفي المخبر أن جسد آدم عليه الصلاة السلام كان ملقى أربعين سنة يمطر عليه مطر السرور سنة واحدة ملقى أربعين سنة يمطر عليه مطر المور سنة واحدة ملقى أربعين سنة يمطر عليه مطر المروان ثم أمطر عليه مطر السرور سنة واحدة ملفى أبو عوانه المهرجاني :

فيوم محبات ويوم مكار. وأيام مكروه كـشير البدائة

يقولون إن الدهر كله يومان وما صدقوا فالدهر يوم محبة وأنشدني ابن الإعزابي فقال:

وسرووه يأتيك بالفلتات

ع الزمان كشيرة لا تنقضى وأنشدنى أبو بكر الصولى لابن المعتر:

لو تفكرت في صروف الزمان والبلايا تبكال بالقفزان

أى شيء يكون أعظم من ذا حادثات السرور توزن وزنا

( الباب السادس في صفة تفخ الروح )

قال العلماء لما أراد الله أن ينفخ فى آدم عليه السلام الروح أمرها أن تدحل هي فيه فقالت الروح مدخل بعيد القمر مظلم المدخل فقال للروح ثمانية فقالت مثل مثل وكذلك ثمالئة إلى أن قال فى الرابعة أدخلي كرها واخرجي كرها فلماأمرهاالله

نمالى بذلك دخلت فى فيه فأول ما نفخ فيه الروح دخلت من دماغه فاستدارت نزلت فى عينية والحدكمة فى ذلك أن الله تعالى أراد أن يرى آدم بدء خلقه وأصله حتى إذا تتا بعت عليه السكر امات لايد خله الوهو ولا العجب بنفسه ثم نزلت فى خياشيمه في فراغه من عطاسه نزلت الروح إلى فيه ولسانه فلقنه الله تعالى أن قال ألحد لله رب العالمين فسكان ذلك أول ماجرى على لسانه فأجابه ربه عز وجل يرحمك ربكيا آدم للرحمة خلقتك قال تعالى سبقت رحمق غضبي ثم نزلت الروح إلى صدره وشرايينه قاخذ يعالج القيام فلم يمكنه ذلك وذلك توله تعالى ( وكان الإنسان عجر لا) قلما وصلت الروح إلى جوفه اشتهى الطعام وقوله تعالى ( خلق الإنسان من عجل ) قلما وصلت الروح إلى جوفه اشتهى الطعام فهو أول حرص دخل جوف آدم عليه الصلاة والسلام ،

(وفى) بعض الأخبار أن آدم عليه السلام لما قال له ربه يزحمك ربك يا آدم، مد يده ووضعها على أم رأسه قال أوه فقال الله مالك يا آدم فقال إنى أذنبت ذنبا فقال من أين علمت ذلك فقال لأن الرحمة للمذنبين فصارت تلك سنة فى أولاده إذا أصاب أحدهم مصيبة أو محنة وضع يده على رأسه وتأوه ثم انتشر الروح فى جسده كله فصارت لحماً ودماً وعظاما وعروقاً وعصباً ثم كساه الله تمالى ابا سامن ظفر وحمل يزداد كل يوم حسناً فلما قارف الذنب بدل بهذا الجلد ثم خلق الله فرسا من المسك الاذفر يقال له الميمون له جناحان من الدر والجواهر فركبه آدم عليه الصلاة والسلام وجبريل آخذ بلجامه وميكائيل عن يمينه وإسرافيل عن شماله فطافوا به السموات كاما وهو يقول السلام عليكم ياملائيك الله فيقولون وعليك فطافوا به السموات كاما وهو يقول السلام عليكم ياملائيك الله فيقولون وعليك السلام ورحمة الله وبركانه فقال الله تعالى يا آدم هذه تحيتك وتحية المؤمنين من ذريتك فيا بينهم إلى يوم القيامة ثم علمه الله تعالى الإسماء كلما .

( واختلف ) العلماء فى هذه الاسماء فقال الربيع ابن أنس أسماء الملائكة كلهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أسماء ذريته وقال ابن عباس وأكثر الناس علمه اسم كل شىء حتى القصعة والقصيعة ثم أمر القالملائكة بالسجود له كما قال الله تعالى ﴿ فَإِذَا سُو يَتُهُ وَنَفَخْتَ فَيِهُ مَنَ رُوحَى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ وأكثر العلماء على أن الأمر بالسجود لآدم إنما توجه على الملائدكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون سائر الملائكة وكان ذلك سجود تعظيم وتحية لا سجود صلاة وعبادة فلما أمرهم بإلسجود سجدوا إلا إبليس أنى وإستكبر وكان من السكافرين .

#### ( الباب الرابع في صفة خلق حواء عليها السلام )

قال المفسرون لما أسكن الله تعالى آدم الجنة كان يمشى فيها وحشياً لم يكن له من المفسرون لما أسكن الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلماً من أضلاعه من شقه الايسريقال له القصيرى فحلق منه حواء من غيران أحس آدم بذلك ولاوجد له ألماً ولو تالم آدم من ذلك المطفر ولم على أمرأة ثم لبسها من لباس الجنة وزينها بأنواع الزينة وأجلسها عند رأسه فلما هب آدم من نومه رآها قاعدة عند رأسه فقالت الملائكة لآدم يمتحنون علمه ماهذه يا آدم قال امرأة قالوا وما اسمها قال حواء قالوا صدقت ولم سميت حواء بذلك قال لانها خلقت من شيء حي قالوا وما أن ألما ذا خلقها الله تعالى (هو الذي مالية من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وذلك قال الذي مالية وحجها يا خلقت من شيء على عوجها يا المرأة من ضلع أعرج فإن تقمها تكسرها وإن تتركها تستمتع بها على عوجها يا

( وقيل ) الحكمة فى أن الرجال يزيدون على مرور الايام والاعوام حسناً وجمالاً لانهم خلقوا من التراب والطين يزداد كل يوم جدة وجمالاً والبساء يزددن على مرورالاً يام قبحاً لانهن خلقن من اللحم واللحم يزداد على مرورالاً يام فساداً.

وفى بعض الاخباران آدم عليه السلام لما رأى حواء مديده إليه افقالت الملائكة مه يا آدم فقال ولم وقد خلقها الله ؟ فقالت الملائكة حتى تؤدى مهرها قال وما مهرها فقالوا أن تصلى على محمد ثلاث مرات قال ومن محمد قالوا آخر الانبياء من ولدك ولو لا محمد ما خلقت .

## (الباب الخامس فى دكر امتحان الله آدم عليه الصلاة والسلام) ( وما كان منه فى ذلك )

قال أهل التاريخ لما أسكن الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام أباح لهما نعيم اللجنة كلما إلا شجرة واحدة ذلك أو له تعالى (وقلنايا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة) إلى قو له (فتكونا من الظالمين ) واختلفوا في هذه الشجرة التي هي شجرة المحنة .

فقال على رضى الله عنه هى شجرة الكافور وقال قتادة هى شجرة العلم وفيها من كل شىء علامة وقال محمد بن كعب ومقاتل هى السنبلة وقيل هى الحنطة وقيل هى الحكرمة فوسوس لهما الشيطان حتى زين لهما الشجرة فأكلا مانها هما ربهما عن أكله هن تمرة تلك الشجرة وحسن لهما معصية الله بعالى فى ذلك حتى أكلا منها .

وكان وصول عدو الله إليهما وتزيينه ذلك لهما علىما ذكره أصحاب الآخهار أن إبليس أراد أن يدخل الجنة ليوسوس لآدم وحواء فمنعه المخزنة من ذلك فأتى الحية وكانت من أحسن الدواب التي خلقها الله تعالى لها أدبعة قوائم كقوائم البعير وكانت من خزان الجنة وكانت لا بليس صديقة فسألها أن تدخله الجنة في فيها فأدخلته في فيها ومرت به على النحزية وهم لا يعلمون فأدخلته الجنة وكان قد دخل مع آدم الجنة ولم يدخل الجنة ورأى فيها من النهيم والدكرامة فقال طيب لو كان خلد فاغتنم ذلك الشيطان منه فأتاه من قبل الخلدوقيل إن إبليس لما سمع بدخول آدم الجنة حسده وقال يأو يلاه أنا أعبد الله منذ كذا وكذا ألف سنة ولم يدخل الجنة وهذا خلق خلقه الله تعالى الآن فأدخله الجنة فاحثال في إخراج آدم عليه السلام من الجنة فوقف على باب الجنة وهو في كل ذلك ينتظر خروج خارج من الجنة يتوصل به إلى آدم فيكث على باب الجنة قبينها هو كذلك إذ خرج إليه الطاووس وكان سيد طيور الجنة فلما رآه إبليس قال له أيها الخلق الكريم من أنت وما اسمك فا رأيت من خلق الله أبليس خلق الله أبليس أنا ملك من الملائمة الماليس فاكي لم بليس خلق المالية الله إبليس أنا ملك من المعارس فهكى لم بليس خلق الله الطاووس من أنت ومم بكاؤك؟ فقال له إبليس أنا ملك من الملائمة من المعارس فهكى لم بليس فقال له الطاووس من أنت ومم بكاؤك؟ فقال له إبليس أنا ملك من الملائكة

الكروبين إنما بكيت تأسفاً على ما يفوتك من حسنك وكمال خلقتك فقال له الطاووس أيفوتني ما أنا فيه قال بلى وأنك تفنى و تبيد وكل الخلائق يبدون إلامن تناول من شجرة الخدد فإنهم المخلدون من تلك الخلائق فقال الطاووس وأين تلك الشجرة قال إبليسهى فى الجنة قال الطاووس ومن يدلنا بمكانها قال إبليس أنا أدلك عليها إن أدخلتني الجنة قال الطاووس كيف لى بإدخالك الجنة ولا سبيل إلى ذلك عليها إن أدخلتى الجنة أحد ولا يخرج منها إلا بإذن الله ورضوانه ولدكن سأدلك على خلق من خلق الله تمالى يدخلها فإنه إن قدر على ذلك فهو دون غيره فانه خادم خليفة الله تمالى آدم قال ومن هو قال الحية قال إبليس فبادر إليها فإن فيه سمادة الابد لعلها تقدر على ذلك .

لجاء الطاووس إلى الحية وأخبرها بمكان إبليس وما سمع منه وقال إنى رأيت بباب الجنة ملكا من السكروبين من صفته كيت وكيت فهل لك أن تدخليه الجنة ليدلنا على شجرة الخلد فأسرعت الحية نحوه فلم جاءته قال لها إبليس نحواً من مقالته للطاووس فقال كيف لى بإدخالك الجنة ورضوان إذا رآك لم يمكنك من دخولها فقال لها أتحول ريحاً فتجعليني بين أنيابك قالت نعم .

فتحول إبليس لعنه الله ريحاً ودخل فى فم الحية فأدخلته الجنة فلها دخل إبليس البجنة أراها الشجرة التى نهى الله تعالى عنها آدم وجاء حتى وقف بين يدى آدم وجواء عليهما السلام وهما لايعلمان أنه إبليس فناح عليهما نياحة أحز نتهما فبكيا وكان أول، من ناح فقالا له ما يبكيك فقال أبكى عليكما تمو تان فتفارقان ما أنتما فيه من النعيم والسكرامة فوقع ذلك فى أنفسهما وانغ لذلك وبكى إبليس ومضى ثم إن إبليس أتاهما بعد ذلك وقد أثر قوله فيهما فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلدوملك لا يبلى قالم نعم قال كل من هذه الشجرة شجرة الخلد فقال نهائى ربى عنها فقال إبليس مانها كا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تسكرنا ملكين أو تكونا من الخالدين فأبيا أن يقبلا منه هذه الشجرة إلى أكل الشجرة شم زينت لآدم حتى أكلها .

ولذلك قال رسول الله متلكية « الخمر بحمع الخبائث وأم الذنوب ، ويقال لما قال الله تعالى ا

فلما أكل من الشجرة المذي عنها ابتلاه الله بعشرة أشياء (الأولى) معاتبته إياهما على ذلك بقوله (ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لمكا إن الشيطان لكما عدو مبين ) (والثانية) الفضيحة فإنه لما أصاب الذنب بدت لهما سوآنهما تهافت عنهما ما كان عليهما من لباس الجنة فتجير آدم وصار هارباً في الجنة فتلقمه شجرة العناب فأخذت بناصيته وناداه ربه أفراراً من يا آدم قال لا ياربولسكن حياء عنك ولذلك قيل كني بالقصر حياء إلى يوم القيامة .

ويروى أن آدم لما بدت سوأته وظهرت عورته طاف بأشجار البجنة يسأل منها ورقة يغطى بها عورته فزجرته أشجار البجنة حتى رحمته شجرة التين فأعطته ورقة فطفقا يعنى آدم وحواء يخصفان عليهما من ورق البجنة فكافأ الله التين بأن سوى ظاهره وباطنه في الحلاوة والمنفعة وأعطاه الله ثمرتين في كل عام (والثالثة) أوهن جلده وصيره مظلماً بعد أن كان جلده كالظفر وألقى عليه من ذلك قدراً يسيراً على أنامله ليتذكر بذلك أول حاله (والرابعة ) أخرجة من جواره ونودى أن لا ينبغى أن يجاورنى من عصانى فلذلك قوله تعالى (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولم في الأرض مستقر) الآية يعنى آدم وحواء وإبليس والحية والطاروس فهبط آدم بسر نديب من أرض الهند وقيل عليجبل من أرض الهندية الله نودقيل وحواء بجدة بلد بأرض الحجاز والمليس بالآبلة من أرض المدية المديقالله نودقيل وقيل مشان والحية بأصبهان والطاووس بأرض بابل.

أخبرنى نافل بن أزفر بن أحمد بإسناده عن عثمان بن علية قال سمعت الوضين لا نن عطاء يذكر أن آدم قال كنا نسلا من نسل الجنة فسبانا إبليس بالخطيئة إلى الأرض فلا ينبغى لنا الفرح فى الدنيا ولكن الحزن والبكاء مادمنا فى دار سبار حتى نرد إلى الدار التى سبينا منها وقال الشاعر :

يا ناظراً يرنو بعينى رافـــد منتك نفسك وصلة فأبحتها تصلالذنوب إلى الذنوب وترتجى ونسيت أن الله أخرج آدماً

و شاهد الآیام خیر مشاهد سبل الرجاء و هن غیر قواصد درج الجنان بها وفوز الما بد منها إلى الدنیا بذنب واحد

(الخامسة) الفرقة فرق بينه و بين حواء هذا بالهند وهذه بجدة فجاءكل واحد منهما يطلب صاحبه حتى قرب أحدهما منصاحبه فازدلفا فسميت المودلفة واجتمعا بجمع فسمى جمعاً وتعارفا بعرفة فى يوم عرفة فسمى الموضع عرفات واليوم عرفة.

(السادسة) العداوة ألقى بينهم العداوة والبغضاء كماقال الله تعالى (بعضكم لبعض عدو فالإنسان عدو الحية بشدخ رأسها حيث يراها والطاووس عدوة والحية عدوته تلدغه إذا أمكنها وإبليس عدو لهم جميعاً وفيه إشارة إلى أن الاحباب إذا اجتمعوا وتعاونوا على معصية أعقبت معصيتهم عداوة كها قال الله تعالى (الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين).

(السابعة) النداء عليهم باسم العصيان فقال الله تعالى (وعصى آدمربه فغوى).
( وروى ) أن إبراهيم عليه السلام تفكر ذات ليلة من الليالى فى أمر آدم فقال يارب خلقت آدم بيدك و نفخت فيه من روحك و أسجدت له ملائكتك و أسكنته جنتك بلاعمل تم بزلة واحدة ناديت عليه بالمعصية و أخرجته من جو اركمن الجنة فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم أما علمت أن مخالفة الحبيب على الحبيب أمر شديد.

( الثامنة ) تسليط العدو على أولاده وهو قوله تعالى ( وأجاب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم )الآية .

(التاسعة) جعل الدنيا سجناً له ولاولاده وابتلاه بهواء الدنيا ومقاساة الحر والميرد فيها ولم يكن لها بهما عهدلتمود هواء الجنة وهو كما قال الله تمالى (لايرون فيها ولا زمهريراً) قال رسول الله يرائح و الجنة سجسج لا حر فيها ولا قره فيها شمساً ولا زمهريراً) قال رسول الله وله تعالى (إن هذا عدو لك ولاوجك فلا يخرجنكا من الجنة فتشقى) فهو أول خلق عرق جبينه من التعب والنصب.

(فصل) وابتليت حواء وبناتها بهذه الخصال وبخمس عشرة خصلة سواهن.
(الأولى) الحيض يروى أنها لما تناولت الشجرة رميت الشجرة قال الله تعالى أن لك على أن أدميت هذه الشجرة قال رسول الله على أن الحيض وإن هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم وحواء ،

ر الثانية ) ثقل الحمل.

( الثالثة ) الطلق وألم الوضع قال الله تعالى ( حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) وفي الحنبر « لولا الزلزلة التي أصابت حواء كان النساء لم أينحضن ولـكن حليات وكن يحملن سراً ويضعن سراً ،

(الرابعة) نقصان دينها .

( الحامسة ) نقصان عقلها عن أبي سعيد في حديث ذكره قال قال رسول الله على الخامسة ) نقصان عقلها عن أبي سعيد في حديث ذكره قال قال رسول الله على على المرابع المرا

( السادسة ) أن ميراثها على النصف من ميراث الرجل قال الله تعالى ( للذكر مثل حظ الانثيين ) .

(السابعة ) تخصيصين بالعدة .

( الثامنة ) جعلهن تحت أيدى الرجل كما قال تعالى (الرجال قوامون على النسآء) وقال عليه الصلاة والسلام ، استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوار عندكم ، .
( م ٣ ــ قصص الانبياء ) "

آر (التاسعة ) ليس لهن من الطلاق شيء ولا يملكون ذلك و إنما هو للرجال. . ( العاشرة ) حرمانهن من الجهاد ( الحادية عشر ) ليس منهن نبي .

﴿ الثَّانِيةَ عِشْرٍ ﴾ ليس منهن سلطان ولا حاكم .

(الثالثة عشر ) لا تسافر إحداهن إلا مع ذي رحم مخرم .

- (الزابعة عشر) لا تنعقد بهن الجمعة (الخامسة عشر) لا يسلم عليهن .

وعاقب إبليس لينه الله تعالى بعشرة أشياء : أولها عناله من الولاية وكان له ملك الارض وملك سماء الدنيا وكان خازن الجنة .

﴿ الثَّانِيةَ ﴾ أخرجه من جواره وأهبِطه إلى الأدض .

﴿ الثَّالَثَةَ ﴾ مسنح الله صورته فصيره شيطاناً بعد ما كان ملكًا.

(الزابعة) غير إسمه كان إسمه عزازيل فسماه إبليس لأنه أبلس من رحمة الله تمالي عند الخامسة) جعله إمام الأشقياء (السادسة) لعنه الله تعالى (السابعة) ترعمنه المعرفة

(الثامنة) أغلق عنه باب النوبة (التاسعة) جعلة مريداً أى عالياً من الحير والرحمة (العاشرة) جعله خطيب أهل النار وعاقب الحية بخيسة أشياء قطع قوائمها

وأمشاها على بطنها ومسخ صورتها بعد أن كأنت أحسن الدواب وجعل غذاءها الرواب وجعل غذاءها الرواب وجعل غذاءها الرواب وجعل غذاءها الرواب وجعل عدوة بنى آدم وهم أعداؤها حيثاً الروام وتما يقتلونها يقتلونها وأباح رسول الله يمالي قتلها في الصلاة وفي حال الإحرام .

عن أبي هريزة رضى الله عنه قال قال رحمول الله مُلِينِّةٍ , ما سالمناهن منذُ عار بناهن من من الحيات .

حدثنا عبد الله بن يولس قال أخبرنا داود عن محمد عن أبي الأعين المعبدي عن أبي الأعين المعبدي عن أبي الأعين المعبدي عن أبي الأحوص الحسني قال بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الحدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيب حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله مالية في الحدار فقط حية فكانما قتل رجلا مشركا قد حل دمه .

## ﴿ الباب السادس في حال آدم بعد هبوطه إلى الارض وما كان منه ﴾

قال ابن عباس رضى الله عنهما و لما هبط آدم إلى الارض على جبل سرنديب وذكر أن ذروته أقرب من ذرى جبال الارض إلى السهاء .

(قال) رهب بن منبه لما أهبط الله آدم من الجنة واستقر جالساً على الارض عطس عطسة فسال أنفه دماً فلها رأى سيلان الدم من أنفه ولم يكن رأى قبل ذلك دماً هاله ما رأى ولم تشرب الارض الدم فاسود على وجهها كالحمم ففزع آدم من ذلك قزعاً شديداً فذكر الجنة وما كان من الراحة فخرمنشياً عليه و بكى أربعين عامة فبعث الله إليه ملكماً فسمح ظهره ويطنه وجعل يده على فؤاده فذهب عنه الحزن والغشى فاستراح فما كان يصيبه من الغم .

قال شهر بن حوشب (بلغني أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبط إلى الأرض مكث ثلثمائة سنة لا يرفع رأسه حياء من الله تمالى ).

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما (بكى آدم وحواء علىما فاتهما من نعيم الجنة فلما أراد الله تعالى أن يرحم عبده آدم لقنه كلمات كانت بب قبول توبته كما قال تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) الآية واختلفوا فى تلك الكابات ماهى قال ابن عباس هى أن آدم عليه السلام قال يارب ألم تخلقنى بيدك قال بلى قال ألم تنفخ فى من روحك قال بلى قال ألم تسكنى فى من روحك قال بلى قال ألم تسكنى جنتك قال بلى قال ألم تسكنى جنتك قال بلى قال ألم تسكنى انا تبت وأصلحت ترجعنى إلى الجنة فهى الكابات، وقال عبد الله بن عمر أن آدم قال يارب أرايت إن يارب أرايت ان يوب أرايت إن يارب أرايت على يارب أرايت على أن آدم قال يرب أرايت على يارب أرايت على قبل أن تخلقنى يارب أرايت ما تبد في قبل أن تخلقنى الرب أرايت هنا قدرته على قبل أن أخلقك قال يارب فكما قدرته على قبل أن أخلقك قال يارب فكما قدرته فاغفولى .

وقال محمد بن كعب القرظى هى قول لا إله إلا أنت سبخانك اللهم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسى فتبت على إنك أنت النواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسى فاغفر لى إنك أنت الغفور الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءاً أوظلمت نفسى فارحمى إلا أنت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءاً أوظلمت نفسى فارحمى إنكار حمالرا حمين

وقال شعيد بن جبير والحسن وجماهد وعكرمة أوحى الله تعالى إلى أدم اله لى حرما بحيال عرشي فأته فطف به كما تطوف حول عرشي وصل عنده كما تصلى عند عرشي فهناك أرتب دعاءك فانطلق آدم منارض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيض الله ملكا أرشده فمكان كل موضع يضع عليه قدمه عمرا الم وماتهداه مفاوز وقياراً فلما وقف بعرفات وكانت حواء طلبته وقصدته من جدة فالتقيا بعرفات يوم غرفة فسمى ذلك الموضع عرفات فلما أنصرفا إلى من قيل الآدم تمنى على قال أمنى المغفرة في الرحة فسمى ذلك الموضع من وغفر ذابهما وقبل تو بتهما ثم انصرفا إلى أرضا المهندة

قال عاهد حدثني ابن العباس أن آدم حج من أرض الهندار بعين حجة على رجليه وقيل لمجاهد يا أبا الحجاج ألا كان يركب قال وأى شيء كان يحمله فو الله إن حطوته لمسيرة ثلاثة أيام وقال ابن عمر لما حج آدم عليه السلام البيت وقدى المناسك كلما تلقته الملائك يمنشونه بالحج وقبول النوبة فقالوا برحجك يا آدم فدا خله من ذلك شيء فلما رأت الملائك منه ذلك قالوا يا آدم إنا قد حججا هذا البيت قباك بالن عام فراه من قالوا يا آدم إنا قد حججا هذا البيت قباك بالن عام فراه من الله المراهدة المناسك المناسك المناسلة المن

(وروى) سفيان عن منصور بن مهمر عن ربعي بن خراش عن حديفة قال سمعت رسول الله والتي يقول و لما أهبط آدم من الجنة إلى أرض الهند وعلية ذلك الورق الذي كان لبأسه من الجنة فيبس و تطاير بأرض الهند فعبق شجر العود والصندل والمسكوالهنير والكافور منذلك الورق فقالوا يارسول الله المسكمة و من الدواب في من المسجر فيصير المسك في مرتها فإذا رعتال بيع جعله الله مسكا و تسافط فينتفعه الآدميون قالوا يارسول في مرتها فإذا رعتال بيع جعله الله مسكا و تسافط فينتفعه الآدميون قالوا يارسول أله في من الارض الافيها أرض الهند وأرض الهند وأرض المند ترعى في المرة من الارض الافيها أرض الهند وأرض المند وارض المند ترعى في البحر وهي أعظم ما تدكرن من الدواب غلظم الف ذراع و إنما ترمي كا ترمي البقر أختاها فريما يخرج من جوفها المهندة فوزنها ١٥٠٠ رطل و نحو ذلك ثم إن آدم و جد الما في رأسه و جسده فندكا ذلك فوزنها ١٥٠٠ رطل و نحو ذلك ثم إن آدم و جد الما في رأسه و جسده فندكا ذلك

لى الله تعالى فازل عليه جبريل بشجرة الزيتون فأمره أن يأخذ ثمرها ويعصره فقال إن فى هذه الشجرة شفاء من كل داء إلا السام ودله جبريل عليه السلام على شجرة لإهليلج الابيض والاسود والاصمر فقال له إن ربك يقرئك السلام ويقول الككل من هذه فإنك لن تتداوى أنت وذريتك بدواء أفضل منها فيها شفاء من كل داء إن بقى فى جو فك فلا تخف وإن خرج أخرج الداء كله وأ برأه فأكله آدم فبرىء

(قال) في الأخبار إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض وأصاب جسده أذى الهواء وأحس به اشتكى وحشه بجسده وكان قد اعتاد هواء الجنة فشكا ذلك إلى جبربل فقال إلك تشكو العرى فأنزل الله عليه ثمانية أزواج المدكورة في سورة الآنعام من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ثم أمره أن يذبح كبشاً منها فذبحه ثم أخذ صوفه فغزلته حواء ونسجه آدم فجمل منها جبة لنفسه وجعل لحواء درعاً وخماراً فلبسا وبكيا على ما فاتهما من لبساس المحوف.

( وعن ) ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال جاء رجل إلى الذي يَرَافِقُهِ فقال عارسول الله ما تقول في حرفتي ؟ فقال رسول الله عَرَافِقِهِ وما حرفتك ؟ فقال أنارجل حائك قال حرفتك حرفة أبينا آدم عليه السلام وكان أول من نسج آدم وكان جبريل يعلمه وآدم تلميذه ثلاثة أيام وإن الله عزوجل يحب حرفتك فإمها حرفة يحما جاليها لا حياء والاموات فن قال منكم القبيح فأبو فا آدم خصمه ومن أنف منكم فقداً فف من آدم ومن له نقم فقداً فف من آدم ومن الفيامة في الفيامة في المنافق الم

(وعن) أبى أمامة الباهلى قال قال رسول الله بَرِّالِيَّةِ عليه بم بلباس الصوف تجدون قلة الآكل عليهم بلباس الصوف تجدون قلة الآكل عليهم بلباس الصوف ليورث القلب النفكر والتفكير يورث الحدكمة والحدكمة تجرى في الجوف مجرى الدم فن كـ ثر تفكره قل طمعه وعظم بدنه وقسا قلبه وللقلب القاسى بعيد من الله بعيد من الجنة قريب من النار، قالوا ثم إن آدم عليه

الصلاة والسلام بعد ستر عورته اشتكى فقال جبريل ما الذي أصابك فقال أجد في نفسي قلقاً واضطراباً لاأجد إلى العبادة منه سبيلا وإنى أجد بين لحي وجلدى دبيباً كذ يب النمل فقال جبريل ذلك يسمى الجوع قال وكيف الخلاص من ذلك ؟ قالد سوف أهديك إلى ذلك ففاب عنه ثم جاء بثورين أحمرين والعلاة يعنى السندان والمحطر فة والمدنية والمكلمة بين ثم جاءه بشرر من جهنم قوقع في يد آدم فطار منه شرارة فوة في يد آدم فطار منه شرارة فوة في يد آدم فطارت منه أيضاً حتى فعل ذلك سبع مرات فذلك قول الذي يتلقي و إن قاركم هذه جزء من المنطق الذار عالم المنافق من عارجه عن المنافق المنافق المنافق المنافق النار قالت يا آدم إنها ان تطبعك وإلى منتقمة من عصاة أولادك يوم القيامة فعل جربل يا آدم إنها ان تطبعك وإلى منتقمة من عصاة أولادك ليكون لك فقال جربل يا آدم إنها ان تطبعك ولكني أسجنها لك ولاولادك ليكون لك ولاولادك ليكون لك ولاولادك ليكون لك ولاولادك ليكون التي تورون أأنتم) الآية .

(وروى) أن آدم لما آخذ النار احترقت يده فخلى عنها فقال لجبريل مالها تحرق يدى ولا بحرق يدك وقال لا المحصيت الله وإنى لم أعصه ثم أمرجبريل با تخاذ آلة الحرث فهو أول من عمل الحديد ثم أناه بضرة من حنطة فيها الان حبات من الجنطة فقال يا آدم لك حبيان ولحواء حبة فلذلك صار للذكر مثل حظالا نثيين وكان وذن الحديد ما أنه أف دره و مما نين ألف دره فقال يا آدم خذها فأنها سيب سد جوعك ونها أخرجت من الجنة وبها تحيا في الدنيا وبها المفي الفتنة أنت وأولادك إلى أن تقوم الساعة ثم أمر أن يشد الثورين ويكسر من الخشب ويضعه عليها ففعل ذلك وجعل يحرث الارض عليهما فهوأول من حرث الارض وبكي الثور ان عليها فامهما من راحات الجنة فقطرت دموعهما على لارض فنبت منها الجاورس وبالا فنبت من راحات الجنة فقطرت دموعهما على لارض فنبت منها الجاورس وبالا فنبت منه الحيص ثم كسر جبريل تلك الحبوب حتى كسرها ثم بذرها فنبت منساعته ققال آدم عليه الصلاة والسلام آكله ؟ فقال لا أصبر حتى يدرك فلها سنبل وأفوك قال آدم عليه الصلاة والسلام آكله ؟ فقال لا أصبر حتى يدرك فلها سنبل وأفوك قال آكله ؟ قال لاوعله الدياس فلها داس قلها الما كله ؟ قال لاوعله الدياس فلها داس قلها الما كله ؟ قال لاوعله الدياس فلها داس قال آكله ؟ قال لاوعله الدياس فلها الما كله ؟ قال لاوعله الدياس فلها الطحن وعله الما وعله الطحن وعله الطحن وعله الطحن وعله الطحن وعله الطحن وعله الما وعله الما وعله الطحن وعله المحدود وعلم الطحدود وعلم المحدود وعلى المحدود وعلم المحدود المحدود وعلم المحدود وعلم المحدود وعلم المحدود وعلم المحدود وعلم

غلما ظحن قال آكله ؟ قال لا وعلمه العجن ويقال إن آدم علمه الصلاة والسلام لمساخل دقيقه فأمر جبريل أن يبث النخالة في الارض المستحصده فنبت فيها الشعير فلما عجن قال آكله قال لا فأمره أن يحفر حفرة ويضع الحطب فيها ويوقد علمها ناراً ففهل ذلك حتى جهله خبراً ثم وضع عجينة علميه فخبز فهو أول من خبز فلما أخرجه قال آكله قال لا حتى يبرد فلما برد أكله فلما أكله دمعت عينا آدم علميه السلام وقال ما هذا التعب والنصب قال له هذا وعد الله الذي وعدك فذلك قوله تعالى (إن هذا علم والذي والنصب قال له هذا وعد الله الذي وعدك فلا أكل من كديمينك عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك فلما استوفى آدم من الطعام شكا من بطنه ولم يدر ماهو وعرق جبينك أنت و ذريتك فلما استوفى آدم من الطعام شكا من بطنه ولم يدر ماهو فشكا ذلك إلى جبريل علميه السلام فقال ذلك العطش قال فيم أسكمنه فقاب عنه ثم فاد إليه ومعه المعول وقال له احفر الأرض فما زال يحفر حتى بلغ إلى ركبتيه فنبع عاد إليه ومه المعول وقال له احفر الأرض فما زال يحفر حتى بلغ إلى ركبتيه فنبع منه شربه فشر بها فاطمأن ثم أنه بعد ذلك وجد تشكيا أشد من الأول والثانى فقال علم بعبريل ما هذا الذي أجده قال لا أدرى فبعث الله إليه مامكاً ففتي قلبه و دبره ولم يكن قبل ذلك الطعام مخرج فلما خرج منه آذاه و وجد ربيحه بكى على ذلك.

(قالوا) لما أنزل الله إلى آدم الحديد نظر إلى قضيب من حديد ثابت على المجمل فقال هذا من هذا لجعل يكسر أشجاراً قد عتقت ويبست فأوقد على ذلك الحديد حتى ذاب وكان أول شيء ضرب منه مدينة فسكان يعمل بها ثم ضرب التنور الذي ورثه نوح عليه الصلاة والسلام وهو الذي فار بالعذاب بالهند.

(قالوا) لما أهبط الله تعالى آدم عليه الصلاه والسلام آخرج معه من الجنة قطعة من الذهب فلذلك يبقى الذهب لايبلى بالثرى ولا يصدأ من الندى ولاتنقصه الارض ولا تأكله النار لانه من الجنة حمل .

ر وقيل ) أن الله تمالى زود آدم حين أهبطه إلى الأرض من الثمار الاثين نوعاً عشرة منها فى الفشور وعشرة لها أوى وعشرة لا قشور لها ولا أوى فأما التي هى فى القشور فالجوز واللوز والفستق والبندق والخشخاش والبلوط والشاه بلوط عرائنار نبج والرمان واللوز وأما الرمان نوى فالنحوخ والمشمش والإجاص والعناب

والفرسك والرطب والغبير والنبق والزعر وروالمقل وأما التى لاقشر لها و لا نوى فالتفاح والسفر جل والسكمثرى والعنب والتوت والثين والاثرج والخروب والخيار والبطيخ (وقال) ابن عباس هبط آدم من الجنة بثلاثة أشياء الآسة وهي سيدة رياحين الدنيا والسنبلة وهي سيدة طعام أهل الدنيا والعجوة وهي سيدة ثمار الدنيا .

(قال) ابن عباس لما هبط آدم إلى الأرض كان أول شيء أكله من الثمار التين . (قال) وهب بن منه أن آدم لما أهبط إلى الأرض ورأى سعتها ولم يرفيها أحداً غيره قال يا رب أما لارضك هذه من عامر يسبح بحمدك ويقدسك غيرى قال الله تمالى سأجمل فيها من ولدك من يسبحنى ويحمدنى ويقدسنى وسأجمل فيها بيو تأثر فبع بذكرى ويسبح فيها خلقى ويذكر فيها إسمى وسأجمل من ولدك يا آدم من يعبدنى حق عبادتى وسأجمل من تلك البيوت بيتاً أخصه بكرامتى وأوثره بإسمى فأسميه بيق وأنطقه بعظمتى وعليه وضعت جلالى وأجعل فى ذلك البيت حرماً آمناً يحرم بحرمته ماحوله وما فرقه وما يحته فن حرمه استوجب بذلك كرامتى ومن أخاف أهله فقد

حقر ذمتى وأ الح حرمتى واستوجب بذلك عذا بي وعقا بي وسأجعل هذا البيت أول بيت وضع للناس ببطن مكم مباركاً يأتونه شعثاً غبراً وعلى كل ضامر يأتين من كل فبحيق يرجون بالتلبية رجيجاً ويضجون بالبكاء ضجيجاً ويعجون بالنكبير عجيجاً فن اعتمره لا يريد غيره فقد وفد إلى وزارنى واستضافى فحق على المكريم أن يكرم وفده وأضيافه وأن يسعف كلا بحاجته .

(وقال) وهب بن منبه رحمه الله وأوسى الله إلى آدم بعد ما تاب عليه آدم إلى أجمع لكالعلم كله فى أربع كلمات واحدة لى وواحدة لك وواحدة بينى وبينك رواحدة بينك وبين الناس فأما التى لى فتعتقد فى ولا تشرك فى شيئاً وأما التى المك فأجزيك بعملك أحوج ما تدكون إليه وأما التى بينى وبينك فنك الدعاء ومى الإجابه وأما التى بينك وبين الناس فأن برضى لهم ما ترضى لنفسك قال آدم يارب شغلت بطلب الميشة وطلب الرزق عن التسبيح والعبادة والست أعرف ساعات التسبيح فى أيام الدنيك فأهبط الله تعالى إليه ديكاً فأسمعه أصوات الملائكة بالتسبيح فمواول داجن انخذه آدم من العزل في المارض فيسبح آدم بتسبيحه كما المناهمة والمناهمة في الأرض فيسبح آدم بتسبيحه

لدوا للموت وابنوا للخراب وكلكموا يصيير إلى ذهاب

﴿ الباب السابع في ذكرهبوط إبليس لعنه الله إلى الأرض وحاله فيها العد اللمنة ﴾

قال الله تمالى ( اهبطو ا بمضكم لبعض عدو ) الآية ( قال الشعبي ) أنزل إبليس من السماء علميه عمامة ليس تحت ذقنه منها شيء أعور في إحدى رجلميه نعل.

( وروى ) ابن المبارك عن خالد عن حميد بن هلال إنما كره أن يتخصر في الصلاة لان ابليس هبط متخصر آ .

(وروى) حماد عن ثابت وحميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن إبليس قال برب أخرجتنى من الجنة من أجل آدم وإنى لا أستطيعه إلا بسلطا نك قال فأنت مسلط عليه قال يارب زدنى قال لا يولد له ولد إلاولد لك مثلاه قال يارب زدنى قال الايولد له ولد إلاولد لك مثلاه قال يارب زدنى قال أجلب عليهم قال صدورهم مساكن لك ونجعل منهم بحرى الدم قال يارب زدنى قال أجلب عليهم يخيلك و رجلك و شاركهم فى الأمو الوالاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً عليلك و رجلك و سلطته على وإنى لا أمتنع منه إلا بك قال لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرنا م السوء قال يارب زدنى قال الحسنة بعشر أمثا لها و أزيدها والسيئة بمثلها و احدة أو أبحوها قال يا رب زدنى قال أغفر ولا أبالى قال حسبى والسيئة بمثلها و احدة أو أبحوها قال يا رب لهنتنى وآخر جتنى من الجنة و جملتنى شيطا نار جها عذمو ما مدحوراً و يعمت فى بنى آدم الرسل وأنزلت عليهم المكتب فا رسلى ؟ قال عندمو ما مدحوراً و يعمت فى بنى آدم الرسل وأنزلت عليهم المكتب فا رسلى ؟ قال قراء تمك الشعر قال فا مؤذنى ؟ قال مصايدك المسجدك قال قراء تمك الشعر قال فا مؤذنى ؟ قال مصايدك المسجد فال فا فا ميدانى ؟ قال مصايدك النساء عليه قال فا فرانى ؟ قال مصايدك النساء عليه قال فا شرانى ؟ قال شران ؟ قال مصايدى ؟ قال مصايدك النساء عليه قال فا شرانى ؟ قال شران ؟ قال مصايدك النساء عليه قال فا شرانى ؟ قال شران ؟ قال مصايدك النساء

# ﴿ البابِ الثامن في ذكر ما روى من الآخبار فيمن تراءى له إبليس ﴾ . ( فرآه عيا نا وكله شفاها )

يروى أن آدم النقى بإبليس فى أرض فلاة فلامه على صفيعه وقال له يا ملموت أى شيء هذا الذى أحللت فى غررتنى وأخرجتنى من الجنة وفعلت بى ما فعلت قال فبكى إبليس وقال يا آدم إنى فعلت بك ما تقول وأنزلتك هذه المنزلة فمن فعل بى ما أنا فيه وأحلنى هذه المنزلة ؟

( ويروى ) أن إبليس تصور لفرعون فيصورة الإنس بمصر في الحمام فأنكره فرعون فقال إبليس ويحك أما تعرفني ؟ فقال لا قال فيكيف وأنت خلفتني ألست القائل (أنا ربكم الاعلى)،

( ويروى ) أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل إبليس فقال أى الاعمال أحب إليك وأبغض إلى الله تعالى فقال لولا منزلتك عند الله تعالى ما أخبرتك إنى لست أعلم شيئاً أحب إلىوأ بغض إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة

ويروى عن الذي على أنه قال مامن آدمى إلاقد عمل خطيئة أو هم بها إلا يحيى ابن زكريا فإنه ماعمل خطيئة ولاهم بها ولقد قال رب أرنى إبليس كا هو واعزم عليه أن لا يكشمني شيئاً سألته عنه فأوحى الله تعالى إلى إبليس أن اتت عبدي يحيى أبن زكريا كا هبط إلى الآرض ولا تكشمه شيئا يسألك عنه فأتاه وقال يا يحيى أنا إبليس أمرنى ربى أن آتيك كا هبطت إلى الآرض فنظر إليه يحيى فإذا على رأسه خطاطيف تطير وحقواه محفوفتان بأكو اركور هنا وكور هنا وفي رجليه خلاخيل فقال ما هذه الخطاطيف التي تطير على رأسك؟ قال بها أخطف عقول بني آدم قال فهل وجدت فا هذه الخلاخيل التي في رجليك قال أحركها لبني آذم حتى يغني أو يغني له قالنه فاي ساعة أنت على ابن آدم أقدر ؟ قال حين يمتليء شبعاً ورياً قال فهل وجدته فاي ساعة أنت على ابن آدم أقدر ؟ قال حين يمتليء شبعاً ورياً قال فهل وجدت

على نفسى شيئًا قال لا قال ولا على حالى قال نعم قدم إليك طعامك ذات ليلة وكنت قد صمت فشهبته إليك حتى أكلت أكثر من عادتك فتثاقلت عن وردك وعادتك فقال يحى لاحرم لاأشبسع أبداً فقال إبليس لاجرم ولاأنصح آدمياً أبدا

ر وقيل ) لما مات رسول الله بَرَائِيَّةٍ وأخذوا في جهازه وخرج الناس وخلا الموضع .

قال ابن عباس قال على بن أبى طالب رضى الله عنه لما وضعته برائيج على المغتسل إذا بها نف بهتف من زاوية البيت يا على لا تفسلوا محمداً فإنه طاهر مطهر قال غوقع فى قلمي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي يرائيج أمر نا بهدا وهذه مسته وإذا بها نف آخر يهتف بأعلى صوته يا على فإن الها نف الأول كال الشيطان حسد محمداً برائيم أن يدخل قبره مغسلا قال على جزاك الله خيراً قد أخبرتنى أن خلك إبليس فمن أنت؟ قال أنا الخضر.

(و يحكى ) أن قوماً من بنى إسرائيل ترامى لهم إبليس فقالوا له نف موقفاً كنت تقفه بين يدى الله تعالى حسما كنت ثقف قبل أن عصيت ربك فقال إنكم لا تطيقون رؤية ذلك فألحوا عليه فوقف وقفة فلما نظروا إليه وإلى خشوعه وخضوعه ماتوا عن آخرهم .

(ويروى) أن رجلاكان يلمن إبليس كل يوم ألف مرة فبينها هو ذات يوم الماء إذا أتاه شخص وأيقظه فقال له قم فإن الجدار هاهو يسقط فقال له من أنت؟ الذي أشفقت على هذه الشفقة؟ فقال له أنا إبليس فقال كيف هذا وأنا ألعنك كل يوم ألف مرة فقال هذا لما علمت من محل الشهداء عند الله تعالى فشيت أن يمكون منهم فتنال معهم كما ينالون .

#### ﴿ الباب التاسع في قصة قابيل وها بيل ﴾

قال الله تعالى (راتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قرباناً) إلى آخر القصة فال أهل الدلم بقصص النبيين وأخبار الماضين إن حواء كانت تلد لآدم توأمين فى كل بطن غلاماً وجارية إلا شيئاً فإنها ولدته مفرداً وكان جميع من ولدته حواء أربعين من ذكر وأثى فى عشرين بظناً.

أولهم قابيل وتوأمته إقلما وآخرهم عبد المفيث وتوأمته أمة المفيث ثم كمثر الله في السل آدم كما قال ( يا أيما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) الآية قال ابن عباس دلم يمت آدم حتى رأى من ولده وولد ولده أربعين ألفاً ورأى آدم فيهم الزنا وشرب الخر والفساد، واختلف العلماء في وقت مولد قابيل وهابيل فقال بعضهم غشى آدم حواء بعد مهبطهما إلى الأرض بمائة سنة فولدت قابيل وتوأمته لبودا في بطن واحد

وقال محمد بن إسحق عن بعض اهل العلم بالكتاب الأول إن آدم كان يغشي حواة في الجنة قبل أن تبط إلى الارض فحملت بقابيل و تو أمته فلم تجدعليهما و حماً ولالصبية ولاطلقاً حين والدتهما ولم ترمعهما دماً اطهارة لبنه فاما هبطا إلى الارض واطمأ بها فغشاها فحملت بها بيل و تو أمته ابو دا فو جدت فيها الوحم والنصب والطابق والدم حتى إذا شب أولاده زوج غلام هذا البطن جارية البطن الآخر و واح جارية هذا البطن غلام البطن الآخر وكان الرجل منهم ينزوج أي أخوا ته شاء إلا تو أمته التي والمدت معه فإنها لاتحل له وذلك أنه لم يكن فساء يومئذ إلا أخواتهم وأمهم حواء فلما ولد قابيل و تو أمته إقلما في بطن واحد وها بيل و تو أمته لبو دا في بطن واحد وكان بينهما سنتان في قول الكلي و أدركوا أمر الله تمالي، أن ينكح لبو دا أخت فابيل قابيل قابيل وينكح ها بيل إقلماً إخت قابيل وكانت أخت قابيل من أجل الفساء وأحسنهن خلقاً فذكر آدم ذلك لو لده ها بيل فرضق وسخط قابيل وقال هي أختى ولدت معى في بطن وهي أحسن من أخت ها بيل فالها أنحق مها و نحن من أولاد الارض فأنا أحق بأختى

فقال له أبوه إنها لاتحل ال فأى أن يتقبل ذلك منه وقال إن الله تمالى لم يأمرة بذلك و إنما هو من رأيه فقال لها آدم قربا قرباناً فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بها ( وقال معاوية بن عمار ) سألت جعفر الصادق أكان آدم زوج إبنته من إبنه فقال معاذ الله لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله على يولا كان دين آدم الادين نبينا محمد على الله تعالى أهبط آدم وحواء إلى الارض وجمع بينهما وولدله بنت فسياها عناق فبغت وهي أول من بغي في الارض فسلط الله عليها من قبلها فولد لآدم على أثرها قابيل ثم ولد له ها بيل فلما أدرك قابيل أظهر الله تعالى جنية من الجن يقال لها عالة في صورة انسية فخلق لها رحمة وأوحى الله الى آدم أن وجها من فلما أدرك ها بيل أهبط الله الى آدم موراء في صورة انسية وخلق الله المنا ورمقها أوحى الله الى آدم أن زوجها من ها بيل ففعل فقال يا أن ألست أكبر من أخى وأحق بما فعلت به أن زوجها من ها بيل ففعل فقال يا أن ألست أكبر من أخى وأحق بما فعلت به منه فقال يا بني ان الفضل بيد الله يؤنيه من يشاء

فقال لا ولمكنك آثرته على بهواك فقال له إن كنت تريد أن تعلم ذلك فقر با قرباناً فأيكما يقبل قربانه فهو أولى بها من صاحبه قالوا وكانت القرابين حينتذ إذا اقبلت نزلت نار من السهاء فأكلتها واذا لم تقبل لم تنزلانار لا كابها و تأكلها السباع فخرجا ليقر با وكان قابيل صاحب زرع فقر ب صبرة من الطعام من أراد زرعه واضمر في نفسه ما أبالي أيقبل أم لا لايتزوج أختى ابداً وكان ها بيلزاعياً صاحب امشية فقر ب كابشاً سميناً من خيار ماشيته ولبناً وزبداً واضمر في نفسه الرضا بالله والتسليم لامره

وقال اسماعيل بن رافع أن ها بيل نتج له كبش فى غنمه فلها كبر لم يكن له مال أحب اليه منه وكان يحمله على ظهره فلما أمر بالقربان قربه قال فوضعاً قربانها على أحب اليه منه وكان يحمله على ظهره فلما أمر بالقربان قربه قال فوزت نار من السماء فأكلت المكبش والزبدة واللبن وام تأكل من قربان الجمل فنزت نار من السماء فأكلت المكبش وقبل قربان ها بيل لآنه زاكى القلب فما زال قا بيل حبة لآنه أم يكن بزاكى القلب وقبل قربان ها بيل لآنه زاكى القلب فما زال المحبش يرتع فى المجنة حتى فدى ابن ابراهيم فذلك قوله تعالى (فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر) الى قوله من المتقين فنزلوا عن الحب لى وتفرقوا وقد غضب ولم يتقبل من الآخر) الى قوله من المتقين فنزلوا عن الحب لى وتفرقوا وقد غضب

قابيل لما رد الله قربانه وظهر فيه الحسد والبغى وكان يضمرهما قبل ذلك فى نفسه إلى أن أنّى آدم مكه ليزور البيت فلما أراد أن يأنى مكه قال للسهاء احفظى ولدى بالأمانة فأبت فقال للارض والجبال فأبيا فقال ذلك لقابيل فقال أمم ترجع وتراه كما يسرك فرجع آدم وقد قتل قابيل فذلك قوله تعالى ( إنا عرضنا الآمانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا ) يعنى قابيل حين حمل أمانة أبيه ثم خانه

قالوا فلما غاب آدم اتى قابيل إلى هابيل وهو فى غنمه فقال لاقتلنك قال ولم؟ قال لان الله قبل قربانك ولم يقبل قربانى وتنك أختك الحسناء وأنكح أختك المندمة فيتحدث الناس انك خير منى وأفضل ويفتخر ولدك على ولدى فقال له هابيل وما ذنبي إنما يتقبل الله من المتقين لتن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى اليك لاقتلك إنى أخاف الله رب العالمين

(قال) عبد الله بن عمر وان كان المقتول الآشد والكنه منعه التحرح اب يبسط الى أخيه يده قال الله تعالى (فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله) الآية اى طاوعته وساعدته فقتله

قال السدى لما قصد قابيل قتل ها بيل هرب منه فى رءوس الجبال ثم أتاه يوما من الآيام وهو تائم فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات وقال ابن جريج لم يدر قلبيل كيف يقتل اخاه فتمثل له ابليس واخذ طيراً فوضع راسه على حجر تم شدخه يججر آخر وكان لهابيل يوم قتل عشرون سنة واختلفوا فى مصرعه وموضع قتله تقال ابن عباس على جبل تود قال بعضهم على عقبة حراء

وحكى محمد بن جرير الطبرى قال جعفر الصادق بالبصرة فى موضع المسجد الاعظم فلما قتله تركه ولم يدر ما يصنع به لآنه كان اول ميت على وجه الارض من بنى آدم فقصدته السباع فحمله فىجراب علىظهره سنة تروح وعكفت عليه الطير والسباع ينظرون ان يرمى به فتاكله فيعث لله غرابين فاقتتلا فقتل احدهماصاحبه على حفر له بمنقاره ورجليه حتى مكن له فى الارض ثم القاه فى الحفرة وواراه

وقا بيل ينظر إليه فما ما رأى ذلك قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الفراب فاوارى سوأة أخى قاصبح من النادمين يعنى على حمله لا على قتله

( وروى ) عن الأوزاعى قال حدثنى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومى الم قتل ابن آدم أخاه رجفت الأرض يما عليها سبعة أيام ثم شربت الأرض دمه كما تشرب الماء فناداه الله أين أخوك ها بيل ؟ قال ما أدرى ما كهنت عليه رقبياً فقال الله تعالى إن دم أخيك ليناديني من الأرض فلم قنلت أخاك ؟ قال فأين دمه إن كنت قتلته فحرم الله على الأرض من يو مئذ أن تشرب دما بعده أبداً

(عن الضحاك عن ابن عباس) قال لما قتل قابيل هابيل وآدم بمكه اشتاك الشجر وتغيرت الاطعمة وتحمضت الفواكه ومرالماء واغبرت الارض فقال آدم قد حدث في الارض حدث فاتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل فأنشأ يقول وهوأول شعر.

تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيــح تغير كل ذى طعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيــح

(وروى) عن ابن عباس أنه قال من قال إن آدم قال الشعر فقد كذب على الله ورسوله ورمى آدم بالمأثم وإن محمداً على والآنبياء كليم في النهى عن الشعر سواء قال الله تعالى (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) ولكن لما قتل قابيل ها بيل رثاه آدم وهو سرياني وإنما يقول الشعر من تكلم بالعربية قال آدم مرثيته في ابنه ها بيل وهو أول شهيد على وجه الآرض قال آدم الشيث يا بني إنك وصي فاحفظ هذا الكلام ليتوارثه الناس فلم يزل ينقل حى وصل الى يعرب بن قحطان بن هو د عليه السلام وكان يتكلم بالسريانية والعربية وهو أول من ركب الحيل وتكلم بالمربية وقال الشعر فنظر في المرثية فإذا هو سجع فقال إن هذا ليقوم شعراً بالمربية وقال الشعر فنظر في المرثية فإذا هو سجع فقال إن هذا ليقوم شعراً فرد المقدم إلى المؤخر والمؤخر والمؤ

فوجه الارض مفبر قبيح وقل بشاشة الوجه الصبيح فواحزناه قدد فقد المليح وهابيل تضمنه الضريح لهابلها يصيح فقلي عند قتلته جريج عدو لا يمدوت فنستريح

تغيرت البلاد ومرف عليها تغير كل ذى طعم ولون وقابيل أذاق الموت هابيل وما لى لا أجود بسكب دمع وجاءت شعلة ولها رنين لقتل ابن النبي بغير جرم وجاورنا لعابن ليس يفني

( وقالت حواء )

بمسوت ليس بالثن الربيح إذا ما المرء غيب في الضريح فلست مخلداً بمسد الدبيم دع الشكوى فقد هلكا جميعا وما يغنى البكاء عن البواكى فابك النفس وانزل عن هواها

فأجابها إبليس لعنه الله شامتا بهما :

فق الجنات ضاق بك الفسيمة وقلبك من أخى الدنيا مريح إلى أن فاتك الثمن الربيح يكميك من جنان الخلد ريح تنح عن البلاد وساكنيها وكسنت بها وزوجك في رخاء فما زالت مكايدتي ومكرى فلولا رحمـة الجبار أضحي

( وقال ) سالم بن أبى الجعد لما قتل قابيل هابيل مكث آدم مائة سنة لايضحك عم أتى فقيل له حياك الله وأضحك ولا أبكاك قال ولما مضى من غار آدم مائة وثلاثون سنة وذلك بعد ما قتل قابيل هابيل بخمس سنين ولد له شيث وتفسيره هية الله يعنى أنه خلف الله من هابيل وعلمه الله ساعات الليل والنهار وعبادة النخلق وكل ساعة منها وأنزل عليه خمسين صحيفة وكان وصى آدم وولى عهده وأماقابيل

فقل له اذهب فذهب طريداً شريداً فزعا مرعوبا لايأمن من رآه فأخذ بيد اخته إقليا وذهب بها إلى عدن من أرض البين فأتى إليه إبليس وقال إنما أكلت النار قربان أخيك لأنه كان يخدم النسار ويعبدها فأنت أيضا ائت ناراً تكون لك ولعقبك فبنى بيت النار فهو أول من قصب النار وعبدها

قال وكان لا يمر واحد من ولده إلا رماه وكان لقابيل ولد أعمى ومعه ابن لله فقال ابن الاعمى لا بيه هذا أبوك قابيل فردى الاعمى أباه قابيل فقتله قال فقال ابن الاعمى إنه أبوك قرفع يده فلطمه فمات فقال الاعمى ويل لى قنلت ربى برميتى وقتلت ابتى بلطمتى قال مجاهد فملقت إحدى يدى قابيل إلى فخذها وساقها وعلقت من يومئذ إلى يوم القيامة ووجهت إلى الشمس حيثًا دارت وعليه فى الصيف منطيرة نار وفى الشناء حظيرة تلج

قالوا واتخذ أولاد قابيل آلات اللهو من أنواع الطبول والمزامير والطنابير والنهمكوافي اللهووشرب الخمروالزبار عبادة الداروالاوثان والفواحش حتى أغرقهم الله بالطوفان فى زمن نوح عليه السلام وبقى شيث عليه السلام والله أعلم

### ﴿ الباب العاشر في ذكر وفاة آدم عليه السلام ﴾

ذكر أهل الناريخ وأصحاب الأخبار أن آدم عليه السلام مرض قبل موته أحد عشر يوماً وأوصى إلى إبنه شيث وكتب وصيته ودقعها إلى شيث وأمره أن يخفى ذلك من ولده قابيل لآن قابيل قد قتل هابيل حدداً منه له حين خصه آدم بتزويج أخته إقلما فخاف عليه أيضا أن يقتله حين خصه آدم بالعلم فأخفى شيث وولده ما عندهم من الوصية فلم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به

( وروى ) أبو هريرة عن رسول الله على أنه قال دلما أخرج الله ذرية آدم من ظهره فجمل بمرضهم على آدم فإذا قوم عليهم النور فقال يارب من هؤلاء الذين ( م ٣ -- قصص الأنبياء )

عليهم النور قال هؤلاء الآنبياء والرسل وإذا فيهم رجل بزهو وهوأضوأهم نورآ فقال يارب من هذا فقال ذلك داود فقال يارب كم عمره قال ستون سنة قال يارب زد فى عمره قال لا إلا أن تزيده أنت من عمرك فقد جف القلم بأعمال بنى آدم وكان عمر آدم ألف سنة فوهب له من عمره أربعين سنة فكتب الله عليه بذلك كتابا وشهد عليه الملائكة فلما مضى من عمره تسعائة وستون سنة وجاء إليه ملك الموت ليقبضه فنال آدم عجلت على يا ملك الموت قال ما فعلت بل أنت استوفيت أجلك قال آدم قد بقى من عمرى أربعون سنة قال إنك قد وهبتها لإبنك داود قال ما فعلت ولا وهبت له شيئا

فأنزل الله الكشاب وأقام الملائكة شهودا ثم إن الله أكمل لآدم ألف سنة وأكمل لداود مائة سنة قال رسول الله ﷺ نسى آدم فنسيت ذريتــــه وجحد فيحدت ذريته فأمر الله بالكتاب والشهود من يومئذ

(قال) ابن إسحق وغيره ثم إن آدم مات واجتمعت عليه الملائكة لأله صفى الرحمن فتدفنه الملائكة وشيث وإخرته فى مشارق الفردوس عند قرية هى أول قرية كانت فى الأرض نلما اجتمعت عليه الملائكة بعث الله إليه بحنوط وكفن من الجنة ووليت الملائكة غسله ودفنه فنسلته بالسدر والماء وترا وكفنوه فى ثلاث ثياب ثم لحدوا له ودفنوه ثم قالوا هذه سنة ولد آدم من بعده

وقال ابن عباس فلما مات آدم قال شیث لجبریل صل علی آدم فقال له جبریل تحدم أنت فصل علی آبیك فصلی علیه و کبر الاثین اسکبیرة فاما خمس فهی فی الصلاة و آما خمس و عشرون فهی تفضیل لآدم وقد اختلف فی موضع قبره فقال ابن إسمحق فی مشارق الفردوس وقال غیره دفن بمکمة وقیل فی غار أبی قبیس و هو غاریقال له الغار الیکبیر

( وروى ) أبو صالح غلى ابن عباس أنه قال مات آدم على جبل تود بالهند وقال ابن عباس لما كان أيام الطوفان حمل نوح تابوت آدم في السفينة فلما خرج نوح من السفينة دفن آدم ببيت المقدس وكانت وفاه آدم يوم الجمعة وعاشت حواء بعده سنة ثم ماتت فدفنت مع آدم عليهما السلام والله أعلم .

#### ﴿ باب في الخصائص التي خص الله بها آدم عليه السلام ﴾

قال الاستاذ خلق الله آدم بيده و نفخ فيه من روحه وجعله خاتمة خلقه وخلقه في أحسن صورة وأقسم عليه فقال عز من قال (والنين والزينون وطور سنين وهذا البلد الامين لقد خلقتا الإلسان في أحسن تقويم) ولقنه الحمد حين عظس شم قال له يرحمك ربك فسبقت رحمته غضبه وأسكنه بعد خلقه البجنة بلا عمل وأباح له جميع البجنة إلاشجرة واحدة وعلمه الاسهاء كلها وأمر ملائكته بالسجود له وأمرهم بالنلقين و جعله أبا البشر وجعله خليفته في الارض وعرف الملائكة فضله عليها ولهن إبليس من أجله مع كثرة عبادته وعاتب بسببه وهو أول حامد وأول تائب وأول بجتبى وأول مصطفى وأول خليفة لله في الارض وهو المهن فلارواح الحبيثة من الطيبة وهو الباعث يوم القيامة فبعث النار من ذريته فهذه شلاث وعشرون خصلة من خصائصه بمناته وشرف وكرم والله أعلم

#### ﴿ بحلس في ذكر النبي إدريس عليه السلام ﴾

قال الله تعالى (واذكر فى الكناب إدريس إنه كان صديقا نبيا) قال أهل العلم عا خبار الماضين وقصص النبيين هو إدريس بن برد وقيل باربد بن ميلائيل بن قيمان بن أرش بن شيث بن آدم واسمه أخنون وسمى إدريس لمكثرة درسه المكتب وصحف آدم وشيث وأمه اشوت وكان إدريس أول من خطبالقلم وأول من خاط الثياب وليس المخيط واول من نظر علم النجوم والحساب بعثه الله تعالى إلى ولد قابيل ثم رفعة الله إلى الساء.

قاله على ابن عباس وأكثر الناس أنه سار ذات يوم فأصابه وهج الشمس فقال يا رب إنى مشيت فى الشمس يوما فتأذيت فكيف بمن محملها خمسمائة عام فى يوم واحد اللهم حفف عنه القلما واحمل عنه حرها فلها أصبح الملك وجد من نفسه خفة الشمس وحرها مالا يعرف فقال بارب خففت على حر الشمس فا حال الذى قضيت عليه فيه قال تمالى إن عبدى إدريس سألنى أن أخفف عنك القلما وحرها فأجبته إلى ذلك فقال يا رب اجمع بينى وبينه واجمل بينى وبينه حلة فأذن الله تعالى فأجبته إلى ذلك فقال يا رب اجمع بينى وبينه واجمل اينى وبينه حلة فأذن الله تعالى المرت وأمكنهم عنده فاشفم لى إليه ليؤخر أجلى فأزداد شكرا وعبادة فقال المرت وأمكنهم عنده فاشفم لى إليه ليؤخر أجلى فأزداد شكرا وعبادة فقال المرت وأمكنهم عنده فاشفم لى إليه ليؤخر أجلى فأزداد شكرا وعبادة فقال الملك لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها

قال قد علمت ذلك ولسكنه أطيب لنفسى فقال أنا مكلمه لك وما كان يستطيع أن يفعل لاحد من بنى ادم فهو فاعله لك ثم حمله الملك على جناحه حتى رفعه إلى السماء ووضعه عند مطلع الشمس ثم إنه أتى إلى ملك الموت فقال له لى إليك حاجة فقال أفعل لك كل شىء أستطيعه فقال لى صديق من بنى آدم تشفع بى اليك لتؤخر اجله فقال ليس ذلك إلى وليكن احببت اعلمته اجله ومتى يمو شه فيتقدم فى نفسه قال نعم فنظر فى ديوانه فأخبره بإسمه وقال إنك كلمتنى فى إئسان فيتقدم فى نفسه قال نعم فنظر فى ديوانه فأخبره بإسمه وقال إنك كلمتنى فى إئسان ما أراد يموت أبدا قال وكيف ذلك قال إنى لاجده يموت عند مطلع الشمنن قال ما أراد يموت أبدا قال وكيف ذلك قال إنى لاجده يموت عند مطلع الشمنن قال من أجل إدريسن شىء فرجع الملك فوجده ميتاً

(قال وهب) كان يرفع له كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لاهل الارض جميعهم فى زمانه فعجبت منه الملائسكية واشتاق إليه ملك الموت فاحتاذن الله فى زيارته فأذن له فأناه فى صورة بنى آدم وكان إدريس يصوم الدهر فلما كانوقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى ان يأكل وفعل ذلك ثلاث ليال فأنسكروه وقال له فى الليلة الثالثة إنى اريد ان اعلم من انت قال انا ملك الموت استأدنت ربى ان ازووك واصاحبك فأذن لى فى ذلك

فقال إدريس لى إليك حاجه قال وماهى قال قبض روحى فأوحى الله تمالى اليه اقبض روحه فقبض روحه ثم ردها الله تمالى عليه ساعة فقال له ملك الموت فا الفائدة فى سؤالك قبض الروح قال لاذوق كرب الموت وغمه فأكون له الله استعدادا ثم قال لى إليك حاجة اخرى قال وما هى قال ترقعفى الى السماء لانظر إليها وإلى الجنة فأذن له فى ذلك فلما قرب من النار قال لى اليك حاجة قال وما تريد قال تسأل مالكا يفتح لى ابواب النار حتى اردها ففعل ذلك ثم قال قدكما اريتنى النار فأرنى الجنة فذهب به إلى الجنة فاستفتحها ففعل ذلك ثم قال قدكما اريتنى النار فأرنى الجنة فذهب به إلى الجنة فاستفتحها ففتحت له ابواها فدخل فقال له ملك الموت اخرج لتمود إلى مقرك فتعلق بشجرة وقال لا تخرج لنهاى قال (كل نفس ذائقة الموت) وقد ذقته وقال له الملك مالك منكم إلا واردها وقد وردتها) وقال تمالى (وما هم منها بمخرجين) فلست اخرج فهوحى منكم إلا واردها وقد وردتها) وقال تمالى (وما هم منها بمخرجين) فلست اخرج فهوحى هناك فتارة يعبد الله فى الصماء الرابعة وتارة يتنعم فى الجنة والله اعلم

#### (قصة هاروت وماروت)

قال الله تمالى (واتبعوا ما تنلوا الشياطين على ملك سليان) الآية قال اهل. التفسير إن الشياطين كستبوا السحر والنير نجيات على لسان آصف فى مده ذوال. ملك سليان هذا ما علم آصف بن برخيا سليان الملك ثم دفنوها تحت مصلاه ولم يشدر بذلك سليان فلما مات استخرجوها من تحت مصلاه وقالوا للناس ماملك كم سليمان إلا بهذا

قال السدى وذلك انشيطانا تمثل علىصورة إنسان فأنى نمرا من بنى إسرائيل فقال هل ادليكم على كنز لا يفنى أبدا قالوا نعم قال فاحفروا تحت كرسى سليمان وذهب معهم فأراهم المكان وقال ناحية فقالوا له ادن فقال لا ولكن همنا فإن لم تجدوه فاقتلونى ودلك أنه لم يكن احدمن الشياطين يدنو من الكرسى إلا احترق

تفحفروا فوجدوا تلك الكتب فلما اخرجوها قال الشيطان إن سليمان كان يضبط الجن والإنس والشياطين والظير بهسندا ثم طار الشيطان وذهب واما علماء بنى إسراتيل وصلحاؤهم فقالوا معاذ الله ان يكون هذا علم سليمان فإن كان هذا علمه فقد هلك سليمان واما الجهال والسملة فأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب البيائهم فأنزل الله هذه الآية إظهارا لعذر سليمان وبيانا لبراءته فهذه قصة الآية

( وأما قصة هاروت وماروت )

قال المفسرون إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من اعمال بنى آدم الحبيثة وذنوبهم المكتثيرة وذلك فى زمن إدريس عليه السلام عيروهم بذلك وانسكروا عليهم وقالوا هؤلاء الذين جعلتهم خلماء فى الارض واخترتهم فهم يعصونك فقال تعالى لو انزلشكم إلى الارض وركبت فيكم ما ركبت قيهم لفعلتم مشل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغى لنا ان تعصيك قال الله تعالى مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغى لنا ان تعصيك قال الله تعالى مثل ما فعلوا هاروت وماروت وماروت وكانوا من اصلح الملائكة واعبدهم

قال السكلبي قال الله تعالى اختاروا الملائيكية منكم فاختاروا عزا وهوهاروت وعزابيا وهو ماروت وعزريا ثيل وإثما غيرا إسمهما لما اقترفا من الذنب كما غير الله إسم إبليس وكان إسمه عزازيل فركب الله تعالى فيهم الشهوة التي ركبها عنى في بني آدم واهبطهم إلى الارض وامرهم أن يحكموا بين الناس بالحق ونهاهم عن المشرك والقيل بفير الحق والزنا وشرب الحمر فأما عزريا ئيل فإنه لما وقعت المشهوة في قلبه استقبل ربه وسأله الني يرفعه إلى السماء فأتام ورفعه وسجد الربعين سنة ثم رفع رأسه ولم يزل بعد ذلك مطاطأ راسه حياء من الله تعالى مواما الآخران فإنهما ثبتا على ذلك يقضيان بين الناس يومهما فإذا المسيا ذكرا

قالةنادة فما مرعليهما شهرحتى افتتنا وذلك انه اختصم اليهما ذات يوم الزهرة وكانت من اجمل النساء قال على رضى الله عنه كانت من الهل فارس وكانت ملسكم

فى بلدها فلمارأياها أخذت بقلوبهما فراودها عن نفسها فأبت والصرفت ثم عادت فى اليوم الثاتى ففعلا مثل ذلك فقالت لا إلاأن تعبدا ما أعبد وتصليا لهذا الصنم وتقتلا النفس وتشرب الحمر فقالا لاسببل إلى هذه الأشياء فان الله قد نها نا عنها فالصرفت ثم عادت فى اليوم الثالث ومعها قدح من خروفى نفسها من الميل إليهما ما فيها فراوداها عن نفهها فأبت وعرضت عليهما ما قالت بالأمس فقالو االصلاة لغير الله أمر عظيم وأهون المثلاثة شرب الحنمر بشربا الحنمر فانتشيا ووقعا بالمرأة فزنيا بها فرآهما إنسان فقنلاه .

قال الربيع بن أنس و سجدا للصنم فسخ الله الزهرة كوكباً وقال على رضى الله عنه والسدى والدكلبي إنها قالت لاتدركاني حتى تعلماني الذي تصعدان به إلى الساء فقالا لاتصعدا الابالاسم الاعظم فقالت فما أنتا بمدركي حتى تعلمانيه قال أحدهما اصاحبه علمها فقال إنى أخاف الله فقال الآخر فأين رحمة الله تعالى فعلماها ذلك فتكلمت به وصعدت إلى السهاء فمسخها الله تعالى كوكبا .

(وقال) مجاهد كسنت مع ابن عمر ذات ليلة فقال لى ارمق السكوكب يمنى الزهرة فاذا طلعت فايقظني فلما طلعت أيقظته فلما نظر إليها سبها سباشديدا فقلت يرحمك الله تسب نجما ساطعا مطيعا فقال إن هذه كانت بفيا فلقى الملمكان منهما ما لقياوكذلك قال ابن عباس وأنه كرا آخر و ن هذا القول وقالوا إن الزهرة من المكواكب السبعة السيارة التي جعلها الله تعالى قواما للعبادوا قسم بها فقال تعالى (فلا أقسم بالحنس الجوار المكنس) وإنماكانت المرأة التي فتنت هاروت وماروت تسمى زهرة لجمالها فلما زنت مسخها الله شما با فلما رأى وسول الله يكن الزهرة ذكر تلك المرأة الموافقة الما الاسم فلمنها وكذلك سبيل العشار كان رجلا فلما رأى وسول الله يمن عبادعن ابن عباس الموافق إحمه لإسم هذا الرجل لعنه يدل عليه ماروى قيس بن عبادعن ابن عباس في هذه القصة قال كانت امرأة فضلت على النساء بالحسن والجمال كما فضلت هذه الزهرة على سائر المكواكب قالوا فلما أمسى هاروت وماروت بعدما فارقا الذنب هذه المعور د إلى السهاء فلم تطعيما أجنح تهما فعلما ماحل بهما فقصدا إلى إلا وقالاله إنارا يناك عليه السلام فأخبراه بأمرهما وسالاه ان يشفع لهما إلى الله تعالى وقالاله إنارا يناك عليه السلام فأخبراه بأمرهما وسالاه ان يشفع لهما إلى الله تعالى وقالاله إنارا يناك

ويصعد لك من العبادة مثل مايصعد لجميع أهل الأرض فاشفع لنا إلى الله تعالى «ففعل إدريس ذلك فجيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا لانه ينقطع فهما ببابل يعذبان.

( وروى ) أن رجلا قصدهما لتعليم السحر فوجدهما معلقين بأرجلهما مورقة أعينهما مسودة وجوهما ليس بين السنتهما و بين الماء إلاأر بعة أصابع وهما يعذبان بالعطش فلما رأى ذلك هاله مكامهما فقالا إله إلا الله فلما سمع كلامه قاللا إله إلا الله قالا من أنت قال رجل من الناس قالا له ومن أي أمة أنمت قالا من أمة عمد عليه قالا أو بعث بحد مرات عمد الله تعالى وأظهر الاستبشار فقال الرجل ومم استبشار كما قالا إله نبي الساعة وقد دنا انقضاء عذا بنا .

(وروی) هشام عن عائشة أنها قالت قدمت امرأة من دومة الجندل جاءت تقيمة في رسول الله سلطة بعد موته تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر وما تقعمل به فقالت عائشة لعروة باابن أختى فرأيتها تبكي حين لم تجدر سول الله فكانت تبكى حتى رحما ثم قالت إنى أخاف أن أكون قد هلكت ثم قالت كان لى زوج غاب عنى فدخلت على عجوز فشكوت لها ذلك فقالت إن فعلت ما آم, ك به جعلته يأنيك خاب عنى فدخلت على عجوز فشكوت لها ذلك فقالت إن فعلت ما آم, ك به جعلته يأنيك هفلما كان الليل جاء تنى بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت هي الآخر فلم يكن كم شير حتى وقفنا ببابل وإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقالا ما جاء بك قق لت أتعلم السحر فقال إنما نحن فتفة فلا تسكفري فارجعي من حيث أقيت فقلت لا قاذهي السحر فقال إنما نحن فتفة فلا تسكفري فارجعي من حيث أقيت فقلت لا قام الما ورفع لى فيه فذهبت لا بول ففرعت فلم أفعل فرجعت فقا لا فعلت نام المنهور فعولى فيه فذهبت فاقشعر جلدي وخفت ثم رجعت اليهما فقلت المنها فقلت

قد فعلمت فقالت مارأيت قلت لم أرى شيئاً قال كذبت لم تفعلى فار جعى إلى الادك و لا تحكفرى فإنك على أس أمرك فقلت لافقالا لى اذهبى إلى التنور فبولى فيه فذهبت الميه فبالت فيه فرأيت فارساً مقنعا بجديد خرج منى حتى ذهب السهاء وغاب حتى ما أراه لجئتها فقلت قدفعلت قال فارأيت؟ قلت رأيت فارساً مقنعا بالحديد خرج منى وذهب في السهاء فلم أره قالا صدقت ذلك إيمانك خرج منك فاذهبي فقلت والله ما أعلم شيئا ولا قال شيئا فقالا لا تردين شيئا إلاكان خنى هذا القمح فابذريك فيذرت ثم قلت له اطلع فطلع فقلت انحصد لحصد فقلت انفرك فقيل أم قلت له انطحن فطحن ثم قلت انخبز فخبز فلا رأيت أنى لا أريد شيئا إلاكان سقط في يدى فرجعت و ندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبداً.

قال الأوزاعي بلغني أن جبريل عليه السلام أتى الذي عَلِيْتِهِ فقال يا جبريل صف لل النار فقال إن الله تعالى أمر أن يوقد عليها الفعام حتى احمرت ثم أوقد عليها الفعام حتى اسودت فهى سوداء مظلمة لايطفا جرها ولا يخمد لهيها والذي بعثك بالحق لوأن ثوبا من ثياب أهل النار ظهر لاهل الآرض لما تواجمها ولوأن ذنوبا من شرابها صب فى ماء الارض جميعاً لقتل من ذاقه ولو أن حلفة من السلسلة التى ذكرها الله وضعت على جبال أهل الارض جميعا لذابت وما استقلت ولوأن بجلا ذكرها الله وضعت على جبال أهل الارض من نتن ربحه و تشويه خلقه و عظمه فبكى دخل النار وخرج لمات أهل الارض من نتن ربحه و تشويه خلقه و عظمه فبكى الني عائم الله أو الله أكون عبداً شكوراً و بكى جبريل فقال يا جبريل أنبكي وأنت وما تأخر قال أفلا أكون عبداً شكوراً و بكى جبريل فقال يا جبريل أنبكي وأنت الروح الامين أمين الله على وحينتذ قال أخاف أن أبتلي بما ابتلي به هاروت الروح الامين أمين الله على وحينتذ قال أخاف أن أبتلي بما ابتلي به هاروت مكره فلم يزالا يبكمان حتى نوديا من السهاء يا جبريل ويا محمد إن الله قمد مكره فلم يزالا يبكمان حتى نوديا من السهاء يا جبريل ويا محمد إن الله قمد أمنكما من غضبه فلا يعذ بكما وأن فضل محمد عليق على سائر الملائمكة .

#### ﴿ بِحَلْسُ فَى قَصَةُ نُوحِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال الله تعالى لنبيه عليه السلام ( وا تل عليهم قبأ نوح إذقال لقرمه ) الآية وهو توح بن الملك متو شلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيث عليه السلام وأمه أقينوش بنت راكيل وقيل بنت كابيل بن مخو ثيل بن أخنوخ أرسله الله تعالى إلى ولده قابيل ومن تا بعهم من ولد شيث (قال) ابن عباس وكان بطنان من ولد تما أحدهما يسكن المنسل والآخر يسكن الجبل وكان رجال الحبل فيهم صباحة وفى نسائهم دمامة وكان في نساء السهل صباحة وفى الرجال دمامة وأن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام فاجر نفسه منه وكان يخدمه واتخذ إبليس شيئاً مثل من أهل السهل في صورة غلام فاجر نفسه منه وكان يخدمه واتخذ إبليس شيئاً مثل الذي يؤمر به الرعاف فجاء منه بصوت لم يسمع الناس مثله فباخ ذلك من حولهم فأتوهم إليه مستمعين إليه واتخذوه عيداً يحتمعون إليه في السنة فتتبر جالنساء الرجال والرجال لهن وهو قولة تعالى ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) .

(قال ابن عباس) كان آدم أوصى أن لا ينا كح بنو شيث بنى قا بيل فجعل بنو شيث آدم في مفارة و جعلوا عليه حفاظاً لمثلا يقر به أحدمن أو لادقا بيل و كان الذى يا تو ته و يستففر لهم بنو شيث فقال ما ئة من بنى شيث صباح يوم لو نظر نا ما فعل بنو عمنا يعنون بنى قا بيل فاحتبس يعنون بنى قا بيل فه بط المائة إلى نساء السهل صباح الوجوه من بنى قا بيل فاحتبس النساء والرجال ثم مكثوا ما شاء الله فقال ما ثة أخرى لو نظر نا ما فعل أخوا ننا فهبطوا من البحبل إليهم فاحتبستهم النساء ثم هبط بنو شيث كلهم فظهر ت المهصية و تناكحوا واختلطوا وكبر بنو قابيل حتى ملتوا الارض وأكثروا الفساد فبعث الله إليهم واختلطوا وكبر بنو قابيل حتى ملتوا الارض وأكثروا الفساد فبعث الله إلى الله تبيهم نوحاً بن خمسين سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله تعليم موحاً بن خمسين سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله تعليم وخوفهم بأسه و يحذرهم سطو به كما أخبر الله تعسال بقوله (قال رب إلى مدعرت قومي ليلا ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً )وقال تعالى (وقوم نوح من قبل انهم كا نوا قوما فاسقين).

﴿ وَدُوى ﴾ الضحاك عن ابن عباس أنه قال إن نوحا كان يضرب ثم يلف في

أيد ثم يلقى فى بيته فيرون أنه قد مات ثم يخرج فيدعوهم حتى أيس من إيمان قومه في فيمد ذلك جاء رجل ومعه ابنه يتوكأ على عصا فقال يا بنى انظر إلى هذا الشيخ إياك. أن يغرك فقال يا أبت مكنى من العصا فأعطاه العصا فقال ضعى فى الارض فوضعه فمشى إليه فضربه بالعصا .

فقال نوح رب قد ترى ما يصنع بى عبادك فإن لم يكن لك فى عبادك حاجة فاهدهم وإن لم يكن غير ذلك فصبر فى إلى أن تحكم بينى وبينهم وأنت خيرالحا كمين فأوحى الله اليه أنه أن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبنيس بما كانوا يفعلون فآيسه من إيمان قومه وأخبره أنه لم يبق فى أصلاب الرجال ولا أرحام النساء مؤمن فعند ذلك دعا عليهم وقال (رب إنهم عصونى) الآية إلى قوله (ولاتذرن وداً ولاسواعا ولا يغوث ويعوق ونسراً وقد أضلوا كثيراً) وهم أسماء أصنام لهم كانوا يعبدونها من دون الله وقوله تعالى (رب لاتذر على الأرض من السكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً) وقوله تعالى (ولاتزد الظالمين إلا تبارا) أى هلاكاً ودماراً فأجاب الله دعاءه وأمره بأن يصنع الفلك كا قال الله تعالى (واصنع الفلك بأعيننا).

ثم بعث الله جبر بل يعلم نوحا صنعة الفلك وكان نوح يقطع الخشب ويضرب الحديد ويهيء عدة الفلك من القار وغيره وكان فومه يمرون عليه وهو في عمله فيسخرون منه ويقولون يا نوح قد صرت نجاراً بعد النبوة ثم يقولون ألا ترون لملى هذا المجنون يتخذ بيتاً يسير به في الماء ويضحكون منه وذلك قو له تعالى (ويصنع الهلك وكلمامر عليه ملا من قومه سخروا منه) فيقول نوح ( إن تسخروا منا فإنا نسيخر منكم كما تسخرون فسوف تعلون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وأوحى الله إلى نوح أن عجل صنعة الفلك فقد اشتد غضبي على من عصائى قاسماء في قاسماء في السفينة في السفينة طولها ستانة ذراع وعرضها المثانة و ثلاثون ذراعا وطولها في السماء الائه و والاثون ذراعا وطولها بالقار داخلها

وخارجها وشدها بالدسر وهى مسامير الحديد وذلك قو له تعالى (وحملناه على ذات ألواح ودسر) وفجر الله له عين المقار بجبالسفينة فغلى غليا نا حتى طلاها به فلما فرخ من صنع السفينة أوحى الله إليه أن احل فيها من كل زوجين اثنين من أنواع الحيوانات كلها حتى لا ينقطع نسلهم وحشرها الله اليه من الدوالبحر والسهل والجبل وقد جعل الله فوران التنور آية بينه و بين نوح وعهد اليه فقال إذا رأيت النور قدفار فاركب أنت همن ممك في الفلك واحل فيها من كل زوجين اثنين كما قال الله تعالى (فإذا جاء أمر نها هوفار التنور) أي عذا بنا وهو الطوفان (قلنا احمل فيها من كل زوجين انمنين) الآية،

وقال أن عباس كان الثنور بالهند والفوران هو الغليان فلما رآه نوح أيقن فنزول المذاب فحمل من كلزوجين اثنين من أنواع الحيوانات كها أمر الله تعالى.

(قال) ابن عباس أرسل الله المطر أربعين يوماً وليلة فأقبلت الوحوش والطاير والدو اب إلى نوج حين أصابها المطر وسخرت له فحمل منهما من كل زوجين اثنين على أول ماحمل الحمار فلما دخل الحمار بصدره تعلق إبليس بذنبه فلم تستقر رجلاه فجعل نوح يقول ادخل فانهض فلا يستطيع حتى قال ويحك ادخل وإن كان الشيطان معك كلة ذل بها لسانه فلما على الشيطان معه فقال له نوح ما أدخلك عامدو الله فقال أخرج ياعدو الله قال ما أخرج وما كان بذلك لك أن تحملني معك وكان فيما يزعمون على ظهر الفلك ما أخرج وما كان بذلك لك أن تحملني معك وكان فيما يزعمون على ظهر الفلك ما أخرج وما كان بذلك لك أن تحملني معك وكان فيما يزعمون على ظهر الفلك ما أخرج وما كان بذلك لك أن تحملني معك وكان فيما يزعمون على ظهر الفلك ما أخرج وما كان بذلك لك أن تحملني معك وكان فيما يزعمون على ظهر الفلك في نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين أنه من عمادنا المؤمنين )

(عن وهب ابن منبه) قال لما أمرالله تعالى نوحا أن يحمل من كل زوجين اثنين قال كيف أصنع بالحمام وكيف أصنع بالحمام والمدر والمبقر وكيف أصنع بالحمام والحرقة والمدر قال الله تعالى من ألقى بينهم العداوة ؟ قال أنت يارب قال قائما أولف بينهم حتى لايضاروا فحمل نوح السباع والدواب فى الطبقة الأولى قالقى الله على الاسد من الدواب والبقر ولذلك قيل:

وما الكلب محموما وإن طال عمره الممركماالحموم دوماسوى الاسد

وجعل الوحوش فى الطبقة الثانية وركب هو ومن معه من أولاد آدم فى الطبقة العلميا وجعل الدرة معه فى الطبقة العلميا شفقة عليها لئلا يقتلها شيء واختلفوا في أهل السفينة الذين ذكرهم الله تعالى فى قوله تعالى ( ومن آمن وما آمن معه الا قلميل ) من هم وكم هم قال قنادة لم يكن فى السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة من بنيه سام وحام ويافث ونساءهم فجميعهم ثمانية فأصاب حام امرأته فى السفينة فدعا فوح ربه فتغيرت لطفته فجاء بالسودان .

(قال الدكلي) أمر نوح أن لايقرب ذكر أنى ما ذام فى السفينة فو ثب الدكلب على الدكلية فدعا عليه نوح فقال نوح اللهم اجعله عسرا وقال الأعمش كانوا سبعة فوح وثلاثة بنين وثلاثة كنا ثن له وقال ابن إسحق كانوا عشرة سوى نسائهم وهم نوح وثموه سام وحام ويافث وستة أناث بمن كانوا آمنوا معهم وأزواجهم جميعاً.

وقال ابن عباس فلما ركب نوح فى الفلك وأدخل معه كل من آمن كان ذلك في شهر آب بالرومية فلما دخلها وحمل معه من حمل تحركت ينا بيع الأرض والغوط الآكبر وأمطرت الماء كافواه القرب كما قال الله تعالى (ففته حنا أبواب السهاء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر) يعنى الثقى ماءالسهاء وماء الأرض فجعل الماء ينزل من السهاء وينبع من الأرض حتى كثر واشتدوكان بمين إرسال الماء واحتمال الماء الفلك أربعين يوما وليلة ثم احتمل الماء الفلك وكان كسنعان بن نوح تخلف عن أبيه قال قتادة لم يركب فى السفينة فناداه نوح (وكان فى معزل يا بنى اركب معنا ولاتكن مع السكافرين قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال كان فقال نوح (لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) وكان عهد كنان بالجبال أنها تحصن من المطر فظن ذلك كما كان فقال نوح (لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المفرقين) وكثر الماء فارتفع فوق الجبال يرحم وحال بينهما الموج فكان من المفرقين) وكثر الماء فارتفع فوق الجبال غال بعاس ارتفع على أعلى جبل فى الارض خمسة عشر ذراعاً .

( وروت ) عائشة رضى الله عنها عن رسول الله مَالِكُ قال د لورحم الله احداً من قوم نوح لرحم المرأة أم الصبي وذلك أنها خشيت عليه من الماء وكانت تحبة حباً شديداً فخرجت به إلى الجبل حتى بلغت قمته فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل وحملت الصبي فلما بلغ رقبتها رفعته بيدها حتى ذهب بهما الماء فلو رحم الله أحداً منهم ارحم هذه .

قالوا ثم ظافت السفينة بأهلها الأرض كلها في ستةأشهر لاتستقر على شيء حتى التسالحرم فلم تدخله ودارت بالحرم أسبوعاً وقد رفع الله البيت الذي كان يججه آدم صيانة له من الغرق وهو البيت المعمر ر وخبأ جبريل الحجر الاسود في جبل أنى قبيس فلما طافت السفينة بالحرم ذهبت في الارض تسير بهم حتى انتهت إلى الجودى وهو جبل حصين من أرض الموصل فاستقرت عليه .

قال بجاهد تشامخت الجبال و تطاولت لئلا ينالها ما م فعلا الماء فوقها خمسة عشر ذراعاً و تواضع لامر ربه الجودى فلم يغرق فأرست السفينة عليه فذلك قوله تعالى. (واستوت على الجودى) (وقال) ابن عباس استوت السفينة على الجودى وقد باد ما على وجه الارض من الحكفار ومن كل شيء فيه الروح والاشجار فلم يبق شيء من الحيوانات إلا نوح ومن معه في الفلك إلا عوج ابن عنق فذلك قوله تعالى من الحيوانات إلا نوح ومن معه في الفلك إلا عوج ابن عنق فذلك قوله تعالى (وقيل بعد القوم الظالمين) أي هلاكا . (وقيل ياأرض أبلهي ما ك) أي انشقي وينسماء أقلمي) أي احيسي ما مك (وغيض الماء) أي ذهب و نقص فصار ما نزل من الساء هذه البحور التي في الارض لانها آخر ما بقي في الارض مرب ما ما الطوفان و بقي في الارض أربعين سنة ثم ذهب .

( وروى ) عن على بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال الحواريون لميسى بن مريم عليه السلام لو بعثت لمنا رجلا شهد السفينة يحدثنا عنها فانطلق بهم حتى انتهى بهم إلى كشيب من تراب فأخذ كفاً من ذلك التراب فقال أتدرون ماهذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم.

قال هذا كعب سام بن نوح قال ثم ضرب المكثيب بعصاه وقال له قم بإذن الته فإذا هو قائم ينفض الراب عن رأسه وقد شاب فقال له عيسي أهكذا هلكت قال لا بل مت وأما شاب ولمكن ظننت أنها الساعة فن ثم شبت فقال له حدثنا عن سفينة نوح قال كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ستائة ذراع وكانت طبقات طبقات طبقة هيها الدواب والوحوش وطبقة فيها الطير فلما كثرت أرواث الدواب أوحى الله إلى نوح ان اغمز ذنب الفيل ففمزه فوقع منه خزير وخنزيرة فأقبلا على الروث فأكلاه فلما كثر الفأر في السفينة وجعل يقرض حبالها وذلك أنه توالد في السفينة أوحى الله تعالى إلى نوح أن اضرب بين عيني الأسد فضرب غرج من منخره سنور وسنورة فأقبلا على الفار فأكلاه فقال له عيسي كيف علم فرح أن البلاد قد يبست قال بمث نوح بالخوف فذلك لا يألف البيوت ثم بعث الحامة والمنتفل عن الرجوع فدعا عليه نوح بالخوف فذلك لا يألف البيوت ثم بعث الحامة والمنتفرة الني في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان فن ثم تألف البيوت فقالوا يارسول الله ألا تنطلق به إلى أهلنا فيجلس معنا ويحدثنا قال كيف يتبعكم من لارزق له ؟ ثم قال له عد بإذن الله تعالى فعاد تراباً.

قال أهل الناريخ أرسل الطوفان لثلاثة عشر يوما خلت من آبومضى ستائة سنة من عمر نوح ولنثمة ألنى سنة ومائة سنة وست وخمسين سنة من لدن أهبط آدم إلى الارض وركب نوح ومن معه فىالسفينة لعشر خلوان من رجب وخرجوا منها فى العاشر من المحرم فلذلك سمى يوم عاشوراء وأقاموا فى الفلك سنة أشهر فلما هبط نوح ومن معه فى الفلك سالمين صام نوح وآمن جميع من معه من الإنس والوحوش والدواب والطير فصاموا شكراً لله تعالى ويقال إن نوحا وقومه كانت قد أظلمت عليهم أعينهم فى السفينة من دوام النظر إلى الماء فأمروا بالاكتحال يوم عاشوراء الذى خرجوا فيه من السفينة .

(عن ابن عباس) قال قالى سولالله منات اكتحل بالانمديوم عاشوراه مرمد عينيه أبداً ، فلماخرج نوح ومن معه من السفينة اتخذ من ناحية من الار من الجزيرة موضعاً وابتني هماك قرية سموها سوق ثما نين لانه كان ابتني فيها لمن آمن معه وهم شما نون فهى اليوم تسمى بسوق ثما نين فأوحى الله تعالى إلى نوحاً نه لا يعو دالطو فان الارض أبداً وعاش نوح بعد ذلك ثلثما ثمة وخمسين سنة فيكان جميع عمره الف سنة الاخمسين عاما ثم قبضه الله تعالى إليه (ويروى) أنه قبل لنوح لما احتضر كيف و جدت الدنيا قال (كبيت له با بان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر) ولما حضرته الوفاة أوصى ابنه ساماً وهو بكره فقال يابنى ولما وسبعين سنة وقبل لما حضرته الوفاة دعا ابنه ساماً وهو بكره فقال يابنى أوصيك بإثنين وأنهاك عن إثنين فأما اللذان أنهاك عنهما فالإشراك بالله والسكبر فواته لا المنه فإن في المنه والكبر وأما الذان أوصيك بهما فإنى رأيتهما يكثران الولوج إلى الله تعالى قول لاإله إلاالله وسبحان الله فإن بهما فإنى رأيتهما يكثران الولوج إلى الله تعالى قول لاإله إلاالله وسبحان الله فإن بهما فإنى رأيتهما يكثران الولوج إلى الله تعالى قول لاإله إلاالله وسبحان الله فإن رأيتهما كثران الولوج إلى الله تعالى قول لاإله إلاالله وسبحان الله فإن ربها ولوجعلت لاإله إلاالله في كفة عيزان لرجحت بالسموات السبع وما فيها وأوصيك بسبحان الله فإنها صلاة المخلق وبها يرزقون .

## (ذكر خصائص نوح عليه السلام)

وهى خمسة عشرة خصلة لم يسم أحداً من الأنبياء بإسمه وسمى بذلك اسكشرة نوحه على نفسه وكانأول نيمن أنبياء الشريعة وأول داع إلى الله تعالى وأول نذير عن الشرك وأول من عذبته أمنه لرده دعوته وأهلك أهل الأرض كلم بدعا ته ويقال إن الله تعالى أوحى إليه بعد الطوفان إنى خلقت خلقى وأمرتهم بطاعتى فانتهكوا معصيتى فاشتد لذلك غضي فعذبت بذنوب العاصين من لم يعصفي وعذبت بذنوب بنى آدم جميع خلقى وقد حلفت إنى لا أعذب بمثل هذا العذاب أحداً من خلقى بعدها ولكن جعل الدنيا دولا بين عبادى ثم أجزيهم بأعمالهم إذا اجتمعوا عندى وكان عليه السلام أطول الأنبياء عمراً وقيل له أكبر الانبياء وشيخ المرسلين وعمراً الف

سنة ولم ينةصله سن ولم تنقص لهقوة ولم يبلغ أحدمن الرسل فى الدعوة مثل ما بلغ وكان يدعو قومه ليلا ونهاراً وإعلاناً وسراً ولم يلق نبى من أمته من الضرب والشتم والآذى والجفاء مثل ما لقى فلذلك قال الله تعالى ( وقوم نوح من قبل لمنهم كانوا قوماً فاسقين .

وجعل ثما في المصطفى على في الميثاق والوحى قال الله تعالى (و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) وقال تعالى (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده )هو في البعث أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة بعد محمد على الله وأعطاه الفلك وعلمه صنعته وحفظه بما فيه وأجراه فوق ألماء وسماه شكوراً فقال تعالى ( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) وأكرمه بالسلامة والبركة فقال تعالى ( يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم عن معك ) الآية .

(قال) محمد بن كعب القرظى دخل فى ذلك السلام وكل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وجمل ذريته هم الباقين فهو أول البشر وأصل النسل.

(وروى) عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله على ولله أوج الائة سام وحام وياقث فسام أبو العرب وفارس والروم وحام أبو السود ويافث أبو الترك وياجوج وماجوج (قال) عطاء ودعا فوح على حام أن لا يعدو شعر ولده آذانهم وحيثما كان ولده يكونون عبيد الولد سام ويافث فلما هبط نوح وذريته من الهلك قسم الأرض بين ولده أثلاثاً فجعل لسام وسط الأرض ففيها بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة وسيحون وجيعون وذلك ما بين قيسون إلى شرق النيل و بين بحرى الجنوب إلى بحرى الشمال وجعل لحام قسمه غربي النيل وما بين بحرى ربح المدبور وجعل قسم يافث بحرى ربح المدبور وجعل قسم يافث من قيسون فما وراء إلى بحرى الصبا فذلك قوله تعالى (وجعلما ذريته هم الباقين وتركنه عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزى الحسنين إنه من عبادنا المؤمنين-):

(م ٥ -- قصص الأنبياء)

## ﴿ مجلس في قصة هود عليه السلام ﴾

قال الله تعالى (وإلى عاداً خاهم هوداً) إلى (تتقون) وهوعاد بن عوص بنارم بن سام بن بوح وهو عاد الأولى وكانون اليمن وكانت منازلهم منها بالشجر والاحقاف كا قال الله تعالى (راذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر )الآية وهو رمال يقال له رمل عالج وهو ما بين عمان إلى حضر موت وكانوا مع ذلك قد فشوا في الارض وكثروا وقهروا أهلما لفضل قوتهم التي آتام الله تعالى وكان قد أعطاهم الله من القوة والقامة ما لم يعط غيرهم كما قال الله تعالى ( واذكر وا إذ جعله كم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الحلق بسطة ) أي عظماً وطو لا وقوة وشدة .

وقال محمد بن إسحق بن يسار وهود بن عامر بن شالح بن ار فحشد بن سام بن او و ولد اشالح عابر بعد أن مضى من عمره ثلاثون سنة فامرهم هود أن يو حدوا الله تعالى ولا يجعلوا معه إلها غيره وأن يكفوا عن ظلم الفناس ولم يأمرهم فيما يذكر بغير ذلك فأبوا ذلك عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة وبنوا المصانع وبطشوا غيها بطش الجبارين كاقال تعالى (أتبنون بكل آية تعبثون و تتخذون مصانع لعليم تخلدون و إذا بطشتم جبارين ) فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين حتى أضربهم ذلك وكان الناس فى ذلك الزمان إذا يزل بهم بلاء وجهد طلبوا من الله تعالى الفرح وكان طلبهم ذلك من الله تعالى عند بيته الحرام بمكة مسلمهم من الله تعالى الفرح وكان طلبهم ذلك من الله تعالى عند بيته الحرام بمكة مسلمهم وكافرهم ليجتمع بمكة ناس كشير شتى مختلفة أديانهم وكلهم معظم لمسكة عارف بحرمتها وكافرهم ليجتمع بمكة ناس كشير شتى مختلفة أديانهم وكلهم معظم لمسكة عارف بحرمتها وسكانها عند الله تعالى وأهل مكة يو مئذ العالميق و إنما سموا العالميق لأن أباهم عمليق وكانت أم معاوية إسمها ناهدة بنت اجبيرى رجل من عاد فلما قحط المطرعن عاد وكانت أم معاوية إسمها ناهدة بنت اجبيرى رجل من عاد فلما قحط المطرعن عاد وكانت أم معاوية إسمها ناهدة بنت اجبيرى رجل من عاد فلما قحط المطرعن عاد وكان بن عنهر وكان مديل وعبهامة بن الخبيرى و من ثد بن عفير وكان مسلما كستم إسلامه وجهامة بن الخبيرى .

قال مماوية بن بكر ثم بعثوا أيضاً لقان بن عاد بن ضد بن عاد الاكبر فالطلق كل رجل من هؤلاء القوموممه رهط من قومه حتى بلغ عدد وفدهم سمين رجلا فلما قدموا مكهنزلوا علىمعاوية بزبكروهو بظاهر مكة خارجالحرم فأنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره فاقاموا عندمشهرآ يشربونالخر وتغنيهم الجرادتان وهمأ قينتان لماوية بن بكر وكان مسيرهم شهراً ومقامهم شهراً فلما رأى مماوية طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يستغيثون منالبلاء الذي أصابهمشق ذلكعليه وقالهلك أخوالى وأصهارى وهؤلاءمقيمون عندىوهم ضينى والله ماأدرى كيف أصنع بهم فاستحى أن آمرهم بالخروج إلىما بعثوا إليه فيظنون أنه ضيقمن بمقامهم عندىوقد هلك من وراءهم من قومهم جهداً وعطشاً فشكا ذلك من أمرهم إلى الجرادتين فقالتا له قل شعراً تغنيهم به ولايدرون من قاله لعل ذلك يحركهم فقأل معاوية بن بكر :

يه الشبيخ الـكبير ولا الغلاما فقد أمست تساؤهموا عيامي ولا يخشى له\_ادى سهاما نهاركموا وليلكموا تماما ولالقوا التحية والسلاما

ألا يا قيل ويحك قم فهيتم لعل الله يمنحنا غاما فتسقى أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يببنون الكلاما من العطش الشديدفليس نرجو ا وقد كانت نساۋهموا بخير وإن الوحش يأتيهم جهارآ وأنتم هم: ا فيم اشتهيتم فقبح وفدهم مرب وفد قوم

فلما غنتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض ياقوم إنما بمثكمةومكم يستفيثون يكم من هذا البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم عليهم فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم فقال مرثد بن مد وكان قد آمن بهود عليه السلام سرآ إنسكموالله لاتسقون بدعائه لم ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إلى ربكم سقيتم فأظهر إسلامه عندذلك وقال جهامة بن الخبيرى خال معاوية حين سمع قوله وعرف أنه قد اتبعدين هو دعليه السلام

أيا سمد فإنك من قبيل ذوى كرم وأمك من عُود

قإنا لا نطيعك ما بقينا ولسنا فاعلين لمـــا تريد

أتأمرنا لنترك دير. رفد ورمل وآل ضد والعبود ونترك دين أباء كرام ذوى رأى ونتبع دين هود

ثم قال لمعاوية بن بكر وأبيه بكر وكان شيخاً كبيراً احبسا عنا مرتمد بن سعد حتى يقدم معنا مكة فإنه قد تبع دين هود و ترك ديننا ثم دخلوا إلى مكة يستسقون لعاد بها فلها دخلوا مكة خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية حتى أدركهم بمكة قبل أن يدعوا الله بشيء بما خرجوا إليه فلها انتهى قام يدعو الله ووفد عاد قد أخذوا يدعون لجعل يقول اللهم اعطني سؤلي ولا تدخلني في شيء بما يدعووقد عاد وكان قبل بن عنز رأس وفد عاد قدام هم أن يؤمنوا عليه فقال وفد عاد اللهم اعط قيلا ما سألك واجعل سؤالنا مع سؤاله وكان تخلف عنوفد عاد لقان بن عاد ولم يدخل في دعوتهم فقال اللهم إنى جثتك وحدى في حاجتي فاعطني سؤلى .

وقال قبل بن عنز حين دعا واستسقى اللهم لم أجىء لمريض فأداويه ولا لاسير فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم يا إلهنا إن كان هود صادقاً فاسقنا فإنا قد هلكنا فأنشأ الله سحائب اللاث واحدة بيضاء وواحدة حراء وواحدة سوداء ناداه مناد من السحاب الا ياقيل اختر لنفسك واحدة من هذه السحب الثلاث فقال قبل اخترت السحاب الا ياقيل اختر السحاب ماء فناداه المنادى يقول اخترت يا قبل رماداً رمدداً فلم تبق من آل عاد أحداً لا والدا تشركه ولا ولدا الاجعلم رميا همدا إلا بنوا اللويدة المهدا وبنو اللويدة وهطمن هزال بني هزيل ابن بكر وكانوا سكانا بمكة مع أخوالهم لم يكونوا مع عاد بارضهم فهم عاد الإخمار وكانوا سكانا بمكة مع أخوالهم لم يكونوا مع عاد بارضهم فهم عاد الآخرة فساق الله السحابة السوداء التي اختارها قبل بما فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له المفيث فلها رأوها استيشروا بها وقالوا هذا عارض بمطرنا فقال الله تعالى ( بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدم كل عارض بمطرنا فقال الله تعدل أول من أبصر مافيها وعرف أنهاديك هيء أمر ربها ) أى كل شيء مرت به وكان أول من أبصر مافيها وعرف أنهاديك هلما أفاقت قالوا لهامار أيت؟قال ها مهدد فلها تدبنت مافيها من العذاب صاحت ثم صعقت هلما أفاقت قالوا لهامار أيت؟قالت رأيت ربحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقو دونها فلما أفاقت قالوا لهامار أيت؟قالت رأيت ربحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقو دونها فلما أفاقت قالوا لهامار أيت؟قالت رأيت ربحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقو دونها فلما أفاقت قالوا لهامار أيت؟قالت رأيت ربحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقو ودنها

﴿ أَخْسِنَا ﴾ الحسن بن محمد بن الحسين أنبأنا محمد بن جعم أنبأنا الحسن بن علوة لأنها لا أسمعيل بن عيسي أنبأنا إسحق بن بشر أخبرتي المثني بن الصباح عن عمرو بن عشميسه عن أبيه عن جده قال أوحىالله تعالى إلى الربح العقيم أن تخرج على قوم عاد غَتَهْمَةُ هُمْ مُنهُم فَحْرَجَتْ بِغَيْرَ كَمِلَ وَلَا وَزِنْ عَلَى قَدْرَ مُخْرَ أُورَ حَيْرَجُهُتَ الْأَرْض عا يلي المشرق والمفرب قال فقال الحزان يارب ان يطيقوها ولو خرجت على حالها لاهلسكت ما بين مشارق الارض ومفاربها فأوحى الله إليها أن ارجعي فاخرجي على قدر من مه الحاتم وهي الحلقة قال فسنحرها الله عليهم سبع ليال و ثمانية أيام حسومًا أي دائمة متنايمة فلم تدع أحدا من عاد إلا أهلكته وكان هود ومن معه عَد اعْرَالُوا في حظيرة مايصيبهم من الريح إلا مايلين جلودهم و لمذ به الانفس وأنها عن هاد لطمن فتحملهم ما بين السماء والارض وتدمغهم بالحجارة حتى هلكوا قال محد بين إسى السدى : بعث الله على عاد الربح العقيم فلما دنت منهم نظروا إلى الله يل والرجال تطير بهم الربح بين الساء والآرض ،فتبارت البيوت قالمادخلوها حضلت علويم الربح فأخرجتهم منها قبلكوا ، فلما أهلكهم الله تعالى أرسل عليهم طيوراً يسودُانَ لنلقيهم في البحر فالقتهم فيه ( قال ) ابن بشار لما خرجت الريح على عاد من الوادى قال : تسعة روها منهم أحدهم الحلجان وكان رايسهم وكبيرهم في ﴿ وَلَلْكُ الرَّمَانَ تَمَالُوا حَتَّى نَقُومَ عَلَى رَأْسَ الوادِّي فَنْرَدُهَا فَجَمَّلُتُ الرَّبِح تَدْخُلُ إِلَى تضحت الواحد منهم فنحمله ثم ترمى به فيندق عنقه وكانت الريح تقلع الشجرة العظيمة يعدوقوا وتهدم عليهم بيوتهم وتقلمهم فتتركهم كما قال الله تعالى (كانهم أعجاز نخل خاوية ) حتى لم يبق منهم إلا الخلجان فال إلى الجبل فأخذ بجانب منه فهزه قاهر على يده عم أنشأ يقول:

لم يميق إلا الخلجان ففسه يا لك من يوم دهانى أمسه فقال له هود ويحك ياخلجان أسلم تسلم فقال مالى عند ربك إذا أسلم عقال الحينة قال نفا هؤلاء المذين أاراهم فى السحاب كأنهم البخت ؟ قال هود ذلك الملائدكة قال إن أسلمت أيقيد في ربك منهم المقومي قال ويحك هل رأيت ما كما

يقيد من جنوده فقال لو فعل ما رضيت فيجاءت الرابح فألحقته بأصحابه وأهلسكته وأفتى الله عاداً سوى من بقي من قومهم بمكة ونواحيها..

قالوا وخرج وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر فنزلو العليه فيينا هو عنده إذ أقبل رجل على ناقة في ليلة مقمرة من انصار طد فاخرهم بهلاك عاد فقالوا له أين فارقت هو دا وأصحابه قال فارقتهم بساحل البحر ف كلهم شكوا فيا حدثتهم به فقالت هرقلة بنت بكن صدق ورب الدكمية ومنصور بن يعفر بن أخى معاوية بن بكر معهم قالوا وقد قيل لمر ثلد بن سعد والقمان بن عاد وقيل بن عفو حين دعوا بمكة قد أعطيتهم مناهم فاختار والانفسكم فقال مر ثد اللهم اعطني برا وصدقة فأعطى ذلك وقيل قال اختار أن يصيبني ما أصالب قومي فقيل له هلاك فقال لا أيالي لا حاجة لى في البقاء بعد قومي فأصابه الذي أصاب عادمن المذاب فهلك وقال لقال يارب اعطني عمراً فقيل له اختر لنفسك بقاء سبع بقرات سمان نعو اظب عقر لا يمسها القطر أو عمر سبعة أنسر حولت إلى نسر آخر فالمنتحقر بقاء الا يقاد واختار عمر النسور فعمر عمر سبعة أنسر فيكان يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضته واختار عمر النسور فعمر عمر سبعة أنسر فيكان يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته فيربيه حق إذا مات أخذ غيره فلم يزل يفعل مثل ذلك سق فيأخذ الذكر منها لقوته فيربيه حق إذا مات أخذ غيره فلم يزل يفعل مثل ذلك سق فيأخذ الذكر منها لفوته فيربيه حق إذا مات أخذ غيره فلم يرق يفعل مثل ذلك سق في السابع وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة فلم يبق غير السابع وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة فلم يبق غير السابع وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة فلم يبق غير السابع وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة فلم يبق غير السابع وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة فلم يبق غير السابع وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة فلم يبق غير السابع وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة فلم يبق غير السابع وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة فلم يبق غير السابع وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة فلم يبق غير السابع وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة فلم يبق غير السابع وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة فلم يبق غير السابع وكان كل نسر يعيش شمانين سنة فلم يبق غير السابع وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة فلم يبق على السابع وكان كل نسر يعيش شمانين سبح به المنازية على السابع وكان كل نسر يعيش شماني السور المربول المنازية على السابع وكان كل نسر يعيش عبد المنائي المنازية على السور المنازية على السابع وكان كل نسر المنازية على السور المنازية على السور المنازية على المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازي

قال ابن أح لقمان ياعم لم يبق من عمرك إلا هذا النسر فقال لقمان يا أبن أشحيه هذا ابد ولبد بلسانهم الدهر فلما انقضى عمر أبد طارت السور غداة من وأس الجبل ولم ينهض لبد فيها وكان نسبور لقمان لاتغيب عنه قال فلما وأى لبد لم ينهض مع النسور ونام إلى الجبل لينظر ما فعل لبد فوجد لقمان فى نفسه وهنا ولم يكت يحده قبل ذلك فلما انتهى إلى الجبل وأى تسره لبدا واقفاً بين النسور فناداه انهض لبد فذهب لينهض فلم يستطع قسقط ومات لقمان معه وفيه جرى المثل (أتى أبد على لبد) وقال النابغة الذيباني:

ضحت قفاراً وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذى أخنى على ليدله

وَتَقَالَ مُحَدِّ بِن إِسِمَاقَ قَالَ مَرَ ثَدَّ بِن سَعَدَ حَيْنَ سَمِعَ قُولَ الرَّاكِ الذي أُخْرِ عَالَمُ عَادَ شَعَرَاً :

عصت عاد رسولهم فأمسوا عطاشاً ما وسير وفدهم شهراً ليسقوا فأردفهم مع وسيح عربهم جهارا على آثارهم الآلا نزع الإله حلوم علد فإن قلوم من الرب المهيمن إذا عصوه وما تغنى النفس المينساة الما والما وا

عطاشاً مَا تَبلَهِمِ السَّاءُ فَاردَفُهِم مع العطش العناءُ على آثارِهُم عاد الصفاءُ فَارِثُ قَوْرِهُمُ قَفْرِ هُواءً فَا تَعْنَى النصيحة والشقاء لنفس نبينا هود فداء على ظلم وقد ذهب الصياء يقابله صدى والهناء وأدرك من يكذبه الشقاء وإخراء من يكذبه الشقاء

سنة وقال أبو الطفيل عامر بن وائلة سمعت علياً رضى الله عنه يقول لرجل من الله عشره مائة وخمسون الله عنه يقول لرجل من الله حضر موت هل رأيت كريباً أحر يخالطه مدرة حراء وأراك وسدر كشيرة عناحية كذا وكذا من حضر موت قال نعم يا أمير المؤمنين إنك لتنعته لى نعت حيل قدرآه قال لاولكني قد حدثت عنه فقال الحضر مي وما شأنه ياأمير المؤمنين؟

أخبرها أبو عمر وأحمد بن أبي العراق انبأنا المغيرة بن عمرو بن الوليد عملة في المسجد الحدام بين الركن والمقلم انبأنا الفضل بن يحيي الجندى أنبأنا يوسف بن محدد أنمأنا يزيدبن أبي يحكيم عن سفيان الثورى عن عطاء عن السائب عن عبد الرحمن طبن سابط أنه خال بن الركن والمقام وزمزم قبور تسعة وتسعين نبياً وأن قبر هود ويصالح وشعيب وإسمعيل عليهم السلام في تلك البقعة .

# ﴿ بِحَلْسُ فَى قَصَةً صَالَّحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال الله تعالى (وإلى نمود أخاهم صالحاً) وهو نموذ بن عامر بن أرم بين سام ابن نوح وهو أخو جديس وأراد همنا القبيلة قال أبو عمر و بن العلام سميت تمود الهلة ما نها والنمد الماء القليل وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام وكان من قصتهم على ماذ در محمد بن إسحق بن يسار والسدى والكالي ووهب بن هنيه وكعب وغيرهم من أهل المكتب دخل كلام بعضهم فى بعض أن عاداً الأولى لما أهلمهم الله تعالى وانقضى أمرهم عمرت ثمود بعدهم واستخلفوا فى الارضى الحليا فيهاوك بروا وعمر واحتى جعل بعضهم بنبى المسكن من الحجر والادر فينهدم وهو سحى فلها رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً فنحتوا منها وجابوها وجو فوها وكانويا في سعة من معايشهم .

كما قال الله تمالى ( واذكروا إذ جملكم خلفاء من بعد عاد و بو أكم في الأو حقود تتخذون من سهولها قصوراً و تنحتون الجمال بيوناً فاذكروا آلاء الله ولا تعثمواً في الارض مفسدين ) .

خالفوا أمر الله وعبدوا غيره فأفسدوا في الأرض فبعث الله إليهم صالحاً غيراً وهو صالح بن عبيد بن اصف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود وكانو أقوماً عرباً وكان صالح من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً فبعثه الله عالى إليهم وسولا فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته فلم يتبعه إلاقليل وسنضعفون فلما ألم عليهم صالح بالدعاء والتبليغ وأكثر عليهم النخويف والتحذير سألوه أن يربهم آية وكوف هذا المعالم النخويم عنا الله يقول فقال اللهم أرهم آية ليعتبروا بها ثم قال لهم آية تريدون؟ قالوا تخريج همنا اللى عيدلنا وكان لهم عيد يخرجون إليه بأصناعهم في يوم وعلوم من السنة فتدعيم المك وندعوا آلهنا فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعنا فقال لهم صالح نعم ؛ فرجوا بأثوابهم إلى عيدهم ذلك وخرج صالح معهم فدعورا أوغانهم وسالوها أن لايستجاب لصالح في شيء مما يدعو به ...

شم قال جندع بن جمر و بن حواس وهو يومئذ سيد تموديا سالح آخر ج لنا من حيد السخرة بمن الصخرة بمن الصخرة المنفردة عن الجبال من ناحية الحجر يقال لها الكائبة ناقة عشرية جو فاء و راء عشراء والمخرجة ماشاكات البخت من الإبل فإن فعلت ذلك حدد قذاك و آمنا مك فأخذ عليهم صالح الميثاق أنه إذا فعل ذلك صدفوا و آمنوابه.

شر أن سالحاً عليه السلام صلى ودعا الله تعالى بذلك فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها ثم تحركت الهضبة فصدعت عن اقة عشوا. جوقا، وبراء كاسألوه لا يعلم ها يين جديما إلا الله تعالى وعظماؤهم ينظرون ثم نتجت سقبا مثلها فى العظم فلمون به جندع بن عمرو ورهط من قومه وأراد أشراف ثمود أن تومنو ابصالح ويبا يعوه قنهاهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والخباب صاحبا أو ثانهم ورباب بن مجمعه وكان لجندع بن عمرو ابن عمر يقال له شهاب بن خليفة وكان لجندع بن عمرو ابن عمر يقال له شهاب بن خليفة وكانواد أن يسلم فنهاه أو المثل الرهط فأطاعهم فقال رجل من ثمود ب

إلى دين النبي دعوا شهابا فهب أن يجيب ولو أجابا وما بدلوا بصاحبهم ذؤابا نالوا بعد رشدهم ذبابا

وكانت عصبة من آلعمرو عزير ثمود كليم جميما فأصبح صالح فينا عزيزا ولحكن الفواة من آل حجر

قلا خرجت الناقة قالصالح (هذه ناقة لهاشرب يوم ولم شرب بوم معلوم) خَسَكَشْت الناقة ومعها سقيها في أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء فكانت ترد الماء يوماً ولهم يوم فإذا كان يومها وضعت رأسها في بئر بآرض الحجرة بقال له يئر الناقة فيرتفع الماء إليها فما ترفع رأسها إلا وقد شربت جميع ما فيها ولا تدع مقطرة ماء فيها فتنفجج ثم تروح عليهم فيحلبون من لبنها ماشاقا فيشربون عيدخرون وبملتون أوانيهم لكن تصدر من غير الفج الذي وردت منه لانها . لا تقدر أن قصدر من عيرا .

قال أبو موسى الأشعرى أتيت أرض ثمود فذرعت مصدرالناقة فوجدته سنين هغواعاً فإذا كان الفد من يومهم ـ شهريوا ـ من الماء وقد أخرجه الله تعالى من البشر وأدخروا ما شاؤا قدر كفايتهم في يوم الناقة وكانوا مع ذلك في سعة ودعة وكانت الناقة في الصيف إذا كان الحر تظليع ظهر الوادي فتهر مب منها أغنا مهم و يقرهم وإلهم وتبيط إلى بطن الوادي في حرم وحدته فيكانت المواشي تنفر منها إذا رأتها إذا كان الشناء سبقت الناقة في بطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهر الوادي في البر والحدة فأضر ذلك مواشيهم للبلاء والاختبار فتكانت مراتهما الجبالي في كمر ذلك عليهم حتى حملوا على الناقة فاحتالوا في عقوها.

وكانت امرأة من ثمود يقال لها عنيزة بنت غنيم بن محله و تـكني أمغتم وهي من بني عبيد بن المهل وكانت لمرأة ذؤاب بن عمر وكانت عجوزاً مسنة ولها بنات. سيسان ومال كشير من الإبل والبقر والغنم وامرأة أخرى يقال لها صدوق بنت المحيا بن مهز وكانت غنية جميلة ذات مواشي كشيرة وكانت هاتان المرأتان من أسد الناس عداوة لصالح وكانتا تحتالان على عقر الناقة من كفرهما بصالح بما أضرت بمواشيهما وكانت صدوق عند ابن خال لها يقال له صقيم ن هراوه بن سعد ين. الغطريف بن هلال فأسلم وحسن إلىلامه وكانت صدوق قد وضعت إليه مالها فأنفقته على من أسلم من أصحاب صالح عَلَيْقِ حَيَّ نفذ المال فأطلع صدوق على إسلامه فما تبته على مافعُل فأظهر لها دينه ودعاها إلى الله تمالي فأنت عليه وأخذت أو لادها، مَعْيِيْتُهُمْ فَي بني عَمِا الذين هي منهم فقال لها زوجها ردى على أولادى فلما ألح عليها قالت حتى أحا كمك إلى بني عمى وذلك أن بني عمه كانوا مسلمين فأبت أن تحاكمه إليهم فقال لها بنو عمها والله لتعطينه ولد، طائعة أو كارهة فلها رأت ذلك أعطته أولاده وكانت أوفر الناس جمالا وأكبئرهم مالا وأحسنهم كالا فاجابها إلى ذلك ودعت عثيرة قدار بن سالف أهل قدح بواسم ألمه قديرة وكان رجلا أشقر أزرق. قصيراً ويزعمون أنه كان لزانية رجل يقال له صفوان ولم يكن السالف و لمكنه قد ولد على فراشة فقالت له يا قدار أعطيتيك من بناتي أيما شدَّى على أن تعقر الناقة وكان قدار عزيزاً في قومه وذكره ريسول الله علي و إذا انبعث أشفاها وجل عزيز في قومه مثل أبي زممة ... قالوا قالطلق قدار ومصدع واستما نوا بمناستمانوا من نمود فأتبعهم سبعة نفر وكاتوا تسدة رهط يفسدون في الأرض وكاتوا تسدة رهط يفسدون في الأرض ولايصلحون ) فلقهم هديات بن مبلخ خال قدار وكان عزيزاً من أمل الحجرودعر المان غنم بن داغرة أخى مصدع وخسة لم يذكر أسماؤهم فاجتمعوا على عقر الناقة .

قال السدى وغيره أوحى الله إلى صالح أنةومك سيعقرون الناقة فقال لهم ذلك مقالوا ما كدنا للفعل ذلك فقال لهم إله سيولد في شهركم هذا غلاما يعقرها ويكون علا كركم على يديه فقالوا لا جرم لايولد لنا في هدا الشهر ولد إلا قتاماه فولد المستحدة منهم في ذلك الشهر تسعة بنبن فذبحوا أولادهم وولد المعاشرابن فأ مأن يذبح سريعاً وكان بكره لم بولد له قبل ذلك شيء وكان ابن العاشر أزرق أحمر فنيت تما تما حسريعاً وكان إذا مر بالتسعة ورأوه ندموا على ذبح أولادهم وقالوا لوكان أبناؤنا الحياء لكانوا مقل هذا فغضب التسعة على صالح لانه كان سبب قبل أولادهم فتقاسموا بالله لنبيته وأهله قالوا نخرج فيرى الناس أنا قد خرجا لسفر فنأتي الغاد فنكن فيه و نتصرف بعد ذلك إر رجالنا فنقول ما شهدنا سهلك أحله وإلى المساد قول ما مسجده أنيناة فنقتله ثم جعم إلى المساد قول ما مسجد وكان سالح لاينام الليل معهم في القرية ، كان يأوى إلى مسجد يقال له مسجد صالح يبيت فيه بالليل فإذا همهم في القرية ، كان يأوى إلى مسجد يقال له مسجد صالح يبيت فيه بالليل فإذا أحمي خرج إلى المسجد فصلى فيه و نظم و ذكرهم فإذا أمي خرج إلى المسجد فصلى فيه .

فلما دخلوا الفار وأصمروا أنهم يخرجون إليه بالليل فيقلونه سقطت عليهم مستخرة من الفار فقتلتهم فالمطلق رجال عن كان قد اطلع على ذلك إلى الفارفإذا هم رضح فرج موا يصبحون في الفرية ياعباد اللهما قنعصا لحان أمرهم بقتل أولادهم حتى فتلهم فأجمع أهل القرية عقر الناقة .

و قال ) ابن إيمان إنماكان تقاسم التسعة على تهييت ما اح عليه السلام بعد عقرهم الناقة قالوا الناقة قالوا

هلم فلنقتل صالحاً فإن كان صادقاً كنا عجلنا قتله وإن كان كاذباً كنا الحقاه واقته ليلا فأ توه ليلا لببتوه في أهله ومتهم الملائك بالحجارة فلما ابطتوا على أصحابهم أنى أصحابهم منزل صالح فو جدوهم مشدوخين قد رضي اللججارة فقالوا الصالح أن أصحابهم منزل صالح فو جدوهم مشدوخين قد رضي اللجح و قالوا والله لاتقتلونه أبداً أفت قتلتهم وهموا به فقامت عشيرته وأخذوا السلاح وقالوا والله لاتقتلونه أبداً فقد و عدكم بأن العذاب نازل بكم في نلاث فإن كان صادقاً فلم تزيدوا ربكم عليكم الا غضباً وإن كان كاذباً فافتم من وراء ماتريدون فانصر فو اعتهم ليلتهم تلك.

(قال) السدى غيره فلما ولد ابن العاشر يعنى قدار وكان يشب فى كل يوم شهاب غيره فى الشهر شهاب غيره فى الشهر ويشب فى الجمعة شهاب غيره فى الشهر ويشب فى الجمعة مهاب غيره فى الشهر ويشب فى الشهر شهاب غيره فى الشهراب فارادوا ماء يمزجون به شربهم وكان ذلك اليوم شرب الناقة فوجدوا الماء شربته الناقة فاشتد عليهم ذلك وقالوا مانصنع باللبن ولو كنا ناخذ الماء الذى تشربه هذه الناقة فنسقيه أتعامنا وحرثنا كان خيراً لنا فقال ابن العاشر هل لمكران أغقرها قالوا نعم .

(قال) ابن إسحق وغيره فالطلق قدار ومصدع وأصحابهما السبعة فرصدوا الناقة حتى صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل شجرة على طريقها وكمن لها مصدع في أصل شجرة أخرى فرت الناقة على مصدع فرماها بسبهم فانتظم به عصلة ساقيها وخرجت أم غنمة وعنيزة وأمرت إبنتها وكانت من أحسن الماس وحما فتراءت لقدار وأسفرت عن وجهها لو حرصته على عقر الناقة فشدد عليها بالمسيق فكشف عرقو بها فأرداها وطعن في لبنها و نحرها وخرج أهل البلد و اقتسموها وأكوا لحما وكانت لما عقرها وغت فلما رأى سقيها ذلك انطلق حتى أتى حمالا منيها يقال له ضوء وقيل إسمه فارة.

وروى ذلك مسنداً عن رسول الله علية من حديث شهر بن حوشب عن حمر و. ابن خارجة فأتى صالح عليه السلام فقيل له أدرك عاقتك قدعقرت فأقبل وخرجوا. يتلقونه ويعتذرون إليه ويقولون يانني الله إنما لحقزها فلان ولاذنب لنا فقال لهمم صالح انظر وا هل تدركون فصيلها فإن أدركنموه فعسى أن يرفع عنكم العذاب فحر جاله يطلبو به فلم رأوه على الجبل فقط المايه ليأخذوه فأوحى الله إلى الجبل فقط الحالية في السماء حتى لا تذاله الطير وجاء صالح عليه السلام فلما رآه الفصيل بكي حتى سلالت دموعه ثم دعا ثلاثا وانفجرت الصخرة فدخلها فقال صالح عليه السلام ليكل أهمة أجل فتمتموا في داركم ثلاثة أيام ثم يأتيكم العذاب ذلك وعد غير مكذوب مسلما

قال محمد بن إسحق بن يسار اتبع الفصيل أربعة نفر من التسعة الذين عقر وا الناقة وفيهم مصداق وأخوه ذؤاب ولد مهرج فرماه مصدع بسهم فانقطام قالبه أنها جره برجاه فأ زله وألقوا لحمه مع لحم أمه فقال له صالح عليه السلام التبرك التبرك مع لحم أمه فقال له صالح عليه السلام التبرك الله وأقوا المعتمر أين به ومتى ذلك ياضا الحرومة الله فأبشر والبعد الأولوالا ثنين أهون والمثلاثا م دياروا لاربعا فالمناف يسمون الابام فيوم الاحد الاولوالا ثنين أهون والمثلاثا م دياروا لاربعا في جبار والحنيس مؤنس والجعة الهروبة والسبت شبار وفيه يقول الشاعران مقدله

أومل أن أعيش وأن يومى ﴿ بِأُولِنَ أُولِكِهِ لِلْهِمُونِ الْعَاجِبَاتِ ﴿ وَاللَّهِ الْمُعَالِدِ ﴿ وَا أَنَّ المَّرِدِي دِيَارِ فَإِنْ أَفْنَهِ ﴿ فَقَوْلِنِينَ الْوَجَارِقُونِهِ أَوْا لَتَبِالْ وَاللَّهِ الْمُعَالِ

قال نهم فدلهم عليه مبدع فأنوا أبا هدب فكلموه في ذلك فقال نهم هو عندى وليس لكم إليه سببل فأعرضوا عنه وتركوه وشفلهم ما أنزل الله تعالى بهم من عذا به فجعل بعضهم يخبر بعضاً بما يرون في وجوههم فلما أمسوا صاحوا بأجمهم ألاقد مضى يوم الآجل فلما أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محرة كأنما خضبت بالدم فصاحوا وصنحوا وبكوا وعرفوا أن العذاب واقع بهم فلما أمسوا فإذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار فصاحوا جميعاً ألا قد حضركم العذاب ،

فلما كان ليلة الاحد خرج صالحاً عليه السلام من بين أظهر هم وخرج معه من آمن حتى جاؤا الشام فزلوا رملة فلسطين فلما أصبحوا تكفنوا وتحنطوا وكان حنوظهم الصبر والمر وكانت أكفاتهم الانظاع ثم ألقوا أنفسهم بالارض فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السهاء مرة وإلى الارض مرة ولا يدرون من أين يأتيهم العذاب فلما أشتد الضحى من يوم الاحد أتتهم صبحة من السهاء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء له صوت في الارض فقطعت قلوبهم في صدورهم فلم يبق فيهم صغير ولا كبير إلا هلك كما قال عز وجل (فأصبحوا في دارهما ثمين) كان فيهم صغير ولا كبير إلا هلك كما قال عز وجل (فأصبحوا في دارهما ثمين كان فيهم منهم الا جارية مقددة يقال لها ذريعة بذت شاف وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح فاطلق لها رجليها بعد ما عايدت العذاب أمم في عنورجت كاسرع شيء يكون حتى أتت قرسا وهو وادى القرى حد ما بين الحجاز والشام فاخبرتهم بما عاينت من العذاب وما وهو وادى القرى حد ما بين الحجاز والشام فاخبرتهم بما عاينت من العذاب وما وحاب ثمود ثم استرسقت من الماء فلما شربت ما تت .

<sup>(</sup>وروى) أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال , لما مر النبي بالله بالحجر في غزوة تبوك قال لاصحابه لا يدخلن أحد هذه القرية ولاتشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تبكو نوا باكين أن يصيبكم مثل الذي أصابهم ثمم قال أما بعد فلا تسألوا رسولهكم الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآية فبعث الله لهم الناقة .

وقال أهل العلم توفى صالح عليه السلام بمكة وهوا بن ثمان وخمسين سنة وذلك أنه انتقل من الشام إلى مكة بعد ما أهلك الله تعالى قومه وكان يعبد الله تعالى هناك حتى مات وكان قد أقام فى قومه عشرين سنة .

(أخبرنا) محمد بن عبد الله بن محمد الحسن فالحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا وكبيع بن الجراج حدثنا قتيبة أبو عثمان عن أبيه عن الضحاك بن مزاحم قال قال رسول الله على الدرى من أشقى الأولين قال قلت الله ورسوله ألم قال عاقر الناقة قال يا على أتدرى من أشقى الآخرين قال قلت الله ورسوله أعلم قال قاتلك والله أعلم قالك والله أعلم .

### ﴿ بِحَلَسَ فَى قَصَةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَالنَّمُ وَذَ ﴾

وهو إبراهيم بن تازخ بن ناحور بن ساروغ بن ادغو بن قالع بن عابر بن شالح بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح وكان إسم أنى إبراهيم الذى سماه به أبوه تازح فلما صار مع النمروذ قيماً على خزائن آ لهته سماه آذر وقال بجاهد إن آزر ليس إسم أبيه و إنما هو إسم صنم وقال ابن إسخاق ليس إسم صنم بلهو لقب عيب به وهو بمعنى مموج وقيل هو بالقبطية الشيخ الهرم وولد لناخور تارخ بعد مامضى من عمره سبع وعشرين سنة وهذا المجلس يشتمل على أبواب والله أعلم.

## ﴿ الباب الأول في مولد إبراهيم عليه السلام ﴾

اختلف العلماء فى الموضع الذى ولد فيه فقال بعضهم كان مولده بالسوسمن أرض الأهواز وقال بعضهم كان مولده ببال من أرض السواد بناحية يقال لها كو ثا و قال بعضهم كان مولده بالوركاء ناحية حدود كسكر ثم نقله أبوه إلى للموضع الذى كان به نمروذمن ناحية كو ثا وقال بعضهم كان مولده بحران ولحكن نقله أبوه إلى أرض با بل وقال عامة السلف من أهل العلم ولد إبراهيم عليه السلام فى زمن نمروذ بن كنعان وين مولد إبراهيم عليه السلام ألف ومائتان و ثلاث وستون سنة و نمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن كوش بن حام

ابن نوح (ويقال) ملك الارض أربعة : مؤمنان وكافران ، فأما المؤمنان فسلمان ابن داود وذو القرنين عليهما السلام ، وأما الكافران فنمروذ و بختنصر، وكان نمروذ أول من وضع على رأسه التاج وتجبر فى الارض ودعا الناس إلى عباد به ، وكان له كهان ومنجمون فقالوا له إنه يولد فى بلدك هذه السنة غلام يغيردين أهل الارض وينكون هلا كك وزوال ملكك على يديه ويقال إنهم وجدوا ذلك فى كتب الانبياء .

(وقال السدى) رأى نمروذ فى منامه كأن كوكباً طلع فذهب بعنو الشمس والقمر حتى لم يبن لها ضوء ففزع فزعاً شديداً ودعا السحرة والكينة والفاقة وهم الذين يخطون فى الارض وسالهم عن ذلك فقالوا هو مولود يولدفى ناحيتك هذه السنة يكون هلاكك وهلاك أهل بيتك على يديه قال فأمر نمروذ بذيح كل غلام يولد فى تلك الناحية تلك السنة وأمر بعزل الرجال عن النساء وجعل على كل عشرة رجلا رقيباً أميناً فإذا حاضت المرأة خلى بينه وبينها إذا أمن المواقعة فإذا طهرت عزل الرجل عنهافرجع آزر أبو إبراهيم فوجد امرأته قد طهرت من الحيض فوقع عليها في ظهرها فحملت بإبراهيم عليه السلام .

( وقال ) محمد بن إسحق بعث تمروذ إلى كل امرأه حبلي بقريته فحبها عنده إلا ماكان من أم إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها وذلك انهاكانت جارية حديثة السن لم تعرف الحبل ولم يبن في بطنها .

(قال ابن عباس) لما حملت أم إبراهيم قال السكهان للنمروذ إن الفلام الذي أخبر ناك به قد حملت به أمه هذه الليلة فأمر نمروذ بذبح الفلمان فلما دنت ولادة أم إبراهيم وأخذها المخاص خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها فوضعته في نهريا بس ثم لفته في خرقة ووضعته في حلفاء ورجعت فأخبرت زوجها بإبنها وأنها قد ولدت في موضع كذا فا نطلق أبوه فأخذه منذلك المسكان وحفر له سردا با عند نهر فوارة وسد عليه بابه بصخرة مخافة السباع وكانت أمه تختلف إليه فترضعه ،

( وقال السدى ) لما عظم بظن أم إبراهيم خشى آزر أن يذبح فانطلق بها إلى الرض بين الكوفة والبصرة يقال لها وركاء فأنزلها في سرداب من الأرض وجعل يتمهدها و يكتم ذلك عن أصحابه فولدت إبراهيم عليه السلام في ذلك السرداب غشب فكان وهو ابن سنة كابن الاث سنين وصار من الشباب بحالة أسقطت طمع الذباحين ثم ذكر آذر الاصحابه أن له إبناً فانطلق به إليهم.

(قال أن إسحق) لما وجدت أم إبراهم الطلق خرجت ليلة إلى مفارة وكانت قريبة منها فولدت فيها إبراهيم عليه السلام وأصلحت من شأنه ما يصلح المولود ثم صدت عليه المفارة ورجعت إلى بيتها ثم كانت تطالعه فى المفارة فتجده حياً يمص إبهامه (قال أبو ذريق) كانت أم إبراهيم كلما دخلت على إبراهيم عليه السلام وجدته يمص إبهامه فقالت ذات يرم لأنظرن إلى أصابعه فوجدته يمص من أصبح عاء ومن أصبح لبناً ومن أصبع عسلا ومن أصبع سمناً.

(قال ابن أسحق) وكان آزر سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل فقالت ولدت له غلاماً فمات فصدقها وسكت عنها وكان اليوم على إبراهيم عليه السلام فى الشباب كالشهر والشهر كالسنة فلم يمكث إبراهيم عليه السلام فى المفارة إلا خمسة عشر يوماً حتى جاء إلى أبيه آزر فاخبره أنه إبنه وأخبرته امرأته بما كانت صنعت فى شأنه غسر آزر بذلك وفرح فرحاً شديداً.

﴿ الباب الثانى فى خروج إبراهيم عليه السلام من السرداب ورجوعه إلى قومه ﴾ ( وسماجته إياهم فى الدين و إلقائهم إياه فى النال وما يتملق بذلك )

(قال أهل العلم بسير الماضين) لما شب إبراهيم عليه السلام وهو في السرداب قال لأمه من ربي ؟ قالت أنا قال فن ربك ؟ قالت أبوك قال فن رب أنى؟ قالت ثمروذ قال فن رب بمروذ ؟ قالت له اسكت فسكت ثم رجعت إلى زوجها فقالت أرأيت الفلام الذي يحدث أنه يغير دين أهل الأرض فإنه إبنك ثم أخبرته بما قال (م 7 ــ قصص الأنبياء)

لها فأتاه أبوه آزر فقال إبراهيم عليه السلام يا أبتاه من ربي ؟ قال أمك قال فن رب أمى قال أنا قال فن ربك ؟ قال نمروذ قال فنرب نمروذ ؟ فلطمه لطمة وقال اسكت وذلك قوله تعالى ( ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ) .

ثم قال لا بويه أخرجانى فأخرجاه من إلسربفانطلقا به حتى غابت الشمسفنظر إبراهيم عليه السلام إلىالإبل والبقروالغنم والخيل يراح بها فسأل أباه ما هذه فقال إبل وخيل وبقر وغنم فقال ما لهذه بدأنُ يكون لها رب خالق ثم نظر وتفكر في خلق السموات والارض وقال إنالذى خلقنى ورزقنىوأطعمنى وسقانى لربى مالي إله غيره ثم نظر فإذا المشترئ قدطلع ويقال الزهرة وكانت تلك الليلة في آخر شهر فرأى الـكوكب قبل القمر ففال هذا ربى فذلك قوله تعالى (فلما جن عليه الليلرأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القدر بازغاً قال هذا ربى فلما أفل قال ائن لم يهدنى ربى لاكونن منالقوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر ) لأنه رأى ضو ما أعظم ﴿ فَلَمَا أَفَلَتَ قَالَ يَاقُومُ إِنَّى بَرَى ﴿ عا تشركون إنى وجهت وجهى للذى فطر السمواتُ والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين) قالوا وكان أبوهما يصنع الأصنام فلما ضم إبراهيم إلى نفسه جمل يصنع الاصنام ويعطيها إبراهيم ليهيمها فيذهب بها إبراهيم عليه السَّلام فينادى من يشترى ما يضر ولا ينفع فلا يشترى أحد منه فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر فضرب رؤسها وقال لها آشر بى كسدت استهزاء بقومه بما هم عليه من الضلالة والجهالة حتى. فشى عيبه إياها واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته فحاجه قومه في دينه فقال لهم ( أتحاجونني في الله وقد هداني) الآيات إلى قوله عز وجل (وتلك حجتنا آتيناها أبراهيم على قومه ترفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم) حتى خصمهم وغلبهم بالحجة ثم إن إبراهيم عليه السلام دعا أباه آزر إلى دينه فقال ( يا أبت لم تعبد مَا لا يسمُّع ولا يبعُّم ولا يغنى عنك شيئًا ﴾ إلى آخر القصة قالى أبوء الإجابة إلى مادعا إليه ثم أن إبراهيم عليه السلام جاهر أومه بالبراءة بما كانوا يعبدون وأظهر دينة فقال (أفرأيتم ما كُنتم تعبدون أنتم وآباءكم الاقدمون فإنهم عدو لى إلارب العالمين) قالوا فن تعبد أنت قال رب العالمين قالوا أتعنى تمروذ فقال إلا الذي خلقنى غيو يهديني إلى آخر القصة ففشا ذلك في الناس حتى بلغ نمروذ الجبار فدعاه فقالله يا إبراهم أرأيت إلهك الذي بمثك وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غيره قال ما هو ؟ قال إبراهيم عليه السلام ربى الذي يحيي ويميت قال نمروذ أنا أحيى وأميت قال إبراهيم كيف تحيى و تميت قال آخذ رجلين استوجما المقتل في حكمي فأقتل أحدهما فأكون أمته ثم أعفو عن الآخر فأتركه فأكون قد أحييته فقال له إبراهيم عند ذلك إن لله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها مرف المغرب فبهت عند ذلك نمروذ ولم يرجع إليه شيئاً ولزمته الحجة فذلك قوله عن وجل ( فبهت الذي كيف ) الآية ثم أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يرى قومه عنده الأوثان التي كانو ايهبدونها من دون الله وعجزها إلزاماً للحجة عليهم فجعل ينتهز لذلك فرصة ويحتال فيه إلى أن حضرهم عيد لهم .

قال السدى : كان لهم فى كل سنة عيد يخرجون إليه ويجتمعون فيه فكانوا إذا رجموا من عيدهم دخلوا على الاصنام فسجدوا لها ثم عادوا إلى منازلهم فلساكان ذلك الميد قال أبو إبراهيم يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا فحرج معهم إبراهيم فلما كان فى بعض الطريق آلقى نفسه وقال إلى سقيم أشتسكى رجلى فتولوا عنه وهو صريع فلما مضوا نادى فى آخرهم وقد بقى ضعفاء الناس (وتالله لاكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين) فسمعوها منه .

وقال بجاهد وقتادة فإنما قال إبراهيم عَليه السلام هذا في سر منقومه ولم يسمع ذلك إلا رجل واحد منهم وهو الذي أنشأه عليه قالوا ثمر جع إبراهيم عليه السلام من اللطريق إلى بيت الآلحة فإذا في البيت نهر مستقبل باب النهر صنم عظيم يليه أصغر هنه إلى باب النهر وإذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين يدى الآلحة وقالوا إذا كان حين رجوعنا فر جعنا وقد باركت الآلحة في طعامنا أكلنا فلما نظر إبراهيم عليه السلام إلى الاصنام وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال لهم على طريق الاستهزآء ألاناكلون غلما لم يجبه قال مالم كم لا تنطقون فراغ عليهم ضرباً باليمين وجعل يكسرهن بفأس في عده حتى لم يدق إلا الصنم الاكبر فعلق الفاس في عنقه ثم خرج فذلك قوله عز وجعل ( فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم العلم إليه يرجعون ) فلما جاء القوم من العيد وجعل ( فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم العلم إليه يرجعون ) فلما جاء القوم من العيد

إلى بيت آلهتهم ورأوها بتلك الحالة قالوا ( من فعل هذا بآلهتنا أنه لمن الظالمين. قالوًا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ) هو الذى نظنه صنع هذا فبلغ ذلك نمروذ. الجبار وأشراف قومه فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون عليه أنه هو الذى فعل ذلك وكرهوا أن يأخذوه بغير بينة .

قال قتادة والسدى وقال الضحاك لعلم، يشهدون بما نصنع به ونعاقبه فلما أحضروه قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا غضب من أن تعبدوا معه هذه الاصنام الصغار وهوأكبر منها فكسرهن فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال النبي مُلِينِينٍ « لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثملات كذبات كلما في الله تعالى وقوله إن سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله للملك الذي عرض ليسارة هي أختى) فانا قال إبراهيم ذلك رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون هذا الرجل في سؤاله كم إياه وهذه آلهتم الني فعل بها مافعل حاضرة فاسألوها وذلك قول إبراهيم عليه السلام فاسألوها وذلك تولي إبراهيم عليه السلام فاسألوهم إن كانوا ينطقون فقال قومه ما زاه إلا كما قال قول إبراهيم عليه السلام فاسألوها أن كانوا ينطقون فقال قومه ما زاه إلا كما قال من المنابع الم

(قيل) إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم الآوثان الصغار مع هذا الدكبير ثم فكسوا على رؤسهم متجرين في أمره وعلموا أنها لا تنطق ولا تبطش فقالوا لقد علمت ماهؤلاء ينطقون فلما اتجهت الحجة عليهم لإبراهيم عليهم السلام قال لهم (أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم أف لدكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون) فلما لامتهم الحجة وعجزوا عن الجواب (قالوا حوقوه والصروا آلحة كم ان كمنتم فاعلين).

قال ابن إسحق كانوا يحمدون الحطب شهرا حتى إذا كيثر الحطب وجمدوا منه ما أرادوا وأشعلوا النار فى كل ناحية بالحطب فاشتعلت النارحتى إن الطير ليمر بها فيهمترق من شدة وهجها ثم عمدوا إلى إبراهم عليه السلام قرفعوه على راس البنيان وقيدوه ثم اتخذوا منجنيةا بإشارة إبليس لعنه الله تعالى حيث لم يتمكشوا من إلقائه فى النار من شدة حرها فاتخذوا المنجنيق ووضعوه فيه مقيداً مفلولا صلوات الله عليه فضجت السموات والارض والجبال ومن فيها من الملائكة وجميع الخلق إلا المثقلين ضجة واحدة وقالوا أى ربنا إبراهيم ليس فى أرضك أحد يعبدك غيره

يحرق فى النار فاذن لنا فى نصرته فقال الله تعالى لهم إن استعان بشىء منكم أو دعاء فلم نصره فقد أذنت لسكم فى ذلك و إن لم يدع غيرى فأنا أعلم به وأنا وليه فحلوا بينى و بينه قلما أرادوا إلقائه النار أناه ملك المياه فقال إن أردت أخمدت النار فإر للمياه والامطار بيدى وأناه حازن الريح فقال إن شدّت طيرت النار فى الهواء فقال المياه عليه السلام ولا حاجة لى إليكم ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم أنت الواحد فى السماء ليس فى الارض أحد يعبدك غيرى.

وروى المعتمر عن أبى بن كعب عن أرقم ( أن إبراهيم عليه السلام قال حين أوثمقوه ليلقوه فى النار لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك ) ثم رموا به فى المنجنيق إلى النار فى موضع شاسع فاستقبله جبريل عليه السلام فقال يا إبراهيم ألك حاجه قال أها إليك فلا قال جبريل فسل ربك فقال إبراهيم عليه السلام حسي من سؤالى علمه بحالى حسبى الله ونعم الوكيل وفى الخبر ( أن إبراهيم عليه السلام إنما نجى بقوله حسبى الله ونعم الوكيل ) قال الله عن وجل ( يا نار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم ).

قال السدى فأخذت الملائكة بصبعى إبراهيم فأقعدته على الأرض فإذا عين ماه ورد أحمر وترجس قالوا فأقام إبراهيم فى النار سبعة أيام قال المنهال بن عمر قال إبراهيم خليل الله ما كشت أياماً قط أنعم منى عيشاً من الآيام التي كنت فيها فى النار (قال ابن إسحق وغيره) و بعث الله ملك الظل فى صورة إبراهيم عليه السلام فقعد فيها إلى جنب إبراهيم وهومؤنسه فأناه جبريل عليه السلام بقميص من حرير وقال يا إبراهيم إن ربك يقول أما علمت أن النار لا تضر أحبابي و ألبسه القميص شم أشرف بمروذ من صرح له عال ونظر إلى إبراهيم عليه السلام وما يشك أنه قد هلك فرآه جالساً فى روضة ورأى المالك قاعداً إلى جنبه وحوله نار تحرق ماجمعوا من الحطب فناداه بمروذ يا إبراهيم كبير إلهك الذي بلفت قدرته أن حال بينك من الحطب فناداه بمروذ يا إبراهيم كبير إلهك الذي بلفت قدرته أن حال بينك وبين النار حتى لم تضرك يا إبراهيم فيل تستطيع أن تخرج منها قال نعم قال فيل تخشى إن أقمت فيها أن تضرك قال لاقال فقم اخرج منها فقام إبراهيم عليه السلام،

يمشى فيها حتى خرج منها فلما خرج منها قال له النمروذ ما الذى رأيته معك فىمثل مصورتك قاعداً إلى جانبك قال ملك الظل أرسله إلى ربى ليؤنسنى فيها .

(قال الشمي) ألقى إبراهيم عليه السلام في النار وهو ابن ست عشرة سنة «وذيح إسحق وهو ابن ست عشرة سنة «وذيح إسحق وهو ابن سبع سنين وولدته سارة رضي الله عنها وهي إبنة تسمين سنة وكان مذبحه من بيت المقدس على ميلين ولما علمت سارة بما أزاد بإسحق بقيت يومين روماتت في اليوم الثالث.

(قال أبن إسحق) استجاب لإبراهي عليه السلام رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله عز وجل به من جعل النار عليه بردآ وسلاماً على خوف من نمروذ وملشهم فدآمن به لوط وكان ابن أخيه وهو لوط بن هاران بن تارخ وهاران هو أخو إبراهيم عليه السلام وكان لها أخ ثالث يقال له ناحوربن تارخ فهاران أبولوط وناحور أبوتنويل وتنويل أبو لابان ورفقا بنت تنويل امرأة إسحق بن إيراهيم أم يعقوب ولبا وراحيل زوجتا يعقوب عليه السلام وهما إبنتا لابان وآمنت أيضاً به سارة وهي بنت عه وهي سارة بنت هاران الاكبر عم إراهيم عليه السلام.

(قال السدى)كانت سارة بنت ملك حران، وذلك أن إبراهيم ولوطآ علميهما السلام انطلقا قبل الشمام فلقى إبراهيم سارة هي بنت الملك حران، وكانت قد علمة على قومها في ديمهم فتزوجها إبراهيم عليه السلام على أن لا يضرها.

(قال ابن إسحق خرج إبراهيم عليه السلام من كو الأمر أرض العراق مهاجراً إلى ربه عز وجل وخرج معه لوط وسارة عليهما السلام كا قال الله تعالى و فا من أد فا من أد له لوط وقال إلى مهاجر إلى ربى الحرج حتى نزل حران فمك بها ماشاء الله تعالى أن يمك ثم خرج منها حتى قدم مصر ثم خرج من مصر إلى الشام فنزل السبع من أرض فلسطين وهي برية الشام ونزل لوط بالمؤتفكة وهي من السبع على السبع على مسيرة يوم وليلة فيعثه الله فيها فذلك قوله عز وجل (ونجينا لوطاً إلى الارضالتي عاركنا فيها العمالين) يعنى الشام فبركتها أن بعث منها أكثر الانهياء وهي الارض عاركنا فيها العمالين) يعنى الشام فبركتها أن بعث منها أكثر الانهياء وهي الارض التي عاركنا فيها العمالين على الشام فبركتها أن بعث منها أكثر الانهياء وهي الارض

المقدسة وأرض المحشر والمذشر وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام وبها يهلك الله-المسيخ الدجال بهاب لد وهى أرض خصبة كشيرة الأشجار والأنهار والتمار يطيب. فيها الميش للغنى والفقير .

> درره ﴿ الباب الثالث في مولد إسمعيل وإسحق عليهما السلام ﴾ ( ونزول إسمعيل وأمه هاجر الحرم وقصة بثر زمزم )

(قال أهل العلم بسير الماضين) لما نجا الله خليله إبراهيم عليه السلام آمن به من آمن و تا بعوه على فراق قو مهم وإظهار البراءة منهم فقالوا ( إنا برآء منهم و ما تعبدون من دون الله كمفراً بكم ) أيها المعبودون من دون الله كمفراً بكم ) أيها المعبودون من دون الله (وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ) أيها العابدون (حتى تؤمنوا بالله وحده ) ثم خرج إيراهيم عليه السلام مهاجراً إلى ربه وخرج معالوط عليه السلام وتزوج إبراهيم عليه السلام بابنة عمه سارة خرج مها يلتمس الفرار به ينه والأمان على عبادته لربه حتى نزل حران فمكث بها ما شاء الله أن يمكث ثم خرج منها مهاجراً حتى قدم مصر ومها فرعون من الفراعنة الأولى وكانت سارة من أحسن النساء وأجملهن وكمانث لا تعصى إبراهيم عليه السلام في شيء وبذلك

قال فأتى الجبار رجل وقال له إن ههنا رجل معه امرأة من أحسن النساء ووصف له حسنها وجمالها فأرسل الجبار إلى إبراهيم عليه السلام لجا.ه فقال ماهذه المرأة منك فقال هى أختى و نخوف إن قال هى امرأتى أن يقتله فقال زينها وأرسلها إلى حتى أنظر إليها فرجع إبراهيم إلى سارة عليها السلام وقال لها أن هذا الجبار قد سألى عنك فأخبرته أنك أختى فلا تكذبينى عنده فإنك أختى فى كتاب الله عزر وجل أنه ليس فى هذه الأرض مسلم غيرى وغيرك.

ثم أفيلت سارة إلى الجبار وقام إبراهيم عليه السلام يصلى فلما دخلت عليه ورآها أهوى إليها ليتناولها بيده فيبست يده إلى صدره فلما رأى الجبار ذلك عظم

آمرها وقال لهـا سلى ربك أن يطلق يدى فوالله لا آذيتك فقالت سارة اللهم إن كان صادةًا فأطلق يده فأطلق الله تعالى يده .

( وفى بعض الآخبار المسندة ) أنه فعل ذلك ثلاث مرات بقصد أن يتناولها مفتيبس يده فلما رأى ذلك ردها إلى إبراهيم ووهب لها هاجر وهى جارية قبطية مفاقبلت إلى إبراهيم فلما أحس بها إبراهيم آنفتل من صلانه قال مهيم فقالت كنى الله كيد الفاجر الباغى بما رأى ، قال محد بن سيرين كان أبو هريرة إذا حدث بهذا ملحديث عن رسول الله عليهم فال فناك أمكم يا بنى ما السماء .

( وفى بعض الآخرار ) أن الله تعالى رفع الحجاب بين إبراهيم وسارة حتى كان ينظر إليها من وقت خروجها من عنده إلى وقت الممرافها إليه كرامة لها وتطييباً لقلب إبراهيم عليه السلام قالوا وكانت هاجر جارية ذات هيبة فوهبتها سارة لإبراهيم فقالت إنى أرها امرأة وضيئة فخذها لمل الله تعالى أن 'يرزرقك عنها ولداً وكانت سارة قد منعت الولد حنى أسنت فوقع إبراهيم على هاجر فولدت الله إسماعيل عليه السلام.

 قالوا إن الماء الذي كنت تشرب منه وتشرب ممك منه قد نصب وذهب فأعطاهم، سبعة أعنز من غنمه وقال اذهبوا بها معكم فإنكم إذا أوردتموها البثر ظهر الماء حتى ركون معيناً ظاهراً كماكان فاشهر بوا ولا تقربنها امرأة حائض فخرجوا بالاعنز .

قال فلما وقفت على البئر ظهر الما. فكانوا يشربون منها وهي على تلك الحال حتى أتتها امرأة طاءث فاغترفت منها فركد ماؤها إلىالذىعليه اليوم وأفام إبراهيم عليه السلام ببلده وكان بضيف من نزل به وقد أوسع الله تعالى عليه و بسط له من الرزق والمال والحدم فالم أراداته تمالى دلاك قوم لوط عليه السلام بعث إليه رسله يأمرونه بالخروج مزبيز أظهرهم وأمرهم أن يبدؤا بإبراهم عآيه السلام ويبشروه وسارة بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب فالم ازلوا على إبراهيم عليه السلام وكان الضيف قد حبس عنه خسة عشر يوماً حتى شق عليه ذلك وكان لا يا كل إلا مع ضيف ما أمكينه فلما رآهم على صورة الرجال سر بهم ورأى ضيوفاً لم يطف مثلهم حسنًا وجالًا فقال لايخرج لهؤلاء القوم إلا أنا فخرج فجاء بمجل سمين حنيذ وهو الشوى بالحجارة فقربه إليهم فأمسكوا أيديهم عنه فقال لهم ألاناكاون (فلما رأى. أيديهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة) حيث لم يأكلوا من طمامه فقالوا يا إبراهيم لا نأكل طماما إلا بشمن قال فإن لها ثمنا قال وما ثمنه قال تذكرون إسم. الله تعالى على أوله وتحمدونه على آخره فنظر جبربل إلى ميكائبل عليهما السلام قال يحق الهذا أن ينخذه ربه خارسلا ثم قال له لا تحف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته سارة قائمة تخدمهم وإبراهم قاعدهمهم فالم أخبروه بما أرسلوا به وبشروه بإسحق ويعقوب ضحكت سارة والخناف العلهاء فىالعلة الجالبة اضحكما ماهى فغال السدى إنا ضحكت سارة حيث لم يأكلوا من طعامهم وقالت يا عجباً لاضيافنا هؤلاء أنا تخدمهم بأندسنا تكرمة لهم وهم لا يأكلون طعامنا .

( قال السدى ) قاات سارة لجبريل عليه السلام لما بشرها بالولد على حلة البكر\_ ما آية ذلك فأخذ بيده عوداً يا بساً فلواه بين أصابعه فاهتز أخضر فقال إبراهيم هو\_ هة إذا ذبح . وقال بجاهد وعكرمة فضحكت أى حاضت فى الوقت تقول العرب ضحكت الأرنب إذ حاضت وقال السدى وابن يسار وغيرهما من أهل الآخبار فحملت سارة بإسحق وقد كنانت حلت هاجر بإسمعيل فوضعتا معاً وشب الغلامان فبينها هما يتناضلان ذات يوم وقد كان إبراهيم عليه السلام سابق بينهما فسبق إسماعيل فأخذه وأجلسه بنى حجره وأجلس إسحق إلى جانبه وسارة تنظر إليه فغضيت وأخذها ما يأخذ النساء من الفيرة فحلفت لتقطعن بضعة منها ثم ثاب إليها عقلها .

فقال لها إبراه م عليه السلام اخفضيها وائقي أذنيها ففعلت ذلك فصارت سنة في النساء ثم أن إسميل وإسحق عليهما السلام افتئلا ذات يوم كا تفعل الصدبان ففضدت سارة على هاجر وقالت لا تساكسندى فى بلد واحد وأمرت إبراهيم علية السلام أن يعزلها عنها فأوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أن يأنى بهاجر وإبنها مكة فذهب بها حققدم مكة وهي إذ ذاك عضاة وسلم وبعث إليها خارج مكة أناس مقال لهم العهاليق وموضع البيت يومئذ ربوة حراء فقال إبراهيم عليه للسلام لجبريل عليه السلام ههنا أمرت أن تضعها قال نعم فعمد بهم إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تشخذ عريشاً ثم قال ( ربنا إنى أسكنت من ذريتي فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تشخذ عريشاً ثم قال ( ربنا إنى أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع عند بينك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفشدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات العلهم يشكرون ) ثم افصرف فأتبعنه هاجر وقالت إلى من تكنا فجمل لا يرد عليها شيئاً فقالت الله أمرك بهذا ؟ قال نعم ، فقالت إذا لا يضيعنا ثم انصرف راجعاً إلى الشام .

وكان مع هاجر شنة فيها ماء فنفذ الماء فعطشت وعطش الصبى فنظرت أى الجمال أدنى من الأرض فصعدت الصفا وتسمعت هل تسمع صو تا أو ترى إنسيا فلم تسمع شيئاً ولم تر أحداً ثم إنها سمعت أصوات سباع الوادى نحو إسماعيل فأ قبلت إليه مهروله بسرعة ثم سمعت صو تا نحو المروة فسعت وهى تزيد السعى كالإنسان المجهود فهى أول من سعى بين الصفا والمروة ثم صعدت إلى المروة فسمت صو تا كالإنسان المجهود فهى أول من سعى بين الصفا وجعلت تدعو اسمع إبل في فقد هلكت وجعلت تدعو اسمع إبل

فإذا هى بجبريل عليه السلام فقال لها من أنت ؟ فقالت سرية أبراهيم عليه السلام تركنى و إبنى هينا قال و إلى من وكلكما ؟ مالت وكانا إلى الله تعالى قال لقد وكلكما الى كريم كاف ثم جاء بهما وقد نفذطعامهما وشرابهما حتى انتهى بهما إلى موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عين فلذلك يقال لزمزم ركضة جبريل عليه السلام فلما نبسع الماء أخدت هاجر شنة لها وجعلت تسقى فيها وتدخره فقال لها جبريل عليه السلام أنها رى وجعلت أم إسماعيل تحبسها حبساً،

قال رسول الله يتاليتي (لولا أنها عجلت لكانت زمزم معيناً) وقال لها جبريل . لا تخافى الظماً على أهل هذه البلدة فإنها عين يشرب منها ضيفان الله تعالى وقال لها أما أن أبا الفلام سيجىء فيينيان لله تعالى بيتاً هذا موضعه ومرت رفقة من جرهم تريد الشام قرأوا الطير على الجبل فقالوا إن هذا الطير لحائم على ماء فأشرفوا فإذا هم بالماء فقالوا لها جرأن شئت كينا معك فياً نسناك وألماء ماؤك فأدنت لهم فنزلوا معها وهم أول سكان مكم فلذلك كانت العرب تقول في تلبيتها :

لا هم أنْ جرهما عبادك الناس طارف وهم بلادك وهم قديماً عمروا بلادك فدكانوا هناك حتى شب إسهاعيل وماتت هاجر فتروج إسهاعيل امرأة من جرهم وأخذ اسانهم فتدرب بهم فهم أولاده العرب المتعربة.

ثم أن إبراهيم عليه السلام استأذن سارة أن يزور هاجر وإبنها فأذنت له واشترطت عليه أن لا ينزل فقدم إبراهيم عليه السلام مكة وقد ما تت هاجر ويقال إنه قدمها راكباً البراق فلها قدمها ذهب إلى بيت إسهاعيل فقلنا لامرأنه أين صاحبك قالت ليس هنا ذهب يتصيد وكان إسهاعيل يخرج من الحرم يتصيد ثم يرجع وكان مولها بالصيد فخص بالقنص والفروسية والرمى والصراع فقال لها إبراهيم عليه السلام هل عندك طعام أو شراب قالت ليس عندى شيء وما عندى أحد فقال لها إبراهيم المهابراهيم عليه إبراهيم عليه أبراهيم عليه فقال لها خدهب أبراهيم عليه السلام ودخل إسهاعيل فوجد ريح أبيه فقال لامرأته قد جاءك أحد فقالت شبيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنه قال فما قال لك قالت قال فاقر تى وجك السلام وقولى له فليغير عتبة بابه فطلقها و تزوج أخرى فابث إبراهيم عليه وجلك السلام وقولى له فليغير عتبة بابه فطلقها و تزوج أخرى فابث إبراهيم عليه وجلك السلام وقولى له فليغير عتبة بابه فطلقها و تزوج أخرى فابث إبراهيم عليه وجلك السلام وقولى له فليغير عتبة بابه فطلقها و تزوج أخرى فابث إبراهيم عليه وجلك السلام وقولى له فليغير عتبة بابه فطلقها و تزوج أخرى فابث إبراهيم عليه وسائه ويور المناه والمناه واله فلا قال الله قالم المناه وقولى له فليغيه وسائه واله فلا قال الله قالم في المناه واله فليه والمناه وقولى له فليغير عتبة بابه فطلقها و تزوج أخرى فابث إبراهيم عليه والمناه والمناه والله والمناه والهائه والهرب المناه والمناه والهرب المناه والمناه والمناه

السلام ما شاء الله مم استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذات له واشرطت عليه أن لاينزل فجاء إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته أن ساء الله فانزل يرحمك الله قال لها صاحبك قالت ذهب يتصيد وهو يحيىء الآن إن شاء الله فانزل يرحمك الله قال لها هل عندك ضيافة فقالت نهم فجاءت باللبن واللحم فدعا لها بالبركة فلوجاءت يومئذ يخبز أو بر أو شعير أو تمر لسكانت مكة أكثر أرض الله برآ وشعيراً وتمرآ ثم مقالت له انزل حتى أغسل رأسك وشيئك فلم ينزل فجاءته بالمقام فوضعته عند شقه الايمن فوضع قدمه عليه فبقى أثر قدمه فيه فغسلت شق رأسه الايمن ثم جعلت المقام إلى شقه الايمر فغسلت شق رأسب الايمن ووجد ريح أبيه فقال المسلام وقولى له قد استقامت عتبة بابك فلما جاء إسمعيل ووجد ريح أبيه فقال المرأنه هل جاء أحد قالت جاء ني شييخ أحسين الناس وجها ، وأطيبهم ريحاً فقال لى كذا وكذا وقلت له كذا وكذا وغسلت له رأسه وهذا موضع قدميه على المقام لى كذا وكذا وقلت له كذا وكذا وفاسلام .

( قال ) أنس بن مالك رأيت المقـام أثر أصابع إبراهيم عليه السلام وعقبيه عوائم الله أذهبه مسح الناس بأيديهم .

(وأخرنا) محمد بن أحمد بن عبدون قال أخبرنا محمد بن حمدون بن عالدحدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا هدية بن عالدحدثنا أبو يحيى بن جابر بن مسح القرشى قال مسمعت مسافر بن شيبة يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول شهد ثلاث مرات أنى سمعت رسول الله مرات الركن والمقام يا قو تتان من بوا قيت الجنة طمس مالله نورهما والولا أن طمس الله نورهما الاضاء ما بين المشرق والمفرب).

#### ﴿ الباب الرابع في القول على بقية قصة زمزم ﴾

( روت الرواة ) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال عبد المطلب بن هاشم بينها أنا نائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي احفر طيبة قلت وماطيبة فذهب عني وَلَمْ يَجْمِني فَلَمَا كَانَتُ اللَّيْلَةِ الثَّانِيَّةِ جَاءَنَى فَمَالَ احْفَرِدْرَةٌ قَلْتَ وما درة فذهب عني ولم يجبني فلم كانت الليلة الثالثة أباني فقال احفر المصونة فذهب عني فلما كان من الفد رجُّمت إلى سضجمي فنمت فجاءتي فقال احفر زمزم فقلت وما زمزم؟ وكانت قد رست وغار ماؤها لما مضت أيام إسهاعيل عليه السلام قال بأر يستمي الحجيج منة عند منحر قريش عند نقرة الغراب وقرية النمل فلما تبين له قام فدل على موضعها وعرف أنه فدصدق ففدا بمموله وممه الحرث بن عبداللطلب وابيس له ولدغيره يومثذ غلما علمت به قريش قاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها من آثار أبينا إسمعيل وإن لنا فيها حقاً فأشركنا فيها فقال ما أنا بفاعل إن هذا شي. خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم قالوا له فأنصفنا فإنا غيرتاركيك حتى نخاصك قال فاجملوا بيني وبينكم من شئتم أخاصمكم إليه قالوا كاهنة بني سمد بن هذيل قال نعم وكانت من أطراف الشام فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف فركب من كل قبيلة من قريش نفر قال والأرض إذ ذاك مفاوز فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز نفذ ما كان معهم من الماء حتى أيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم من قبائل غريش فأبوا عليهم وقالوا إنا بمفازة وإنا نخشى علىأنفسنا أن يصيبنا مثلما أصابكم غلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم قال لاصحابه ماذا ترون قالوا إن رأينا تبسع لرأيك فأمرنا بما شتت .

قال فإنى أرى أن يحفر كل رجل منكم لنفسه حفرة بما يحد من القوة فكل من مات دون صاحبه ودفنه فى حفرته قال فحفروا وجلسوا يتذكرون الموت ثم قال عبد المطلب وما لنا لا نضرب فى الارض فعسى الله أن يرزقنا ما فارتحلوا ومن معهم من قريش ينظرون إليهم ماهم فاعلون وتقدم عبد المطلب إلى واحلته فركبها فلما أن انبحث به انفجرت من تحت حوافر دابة عبد المطلب عين ما عذب فمكبر عبد المطلب وكسبر أصحابه ثم نزله فشرب منه وشرب أصحابه حتى رووا وملشوا

أسقيتهم ثم دعا القبائل من قريش فقال هلموا إلى الماء فقد سفانا الله تعالى وإياكم فشربوا وسقوا ثم قالوا والله قضى الله عيناً يا عبد المطلب والله لا تخاصمك في فشربوا وسقوا ثم قالوا والله قضى الله عيناً يا عبد المطلب والله تقال هذا الماء في هذه الفلاة فهو ساقيك زمزم فارجع فرجع ورجعوا معه حتى أوفوا مكة وخلوا بينه وبين زمزم ولما جن الليل رأى عبد المطلب في منامه كان قائلا يقول له:

يا أيها المدلج احف ر زمزم إنك إن حفرتها لم تندم وهي تراث من أبيك الأعظم قسقى الحجيج حافلا لم ينقم فلم سمعه عبدالمظلب قال وأين زمزام ؟ قيل له عندقرية النمل حيث ينقر الغراب. الاعصم قال فغذا عبدالمطلب ومعه إبنة ألحرث فوجدةرية النمل ووجدالغرابينقر عند الوثنين أساف ونائلة اللذين كانت قريش تعبدهما فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر فقامت قريش وقالوا والله لا نتركك أرب تحفرها ووثناها ومنحرنا عندها وكانت قريش -سدوة على ذلك لانهم أخبروا أن جرهما لما سكنت مكة. أودعت في زمزم أموالا وأسلحة للمصطفى ﷺ لما أخبرت أن الله تمالى باعث في. هذه القرية نبيأ منصفته وحاله كبيت وكبيت ولم يكونوا عرفوا موضعها فلما أخبر بذلك عبد المطلب نازعوه في ذلك فقال بمضهم لبعض دعوه يحفر فربما يخطيء. الموضع فحدر غير بميد فظهرت له العلامات فمكبر فعرفوا أنه لم يخطىء فتمادي حتى بلغ إلى تمثالين من ذهب هما الغزالان اللذان دفنهما جرهم ووجد فيها سيوفاً ودروعاً فقالت له قريش يا عبد المطلب لنها معك في هذا شركة قال لا ولكن. نضرب بالقداح عليه قالوا وكيف نصنع قال اجعلوا للكعبة قدحين ولى قدحين و لـكم قدحين فن خرج قدحاه على شيء كان له ومن تخلف قدحاه فلا شيء لـ قالو ا أنصفت فجعل قدحين أصفرين للكعبة وقدحين أسودين لعبد المطلب وقدحين أبيضين لقريش ثم أعطوا القداح التي تضرب بها عند هبل وقام عبد المطلبيدءو فخرج إليهما الاصفران على الغزالين للمكمعية وخرج الاسودان على الاسياف والادرع المبدالمطلب وتخلف قدحا قريش قالفعلق عبدالمطلبالاسياف والادرع يباب السَّكَ عبة وضرب في الباب الفزالين الذهب فكان أول ذهب حليت به السكمبة. وكانت الرياسة والتقدمة لعبد المطلب قبل حفر زمزم فلما حفرها وأخرج منها ما أخرج الرياسة والتقدمة لعبد المطلب قبل حفر ومنزلة وعافت الحجيج المياه التي كانت بمكنة و نواحيها وأقبلوا على زمزم لما كان من عذوبة مائها والكونها من أثر السمعيل عليه السلام وافتخرت بنوعبد مناف على قريش وعلى سائر العرب والته أعلم

## ﴿ الباب الخامس في صفة بناء الكعبة وبدء أمرها إلى وقننا هذا ﴾

أخبرنا ابو عمر وأحمد بن أبي أحمدالفراني أخبرنا الحسن بن المفيرة بن عمر بن الوليد المفرى بمكة حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم بن المفضل حدثنا عبد الله بن أبي غسان اليماني حدثنا أبو همام حدثنا محمد بن زياد عن ميمون بن عمران عن ابن عباس قال قال رسول الله بالتي كان البيت قبل هيوط آدم عليه السلام ياقوتة من يواقيت الجنة والبيت المعمور الذي في الساء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة حذاء الكعبة وأن الله تعالى أهبط آدم عليه السلام إلى موضع المحمية وهو مثل الفلك من شهدة رعدته وأنول عليه الحجر الاسود وهو يقارلا كأنه لؤلؤة بيضاء فأخذه آدم وضمه إليه استشاساً به الحجر الاسود وهو يقارلا كأنه لؤلؤة بيضاء فأخذه آدم وضمه إليه استشاساً به ثم أخذ الله تعالى من بني آدم ميثاقيم فجعله في الحجر ثم أنول الله تعالى على آدم العصا ثم قال با آدم تخط فتخطى فإذا هو بأرض الهند فمكث هناك ما شاء الله أن المحبح يا آدم فاقبل يتخطى فصار موضع يمكث ثم استوحش إلى البيت فقيل له حج يا آدم فاقبل يتخطى فصار موضع كل قدم تربة وما بين كل ذلك مفاوز حتى قدم إلى مكدة .

فقال آدم يا رب اجعل لهذا البيت عماراً يعمرونه من ذريتي فأوحى الله تعالى الميه إن معمره بذي من ذريتك إسمه إبراهيم أنخذه خليلا أقضى على يديه عمارته وأبيط له سقايته وأورثه حله وحرمه ومواقفه وأعلمه مشاعره ومناسكه فلما هرغمن بنائه نادى ياأيها الناسإن الله تعالى بن بيتا فحجوه فاسمع مابين الخافقين مأقبل من يحجهذا البيت من الناس يقول لبيك ليميك وقال علي هذا البيت من ذريتي لايشرك سأل ربه عز وجل فقال يا رب أسألك لمن مات في هذا البيت من ذريتي لايشرك

بك شيئًا أن تلحقه في في الجنة فقال الله تعالى يا آدم من مات في الحرم لايشرك بي شيئًا آمنًا يوم القيامة.

روت الرواة بأسانيد مختلفة: أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض كان طو اله ستين ذراعاً ، فلما فقد آدم عليه السلام ما كان يسمع من أصوات الملائمكة وتسبيحهم استوحش وشكا ذلك إلى الله عز وجسل فأنزل الله نعالى ياقوتة من يواقيت الجنة فكانت موضع البيت الآن ، ثم قال يا آدم إنى أهبطته لك بيناً تطوف به كما يطاف حوله عرشى وتصلى عنده كما كنت تصلى عند عرشى فتوجه آدم عليه السلام إلى مكمة ورأى البيت فطاف به ،

(وروى) أبو صالح عن ابن عباس قال أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام، أن لى حرماً بحيال عرشى فهنا الك أستجيب لك ولولدك من كان فى طاعتى قال آدم، رب كيف لى بذلك ولا أقوى عليه ولا أهندى إليه فقيض الله ملكاً فانطلق نحو مكمة فكان آدم عليه السلام إذا مر بروضة و بمكان يعجبه قال المملك انزل بى همنا فيقول له الملك مكانك حتى قدم مكمة فكان كل مكان نزل فيه عمرااً وكل مكان تعداه مفاوز وقفار عم بنى البيت فلما فرغ من بنائه خرج الملك إلى عرفات، فأراه المناسك كلما التي يفعلها الناس كلما اليوم ثم قدم به مكمة وطاف بالبيت السبوعاً ثم رجع إلى أرض الهند فات على تود .

قال أبو يحيى بائم القت قال لى مجاهد لقد حدثنى عبد الله بن عباس أن آدم. نزل حين هبط بالهند ولقدحج منها أربعين حجة على رجليه فقلت له ياأبا الحجاج ألا كان يركب قال وأى شيء كان يحمله والله أن خطوته مسيرة ثلاثة أيام .

وقال وهب بن منبه أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض فرأى سعتها والم يرفيها أحداً غيره قال يارب أما لهذه الأرض عامر يسبح بحمدك ويقدسك غيرى قال الله تعالى إنى سأجعل فيها من وادك من يسبح بحمدى ويقدسنى وسأجهل فيها بيوتاً ترفع بذكرى ويسبح فيها خلقى ويذكر فيها إسمى وسأجعل من تلك البيوت بيتاً أخصه بكرامتي وأوثره بإسمى وأسميه بيتى وأنطقه بعظمتى وعليه

وضعت جلالى ثم أجعل ذلك البيت حرماً آمناً يحرم بحرمته من حوله ومن تحته ومن فوقه فن حرمه بحرمته استوجب بذلك كرامق ومن أخاف أهله فقد ضيم ديني وخفر ذمتي وأباح حرمتي أجعله أول بيت وضع للناس يأتونه شعماً غبراً وعلى كل ضامر يأتين من كل فنج عميق.

(و اختلف) العلماء في كيفية بيانذلك فقال بعضهم إن الذي خرج مع إبراهيم علميه السلام من الشام لدلالته على موضع البيت جبريل علميه السلام وذلك قوله عز وجل ( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ) الآية قالوا جمل إبراهير ببنيه ولمساعيل يتأوله الحجارة وكان إبراهيم عبرانياً وإسماعيل عربياً فألهم الله تعالى أحدهما السان صاحبه فمكان إبراهيم عليه السلام يقول هب لى كيناً يعني هات لى حجراً فيقول له إسماعيل هاك فخذه فبنيا الكمية من خمسة أجبل طور سيناه وطور زيتا وابنان والجودى وبنيت قواعده من حرا. قال فبقي حجر فذهميه إسماعيل يبتفيه ثم رجع فوجده قد ركب حجراً في مكانه فقال يا أبت من أتاك بهذا الحجر فقال أتاني به من لم يكاني إليك ثم قال إبراهيم لإنساعيل ائتني بحجر حسن أضمه على الركن ليكون علماً للناس فناداه أبو قبيس يا إبراهيم أن لك عندى وديعة فهاك فخذها فاخرج إبراهيم عليه السلام الحجر الأسود من جبل أبي قبيس وركبه في موضعه فلما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت وأتماه دَّعُوا وبهما فذلك قولة تمالى ( وإذا يرفع إبراهيم البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميح العليم ) إلى قو له ( وأرنا مناسكنا و تب عليمًا إنك أنت التواب الرحيم) فأجاب آلله تمالي دعاءه وأرسل جبريل عليه السلام ليعلمهما مناسك الحج فحج نهما يوم التروية إلى مني فصلي بهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم بات بهما حتى أصبح الصباح ثم غدا بهما إلى عرفة فقام بهما هناك حتى إذا مالت الشمس جمع بين الصلاتين الظهر والعصر ثم راح بهما إلى الموقف من عرفة فوقف بهما على الموضع الذي يقف عليه الناس اليوم فلما غربت الشمس دفع بهما إلى المزدلفة فجمع بين الصلاتين المفرب والعشاء ثم بأت بهما حق طلع الفجر ثم صلى بهما صلاة الفداة (م v - قصص الأنبياء)

فوقف بهما على قزح حتى إذا أسفر الصبح أفاض بهما إلى منى فأر اهما كيف يرميان الجار وأمرهما بالذبح وأمرهما بالنحرمن منى وأمرهما بالحلق ثم أفاض بهما إلى البيت

فأوحى الله تعالى إلى نبينا محمد عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج فقال المشركين) ثم أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج فقال يا رب وماييلغ صوتى ؟ فقال عليك الآذان وعلى البلاغ فعلا ثبيراً و تادى يا عباد الله إن ربكم قد بني بيئاً فحجوه وأجيبوا داعى الله فسمعه ما بين الساء والآرض وما بين الآبحر ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه كل من آمن بالله عن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك المهم لبيك.

( وقال ) عبد الله بن الزبير لعبيد بن عمير استقبل إبراهيم عليه السلام اليمن والمشرق والمفرب والشام فدعا إلى الحج فقيل لبيك اللهم لبيك وذلك قوله وعز وجل (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضاهر يأتين من كل فجعيق) الآيات فلم يزل البيت على ما بناه إبراهيم عليه السلام إلى سنة خمس وثلاثين من مولد نبينا محمد على المناه إبراهيم عليه السلام إلى سنة خمس وثلاثين من ولد نبينا محمد على ما ذكر محمد بن اسحق وغيره من أن السكعبة الم بنتها فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيقها وكان البحرقد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها وكان يمكة رجل قبطى نجار فهيا ألهم أنفسهم بعض ما يصلحها وكانت حية تخرج من بر السكيمية التي يطرح فيها فهيأ لهم أنفسهم بعض ما يصلحها وكانت حية تخرج من بر السكيمية التي يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتشرف على جدار السكيمية وكانوا يها بونها وذلك أنه كان ما يهدى لها أحد إلا كشرت وفتحت فاهاً فيكانوا يها بونها فبينا هي ذات يوم على جدار السكيمية وكانوا يها بونها فبينا هي ذات يوم على جدار السكيمية وكانوا يها بونها فنيها مي ذات يوم على جدار السكيمية وكانوا يها بونها فنيها مي ذات يوم على جدار السكيمية وكانوا يها بونها فنيها مي ذات يوم على جدار السكيمية كانوا يها بونها فنيها فدهب بها .

وقالت قريش إنا الرجوا أن الله تعالىقد رضى ما أردناه من عمارة بيته وأن عندنا عاملارة يقاً وخشباً وقد كفانا الله تعالى الحية وذلك بعد حرب الفجار بخمس عشرة سنة فلما أجموا أمرهم على هدمها وبنائها قام أبو وهب بن عمر وابن عمير ابن عامر بن مخزوم فتناول من الدكسمية حجراً فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه

فقال يا معشر قريش لا تدخلوا فى بنائها من كسبكم إلاطيباً ولا تدخلوا فيها من مهر بفى ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس ثم إن الناس ها بو ا هدمها فقال الوليد ابنا لمغيرة أنا أبدأ لسكم في هدمها فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لا نريد إلا الحنير ثم هدم من ناحية الركسنين فتربص الناس به فى تلك الليلة وقالوا المنظره إن أصيب لم نهدم منها شيئاً ورددناها كما هى وإن لم يصبه شىء فقد رضى الله تعالى بما فعلماه فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله فهدم وهدم الناس معه حتى انتهى المهدم إلى الأساس فافضوا إلى حجارة خضر كانها أسنمة الإبل آخذة بعضها بيمض فأدخل من قريش عتلة بين حجرين ليقلع أحدهما فلما تحرك الحجر بمعض فأدخل من قريش عتلة بين حجرين ليقلع أحدهما فلما تحرك الحجر بمعض فأدخل من قريش عتلة بين حجرين ليقلع أحدهما فلما تحرك الحجر بمعض فأدخل من قريش عتلة بين حجرين ليقلع أحدهما فلما تحرك الحجر بمعمل مكة بأسرها فعلموا أنهم قد انتهوا إلى الأساس .

وقالوا إن القبائل قد اجنمعت لبنائها فجعلت كل قبيلة تجتمع على حدتها أنهم بنوا فلما بلغوا البنيان إلى موضع الركن اختصموا فيه فكل قبيلة أرادت أن تضعه فى صفة دون الآخرى حتى تجادروا وتخالفوا وتواعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار حفئة مملوء دماء ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كمعب على الموت وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم قسموا لعقة الدم بذلك فمكمشوا أربع ليال أوخمس ليال على ذلك ثم أنهم اجتمعوا فى المسجد وتشاوروا وتناصفوا فزعم بعض الرواة أن أبا أميسة بن المغيرة وكان حينتذ أسن قريش كلما فقال يا معشر قريش المواة أن أبا أميسة بن المغيرة وكان حينتذ أسن قريش كلما فقال يا معشر قريش المعلوا بينكم فيا تختلفون فيه أول من يدخل عليكم من باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه فرضوا بذلك وتو افقوا عليه .

فكان أول من دخل عليهم محمد رسول الله فلما رأوه قالوا هذا محمد الآمين الد رضينا به فلما انتهى إليهم وأخبروه الحبر قال ها.وا إلى ثوباً فأتوا به فأخذ ولحكن فوضعه فيه بيده ثم لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ادفهوه جميعاً ففعلوا به ذلك حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بنى عليه قالوا فكانت السكعبة كذلك على ما بنته قريش إلى أربع وستين من الهجرة حتى ساصر الحصين بن نمير الكونى عبدالله بن الزبير فقذ فوا البيت بالمنجنيق وجعلوا يرتجزون ويقولون غير الكونى عبدالله بن الزبير فقذ فوا البيت بالمنجنيق وجعلوا يرتجزون ويقولون

حجارة مثل النيق المزيد ترمى بها عيدان هدا المسجد والله آخر منهم: كيف ترمى صنيع أم قروة تأخذهم من الصفا والمروة

أم فروة إسم منجنيق فما لت حيظان الكعبة بما رميت به من حجارة المنجنيق وأنها مع ذلك احترقت وكان السبب فيه أنهم كانوا يوقدون حولها فاقبلت شرار هبت بها الريح فاحرقت باب الكعبة واحترق خشب البيت وقال بعضهم كار السبب في ذلك أن امرأة كانت تبخر البيت فطارت شرارة من النار فاحترق البيت وكان أول ما تكلم الناس في القدر يومذذ فقال قوم هو من قدرة الله وقال قوم ليس من قدرة الله قالوا فهدم عبد الله بن الربير الكعبة حتى سواها بالارض وكان الناس يطوفون بها من وراء الاساس ويصلون إلى موضعها وجمل الحبحرة الاسود في تابوت في خرقة من حرير وجعل ما كان من حلى البيت وما وجد فيه عن ثياب وطيب عند الحجر في خزانة البيت ثم أعاد بناءه.

وقال إن أمى أسماء بنت أبى بكر حدثتنى أن رسول الله عليه قال لمائشة :
« لولا حداثة عهد قومك بالمكفر لرددت المكعبة على أساس أبراهيم فازيد في المحلمة الحجر من البيت ولجعلت لها المحلمة الحجر من البيت ولجعلت لها با بين باباً شرقياً وباباً غوبياً فامر به الزبير فحفر فوجد دوا قلاعاً أمثال الإبل فحركوا منها صخرة فبرقت برقة فقال أقررها على أساسها فبناها ابن الزبير وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر فمكانت المكعبة فيها الحجر وجعل لها بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر فمكانت المكعبة ملى ما بناها ابن الزبير إلى سنة أربع وسبعين حتى قتل الحجاج بن يوسف الثقنى عبد الله بن الزبير ولى الحجاز من قبل عبد الملك بن مروان فنقض الحجاج ننيان عبد الله بن الزبير ولى الحجاز من قبل عبد الملك وأعادها إلى بنائها الآول بمشهد من عشايخ قريش فهى اليوم على ما بناها الحجاج .

## ﴿ الْبَابِ السَّادَسِ فَي ذَكُر أَمْرُ اللَّهُ تَمَالَى خَلَيْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِذَبِّحِ وَلَدُهُ ﴾

قال الله تعالى (فلما بلغ معى السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام إنى أذبحك فانظو ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين) واختلف السلف من علماء المسلمين فى الذى أمر إبراهيم عليه السلام بذبحه من فيه بعد إجماع أهل الكتاب على أنه كان إسماعيل عليه السلام.

( وروى ) شعبة عن إسحاق عن أبى الأحوص قال افتخر رجل عند عبدالله ابن مسعود قال أنا فلان بن فلان بن الأشياخ الـكرام فقال عبد الله ذاك يوسف ابن يعقوب بن إسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله .

( وروى ) سفيان عن زيد بن أسلم عن عبيد الله بن عمير عن أبيه عن جده عمال موسى عليه السلام يا رب يقولون يا إله إبراهيم وإ-حق ويعقوب فلم قالوا ذلك فقال إن إبراهيم لم يعدل بى شيئاً قط إلا اختارنى عليه وإن إسحق جاذ لى بالذبح فهو بفيرذلك أجود إن يعقوب كلما زدته بلاء ذادنى حسن الظن

وروى حمزة بن الزيات عن أبى إسحق عن أبى ميسرة قال قال يوسف عليه السلام لملك مصر آثرغب أن تأكل معى وأنا والله يوسف بن يعقوب نبى الله بن السحق بن إبراهيم خليل الله وقال الآخرون هو إسمعيل وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن عمرو وأبوالطفيل عامر بن وائله وسعيد بن المسيب والشعبى ويوسف البن مهران وبجاهد وكان الشعبى يقول رأيت قرنى الكبش منوطين بالكمبة.

يعقوب ) يقول بابن وابن ابن فلم يكن يامره بذبح إسحق وله قيه من الله تعالى من الموعود ما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسهاعبل .

وأما الرواة التي روت عنه على أن الذبيح إساعيل قروى عمر بن عبدالر حمن الخطابي بإسناده عن الصحابي قال كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكر وا أن الذبيح إسمعيل أو إسحق فقال على الخبير سقطتم كنت عند رسول الله على فجاء الذبيح إسمعيل أو إسحق فقال على الخبير سقطتم كنت عند رسول الله على فقال يا رسول الله على فقال يا بن الذبيحين فقال إن عبد المطلب لما حور زمرم الله على فقيل يا أمير المؤمنين ومن الذبيحين فقال إن عبد المطلب لما حور زمرم نذر لربه إن شهل عليه أمرها ليذبحن أحد ولده قال فخرج السهم عبد الله فمنعه أخواله وقالوا له افد ولدك بمائة من الإبل ففداه بمائة من الإبل والثاني إسماعيل قهذا ما ورد من الاخبار وفي القرآن ما يدل على صحة كل واحد من القولين فارق قومه مهاجراً إلى الشام مع سارة ولوط وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين أنه قومه مهاجراً إلى الشام مع سارة ولوط وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين أنه دعاء فقال ربي هب لى من الصالحين يعني ولداً صالحاً من الصالحين وذلك قبل أن يعرف ها حر وقبل أن تصير له أم إسماعيل ثم أتبع ذلك الخبر عن إجابة دعوته يعرف ها حر وقبل أن تصير له أم إسماعيل ثم أتبع ذلك الخبر عن إجابة دعوته وتبشيره إياه بفلام حليم وعن رؤيا إبراهيم أن يذبح ذلك الخبر عن إحابة دعوته حين بلغ معه السعى وليس في القرآن أنه بشر بولد ذكر إلا بإسحق .

وأما الدايل على أنه إسهاعيل فما ذكر ناه من حديث القرنين وقد صح الحبرأن. قرنى الدايل على أنه إسهاعيل فما ذكر ناه من حديث القرنين وقد صح الحبرأن. قرنى السكيش كانا معلقين بالسكيمية إلى أن احترق البيت فاحترق القرنان في آيام، ابن الزبير والججاج وهذا ادل دليل على أن الذبيح إسهاعيل ، وأما قصة الذبيح وصفته وفعل إبراهيم بإبنه عليهما السلام.

قال السدى بإسناده لما فارق إبراهيم الحليل عليه السلام قومه مهاجرآ إلى الشام، هارباً بدينه كا قال تمالى ( إنى ذاهب إلى ربى سيهدين ) دعا الله أن يهب له إبناً صالحاً من سارة ( رب هب لى من الصالحين ) فلما نزل به أضيافه من الملائمكة المرسلين إلى المؤتفكمة بشروه بغلام حليم فقال إبراهيم لما بشر به هو إذاً للدقبح

تقلما ولد الفلام وبلغ معه السعى قيل له أوف بنذرك الذى نذرت قرباناً إلى الله تعالى وكان هذا هو السبب فى أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام بذبخ إبنه فقال إبراهيم عند ذلك لإبنه إنهاعيل تقرب قرباناً إلى الله تعالى وأخذ سكيناً وحبلا ثم انطلق معه حتى ذهب به بين الجبال فقال له الغلام يا أبت أين قربانك فقاله (يا بنى إبى أرى فى المغلم أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر سيتجددى إن شاء الله من الصابرين) .

قال ابن إسحق كان إبراهيم إذا زار هاجر وإسماعيل حمل على البراق فيفدو عن الشام نيقبل بمكة ويرجع من مكه فيدي عنداهله بالشام حتى إذا بلغ إسماعيل عمه السعى وأخذ بنفسه ورجاه لما كان يامل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته رأى في المنام أن يذبحه فلما رآى ذلك قال لإبنه يا بنى خد هذا الحبل والمدية ثم المطلق إلى هذا الشعب لتحتطب فلما خلا إبراهيم بإبنه في شعب ثبير أخبره بما أمر به وقال (يا بنى إنى أرى في المنام إنى أذبحك) الآية فقال له إبنه الذي أراد أن يذبحه يا أبت اشدد رباطى حتى لاأضطرب واكفف عنى ثبا بك حتى لاينه من عليها دمى فينقص أجرى و تراه أمى فتحزن وأشحد شفر تك وأسرع بمرااسكين عليها دمى فينقص أجرى و تراه أمى فتحزن وأشحد شفر تك وأسرع بمرااسكين عليها حلقى ليكون أهون المموت على فإن الموت شديد فإذا أتبت أمى فاقرأها منى السلام فإن رأيت أن ترد هيمي فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لها عنى .

فقال إبراهيم نعم العون يا بنى أنت على ما أمر الله به ففعل إبراهيم ماأمرة إلى الله تم أنه أقبل عليه يقبله وهو يبكى الإبن يبكى حتى استنبع الدموع تحت خده تم أنه أوضع السكين على حلقه فلم يجزع ولم تعمل السكين شيئاً .

قال السدى وضرب الله صحيفة من نحاس على حلقه فقال عندذلك الإبن يا أبت كبنى على وجوى فإنك إن تنظر إلى وجهى رحمتنى وأدركتك على رقة تحول عينك وبين أمر الله ففعل إبر اهيم ذلك فذلك قوله تعالى (فلما أسلما وتله للجبين) عمم إنه وضع السكين على قفاه فانقلبت ونودى (يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) الآية هذه ذبيحتك فداء لإبنك فاذبحها دونه فنظر إبراهيم عليه السلام فإذا هو

يحمريل عليه السلام ومعه كبش أعين أملح أقرن فنكبَّن الـكَهْش وكبن ( فِر اهيئهـ وكبر ( بنه فذلك قو له تعالى ( وفديناه بذبـح عظيم ).

قال سعيد بن جبير وغيره وعنابن عباس خرج عليه الكبش من الجنة قدر عي فيها أربعين خريفاً وروى عنهما أيضاً أن الكبش الذى فدى به عن إبر اهيم عليهما السلام هو الكبش الذى قربه هابيل بن آدم فتقبل منه فارسل إبر اهيم وأخذ السكبش وأتى به المنحر من منى فذعه فوالذى نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه فى ميازيب الكعبة قد وحش يعنى يبس.

وروى عمرو بن عبيد عن الحسن عن ابيه أنه كان يقول ما فدى إسماعيل إلا بكبش من الاروى أهبط عليه بثبير وهى رواية أبى صالح عن ابن عباس قال كان وعلا .

(و وى) أبو هريرة عن كسعب الأحبار وابن إسحق عن رجال قالو الملك رأى إبراهيم في المنام أن يذبح إبنه قال الشيطان والله لشن لم أفتن أما آلى إبراهيم وإلا لم أفتن أحداً منهم أبداً فمثل لهم الشيطان رجلا فاتى أم الفلام فقال لها أتدرين أين ذهب إبراهيم بإبنك قالت ذهب به ليحتطب من هذا الشعب فقال لا والله ما ذهب به إلا ليذبح قالت كلا هو أرجم به منى وأشد حياء من ذلك فقال لها إنه يرعم أن الله أمره بذلك فقالت له إن كان أمره بذلك فقد أحسن في امتثال طاعة ربه وفي استسلامه لأمرالته نعالي فخرج الشيطان من عندها هار با عنى أدرك الإبن وهو يمشى على أثر أبنه فقال له يا غلام هل يدرى أين يذهب بك أبوك قال يحتطب لأهلنا من هذا الشعب قال لا والله ما يريد إلا ذيحك قال ولم ؟ قال يرعم أن الله أمرة بذلك قال فليفعل ما أمره الله به فشمعاً وطاعة لأمر الله تعالى فلما امتنع منه الفلام أقبل على إبراهيم فقال أين تريد أيها الشيخ ؟ قال الله تعالى فلما امتنع منه الفلام أقبل على إبراهيم فقال أين تريد أيها الشيخ ؟ قال بذبح ابنك هذا فعرفه ابراهيم فقال له اليك عنى يا ملعون فو الله لامضين لامر بذبى فرجع ابليس لمنه الله بغيظ لم يصب من ابراهيم وأهله شيئاً عا أراد وقله المتنوا امنه بعون الله وتابيده.

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابراهيم عليه السلاملا أمر يذلك عرض له الليس عند المشعر الحرام فاسبقه فسبفه ابراهيم عليه السلام تم ذهب الى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حنى ذهب ثمم عرض له عندالجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب تم أدركه عندالجمرة المكرى فرماه بسبع حصيات تم مضى الى ابراهيم عليه السلام لامر الله تمالى 

حالي غلاماً جينيه كالبلال فک ربه بکیش حلال للذى فملتما غير قالي له فرجة كسكل العقال

ولإبراهيم المــوفى بنذر احتساباً وحامد الأجزال يكوره لم يكن ليصبر عنه لو رآه فى معشـــر اقتتال أى بنى انى نذرتك ته شحيطاً فاصب فلذلك واشدد المضد حين جبذى للسكين جبذ الأسيير الأغلال اله مدية تخايل في اللحميم البينما يخلع السراويل عنه مقحد ذا فدا لإبناك اني ر عا تجزع النفوس من الأمر

( الباب السابع في هلاك النمروذ بن كنعان وما أحل الله تمالى به ) (.من نقمته وقصة الصرح)

والله الله تعالى ( قد مَكر الذين من قبلهم فما تم الله بذيا نهم من القواعد فخر عليهم السقف من فو قهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ).

﴿ رَوْتَ الرَّوْاةُ ﴾ باسانيد مختلفة أن أول جباركان في الأرض النمرودْ بن كنما<sup>ن</sup> وكان الناس بخرجون إليه ويمتارون إمن عنده الطعام فخرج اليه ايراهيم بمتار مع هن يمثار وكان النمرودُ اذا مر: به الناسقال لهم من ربكم؟ قالوا أنت حتى مر ا براهيم . قال من ربك قال ربي الذي يحيى و يميت قال أنما أحيى وأميت قال ابراهيم فإن الله يهائي يا الشمس من المشرق فات بها من المفرب فبهت الذي كمفر ورد ابراههم بغهر طعام فرجع إبراهيم إلى أهله فر بكشيب أغفر فقال لآخذن من هذا فتا تى به أهلل فتطيب به قلوبهم حين أن أدخل عليهم فأخذ إبراهيم منه فأتى به إلى أهله فوضع مناعه ثم نام فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هو بأجود دقيق رأته فأخذته وصنعت منه طعاماً فلم أفاق قدمته اليه وكان عهد أهله أن ليس معهم شيء ولا عندهم طعام فقال لهم من أين هذا فقالت من الطعام الذي جئت به فعلم إبراهيم أن الله رزقه فحمد الله وشكره.

ثم إن النمر و ذ الجبار لما حاجه إبراهيم عليه السلام في ربه قالى إن كان ما يقول إبراهيم حقاً فلا انتهى حتى أعلم من في السياء فبني صرحاً عظيماً عاليها ببابل وقال مقاتل وكعب كان طوله فرسخين ثم عمد إلى أربعة أفراخ من النسور فعلفها اللحم والخبر ورباها حتى شبت واستفحلت ثم قعدنى تا بوت و معه غلام و قدحل قوسه ونشابه و جعل لذلك التابوت بابامن أعلاه وبابامن أسفله شمر بط التابوت بأرجل النسور وعلق اللحم على عصا فوق التابوت ثم دخل على النسور فطارت و صعدت طمعاً في اللحم حتى أبعدت في الحواء فقال النمروذ لفتاه افتح الباب الأعلى و انظر إلى السياء على هيئتها ثم قال إلى السياء هل قربنا منها ففتح الباب الأعلى و نظر فإذا السياء على هيئتها ثم قال اخبة البيفاء والجبال كالدخان وطارت النسور وارتقعت حتى حالت الربح بينها الحبة البيضاء والجبال كالدخان وطارت النسور وارتقعت حتى حالت الربح بينها وبين الطيران فقال لغلامه افتح البابين ففتح الأعلى وإذا السياء كهشتها وفتح الباب وين الطيران فقال لغلامه افتح البابين ففتح الأعلى وإذا السياء كبشتها وفتح الباب

قال عكرمة فأمر عند ذلك غلامه قرمى بنهم فعاد اليه السهم متلطخاً بالدمفقال. كفيت شغل إله السهاء واختلفوا فيذلك السهم من أى شيء تلطخ فقال عكرمة من سمكة يحر معلق في الهواء بين النهاء والارض قربت نفسها لله تعالى وقال بعضهم أصاب السهم طائزاً من الطين فتلطخ من دمة شماً من النجروذ غلامه أن يصوب العصا و يتكس اللحم ففعل ذلك فهبطت النسورز بالمتا بوت فسمعت الجهال حفيف النا بوت

والفسور ففزعت وظنت أنه أمر حدث في الساءوأن الساعة قد قامت فذلك قولة تعالى ( وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم الزول منه الجبال) ثم وانقلبت بيوتهم وأخذت النمروذ وعدة وتبلبلت ألسن الناس حين سقط صرح النمروذ من الفزع فتكلموا بثلاث وسبعين لساناً فلذلك سميت بابل لتبلبل الالسنة الميروذ من الفزع فتكلموا بثلاث وسبعين لساناً فلذلك سميت بابل لتبلبل الالسنة الميروذ من الفزع فتكلموا بثلاث وسبعين لساناً فلذلك الميام العذاب من حيث الايشهرون) وذلك أن الله تعالى بعث إلى النمروذ ملمكا أن آمن حتى أتركك على علملك قال فهل رب غيرى لجاءه الثانية والدلثة فأبي عليه فقال له الملك اجمع جموعك المنزوذ وقومه فاكلت اليوم فلم يروها من كثرة البعوض فبعثها الله تعالى على المنزوذ و قومه فاكلت لمومهم وشربت دماءهم فلم يبق منهم إلا العظام والنمروذ كا المنزوذ و وقومه فاكلت لمومهم وشربت دماءهم فلم يبق منهم إلا العظام والنمروذ كا دماغه فدخلت في منحره حتى وصلت إلى عماغه فد كث أر بعمائة سنة تضرب رأسه بالمطارق فارحم الناس به من جمع يديه شم يضرب بهما رأسه وكان جباراً أر بعمائة سنة فعذبه الله أر بعمائة سنة كدة ملمكا شم إن البعوضة أكلت هاغة وأهلك الله سبحانه وتعان وخذلة .

﴿ البابِ الثَّامِن فَي ذَكِر وَنَاهُ سَارِةً وَهَاجِرَ وَذَكُرُ وَفَاهُ أَرُواجِ إِبِرَاهِمِ وَوَلَدُهُ ﴾

قال الله تعالى (أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته) الآية قال أهل العلم المخيار الماضين ما تتسارة وهي ابنة ما تقوسبع وعشرين سنة بالشام بقرية الجبابرة من أرض كنعان في جرون في جرعة اشتراها إبراهيم عليه السلام و دفنت بها وكانت هاجر ما تت قبل سارة بمكة فدفنت في الحجر فلما ما تت سارة تزوج إبراهيم بامراة من جعدها من الدكنما نيين يقال لهاقورا إبنة يقظان فولدت لهستة ففريقشان و و روح المنا و مدان و مدبن في المرب إسمها موز مران و مدان و مدبن في المرب إسمها في من العرب إسمها معجود في المنا هيب فولدت الهرب إسمها في المنا هيب فولدت الهرجة بنين كيسان فروح و اهيم ولوطاو الفس فكان

جميع بني إبراهيم مغ إسحق و إسمعيل ثلاثة عشروكان إسماعيل بكره و أكبر أو لاده فأنزل إسمعيل بأرض الحجاز و إسبحق بأرض الشام و فرق سا ثرّ ولده في البلاد فقالو الإبراهيم يا أبانا انزلت إسحق معك و إسمعيل بقربك و أمرتنا ان فنزل بأورض الفربة و الوحشة قال بذلك أمرت ثم علمهم أسماء الله تعالى فتكانو الله يستسقون منه و يستنصرون ...

## ﴿ الباب الناسع في ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام ﴾

قال أهل الناريخ والسير لما أواد الله تعالى قبض روح إبراهيم عليه السلام أرسل اليه ملك الموت في صورة شيخ هرم قال السدى بإسناده وكان إبراهيم كشير الإطعام يطعم الناس ويصيفهم فبينا هو يطعم الناس إذ هو بشبخ كبير يمشى في الجادة فبعث اليه بحمار فركبه فلما أتاه قدم إليه الطعام فجعل الشيخ يأخذ اللقمة ويريد أن يدخلها فاه فيدخلها في عينه مرة وفي أذنه مرة شمإذا ادخلها في فيه حصلت في جوفه خرجت من دبرة وكان إبراهيم قدسال ربه أن لا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله الموت فقال الشيخ حين رأى حاله ما بالك ياشيخ تصنع هكذا فقال عوالاهيم من المكبر قال ابن كم أنت قال كيت وكيت فسيب إبراهيم فوجد عمره يزيد على عمر إبراهيم بسنتين فقال اله إبراهيم بيني وبينك سنتان فإذا بلفت عمرك يزيد على عمر إبراهيم بسنتين فقال إبراهيم اللهم اقبضني قبل ذلك فقام الشيخ فنبض تقسه وكان الشيخ ملك الموت وكان عمر إبراهيم ما التي سنة وقبل ما ثة وخمص و قسعون سنة و دقن عند قبر سارة عند مزرعة جبرون .

# ﴿ الباب العاشر في ذكر خضائص إبر اهيم عليه السلام ﴾

هو إبراهيم خليل الرحمن قال الله تعالى (واتخذ إبراهيم خليلا) وهوسيد الفتيان. روى في الحديث أنه قبيل النبي تراقي يا سيد البشر. قال ذاك إبراهيم وهو أبو الضيفان وكان لايتغذى ولا يتعشق إلا مع ضيف وربما مشى ميلين أو أكثر حتى يجد ضيفاً.

عن أنس بن ما لك قال قال رسول الله عَلَيْكِيْ ( بعثت على ثمانية آلاف بي أربعة لاف من بني إسرائيل وهو المجعول على لسان الصدق في الآخرين فليسمن نبي تجرى ألسنة الحلق كابهم بتصديقه وتفضيله وتبجيله كل أمة غيره وذلك بدعائه عليه السلام ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) وهو المبتلي بأنواع البلاء والمشهود له بالوفاء قال الله تعالى ( وإذا ابتلي إبراهيم ربه بكايات فأثمهن ) وقال ( وإبراهيم الذي وفي ) بما أمر به وهو الآمة القانت قال الله تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين ) إلى آخر الآية ومعنى الآمة أنه كان معلماً للخير وقد اجتمع فيه من خلال الحير وأنواع الفضل ما يحمم في أمة كان الشاعر :

#### 

وهو الذي أوتى رشده من قبل بلوغه وهو إمام الموحدين وجعل له اسان الحجة في التوحيد فدعا الحلق إلى الحق بلسان الحجة من صغره إلى كبره قال تعالى (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم) الآية وأول من سماه الله حنيفاً مسلماً قال تعالى (ولدكن كان حنيفاً مسلماً) وبرأهمن دعاوى اليهودوالنصارى وشهدله بالإسلام والإخلاص ققال (ماكان ابراهيم يهودياً ولانصرانياً) الآية وهوأول من اختتن

قال أبو منصور الخشارى حدثنا أبو العباس العقلى اخبرنا عبد الحديم اخبرنا ابن وهب اخبرنا يحي بن نصر قال قرأ على ابن وهب أخبرنا عن محد بن المكندر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه إنه قال اختتن ابر اهم إعليه السلام بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة واخبر الحسين ابن محد بن فتحويه اخبرنا محمد مخلد بن جعفر اخبرنا الحسن بن علوية اخبرنا اسمعيل بن عيسى اخبرنا إسحق بن بشر عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال إن إبر اهيم أول من أضاف الضيف وأول من ثرد الثريد وأول من البس النعلين

وأول من قسم النيء وأول من قاتل بالسيف وأول من اختتن واختتن على رأس مائة وعشرين سنة من ميلاده ختن نفسه فى موضع يقال له القدوم بالقدوم وهو الفأس وذلك أنه كانوقع بينه وبين العمالقة وقعة عظيمة فقتل من الفريقين خلق عظيم فلم يعرف ابراهيم أصحابه ليدفنهم فجعل الختان علامة لأهل الإسلام فاختتن يومئذ بالقدوم وهو أول من اتخذ السراويل.

أخبرنا الحسن الدينورى أخبرنا أحمد بن شداد بن عمربن أحمد القطان أخبرنا محمد بن إسمميل بن حسان اخبرنا وكبيع اخبرنا جرير بن حازم عن واصل مولى ابن عيينة قال أوحى الله تعالى إلى ابراهيم عليه السلام يا براهيم إنكأ كرم أهل الأرض على فإذا سجدت فلاترى الأرض عورتك فاتخذ السراويل وهو أول من شاب فلما رآه هاله ذلك فقال يارب ماهذا قال لوقار فقال يارب زدنى وقارآ وهو أول من أقام المناسك وذلك بدعو ته حيث قال ( وأرنما مناسكناو تب علينا) فاستجيبله وهو أول من ضحى وهو الذي بوأ له مكان البيت وأراه ذلك بمد دروسه حتى بناه قال الله تعالى ( و إذ بو أنا لإبراهيم مكان البيت ) الآيةوهو أول من ألقى في النار فجملت النار عليه برداً وسلاماً وهو أول نبي أحيا الله له الموتى بسؤاله حيث قال رب أرنى كيف تحيي الموتى ) وهو الذي يكسى حلة بيضاء يوم القيامة ويوضع له منبر عن يسار عرش الرحمن قالعليهااصلاةوالسلام(يحشرالناس يوم القيامة حفّاة عراة غرلا بهما وأول من يكسى إبراهيم خليل الرحمن)وهو المكفيل لاطفال المسلمين والقائد لاهل الجنة وهو أول من فص شاربه وأول من قلم أظفاره وأول من استحد وأول من نتف الإبط وأول من أستاك وأول من فرق شعره وأول من تمضمض وأول من استنشق وأول من استنجى بالماء وأول من هاجر لله قال تعالى ( فـــآمن له لوط وقال[نىمهاجر [لىربي)وجعلمقامه قبلة للناس قال الله تمالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وجمله إماما للناس قال الله تعالى ( إنى جاعلك للناس إماما ) وقال تعالى ( قد كان احكم أسوة حسنه في إبراهيم )وأنُ محمداً خيرالانبياء وأمنه خيرالامم بإتباع ملته قالاًلله تعالى(ثم أوحينا إليك أنا نبع ملة إبراهيم حنيفاً ) وقال (قل بلملة إبراهيم حنيفاً ) وسماه حليماً منيباً أواهاً قال تعالى (إن إبراهيم لحليم أواه منيب )الحليم السيدالذي يملك نفسه عند الغضب والاواه الذي يكثر التأوه عند ذكر الذنوب والمنيب المقبل بقلبه إلى ربه فهذه ستة وأربعون خصلة من خصاله التي أكرمه الله بها.

(روى)أن الله تعالى أو حى إلى البراهيم ياا براهيم إنك لما سلمت ما الك إلى الضيفان وابنك إلى القربان و نفسك إلى النيران وقلبك إلى الرحمن اتخذناك خليلا .

( وروى ) أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري قال قلت يارسول الله لم كدنا با أزل الله على آدم عشر صحائف وهلى شيث خمسين صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قال فقلت يارسول الله فما كانت صحف ابراهيم قال كانت أمثالا كلما أيها الملك المبتلى المسلط المغرور إنى لم أبعثك لتجميع الدنيا بعضها على بعض ولمكنى بعثنك لترد عنى دعوة المظلوم فإنى لا أردها رلى كانت من كافر وكان فيها أمثال على العاقل ما لم يكن مفلوباً على عقله أن يكون له أربع ساعات ساعة يناجى فيها ربه وساعة يتفكر فيها لحاجته من الحلال والحرام أربع ساعات ساعة يناجى فيها ربه وساعة يتفكر فيها لحاجته من الحلال والحرام في المطمم والمشرب وغيرهما وعلى العاقل أن لا يكون طاعنا إلا في ثلاث تزود في المطم والمشرب وغيرهما وعلى العاقل أن لا يكون طاعنا إلا في ثلاث تزود على شأنه حافظاً للسانه ومن علم أن كلامه شر من عمله قل كلامه فيما لايمنيه والله عن عذور يغنيه .

﴿ بِحَالَمَ فَى ذَكُرُ بِمُضَ أَخْبَارُ إِسْمُعِيلُ وَاسْتُحَقَّ ابْنِي آيْرِ آهيم عليهم السلام؟

وقد ذكرنا سير إبراهيم الخليل بإنه اسمميل وهاجر إلى مكة وإسكانه إياهما بها ولما كبر اسماعيل وبلخ النكاح تزوج امرأة من جرهم فكان من أمرها ماقدمنا ذكره ثم طلقا بأمر أبيه ثم تزوج امرأة أخرى يقال لها السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي وهي التي قال لها إبراهيم حين قدم مكة إذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام وقولي له قد استقامت عتبة بابك فولدت السيدة لإسماعيل انني عشر رجلا نابتا وقيدار وأدبيل وبسام ومسمع وذومسا وحرا وفعا و لطور نافس وقيدما ومن نابت وقيدار ابني اسماعيل نشر الله تعالى العرب ثم نبراً الله تعالى اسمعيل فبعثه إلى العماليق وقبائل اليمن فلما حضرت اسمعيل الوفاة أوصى إلى أخيه اسمتى أن يزوج بنته من عيص بن اسحق وعاش اسماعيل هائة وسيعة و ثلائة سنة ودفن بالحجر عند قبر أمه ها جر .

(وروى) عمر بن عبد الهزيز أنه قال شكا اسمعيل إلى ربه تعالى حر مكة فأوحى الله تعالى إليه أنى فاتح لك باباً من الجنة يحرى غليك وحبا إلى يوم القيامة وفى ذلك المسكان دفن وأما حديث اسحق عليه السلام فإنه نسكح رفقة بنت بتويل فولدت له عيصا ويعقوب بعد مامضى من عمره ستون سنة وطما قصة عجيبة على ماذكره السدي قال حملت رفقة في بطن واحد بغلامين وكان يعقوب أكبرهما فى البطن و لسكن عيصا خرج قبله فلما كبر الغلامان وكان عيص أحبهما إلى أبيسه ويعقوب أحبهما إلى أبيسه ويعقوب أحبها إلى أبيسه اطعمى لحم صيد واقترب منى أدعو لك بدعاء دعالى به أبى وكان عيص رجلا المعمى يا بنى الشعر ويعقوب رجلا أجرد فخرج عيص يطلب الصيد .

فسمعت أمه السكلام فقالت ليعقوب يا بنى اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاة واشوها والبس جلدها ثم قدمها إلى ابيك وقل له انا ابنك عيص ففعل ذلك واتى إلى أبيه وقال يا أبناه كل فقال من انت قال انا عيص فسه وقال المس مس عيص والريح ريح يعقوب فقالت له امرأته هوا بنك عيص فادع له قفال قدم طعامك فقدمه فاكل منه ثم قال أدن منى فدنا سنه فدعا له ان يجعل فى ذريته الانبياء والملوك ثم قام يعقوب من عنده وجاء عيص بعده فقال يا ابت قد جئتك بالصيد الذى أردته

هَٰقَالَ يَا بَنَى قَدْ سَبَقَكَ أَخُولُكُ يَعْقُوبَ فَغَضَبَ عَيْصَ وَقَالَ وَاللَّهَ لَأَفْتَلْنَهُ فَقَالَ يَا بَنِي قد بقيت لك دعوة فولم أدع لك بهافتقدم إليه فدعا له فقال أن تـ كمون ذريتك عدد الرَّاب ولا يملُّ يملُّ عَلَيْهُم ثم إن أم يعقوب قالت ليعقوب الحق بخالك فكن عنده خشية عليه أنْ يقتله عيص فأنطلق يعقوب إلى خاله كان يسير فىالليلويكمن هِالنَّهَارُ فَلَذَلْكُ سَمَاهُ ۚ إِسْرَائِيلُ وَهُو أُولُ مَنْ سَرَى بِاللَّيْلُ فَأَنَّى يَعْقُوبُ إِلَى خَالَهُ وكان إسحق أمره أن لاينكح امرأة من الكنمانين وأمره أن ينكم امرأة من بِنَات خَالِه لَبَانَ بِن نَاهِرِ وَأَنَّ يَعْقُو بِلَمَّا مَكَثُ عَنْدَ خَالِه لَخْطُبِ إِبْنُنْهُ رَاحِيلُوكَانَ له إبنتان ليا وهي الـكبرى وراحيل وهيالصغرى فقال لههلاك من مالفازوجك عليه فقال لا احكن أخدمك اجيراً حتى تستوفى صداق إبنتك فقال له أن صداقها أن تخدمني سبع حجج فقال يعقوب تزوجني راحل لانها أصغر ولاجلها أخدمك هٔقال له خاله ذَلَك بِينَى وبينك فرعى له يعقوب سبع سنين فلماوفي له شروطه دفع له إبنته الكبرى ليا وأدخلها عليه لبلا فلما أصبح وجد غير ماشرط فجاء يعقوب وهو فى ناد من قومه فقال لهغررتني وخدعتني واستحللت عمل سبع سنين و دلست على غير امرأتي فقال له خاله يا ابن أختى أردت ان لايدخل على في ذلك العار وألبسه وأنا خالك ووالدك متى رأيت الناس يزوجون الصغرىةبلالكبرى فهلم فأخذ سبع سنين أخرى حتى أزوجك الاخرى .

وكان الناس يومدند يجمعون بين الآختين إلى ان بعث موسى وأنزلت النوراة فرعى له يعقوب سبع سنين أخرى فدفع إليه راحيل فو ادت له ليا أربعة أسباط روبيل وكان أكبرهم يهوذا وشمعون ولاوى ووادت له راحيل يوسف وبنيامين وهو بالعربية شداد و إنما سمى بنيامين لأن أمه راحيل ما تت فى نفاسها وبنيامين بالعربية الشكل وكان لبان دفع إلى أبنتيه حين جهزهما إلى يعقوب أمتين ويقال بالعربية الشكل وكان لبان دفع إلى أبنتيه حين جهزهما إلى يعقوب أمتين ويقال لإحداهما زلني والآخرى بلهة فوطىء الآمتين يعقوب فولدت كل واحد منها علائمة أسباط فولدت زلفة ليعقوب دان ونفتال وروبالون وولدت له بلهة جاد عبشر وآشر فيكان ليعقوب إثنا عشر رجلا إثنان من راحيل وأربعة من ليا وبشر وآشر فيكان ليعقوب إثنا عشر رجلا إثنان من راحيل وأربعة من ليا

وثلاثة من زلفة وثلاثة من بلمة وهم الذين سماهم الله تعالى الاسباط وسموا بذلك. لأن كل واحد منهم ولد قبيلة .

والسبط فى كلام العرب الشجرة الملتفة الـكشيرة الاغصان والاسباط من بنى إسرائيل كالشعوب من العجم والقبائل من العرب ثم أن يعقوب فارق خاله لبان وانصرف بولده وامرأتيه وجاريتيه المذكورات إلى منزل أبيه من فلسطين على تخوف شديد من أخيه عيص فلم ير منه إلا خيراً فنازل أخاه و تألفه و تلطفه حتى ترك البلاد و نقل فى الشام وصار إلى السواحل ثم عبر إلى الروم فاستوطنها فصار ذلك له ولولده من بعده .

وقال ابن إسحق تزوج عيص ابن إسحق بنت عمه نسيبه بنت إسمعيل بن إبراهيم و لدت له الزوم بن عيص فيكل بنى الاصفر من ولده وكان عيص فيها يذكر يسمى آدم لامنه ولذلك سمى ولده بنى الاصفر قالوا وعاش إسحاق بعد ما ولدله عيص ويعقوب مائة سنة وتوفى وله مائة وسبعون سنة ودفنه ابناؤه عند قبر ابنه إبراهيم عليه السلام فى مزرعة جبرون والله أعلم .

#### ﴿ مجلس في قصة لوطعليه السلام ﴾

وهو لوط بن هاران بن نارح بن أخى إبراهيم عليه السلام وإنما سمى لوطآ لأن حبه لاط بقلب إبراهيم عليه السلام أى تعلق به ولصق ، ومنه حديث أى بكر رضى الله عنه حين ذكر عمر اللهم اغفر لولا ذاك ألوط أى ألصق بالقلب ، وكان إبراهيم يحبه حباً شديداً ، وكان من أمر لوط فيا ذكر أهل العلم بأخبار الانبياء وذكر وهب فى المبتدأ له أنه شخص من أرض بابل مع عمه إبراهيم مؤمناً به متبعاً له على دينه مهاجراً معه إلى الشام ومعهما سارة بنت ناحور وشخص ممه تاريح أبو إبراهيم خالفاً لإبراهيم فى دينه ، ومقيا على كفره إلى ان وصلوا إلى حران ومكتبوا بها فات تارح وهو آزر أبو إبراهيم بحران على كفره وشخص إبراهيم ولوط وسارة إلى الشام ثم مضوا إلى مصر فوجدوا بها فرعون من فراعينها يقال له سنان بن عاران بن عبيد بن عوج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه يقال له سنان بن عاران بن عبيد بن عوج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه

الصلاة والسلام فرجعوا عوداً إلى أرض الشام فنزل ابراهيم فلسطين وانزل لوطاً الآردن فبعثه الله تعالى إلى أرض سدوم وما يليها وكأنوا أهل كفر بالله وركوب فواحش كما أخبر الله عنهم بقوله تعالى (أثأنون الفاحشة ماسبقكم منها من أحد من العالمين إنكم لناتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون).

قال عمرو بن دينار ما كان يرى ذكر على ذكر حتى كان قوملوطوقال تعالى المنكم لنا تون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر) فسكان قطعهم السبيل فيما ذكر أهل التأويل ان إتيانهم الفاحشة مع من ورد بلدهم وإنيانهم المنكر فى ناديهم قالم المفسرون هو أنهم كانوا يجلسون فى مجالسهم على الطريق في محذفون بهن مربهم ؛ و يتضارطون فى مجالسهم وينكح بعضهم بمضافى الطريق وقال مجاهد كانوا يجامعون الرجال فى مجالسهم على الطريق .

وروى أبو صالح عن أم هانى قالت: سألت رسول الله على عن هده الآية الفقال: كانوا يجلسون على الطريق فيحذفون من مرجم ويستخرون به وهو المنسكر الذى كانوا يجلسون على الطريق فيحذفون من مرجم ويستخرون به وهو ويتوعدهم على إصرارهم على ماهم عليه ويأمرهم بالتربة منهم ويخوفهم من العذاب ويتوعدهم على إصرارهم على ماهم عليه ويأمرهم بالتربة منهم ويخوفهم من العذاب الآلم فلا يزجرهم عن ذلك وعده ولايزيدهم وعظه إلا تمادياً وعتواً واستعجالا الحمداب الله تمالى وإنسكاراً وتسكذيها ويقولون له (اثقنا بعذاب إن كنت من المصادفين على القوم المسادة من على القوم المسلم المسلم المسلم عليهم وبشارة ابراهيم عليه السلام بالولد فاقبلوا مشاة فى صورة رجال مره المسلام عليه السلام بالولد فاقبلوا مشاة فى صورة رجال مره المسلام عليه السلام قتضيفوه وبشروه بإسخق وقد مضت حسان حتى نزلوا على إبراهيم عليه السلام قتضيفوه وبشروه بإسخق وقد مضت عاظرهم إبراهيم وحاجهم فى ذلك وأخروا إبراهيم أن الله تعالى بعثهم لإهلاك قوم لوط عاضره إبراهيم وحاجهم فى ذلك كا قال الله تعالى (فلما ذهب عن إبراهيم الورع عادة البشرى يجادلنا فى قوم لوط ) .

وكان جداله إياهم على ماذكر ابن عباس وغيره أنهم لما قالوا له إنا مهلمكو الأهل هذه القرية وقال له أنها مهلكو الأهل هذه القرية وقال الله الله الله قال الله القرية فيها أربعون قرية فيها أربعون قرية فيها أربعون مؤمناً؟ قالوا: لا با قالوا: قالوا: لا با قالوا: لا با قالوا: لا با با قالوا: لا با قالوا: لا با با تا تالوا: لا با تالوا: ل

وروى سعيد عن أبن عباس قال: قال الملك لإيراهيم إن كان فيهم خمسة يصلون رفع عنهم العذاب فلما عرف إبراهيم حال قوم لوط، قال المرسل: إن فيها لوطأ، قالها إشفاقا منه عليه، فقالت له الرسل: ( نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته ).

ثم مضت رسل الله تعالى نحو سدوم فلما انتهوا اليها لقوا لوطاً فى أرض له يعمل فيها قناده راوياً عن حذيفة أن الله تعالى قال للملائدكة ، لاتهلدكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات فأتوه ، ففالموا إنا متضيفوك الليلة فانطلق بهم فلما مثى ساعة التفت وقال : أما بلغدكم أمر هذه القرية ؟ قالوا وما أمرها ؟ قال أشهد بالله إنها أشر قرية فى الأرض ، وما أعلم على وجه الارض أنا أخبث منهم قال ذلك أربع مرات فدخلوا معه من له وعلم لوظ أنه سبيحتا ج إلى المدافعة عن أضيافه وخاف عليهم من قومه فذلك قوله تعالى ( وجامت رسلنا لوطاً سى يهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب ) أى شديد

قال السدى بإسناده: لما خرجت الملائكة من عند ابراهيم نحو قرية إلوط به فاتوها نصف النبار فلما بلغوا سدوم لقوا بنت لوط تسقى الماء لأهلها وكان له ابنتان اسم الكبرى ريثا والاخرى عيثا فقالوا لها يا جارية على من نبزل كقالت نعم مكانكم لاتدخلوا حتى آتيكم ففزعت عليهم من قومها ثمم أتت أباها فقالت يا أبتاه أدرك فتياناً على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم فطأحسن منهم لئلا يأخذهم قومك فيفضحوك، وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجالا وقالوا له

خلى عنك فلنضيف الرجال فلذلك قوله تعالى (أو لم ننهك عن العالمين) فجامبهم لوط إلى منزله ما يعلم بهم أحد إلاأهل بيت لوط فخرجت امرأته فأخبرت قومها بذلك وقالت : إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثلهم حسناً قط .

قال أبو حمزة الثمالى: بلفنا أن العلم الذى كان بين امرأة لوطوقومه إذا اتنهم الضيفان يقول رسولها هيشوا لنا ملحا تدعوهم بذلك إلى الفاجشة بأضياف لوط فعلمنا أن الله تعالى مسخها ملحاً قالوا فله أخبرت امرأة لوط قومها بأضياف زوجها جاء قومه يهرعون إليه أى يسرعون ويهرولون فلما أتوه قال لهم لوط نور ياقوم اتقوا الله ولا يخزون فى ضينى أليس منكم رجل رشيد) وقال لهم (هؤلاء بناتى هن أطهر لدكم) قالوا (أو لم ننهك عن العالمين) أن تضيف الرجال وقالوا (لقد علمت مالنا فى بناتك من حق وأنك لشعلم مانريد) قالوا فما بعث الله من عرض علميهم قال (لو أن لى بكم قوة آوى إلى ركن شديد) قالوا فما بعث الله بهياً بعده إلا فى شرف من قومه منعه من عشيرته ، وقال مناتي لما قرأ هذه الآية وحم الله أخى لوطأ لقد كان يأوى إلى ركن شديد ،

قال ابن عباس وغيره وغلق بابه والملائدكة ممسه في الدار وهو يناظرهم ويناشدهم من وراء الباب وهم يألجون تسور الدار فلبا رأت الملائدكة ما لقى لوط من الحكرب والنصب والتعب بسببهم قالوا له (يالوط إن ركينك اشديد ولمنهم آتيهم عذاب غير مردود، إنا رسل وبك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل) الآية شم قالوا له افتح الباب ودعنا وإياهم ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام ربه في عقوبتهم فأذن له فقام في الصورة التي يكون فيها فنشر جناحيه وله جناحان وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجلى فيها فنشر جناحيه وله جناحان وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجلى الجمين ورأسه حبك مثل المرجان كأنه الثلج بياضاً وقدماه إلى الحضر فضرب بجناحيه وجوهم فطمس أعينهم وأعماهم فذلك قوله تعالى (ولقد راودوه عن خياصة فطمسنا أعينهم) الآية فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم شيفه فطمسنا أعينهم) الآية فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم شم المضرفوا وهم يقولون النجاة النجاة إن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض

وقالوا للوط أجئتنا بقوم سحرة سحروناكن كاكسنت حتى تصبح يتوعدونه فلما علم الموط أن أضيافه رسل ربهم وأنهم أرسلوا بهلاك قومه قال لهم أهلكوهم الساعة، مغمال له جبريل (إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب) ثم أمره أن يسرى بأهله يقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأته فلما كان السحر خرج لوط وأهل بيته ومعه امرأته فذ قوله تعالى (إلاآل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندناكذلك نجزى من شكر).

فلما أصبحوا أدخل جبريل جناحه تحت أرضهم فاقتلع قرى قوم لوط الآربع وكان فى كل قرية مائة ألف فرفعهم على جناحه بين السماء والارض حتى سمع أهل سماء الدنيا صياح ديوكهم ونباح كلابهم كفأها وقلبها فجعل عاليها سافلها كما قال الله تعالى ( فجعلنا عاليها سافلها ) ثم أنبع شاردهم ومسافرهم بالحجارة فذلك قوله تعالى ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجين منضودة مسومة عند ربك وما هى من الطالمين ببعيد ) أى بمن يفعل كفعلهم .

أخبرنا الحسين بن محمد بن فتحويه أخبرنا فخلد بن جعفر الباقرى أخبرنا الحسين آخبرنا الحسين ابن علوية أخبرنا اسماعيل بن عيسى أخبرنا إسحاق بن بشر أخبرنا جو بير ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن على بن أبي طالب رضى الله عته قال قال رسول الله يتاليم و إنى الاسمع العبواصف والقواصف من الرعد فأخشى أنها الحجارة التي تأليم لوط أو من يفعل بفعلهم » .

وأخيرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عقيل القطان أخبرنا أبو الفضل عبدوس ابن الحسين بن منصور أخبرنا أبو حاتم الرازى أخبرنا أبو اليمان الحسكم بن نافع الحصى عن صفوان بن عمرو قال كسنت عند عبد الملك بن مروان إلى أن أتى شعيب قاضى حمص وكان رجلا عالماً فسأله عن عقوبة اللوطى قال أن يرموه بالحجارة كا رجم قوم لوط فإن الله تعالى قال (وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين) وقال تعالى (وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل) فقبل عبد الملك ذلك منهو استحسنه مقالوا وكان الرجل منهم يتحدث في قريته التي يكون فيها فيأتيه الحجو فيقتله قال

وسممت امرأة لوط الهدة فالتفتت وقالت واقوماه فأدركها حجر فثتلما فذلك. قوله تعالى ( إلا امرأته كانت من الغابرين ) أى الباقين فى العذاب.

أخبرنا الحسين محمد بن الحسين أخبرنا موسى بن محمد بن على أخبرنا الحسين بن على يأخبرنا الحسين بن على يقد أخبرنا السماعيل بن عيسى قال أخبرنا المسيب قال سمعت أبا روق يقول و لا امرأته كانت من الفابرين ) وكانت تسمى هلسفع وقال غيره اسمها واعلة ، قالوا وكانت قرى قوم لوط خساً سدوم وعامورة ودومة وساعورة فأما سدوم فهى القرية العظمى وكان في هذه القرية أربعة آلاف فاحتملها جبريل على جناحه فقلمها فلذلك سميت بالمؤتفكات أى المتقلمات وأما القرية فإنها تسمى صفرة ونجت من العذاب لأن أهلها آمنوا بلوط .

وروى أن الذي عليه قال لجبريل عليه السلام و إن الله تمالى سماك بأسماء ففسرهالى ه قال وصفك فى قو له تمالى (ذى قوة عند ذى الدر شمكين مطاع ثم أمين) فأخبرنى عن قو تك : قال يا محمد رفعت قرى قوم لوط من تخوم الارض على جناحى فى الهواء حى سمعت ملا تكم مماء الدنيا أصواتهم واصوات الديكة ثم قلبتها ظهر آليطن قال فأخبرنى عن قوله تمالى مطاوع ؟ قال أن رضو ان خازن الجنان وما لكا خازن النيران مى قلت لهما أو كلفتهما فتح أبو اب الجنان أو النيران فتحاها ;قال فأخبرنى عن قوله تمالى آمين؟ قال إن الله تمالى أنزل من السماء مائة وأربعة كتب على أنبيائه لم يأتمن عليما غيرى » وقال إن الله تمالى أنزل من السماء مائة وأربعة كتب على أنبيائه لم يأتمن عليما غيرى » والله إن الله تمالى أنزل من السماء مائة وأربعة كتب على أنبيائه لم يأتمن عليما غيرى » و

أخبرنا عبدالله بن الحسين بن محمدالله في أخبرنا أبو عثمان بن أحمد بن سممان البرارى أخبرنا عبد الله بن قحطية أخبرنا ياسر بن ثوية أخبرنا محمد بن رامون أخبرنا أب بكر بن عياش قال . سألت أبا جعفر أعذب الله النساء من قوم لوط بفمل رجالهم ؟ فقال ؛ الله تمالى أعدل من ذلك بل استغنى الرجال بالرجاء النساء بالنساء فو جب عليهم العذاب جميماً .

أخبرنا ابن فتحويه أخبرنا مخلد بن جعفر أخبرنا الحسين بن علوية أخبرنا المسين بن علوية أخبرنا المساعيل بن عيسى أخبرنا السحق بن بشر حدثني مقائل بن سلمان قال قلت لمجاهد يا أبا الحجاج هل بقى من قوم لوط أحد؟ قال لا الارجل بقى أربعين يوماً وكان

يمكة فجاءه حجر ليصيبه فى الحرم فقام إليه ملائدكة الحرم فقالوا للحجر ارجع من حيث جثت فإن الرجل فى حرم الله ; فوثب الحجر خارج الحرم أر بعين يوما بين السماء والأرض حتى قضى الرجل حاجته ، فلما خرج أصابه الحجر فقتله عن مقاتل عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال ( ما عمل ذلك قوم لوط. إنما كانوا ثلاثين رجحلا ونيفاً لا يبلغون الاربعون فأهلكم الله جميعاً ) وقال رسول الله مالية مربعاً ).

# ﴿ بِحَلْسٌ فَى قَصَةً يُوسَفُ بِن يَعْقُوبُ وَإِخْوِيَّهُ عَلَيْهُمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴾

قال الله تعالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) الآية قال سعد بن أبى وقاص القالت الصحابة لرسول الله برائي لوحد ثمنا ، قال فأنزل الله تعالى ( الله نزل أحسن الحديث كينا با متشابها ) الآية فقالوا يارسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله تعالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ) الآية فدلهم الله تعالى في هذه الآية على أحسن القصص، فقال بعض أهل المعانى معنى الآية قصة حسنة الفظه لفظ المبالغة وحكمه حكم الصفة كقوله تعالى ( وهو أهون عليه ) قال الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائه أعسد وأطول

إرادة عزيزة طويلة وأجراء الباقون على الظاهر فقالوا هي أحسن القصص شم اختلفوا في وجهها فروى مقاتل عن سعيد بن جبير قال اجتمع أصحاب رسول الله يُلِينِّ إلى سلمان الفارسي فقالوا يا سلمان جدثنا عن التوراة بأحسن ما فيها مقانول الله تعالى ( نحن نقص علميك أحسن القصص ) يعني أن قصص القرآن أحسن عا في التوراة وقيل سمى الله هذه القصة أحسن القصص الأنها ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحدكم والعجائب والمطائف ما تضمنت هذه القصة ولذلك قال الله تعالى ( لقد كان في يوسف وإخو ته آيات المسائلين ) وقال تعالى ( لقد كان في يوسف وإخو ته آيات المسائلين ) وقال تعالى ( لقد كان في وقيل لا تربياء والصالحين والملائدة والشياطين والجنوالإنس وقبل لان فيها ذكر الإنبياء والصالحين والملائدة والشياطين والجنوالإنس

والانعام والظير وسيرالملوك والمهاليك والعلماء والنجار والعقلاء والجملاء ، وحال الرجال والنساء ومكرهن وحيلهن وفيها ايضاً ذكرالعفة والتوحيد، وعلم السيرو تعبير الرؤيا وآداب السياسة والمعاشرة وتدبير المعاش فصارت أحسن القصص لمافيها من المعانى الجزيلة والفوائد الجليلة التي تصلح للدين والدنيا وتجمع خير الدنيا والعقبي .

أخبرنا أبو عبد الله الثقني أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان أخبرنا محمدبن محمدبن المسلمان أخبرنا محمد بن اسحق عن سلميان أخبرنا محمد بن اسحق عن روح بن القاسم قال بحدثني عمارة عن أبي سميد الحدري قال قال رسول الله مالية عمارة عن أبي سميد الحدري قال قال من هذا ؟ فقال و مررت ايلة أسرى بي إلى السماء فرأيت يوسف فقلت ياجبريل من هذا ؟ فقال مذا يوسف قالوا في كميف رأيته يارسول الله ؟ قال \_ كالقدر ليلة البدر و .

وعن أبى اسحق بن عبد الله بن أبى فروة قال : كان يوسف إذا سار فى أزقة مصر يرى تأدّلؤ وجمه على الجدران كما يرى نور الشمس والقمر على الجدران .

قال كعب الاحبار . إن الله تعالى مثل لآدم ذريته بمنزلة الذر فأراه الانبياء عليهم السلام نبياً نبياً وأراه فى الطبقة السادسة يوسف متوجاً بنا جالوقار متئزراً يحلة الشرف مرتدياً برداء الـكرامة مقمصاً بقميص البهاء .

وكان يخبر بالأمر الذي يروى في المنام أنه سيكون كذا وكذا من قبل أن يكون ذلك الأمر علمه الله ذلك كما علم الأسماء كلما لآدم ، ويقال إنه ورث الحسن من جده إسحق بن إبراهيم وكان أحسن الناس واسحق هو الضاحك بالعبرانيه وهو ورث الحسن عن أمه سارة فإن الله تعالى صورها على صورة الحور العين ولدكن لم يعطما صفاءهن وأعطى يوسف من الحسن والجمال وصفاء اللون ونقاء البشرة ما لم يعطما أحداً من العالمين .

وقال وهب: الحسن عشرة أجزاء ، ليوسف تسعة وواحد بين سائر الناس . وعن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه السلام قال ( هبط إجبريل عليه السلام، هقة ال يا محمد إرب الله تعالى يقول لك كسوت حسن يوسف من نور الكرسي . وكسوت وجهك من نور الكرسي

وقيل لبعض الحدكماء أيوسف أحسن أم محمد؟ فقال كان يوسف من أحسن الناس ومحمد عليه أحسن الناس ويدل عليه حديث جابر بن عبد الله قال ـ نظرت إلى رسول الله عليه وعليه حلة حمراء ونظرت إلى القمر ليلة البدر فهو أحسن في عيني من القمر .

### ﴿ القول في القصة ﴾

قال أهل العلم بقصص الانبياء وأخبار الماضين ـ كان ابتداء أمر يعقوب ويوسف عليهما السلام وبدء محبة يعقوب له وإيثاره على سائر ولده أن الله تعالى من أبيت ليعقوب شجرة في صحن داره ، فكان كلما ولد له ولد أخرج الله تعالى من تلك الشجرة غصناً ، فكان كلما كبر الغلام وشب طال ذلك الغصن وغلظ ، فإذا المنحرة غصناً ، فكان كلما كبر الغلام وشب طال ذلك الغصن وغلظ ، فإذا المنحرة عشر بنين فأخرج الله تعالى من تلك الشيجرة عشرة قضبان ، فلما ولد له يوسف لم يخرج الله تعالى عن الشجرة شيئاً فلما كبر وشب قال لابيه ياني الله إنه ليس أحد من إخوالى إلا عن المنا فادع الله تعالى أن يخصنى بغضن من الجنة .

فرفع يعقوب يديه إلى السهاء وقال اللهم إلى اسألك أنتهب ليوسف غصناً من الجنة يفتخر به على جميع إخوته فهبط جبريل عليه السلام ومعهقضيب من الجنة من الزبرجد الاخضر فقال ليوسف خذ هذا فيكان يوسف يأخذه ويخرج به مع إخوته عقال فرأى يوسف فما يرى النائم وهو إذ ذاك صبي كأن قضيبه غرس في الارض فملق وتدات أغصانه وأثمر من كل ثمرة ثم أتى بأغصان إخوته ففرست حوله مفلم تعلق ولم تفرع ولم تثمر ؛ وإذا بغصن يوسف أقصرها وأصفرها فلم يزل يتعالى في السهاء ويطول حتى طال على أغصان إخوته من أصولها وألقتها في البحر و ثبت غصن يوسف في الأرض قائماً فانقبه فزعاً مرعوباً فقاله أبوه ما الذي دهاك يا بني خصن يوسف عليه رؤياه (إذ قال يوسف لابيه يا أبت إنى رأيت أجد عشركوكباً) الآية

وكان ينام إلى جانبه فبينها يوسف نائم عند أبيه ليلة من الليالى إذ رأى الرؤيا التي ذكرها الله تعالى فى كمة ابه الهزيز وكانت ليلة الجمعة فانتبه من منامه فزعا مرعو با فالتزمه يعقوب وضمة إلى صدره وقبله بين عينيه وقال ياحبيب أبيه ماالذى رأيت؟ قال يوسف ؛ رأيت كأن أبواب السماء فتحت وقد أشرق منها النور فاستنارت النجوم واشرقت الجبال وزخر فت البحار وعلت أمو اجها وسبحت الحينان بأنواع اللفات ورأيت كأنى ألبست رداء اشرقت الارض من حيه ونوره ورأيت كأن مفاتيح خزائن الارض القيت بين يدى فبينها أنا كذلك إذ رأيت أحد عشر كوكماً انقضت من السهاء ومعها الشمس والقمر فخروا إلى ساجدين .

فقال يعقوب (يابني لاتقصص رؤياك على أخوتك ) الآية ثم غبر رؤياه فقال (وكذلك يجتمبيك ربك ويعلمك أمن تأويل الاحاديث) الآية ، قال فسمعت امرأة . يعقوب ما قال يوسف لابيه ولا تخبرى . أولادى بذلك فقالت نعم فلما أقبل أولاد يعقوب من مراعيهم أخبرتهم بالرؤيا التي أمرها يعقوب بكتمما فحسدوه على ذلك فلذلك قيل في الحكمة (لاتأمن قارئا على صحيفة ولا شاباً على امرأة ولا امرأة على سر) .

وروى الحديم بن ظهير عن إسماعيل السدى عن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من اليهود يقال له نستار إلى رسول الله سيرات فقال يارسول الله اخبرنى عن النجوم التى رآها يوسف ساجدة له ما أسماؤها ؟ فسكت رسول الله عليه السلام فأخبره بأسمائها فأرسل إلى اليهودى عليه السلام فأخبره بأسمائها فأرسل إلى اليهودى ودعاه وقال له إن أخبرتك بأسمائها أتسلم ؟ قال نهم ، فقال له جريان والطارق والذيال وذو الكلة فين والفرغ وواب وعمودان وقابس والمصبح والفليق والنيروح ورآها يوسف في أفق السهاء ساجدة له فلما قص رؤياه على أبيه قال ، والصروح ورآها ويحمه الله لك؟ فقال اليهودى هذه والله أسماؤها ويقالكان بين رؤيا يوسف في الفصن ورؤياه في المكواكب سبع سنين أ؛ فلما ما كان من أمر وفيا على المناف إلى ذلك تخصيص أبيه يعقوب إياه بالمحبة والقربة حسده يوسف ما كان وانضاف إلى ذلك تخصيص أبيه يعقوب إياه بالمحبة والقربة حسده

إخوته وحملهم الحسد على أن تسآمروا بينهم فى أن يفرقوا بينه وبين أبيه بضرب من الآحتيال ويهلسكوه فياهم بينهم كما أخبرالله عنهم فى قوله تعالى ( إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبإلى أبينا منا وتحن عصبة إن أبانا لنى ضلال مبين ) اى خطأ بين في إيثاره يوسف وأخاه علينا (اقتلوا يوسف أواطر حوه أرضا يخل لسكم وجه أبيكم و سكو نوا من يعده قوما صالحين ) أى تا ئبين فاستعدوا للتوبة قبل وقوع الذنب .

قال قائل منهم وهو يهوذا وكان أفضلهم وأعلمهم لانقتلوا يوسف فإن القتل حظيم وألقوه في غيابة الجب وهو البئر غير المطوية يلتقطه بعض السيارة إن كنتم خاعِلين قيل للحسن ، أيحسد المؤمن فقال للسائل ما أنساك بني يعقو ب ولهذا قيل \_' الآب جلاب والآخ سلاب فمند ذلك أجمعوا رأيهم ان يدخلوا على بمقوب ويكلموه في إرسال يوسف معهم إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن آأبا كم لاياً مُنكم على يوسفُ و احكن ا نطلقو ا بنا إلى يوسف حتى نلعب بينيديه فإذا نظر إليناكيف تمرح ونلعب اشتاق إلى ذلك فأقبلوا على يوسف وهرقاعد يسبح فجعلوا يتلاعبون ويتضاحكون بين يديه فلما رأى يوسف ذلك اشتاق إلى اللعب معهم فافبل عليهم وقال يا اخوتاء أهكذا تلعبون فيمراعيكم ؟ فقالوا نعم يايوسف إنك لو رأيتناً ونحن نلعب في مراعينا لتمنيت أن تـكون معنا فشوقوه إلى ذلك حتى كان هوالطالب إليهم فقال لهم يا إخوتاه انطلقوا إلى أن واسألوه ان يرسلني ممكم فأقبلوا إلى يمقوب ووقفوا بين يديه صفاً وكانوا يفعلون هكذا إذا أرادوا أَن يَسَالُوهُ حَاجَةً فَلَمَا رَآهُم بَيْنَ يَدَيِّهِ وَقُوفًا صَفُوفًا قَالَ مَا حَاجَتُكُم ؟ قَالُوا ۚ بِا أَبَانَا ( ما لك لاتأمنا على يوسف و إنا له لناصحون ) نحوطه و محفظه حتى نرده إليك ﴿ أُرْ سَلَّهُ مِمَّنَا غَدًا يَرْتُعُ وَيَلَّمُ بِ فِي الصَّحْرِ أَءَ ( وَ إِنَّا لِهُ لِحَافِظُونَ ) فقال لهم يعقوب (إنَّ وَلَيْحَزُ نَىٰ ان تَذْهُبُو أَجَافُ أَنْ يَا كُلُهُ الْذَئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ عَافِلُونَ ﴾ لاتشعر ون بذلك . قال ابن عباس وغيره إنما قال ذلك يعقوب لانه رأى في منامه كان يوسف على رأسه جالل وكأن عشرة من الذئاب قد شدوا عليه لياً كلوه وإذا ذئب منها يهمى عنه وكأن الارض قد الشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام فلما رأى يعقوب هذه الرؤيا خاف على يوسف من الذئب فلذلك قال لهم الخاف ان يأكله الذئب.

أخبرنا الحسين بن محمد بن فتحويه أخبرنا عبد الله بن شبة أخبرنا أبو نعيم وعبد الرحمن بن قریش أخبرنا محمد بن عمرو بن الحمكم الهروی أخبرنا مالك بن سليمان القروىأخبرنا عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن عمر قال قال رسول الله مِيْلِيَّةٍ , لاتلقنوا الناس الـكذب فيكذبوا فإن بني يعقوب لم يعلموا إنالذئب يأكل الإنسان حتى لقنهم أبوهم فلما لقنهم وقال إن أخاف ان ياكله الذاب قالوا أكله الذئب ) فقال بنو أ ( اثناً كلما لذئب و تحن عصبة )أى عشرة رجال ( إنا إذا لخاسرون) عجزة مغلوبون ثمقالوا يانىالله كيفيا كله الذئبوفيناشمعون إذا غضبلايسكن غضبه حتى يصيح فإذا صاخ لاتسمعه حامل إلاوضمت مافى بظنها وفينا يهوذا إذاغضب شق السبع نصفين فلما سمع يعقوب ذلك منهم اطمأن إليهم وأقبل يوسف حتى وقف بين يدى أبيه ثم قال يا أبت أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني ؟قال نعم قال إذا كان غداً أذنتالك فىذلك فلما أصبح يوسف لبس ثيا بهوشد غليه منطقتة وأخذ قَصْمَيْهِ وَخَرْجِ مِمْ إَحْوَتُهُ ثُمْ عَمْدُ يَمْقُوبُ إِلَى السَّلَّةِ الَّتِي حَلَّ فَيَهَا إِبْرَاهِيمُ زَادَ إِسَمَقَ فحمل فيها زاداً ليوسفوخرج ليشيعهم فقالوا يابني الله ارجع فقال يعتموب يابني أوصيكم بثقوى الله وبحبيبى يوسف اسأليكم بالله إن جاع فاطمموه وإن عطش غاسقوه وقوموا عليه ولاتتمبوه ولاتخذلوه وكونوا متواصلينمتزاحمين،قالوانعم نهم ياأبانا كلنا لك وهو أخونا كأحدنابلله الفضل علينا بحبك إياه فقال نهم يا بني. الله خليفتي عليكم مع أنى خائف ان اكون قدضيعته ثم إنه اقبل على يوسف فالتزم وضمه إلى صدره وقبله بين عينيه ثم قال استو دعتك الله رب العالمين وانصرف راجماً .

وروى السدى ورجاء عن ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب الني عليه وليستق بن بشر بن جو بير عن الضحاك عن ابن عباس ومقاتل عن ابن محيرة عن كعب الاحبار وعن سعيد بن أبى عروبة عن الحسن دخل كلام بعضهم فى بعض قالوا أرسل يعقوب يوسف مع إخوته فأخرج ومظهرين له الكرامة فلما برزوا يه إلى البرية أظهروا له العداوة وضربوه فجعل يستغيث بهم واحداً بعدوا حدوهم

يضربونه حتى كادوا يقتلونه وعطش عطشاً شديداً فقال لهم اسةوني جرعة من ماء. قبل أن تقتلونى فلم يسقوه فعند ذاك بكت الملائسكةرحمة ليوسف فلمارأى يوسف أن ليس أحد منهم يعطف عليه جعل يصيحويةول يا أبتاه يايمةوبلو تعلم مايصنع. بإبنك بنو الآباء فلماهموا بقتلةقال لهم يهوذآ وكان ابن خالة يوسف وأحسنهم فيه رأيا ليس إنكمقد أعطيتموني موثقا أنالا تقتلوه فعندذاك أجعوا على القائه في الجب كاقال الله تعالىٰ ( فلماذهبوا بهوأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ) فالطلقوا به إلى الجب. ليظرحوهُ فيه وكان ذلك الجب في الاردن بين مدين ومصر وقيل بين طبرية والقدس عَلَى قارعة الطّريق في واد من أوديتها على ثلاث فراسخ منزل يعقوب وكان بشرآ وحشة مظلة وأسفلها واسع وأعلاهاضيق بهلكمن طرح فيهامن سمةأ سفلها لا يمكنه الصعود وكان الجب منحفر سام بن نوح ويسمى جب الآحران فلها أرادواأن يلقوه فيه جملوا يدلو نهنى البئر فيتملق بشفيرالبئر فربطوا يديه إلى عنقه و نزعو الهيصه فقال. يالمخوتاه ردوا علىقيصي أستربهءورتىويكونلىكفنآ بعد مماتى وأطلقو ايدىأطرد يهما عنى هوام الجب فقالوا له ادع الشمس والقمر والاحد عشر كوكبا تلبسك. و تؤانسك مُدلُوه في البشر بحبل فلما بلغ اصفها قطعوا الحبل ليسقط فيموت فيه : فأخرجالله تعالى علىوجهالماء صخرةململمة لينة ورفعها إلىيوسففوقفعليها وجمل يوسف ببكي فنادو وفظن أنهارحمة لحقتهم فأجابهم فهموا أن يرضخوه بالحجارة فيقتلوه فنعهميهوذا وقالالقدأعطيتمونىموثقا أن لاتقتلوه قالوا فلما ألقي يوسفف الجبوعذب ماؤه حتى كان يغنيه عن الطعام والشراب وبعث الله نعالى إليه ملمكا فحل عنه قيده وكان إبراهيم حينأ لقى فىالنار حردمن ثبابه وقذف فىالنار عريا نافأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه وكأن ذلك القميص عند إبراهيم فلما مات إبراهيم ورثه إسحق فلمامات إسحق ورثه يعقوب منه فلما شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في تمو يذة وعلقه في عنقه لما كان يخاف عليه من العين وكان لا يفار قه فلها القي في الجب عريا الساءه ذلك وكان عليه التعويذة فأخرج القميص وألبسه إياه وجمل يؤنسه بالنهار ويروى أزالملك أتاه بسفرجلة منالجنة فأطعمه إياها فلما أمسي يوسف نهض الملك ليذهب فقال له يوسف إنك إذا خرجت عنى استوحش فقال له الملكةل إذا هبت شيئاً باصريخ المستصرخين ياغياث المستفيئين يامفرج كرب المسكروبين قد رى مكان و تهرف حالى و لا يخنى عليك شيء من أمرى ، فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله إليه سبعين ملكا فخوا به وآنسوه في النهر ثلاثة أيام ، فلما كان في اليوم الرابع أناه جبريل عليه السلام وقال ياغلام من طرحك هبناني هذا الجب؟ قال إخوتي لان ولم قال ؟ حسدوني على منز اي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب؟ قال قل ياصا مع كل مصدوع وياجابر كل مكسوروبا حاضر كل ملاويا شاهد كل مجوى وياقريباً غير بعيد ويامؤنس كل وحيد وياغالباً غير مفلوب وياعلام الفيوب وياحياً لا يموت وياعي الموتي لا إله إلا أنت سبحانك اسألك يامن له الفيوب وياحياً لا يموت وياعي الموتي لا إله إلا أنت سبحانك اسألك يامن له تصلى على محمد وعلى المحد والارض ياملك الملك وياذا الجلال والإكرام أسالك أن تصلى على محمد وعلى من أمرى ومن ضيقي فرجا وغرجا وعرفي المجد يابديع السموات والارض ياملك الملك وياذا الجلال والإكرام أسالك أن تصلى على من أمرى ومن ضيقي فرجا وغرجا الجب على جا ومن حيث لا يحتسب وأوسى وترزقني من حيث المجتسب وأم فرجا وآناه ملك مصر من حيث لا يحتسب وأوسى الجب غرجا ومن كيد إخوته فرجا وآناه ملك مصر من حيث لا يحتسب وأوسى الجب غرجا ومن كيد إخوته فرجا وآناه ملك مصر من حيث لا يقلمون أنك يوسف فذنك الله تعالى (لتنبيئهم بأمرهم هذا وهم لايشمرون) .

وقال بجاهد ـ خرج يوسف من عند يعقوب وهو ابن ست سنين ولم يثفر وجمع الله بينهما وهو ابن أربعين سنة .

أخبرنا أبو عبد الله الدينورى أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف الصرصرى أخبرنا أبو جعفر بن محمد بن جمد بن جرر الطبرى أخبرنا عمران القزاز أخبرنا عبد الوارث أخبرنا يونس عن الحسن قال ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة سنة وكان فى العبودية والملك والسجن ثمانين سنة وعاش بعد ذلك ثمانية وعشرين سنة ومات وهو ابن مائة وخمس وعشرين سنة .

وصلنا إلى قصة يوسف عليه السلام وإخوته بعد ما أاتى في الجب فلما ألقوه في الجب عبدوا إلى سخلة من الغنم فذبحوها ولطخوا قميص يوسف بدمها وشووها وأكلوا لحمها - ثم إنهم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم من يأتون بيوسف فلهاد أو ا منه اصطرخوا صراخ رجل واحد ورفهوا أصواتهم بالبكاء فعلم يعقوب أنهم قد أصيبوا بمصيبة ، فلما وافوه اجتمعوا و تقدموا بين يديه وشقوا جيوبهم وبكوا ففزع يعقوب وقال مال كم يابنى وأين يوسف (قالوا ياأبانا) إنا ذهبنا نستبق ) أى نتنضل وكذلك هوفى قراءة عبد الله ( وتركنا يوسف عند متاعنا فا كله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كناصادة بين ) وهذا قميصه ملظخ بدمه مذلك قوله تعالى ( وجاءوا أباهم عشاء يبكون ) وإنما فعلوا ذلك ليكونوا فى الظلمة أجرأ على الاعتذار و تزوير ما مكروا فقد قالوا - لا تطلب الحاجة فى الليل فإن الحياء فى العينين ولا تعدو بالنهار فلعلك فتتلجلج فى الاعتذار فلا تقدر على إنمامه .

وروى الشعبي - قال جاءت امرأة إلى شريح فجملت تبكى فقال رجل الا ترى إلى هذه المسكينة كيف تبكى فقال شريح قد جاء إخوة يوسف عشاء يبكون ثم إنه أنشد في معناه \_

. أغرك من شيخ بكاء ومملقة أم اللحية البيضاء للنتف مطلقة فأرن بنى يعقوب جاءوا أباهم عشاء وهم يبكون زور آ وعزقة

قال فلما قالوا (يا أبانا إنا ذهبنا نستبق) أى تتنصل وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب الآية إلى قوله - بدم كذب . لانه لم يكن دم يوسف وإنماكان دم شاة وقرأت عائشة بدم كذاب بدال غير معجمة أى ظرى قلما قالوا ذهب ليعقوب بكوا بكاء شديداً وقال لهم أرونى قميصه فأروه ، فقال تالله مارأيت كاليوم ولا ذئبا أحلم من هذا أكل ابنى ولم يشق له جيباً ولا خرق له شقاً وصاح صيحة وخر مغشياً عليه فلم يفق إلا بعد ساعة طويلة فلما أفاق بكى بكاء شديدا ثم أخذ القميص وجعل يشمه ويقبله ويضعه على وجهه وعينيه .

أخبرنا ابن فنحو به أحمد بن إبراهيم بن شاذان أخبرنا عبد الله بن ثابت أخبرنا أبو سعيد الاشتج آخبرنا اسامة حدثني زكريا عن سماك عنالشعي قال كان في قيص يوسف ثلاث آيات لما جاءوا به إلى أبيه فقالوا أكله الذئب فقال أبوم لئن أكله الذئب ليشقن قميصه وحين سعى تحو الباب فشقت قميصه من خلف فعرف

الوزير أنه لوكان هو الذى راودها لـكان الشق من بين يديه وحين ألقى على وجمه قارتد بصيراً.

قالوا فلما صبح إخوة يوسف من الفد رجعوا إلى مراعيهم فقال بعضهم لبعض قد رأيتم ماكان من تكذيب أبيكم البارحة فإن أردتم ان يصدقكم ويخرجكم من الملامة فمروا بنا على الجب فنخرج يوسف منه ونفرق بين اضلاعه ولمجه ونجىء به فقال لهم يهوذا يا إخوة أين العهد الذي بيني وبينكم والله لئن فعلتم ما تقولون لاخبرن يعقوب بماكان منكم إليه ثم لأكونن لكم عدواً ما بقيت فتركوه فعندذلك قال يعقوب لاولاده ( بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل) وهو الذي لاجزع فيه ولاشكوى «والله المستعان على ما تصفون ،

قال ابن عباس إنماكان سبب بلاء يعقوب انه ذبح شاة وهو صائم فاستطعمه جار له فلم يطعمه فابتلاه الله تعالى بأمر يوسف قال فمكث يوسف فى الجب ثلاثة أيام فلماكان اليوم الرابع و دعا له بالدعاء الذى علمه جبريل عليه السلام جامته سيارة أى رفقة مارة من قبل مدين تريد مصر فأخطئوا الطريق وضلوا عنما حتى نزلوا قريباً من الجبقال وكان الجب فى قفر بعيد من العمران إنما هو للرعاة و المجتازة

فلما زرلت السيارة أرسلوا رجلا من العرب من أهل مدين يقال له ما لك بن دعر ليطلب لهم ماء فذلك قوله تعالى ( وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه) قالوا والوارد الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيهيء الأرشية والدلاء فوصل الوارد إلى البئر فأدلى دلوه أي أرشلها فتعلق يوسف بالحبل فلما وصل إلى فم البئر ورآه مالك بن دعر فرأى أحسن ما يكون من الفلمان فقال ياما الك يابشراي هذا غلام يبشر أصحابه أنه أصاب عبداً وأسروه بضاعة قال المفسرون أسر مالك ابن دعر وأصحابة أمر يوسف من التجار الذين معهم وقال لهم بضاعة استبضمناها من بعض الناس إلى مصر خيفة ان يطلبوا منهم فيه الشركة إن علموا حاله .

(م ٩ - قصص الأنبياء)

قال وكان بهوذا يأتى يوسف بالطعام كل بوم سرا من اخو ته فأتاه ذلك اليوم كاكان يفعل فلم يحده فى البشر فنظر فإذاهو بمالك وأصحابه نزولاويوسف معهم وقد باعوه بشمن بخس بعد ان أخرجوه من الجب وان الذى اشتراه منهم هو عزيز مصر فذلك قوله تعالى (وشروه بشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيد من الزاهدين) أى باعوه بشمن ناقص ظلم حرام لأن ثمن الحر حرام ثم بين الشمن فقال دراهم معدودة وإنما قال ذلك لأنهم كانوا فى ذلك الزمان لا يزنون ما كان وزنه أقل من أوقية أربعين درهما إنما كان يعدونها عداً فإن بلغ أوقية وزنوه لان أقل أوزانهم واصغرها يومئذ أوقية أربعون درهما.

ويروى أنهم ذهبوا به حتى قدموا مصر قالما الك ما نولت منولا ولا ارتحلت الاستبان لى بركة يوسف وكنت اسمع تسليم الملائدكة عليه صماحاو مساء وكنت الفطر إلى غمامة بيضاء تظله وتسير فوق رأسه إذا سار وتقف على رأسه إذا وقف فلما قدموا مصر أمره ما الك بن دعر أن ينتسل فاغتسل وألبسه ثوباً حسناً وعرضه للبيع فاشراه قطفير بن رحيب وهو العزيز بمصر ونواحيها وكان على خوائن المبيع فاشراه قطفير بن رحيب وهو العزيز بمصر ونواحيها وكان على خوائن الملك يومثذ بمصر ونواحيها بن قاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوج عليه السلام .

ويروى أن هذا الملك ما مات حتى آمن بيوسف و تبعه على دينه ؛ ثم مات ويوسف حى ثم ملك بعده قابوس بن مصعببن معاوية بن تمير بن السلواس بن قاران بن عمر و بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام وكان كافراً فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى أن يسلم .

قال ابن عباس لما دخلوا مصر تلقى قطفير السيارة وابتاع يوسف من مالك ابن دعر بعشرين ديناراً وزوج نعال وثوبين أبيضين .

المجارنا أبو بكر الجوزق اخبرنا أبو العباس الدعولى بسر حين اخبرنا على ابن الحسين الهلالى أخبرنا ابو نعيم أخبرنا زهير عن ابن إسحق عن أبى عبيد عن عبد الله بن مسمود قال أفرس الناس ثلاثة ، العزيز حين تفرس في يوسف وقال

لامرأته أكرمى مثواء، والمرأة التي أتت موسى فقالت لابيها يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عمر ، قال الله تمالى ـ وكذلك مكننا ليوسف في الارض يعني أرض مصر .

(قال أهل السكتاب) لما تم ليوسف في الأرض ثلاثون سنة استوزرة فرعون مصر وجعله على خزائنه فذلك قوله تعالى (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الاحاديث) الآية فلما أتى العزيز بيوسف إلى منزله وقال لامرأته أكرمي مثواه فتأملته امرأة العزيز ورأت حسنه وجماله وقع حبه في قلبها وعشقته فراودته أي طلبت منه متابعتها على هواها وذلك قوله تعالى (وراودته التي هي في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقال هيت لك) أي هلم تدعوه إلى نفسها فقال يوسف عند ذلك (معاذ الله إن بي إحسن مثواى) يمنى زوجك قطفير سيدي إنه أحسن مثواى أنه لايفلح الظالمون ؛ يعنى ان فعلت هذا فنحنته في أهله بعد ما اكرمني وائتمني فانا ظالم له ولا يفلح الظالمون قال الله تعالى (ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) ومعنى ألهم بالشيء ماحدث المرء به نفسه ولم يفعل ذلك بعد سـ قال الشاعر

هممت ولم أفعل وكدت وليتنى تركت على وعثمان تبكى حلائله أما ماكان من هم يوسف بالمرأة وهمها به فاختلف أهل العلم فى ذلك.

قال السدى وابن اسحق لما أرادت امرأة العزيز مراودة يوسف عن نفسه جملت تذكر له محاسن نفسه وتشوقه إلى نفسها فقالت له ـ يا يوسف ما أحسن شعرك ، قال هو أول شيء يثتتر من جسدى قالت ـ يا يوسف ما أحسن عينيك قال هما أول مايسيل في الأرض من جسدى قالت ـ ما أحسن وجهك ، قال التراب يا كله فلم تزل تأمره و تعظمه أخرى و تدعوه إلى اللذة وهو شاب مستقبل محد شبق الشباب وهي حسناء جميلة حتى لان لها لما يرى من كلفها به ولم يتخوف منها حتى خلوا في بعض البيوت وهم بها ، لولا أن رأى برهان زبه .

وأما البرهان الذي رآه يوسف ، وكان سبب المصمة وصرف الفاحشة عنه فاختلفوا فيه .

أحبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الطبراني اخبر ناحسن بن عطية عن اسرائيل بن أبي حسين عن أبي سميد قال ابن عباس في قوله تعالى ( لولا أن رأى برهان ربه ) قال له مثل له يمقوب فضر به بيده على صدر ه .

قال فكل بنى يعقوب ولد اثنا عشر ولداً إلا يوسف فإنه ولد له أحد عشر ولداً من أجل م نقص من شهو ته حين وأى صورة أبيه فاستحيا منه . وقال قنادة وأى صورة يعقوب فقال له يعقوب يا يوسف اتعمل عمل السفهاء وانت مكتوب في ديوان الانبياء

اخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد الاصفهاني اخبرنا أحمد بن محمد بن يزيد السكوني اخبرنا محمد بن ابراهيم بن خالد بن عمر حفص البصرى ببغداد أخبرنا خالد بن يزيد البصرى اخبرنا جرير عن ليث عن مجاهدعن ابن عباس في قو له تعالى (ولقدهمت به وهم بها) فإذا بكف قد بدت فيا بينهما ليس لها عصد و لا معصم مكتوب فيها (ولان عليكم لحافظين كراهما كا تبين يعلمون ما فقد بدت بينهما ليس لها عصد و لا عنهما الروع والرعب عادت وعاد وإذ السكف قد بدت بينهما ليس لها عصد و لا معصم مكتوب فيها ( وا تقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) فقام هارباً وقامت فلما ذهب عنهما الرعب عادت وعادوا إذا السكف قد بدت بينهما ليس لها عصد و لا معصم مكتوب فيها ( وا تقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) فقام هارباً وقامت فلما ذهب عنهما الرعب عادت وعادوا إذا السكف قد بدت بينهما ليس لها عصد و لا معصم مكتوب فيها ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) وقال الله تعالى مكتوب فيها ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) وقال الله تعالى ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين )

اخبرنا يعقوب بن أحمد اخبرنا محمد بن عبدالله النعماني اخبرنا عبدالله بن أحمد ابن عامر الطبرستاني حدثني أبي عن ابن عامر الطبرستاني حدثني أبي عن أبيه عن على بن الحسين في قوله تعالى ابيه جعفر بن محمد الصادق حدثني ابي عن أبيه عن على بن الحسين في قوله تعالى

﴿ لُولًا أَنْ رَأَى بِرِهَانَ رَبِهِ ﴾ قال قامت المرأة العزيز إلى الصنم فظللت دونه بثوب فقال لها يوسف ما هذا؟ قالت استحى أن يرانا فقال لها يوسف اتستحين عن الايسمع ولا يبصر ولا يفقه ولا استحى أنا عن خلق الله كلما وعلمها .

قالوا فلما رأى يوسف البرهان قام مبادراً إلى باب البيت هارباً مما أرادته فا تبعته المرأة فذلك قوله تعالى (واستيقاالباب) يعنى تبادر يوسف وراعيل إلى الباب أما يوسف ففراراً من ركوب الفاحشة وأما المرأة فطلباً ايوسف ايقضى حاجتها الذي راودته عنها ؛ فأدركته فتعلقت بقميصه من خلفه فجذبته إليها ما ممة له من الخروج فقدت أى خرقت وشقت قميصه من دبر أى من خلفه لأن يوسف كان الهارب والمرأة الطالبة فلما خرجا ألفا سيدها لدى الباب اى وجدا زوجها عمل المارب عند الباب جالساً مع ابن عم لراعيل فلما رأته هابته، وقالتسابقة بالقول الروجها (ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً) يعنى الزنا (إلا أن يسجن او عذاب الميرب بالسياط.

عن ابن عباس \_ وهكذا كالمشل السائر خذ اللص قبل ان يأخذك فقال يوسف بله مي راودتني عن نفسي فأبيت وفررت منها فادركتني وشقت قيصي قال نوف الشامي ماكان يوسف يريد ان يذكرها فلما قالت ماجزاءمن أراد بأهلك سوما غضب وقال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهدمن أهلها واختلفوا في هدذا الشاهد من هو ؟

قال سميد بن جبيروالضحاك كان صبياً في المهد الطقهالله تمالى يدل عليه حديث ابن عباس عن الذي عليه قال و تكلم أربعة في المهد وهم صغار ، ابن ماشطة بَنْتُ هُرَوْن ، وشاهد يوسف وصاحب جريج الراهب وعيسي ابن مريم ، .

وقال الحسن وعكرمة وقتادة ما كان صبياً ولكن كانرجلا حكما وله رأى وكان من خاصة الملك، وقال السدى هو ابن راعيل كان جالساً مع زوجها على المباب فحكم بما أخرالته تعالى عنه (( إن كان قيضه قد من قبل فصدقت وهو من

المكاذبين، وإن كان قيصه قدمن دبر فكذبت وهومن الصادقين ) فلمارأى قيصه د من دبر، عرف خيانة امرأته و براءة يوسف عليه السلام فقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ثم أقبل على يوسف فقال يا يوسف أعرض عن هذا الحديث لا تذكره لاحد ثم قال لامرأته ( واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطة بن أى من المذنبين سين راودت شاباً عن نفسه و خنت زوجك فلما استعظم كذبت عليه .

قال فشاع أمر يوسف وراعيل و تحدثت الناس بذلك (وقال نسوة في المدينة)، وهي امرأة الساق وامرأة الحنيان وامرأة صاحب السجن وهي امرأة الحاجب ( امرأة العزيز تراود فناها عن نفسه ) اي عبدها المكنماني قد شففها حباً اي دخل حبه في شفاف قلبها وهو حجابه وغلافه إنا لنزاها في صلال مبين اي خطأ بين حيث تراود عبدها عن نفسه .

فلما سمعت راعيل بمكرهن اى بقولهن وحديثهن قال ابن اسحق يعنى بكيدهن. وذلك إنما قلته مكراً بها لتريهن يوسف لما بلغن من حسنه وجماله فاتخذت راعيل مائدة ودعت أربعين امرأة منهن هؤلاء اللواتى عيرنها فذلك قوله تعالى (وأرسلت لماين وأعدت لهن متكثاً) اعتدت أى هيأت لهن مجلساً للطعام وما يتكثن عليه من النمارة والوسائد.

عن ابن عباس ومعيد بن جبير وقتادة . يعنى هيأت طعاماً وقال بجاهدمتكئاًا خير مهموز ـ وهو كل طعام تجزء باللسكين وقال وهب اعتدت لهن اترجا و بطيخاً وموزاً ورماناً وورداً وآتت كل والحدة منهن سكيناً وقال ليوسف خرج عليهن وكانت قد أجلسته في بجلس غير الجلس الذي هن فيهجلوس فخرج عليهن يوسف فلما رأينه أكبرته وهالهن أمره وبهتن وقطعن أيديهن بالسكاكين اللاتى معهن وهن يحسبن أنهن يقطعن الاترج وغيره ..

قال قتادة قطعن أيديهن حتى القينها فما أحسسن إللا بالدم ولم. يجدن من جن الآيدى ألما اشغل قلوبهن بيوسف عليه السلام...

( بوقان حاش ته ) أى معاذاته (ما هذا بشراً إن هذا الاملك كريم ) فقالت راعيل عند ذلك النسرة ( فذلك الذي لمتذيفيه ) أى في حبه وشفق به ثم إنها أبدت لهن الميل الذي عنو ها فقالت ( والقد راودته عن نفسه فاستعصم ) أى امتنع واستعصى فقالت النسوة ليوسف اطع مولاتك فقالت راعيل (لثن لم يفعل ما آمر ه ليسجن وليكونا من الصاغرين ) فاختار يوسف حين عاودته المرأة في المراودة و توعدته بالسجن على المخالفة فقال ( رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ) أي أمل وأنا بعين ( وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم شم بدا لهم )أى العزيز وأصحابه (من بعد مارأوا الآيات ) الدالة على براءة يوسف وهو قد القميص من دبر و خمش الوجه و قطع النسوة أيدين ( ليسجنه حتى حين ) .

قال السدى ـ وذلك ان المرأة قالت لؤوجها انهذا العبدالعبرانى قدفضحنى فى الناس فإما ان تأذن لى اخرج فأعتذر واما أن تحبسه كما حبستنى فحبسه بمدعلمه بهراءته دفعاً للتهمة عن امرأته ،وذلك ان القتمالى بحدلذلك الحبس تطهيراً ليوسف عن همه و تكفيراً لولته قال ابن عباس عثر يوسف ثلاث عثرات حينهم بهافسين عرصين قال اذكرنى عند ربك فلبث فى السيجن بضع سنين وحين قال الإخوته إندكم عسارةون قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل .

ولما سجن يوسف دخل معه السجن فنيان وهما غلامان كان للوليد بنالريان حلك مصر الآكبر أحدهما خبازه وصاحب طعامه واسمه بحلب والآخر ساقيه وصاحب شرابه واسمه بيوص غضب عليهما الملك فحبسهما وذلك أنه بلغه عنهما أن خبازه يريد أن يسمه وان ساقيه وافقه على ذلك وكان السبب فيه أن جماعة من مصر أرادوا المسكر بالملك واغتياله فدسوا إلى هذين الفلامين وضمنوا لهما مالا لليسما الطعام للملك والشراب فأجابهم إلى ذلك ثم إن الساق تسكل عنه والخباز غش الملك وقبل الرشوة فسم الطعام فلما حضر وقته وأحضر الطعام قال الساق أيها الملك لا تأكل فإن الطعام مسموم وقال الحباز لاتشرب لأن الشراب مسموم فقال الملك

الساقى اشرب فلم يضره فقال للخباز كل من طعامك فأني فحرب ذلك الطعام في دابة من الدواب فأكانه فيلمكت فأمر الملك بحبسهما وكان يوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لاهله إنى أعبر الاحلام فقال أحد الفتيين لصاحبه هلم نجرب حلم هذا العبد العبر انى فنتراءى له فسألا من غير أن يكونا رأيا شيئاً قال عبد الله بن مسعو د مارأى صاحبا يوسف شيئاً وإنماكان تحالما ليجر با علمه وقال قوم بلكانت رؤياهما على صحة وحقيقة فسألاه عنها . وقال بحاهد لما رأى الفتيان يوسف قالاله والله اقد أحبه الحبيناك حين رأيناك فقال لهما يوسف أنشدكا الله تعالى لا تحبانى فو الله ماأحبنى أحد قط إلا دخل على من حبه بلاء شم احبتنى زوجة صاحي فدخل على من حبه بلاء شم احبتنى زوجة صاحي فدخل على من حبها بلاء فلا تحبانى فدخل على من حبه بلاء شم احبتنى زوجة صاحي فدخل على من حبه بلاء أم احبتنى زوجة صاحي فدخل على من حبه بلاء أم احبتنى زوجة صاحي فدخل على من حبه الله في أن من فدخل على من عبه الما ما يريان من فدخل على من عبه الما وكان وجعل يعجبهما ما يريان من فارك الله فيها قال فايها وكان وأي باللها أنها وكان كان والمن عناقيد من عبه فينا أن الما الماك بيدى فعصرتها وسقيت الملك شربة فذلك قوله تعالى (قال كام وكان كاس الملك بيدى فعصرتها وسقيت الملك شربة فذلك قوله تعالى (قال أحدها إنى أرانى أعصر خراً ، وقال الحباز إنى رأيت كان فوق رأسي الملاث فيها خبز تا كل الطبر منه نبشا بتاويله إنا زاك من المحسنين ) .

أخبرنا أبو بكر مجمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عقيل أخبرنا عبد الله بن محمد بن البراهيم بن قالويه أخبرنا محمد بن يزيد السلمي أخبرنا أبو الربيع الزهراني أخبرنا أخلف بن خليفة أخبرنا سليم عن الضحاك بن مزاحم في قوله (إنا تراك من المحسنين) قال كان إحسانه إذا مرض رجل في السجن قام فإذا ضاق عليه وسعله وإن احتاج جمع له وسأل ربه وقال قتادة بلغنا ان إحسانه كان يداوى مريضهم ويعزى حزينهم ويجتمد لربه وقال لما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوما قدا نقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم وطال جزنهم فجمل يقول أبشروا والصبروا تؤجروا إن في هذا الآجر فواباً . فقال يافتي بارك الله فيك ما أحسن وجهك وخلقك وحديثك لقد بورك ثنا في جوارك إنا لا محب أن تسكون في غير هذا المكان منذ رأيناكما مخبرنا به من لنا في جوارك إنا لا محب أن تسكون في غير هذا المكان منذ رأيناكما مخبرنا به من

آلاً جر والسكفارة والطهارة في ذلك فن أنت يافتى ؟ قال أنا يوسف ابن صنى الله يعقوب بن إسخق بن خليل الله إبراهيم عليه السلام فقال له عامل السجن والله بافتى لو استظمت لحليت سبيلك ولسكن سأحسن جو ارك وأحسن إيثارك فكن فى أى بيت شدّت قال فسكره يوسف أن يعبر لهما ما سألاه لما علم في ذلك من المسكروه على أحدهما فأعرض يوسف عن سؤالهما وأخذ فى غيره وقال لايأ تيكاطعام ترزقانه إلا فها تحكم بثأ ويله قبل أن يأتيكما فقال هذا فعل السكرة والسحرة فقال ما أنا بكاهن ولا ساحر ولسكن ذلكا عا على ربى ثم بين لهما دينه ومذهبه فقال ( إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحق ميعقوب ) الح الآية فأراهما يوسف فطنته ودرابته ثم دعاهما إلى الإسلام وأقبل على أهل السجن وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله فقال إلزما للمحجة على أهل السجن وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله فقال إلزما للمحجة ( ياصاحي السجن أما أحد كما ) وهو الساقي ( فيستهي به فسر رقياهما لما ألحا عليه فقال ( ياصاحي السجن أما أحد كما ) وهو الساقي ( فيستهي به غير به في الملك ويعود إلى منزلته التي كان عليها أما المنافيدالثلاثة فإنها فيام في السجن ثم يخرج ( وأما الآخر فيصلب ) والسلال التي رآها في المنام فيبقي في السجن ثم يخرج ( وأما الآخر فيصلب ) والسلال التي رآها في المنام فيبقي في السجن ثم يخرج ( وأما الآخر فيصلب ) والسلال التي رآها في المنام فيبقي في السجن ثم يخرج ( وأما الآخر فيصلب ) والسلال التي رأها في المنام فيبقي في السجن ثم يخرج ( وأما الآخر فيصلب ) والسلال التي رأها في المنام فيبقي في السجن ثم يخرج ( وأما الآخر فيصلب فتا كل الطير من رأسه ) .

قال ابن مسعود بلما سمما قول يوسف عليه السلام قالا ما رأينا شيئاً إنما كنا غلعب ونجرب علمك هذا فقال يوسف قضى الآمر الذى فيه نستفتيان اى فرغ الامر الذى عنه تساكلات .

أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد الوزان أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار أخبرنا أحمد بن مهران عن أبي رزين العقيلي قال سمعت رسول الله بهلي يقول د إن الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فإذا عبرت وقعت ، إن الرؤيا جزء من سنة وأربع بن جزءا من النبوة وأحسبه قال لا نقصها إلا على ذى رأى وعقل قال بهلي « الرؤيا الأول عابر ، فقال يوسف عليه السلام عندذلك للذى علم أنه ناج منهما وهو الساقى اذ كر عند ربك يعنى الملك وقل له في السبعن غلام عبوس خاماً ( فأنساه الشيطان ذكر

ربه ) الآية والبضع ما بين الثلاثة إلى العشرة وأكثر المفسرين على أن البضع فله هذه الآية سبع سنين .

وقال وهب بن منبه أصاب أيوب البلاء سبع سنين وعذب بختنصر بالمسخ سبع سنين و ترك يوسف في السجن سبع سنين .

وروى يونس عن الحسن قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ « رحم الله أخى يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن ما لبث ، يعنى قوله اذكرنى عند ربك ثم بكى .

وقال الحسن : نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس .

وقال مالك بن دينار . لما قال يوسف الساقى ( اذكرنى عند ربك ) فقيل أنه يايوسف اتخذت من دونى وكبيلا لاطيلن حبسك فبكى يوسف وقال يارب أنسى. قلى كثرة البلوى فقلت ماقلت فويل لإخوتى .

ويحكى أنجبريل عليه السلام دخل على يوسف وهوفى السجن فلمارآه يوسف عرفه وقال إيا أخا لمنذرين مائى أراك بين المخطئين؟ ثقال له جبريل عليه السلام ياطاهر الطاهرين يقرأ عليك السلام رب العالمين ويقول لك ما استحييت منى استشفعت بالآدميين فوعرتى لالبثنك في السجن بضع سنين قال يوسف يا أخى ياجبريل وهو في ذلك راضي عنى؟ قال نهم . قال إذا لا أبالي .

وقال كمب الاحبار قال جبريل ليوسف إن الله تعالى يقول لك من خلفك؟ قال الله تعالى يقول لك من خلفك؟ قال الله تعالى قال فن آنسك فى البسر وألبسك وأنت عريان؟ قال الله تعالى قال فن كرب البشر؟قال الله تعالى قال فن علمك تأويل الرؤيا؟ قال الله تعالى قال في كيف استغثت بآدمى مشلك؟ قالوا فلما انقضت سبع سنين قال الكلمي وهذه السبع سوى الخس التي كانت قالما وذلك أنه حبس خمس سنين قبل أنن يستشفع بالساقى وهو قوله تعالى (ليسجنه حتى حين).

فلما استشفع بالساقى وقال له أذكرنى عند ربك لبث في السجن سبع سنين فلما انتهث محنقه ودنا فرجه وراحته رأى ملك مصر الآكبر وهو الريان بن الوليد رثويا عجيبة فبالته وذلك أنه رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس وسبع بقرات مجاف خربا شديا شيئا وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمان فدخلت في بظونهن فلم ير منها شيئا ورأى سبع سنبلات خضر قدانعقد حبها وأفركت وسبع أخريا بسات قد استحصدت فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبتها فجمع السحرة والكهنة ومعبريه وقصها فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبتها فجمع السحرة والدكمنة ومعبريه وقصها عليهم وقال (أيها الملا أفتونى في رؤياى إن كنتم للرؤيا تعبرون) أى تفسرون أو قالوا أصغاث أحلام) عشاطة مشتبهة التأويل أباطيل (وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين، وقال الذي نبحا منهما) أى من الفتيين وهو الساقى (وادكر بعد أمة ) أى وتذكر حاجة يوسف بعد حين قال ابن عباس بعد أمة أى بعد سنين (أنا أنبشكم يتأويله فأرسلون) أى إلى السجن وتذكر عاد فأرسلون الى إلى السجن

قال ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن السجن فى المدينة فبعثوه قاتى ليوسف فقال له (أيها الصديق) يعنى فيها عبرت لنا من الرؤيا، والصديق هو كشير الصدق (أفتنا في سبع بقرات سمان يا كان سبع عجاف) إلى قوله ( لعلهم يعلمون) أى فضلك وعلمك فقال له يوسف ( تزرعون سبع سنين داباً ) إلى قوله ( وقيه يعصرون ) فرجع الساقى إلى الماك وأخبره بما أفتاه به يوسف من تأويل رؤيا كالنهار وعرف فرجع الساقى إلى الماك وأخبره بما أفتاه به يوسف من تأويل رؤيا كالنهار وعرف الملك أن الذى قال كاهن فقال الملك ائتونى بالذى عبر رؤياى هذا فلما جاء الرسول الملك أن الذى قال المرسول ( إرجع إلى بلك ) أى سيدك الملك (فاسأله ما بال النسوة قبل المدون أن ربى وكميدهن عليم ) .

قال ابن عباس لوخرج يوسف يومئذ قبل أن يعالمالك شأنه ما زالت في نفسه منه عاجة يقول هو هذا الذي راود امرأتي وقال رسول الله على الدعجب من أخى يوسف وكرمه وصبره والله تعالى يغفر له حين سئل عن المبقرات السيان والمجاف

ولو كمنت مكانه ما أخبرتهم حتى اشترط أن يخرجونى ولو كمنت مكانه ولبئت في السيحن ما لبث لاسرعت الإجابة وبادرت الباب ولم أبتخ العذر والله إنه كان حليها ذا أناه ، قال فرجع الرسول إلى الملك من عنديو سف برسالته فدعا النسوة اللاتي قطعن أيديهن وامرأة العزيز فقال لهن ( ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قان حاشا لله ما علينا عليه من سوء ) قالت امرأة العزيز (الآن حصحص الحق أناراو ته عن نفسه و إنه لمن الصادقين ) فلما سمع يوسف قال ( ذلك ليعلم إنى لم أخنه بالغيب وبن نفسه و إنه لمن الصادقين ) فلما سمع يوسف قال ( ذلك ليعلم إنى لم أخنه بالغيب ولمن الله لا يهدى كبيد الحائمين ) فقال له جبريل ولاحين هممت بها يا يوسف و عرف يوسف عند ذلك ( وما أبرىء نفسى ) الآية فلما تبين للملك عذر يوسف و عرف أمانته و كيفايته و ديانته و علمه و عقله قال ( ائتو نمى به استخلصه لنفسى ) فلما جاء الرسول إلى يوسف قال أجب الملك الآن خرج يوسف و دعا لاهل السجن بدعاء يعرف إلى اليوم و ذلك أنه قال: اللهم عطف عليهم قلوب الاخيار و لا تعم عنهم يعرف إلى اليوم و ذلك أنه قال: اللهم عطف عليهم قلوب الاخيار و لا تعم عنهم يعرف إلى اليوم و ذلك أنه قال: اللهم عطف عليهم قلوب الاخيار و لا تعم عنهم الاخبار فهم أعلم الناس بالاخيار إلى اليوم في كل بلدة .

ثم إنه اغتسل و تنظف من درن السجن و البس ثما با جدداً حساناً وقصد إلى الماك قال وهب فلما وقف بباب الملك قال حسى ربى من دنياى حسى ربى من خلقه عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره ؛ فلما دخل على الملك قال ، اللهم إنى اسالك يخيرك من خيره وأعوذ بك من شره وشر غيره ، فلما نظر إليه الملك سلم عليه يوسف بالعربية فقال له الملك ما هذا اللسان ؟ قال لسان عمى إسماعيل تم إنه دعاله بالعبرانية ثانياً فقال له ماهذا اللسان ؟ قال لسان أبى يعقوب .

قاعجب الملك مارأى منه وكان يوسف ان ثلاثين سنة فلما رأى الملك حداثة سنه وغزارة علمه قال لمن عنده إن هذا تأويل علم رؤياى ولم تعلمه السكمنة والسحوة ثم أنه أجلسه وقال إنى أحب أن المجمع رؤياى منك شفاها فقال يوسف نعم أيها الملك رأيت سبع بقرات سمان شهب حسان غير عجاف كشف لك عنهن نهر النيل قطلمن عليك من شاطئة تشخب أخلافهن للنأ فهينيا أنت كذلك تنظر إليهن وقد

أعجبك حسنهن إذا غضب النيل فغار ماؤه وبدا قمره فخرج من حمثه ووحله سبع بقرات عجاف شعث غير ملصقات البطون ليس لهن ضروع ولا أخلاف ولهن أنياب وأضراس وأكف كـأكفالـكلابوخراطيم كخراطيم السباع؛ فاختلطن بالسهان وافترسنهن افتراسالسباعوأ كلن لحمهن ومزأن جلودهن وحطمن عظامهن ومششن مخبن ، فبينها أنت تنظر وتتمجب كيف غلبتهن وهن مهاز يل لم يظهر فيهن سمن ولازيادة بمدأكانهن إذا سبعسنبلات خضر وسبعأخر سود يابسات فىمنبع واحد عروقهن في الثرى والماء . فبينها أنت تقول في نفسكماهذا ؟هؤلا خضر مثمرات وهؤلاء سوديا بسات والمنبث واحد وأصولها فيالما وإذهبت ريح فردت أوراق السود اليابساتعلى الخضرالمثمرات فأشعلت فيهنالنار فأحرقتهنوصرن سودأ مثغيرات فَهِذَا آخَرُ مَارَأُيتُ مِنَ الرَّوْيَا ، إنك انتبهت مَذَّعُوراً فَقَالَ لَهُ اللَّكُ وَاللَّهُ مَاشَأَن هذه الرؤيا و إن كانت عجباً بأعجب مما سمعته منك ، فما ترى في رؤياى أيها الصديق؟ فقال يوسف الصديق: إنى أرى أيها الملك أن تجمعالطمام وتزرع زرعاً كبيراً في هذه السنين المخصبة وتبنى الخزاءن وتجعل الطعام فيها بقصبه وسنبلهايكوزأبقى له ويكون قصبه وسنبله علمًا للدواب، وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم الخس فَيْكَفِيكَ الظَّمَامُ الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها ثم تأتيك الخلق من جميع النواحى فيمتأرون منك بحكمك فيجتمع عندك الكنوز مالم يجتمع لاحد قبلك فقال له المالك و من لى بهذا و من بجدمه و يبيعه لى و يكفينى الشمفل فيه ؟فقال له يوسف ( أجعلني على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ) أى كاتب حاسب ، وقيل حفيظ لما استودعتني عليم بسنى المجاعة وبلغة من يأتيني . قال له الملك ومن أحق به منك وولاه ذاك كله وقال له ( إنك اليوم لدينا مكين أمين )

وروى سفيان عن أبى سنان عن عبد الله بن أبى الهذلى قال: قال المالك ليوسف إنى أريد ان تخالطنى فى كل شيء غير إنى آنف أن تأكل ممى. فقال له يوسف إنى أحق أن آنف بذلك منك لانى أنا ابن يعقوب ابن إسحق ابن إبراهبم خليل الله فصار بعد ذلك يأكل معه.

قال ابن غباس فلما انصرفت السنة من يوم سأل الامارة دعاه الملك فتوجه بتاجه وقلده بسيفه وحلاه بخاتمه فدانت له الملوك ولزم الملك وفوض إليه أمر مصر وعزل قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه ثم مات قطفير عن قريب فزوج الملك يوسف براعيل امرأة قطفير فلما دخل عليها قال لها اليس هذا خيرا مما كنت تريدين منى ؟ فقالت له أيها الصديق لاتلنى فإنى كنت امرأة حسناء ناعمة كارأيت في ملك ودنيا وكان صاحي لاياتى الفساء وكسنت كاجعلك الله في صور تك كارأيت في ملك ودنيا وكان صاحي لاياتى الفساء وكسنت كاجعلك الله في صور تك وهيئتك ففلم تني نفشى فلما بني بها يوسف وجدها عذراء فأصابها فولدت له ابنين إفراثهم وميشا إبني يوسف عليه السلام واستوثق ليوسف ملك مصر فأقام فيها العدل فأحبه الرجال والنساء فذلك قوله تعالى (وكذلك نجزى المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الارض) يعني أرض مصر (يتبوأ منها من حيث يشاء فصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين) وللبخترى في هذا المعنى:

أما فى رسول الله يوسف أسوة لمثلك عبوساً على الظلم والإفك أقام جميل الصبر فى السجن برهة فآل به الصبر الجميل إلى الملك وكتب بعضهم إلى صديق له هذه الابيات :

وراء مضيق الحوف متسع الامن وأول مفروح به آخر الحزن فلا تياسن فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الحلاص من السجن

قال فلما اطمأن يوسف فى ملك وخلت السنون المخصبة و دخلمه المجدبة جاءت بهول لم يعبد الناس مثله فأصاب الناس الجوع فلما كان بدء القحط نام الملك فبينها هو تأثم إذ أصابه الجوع ( فهتف الملك يا يوسف الجوع الجوع فقال يوسف هذا أول المقحط والجوع ) فلما دخل أول سنة من سنى الجدب هلك فيها كل شيء أعدوه من السنين فجعل أهل مصر يبتاغون من يوسف الطعام فباعهم في أول سنة بالنقود من الذهب والفضة حتى لم يبق في مصر درهم ولادينا والا فبضه وباعهم في السنة النائية بالحلى والحلل والجواهر حتى لم يبق في أيدى الناس منهاشيء و باعهم في السنة الثالثة بالمواشى

والدواب حتى احتوى عليها أجمع، وباعهم فى السنة الرابعة بالعبيدوالإماء حتى لم يبق عبد ولا أمة إلاأخذه وباعهم فى السنة الحامسة بالضياع والعقار والدور حتى احتوى عليها ولم يبق لأحد ملك، وباعهم فى السنة السادسة بأولادهم فإن الرجل كان يشترى بولده الحنطة أو الشعير من شدة السنة فلم يبق لأحد ولد ذكر ولا أنى إلا بماليك وباعهم فى السنة السابعة برقابهم وأروا حهم حتى لم يبق بمصر حرولا عبد ولاأمة إلا صار ملكا له فتمجب الناس من أمر يوسف وقالوا تالله مارأينا ملكا أجل من هذا ولا أعظم ثم قال يوسف للملك كيف رأيت صنع ربى فيا خولنى فما ترى فى هذا فقال له الملك الرأى رأيك وإنما شحن لك تبع فقال يوسف فإنى أشهد الله وأشهدك أنى قد أعتقت أهل مصر جميعاً.

وروى أن يوسف كان لايشبعمن الطعام فى تلك الآيام فقيل له أتجوع وبيدك خزائن الارض فقال إنى أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع .

وروى أن يوسف أمرطباخ الملك ان يجمل غذاء ه نصف النهار مرة واحدة فى اليهوم والليلة ، وأراد بذلك ان يذوق الملك طعم الجوع فلاينسى الجائع ويحسن إلى المحتاجين ففعل الطباخ ذلك فن ثم جعل الملوك غذاء هم نصف النهار ، وقصد الناس مصر من كل ناحية يممار ون فجعل يوسف لا يمكن أحداً منهم وإن كان عظيامن أك يثر من حمل بعير تقسيطاً بين الناس وتوسيعاً عليهم . فتراحم الناس عليه قالوا وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام من القحط والشدة ما أصابسائر البلاد ونزل بيعقوب من ذلك ما نزل بالناس فارسل بنيه إلى مصر يطلبون الميرة وأمسك عند بيعقوب من ذلك ما نزل بالناس فارسل بنيه إلى مصر يطلبون الميرة وأمسك عند وكان منزلهم بالقرب من أرض فلسطين من ثفو رااشام وكانوا أهل بادية ومواش فلما دخلوا عليه عرفهم يوسف وأنكر وه لما أراد الله تعالى يبلغ يوسف ما أرادة.

وقال ابن عباس ركان بين أن قذفوه فى الجب وبين أن دخلو عليه رص مصر أرض مصر أربعون سنة فلذلك أنسكروه وقيل إنه كان متزيياً بزى فرغون مصر فكانت عليه

ثمياب الحرير جالساً على سرير وفى عنقه طوق من ذهب وعلى أسه تاج من ذهب فلذلك لم يعرفوه وقيل كان بينهم و بينه ستر فلذلك أنـكروه .

قال بعض الحدكاء المعصبة تورث النكرة ولذلك قال الله تعالى (وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليهم فعرفهم وهم له منكرون) قالوا فلما نظر إليهم يوسف كلموه بالعبرانية قال لهم أخبرونى من أنتم وما أمر كمفانى أنكرت شأندكم؟ فقالوا نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار فقال لعلم عيون جئم تنظرون عورة بلادى ؟ فقالوا لاوالله ودا نحن بجو اسيس وإنما نحن إخوة بنو أب واحد شيخ كبير صديق من أنبياء الله تعالى يقال له يعقوب قال فحم أنتم ؟ قالوا نحن أنتم همنا أخ إلى البرية فهلك فيها وكان أحب إلى أبينا منا قال كم أنتم همنا عشرة قال فأين الآخر ؟ عند أبينا لأنه أخو الذى هلك من أمه أنتم همنا ؟ قالوا عشرة قال فأين الآخر ؟ عند أبينا لأنه أخو الذى هلك من أمه فأبونا يتسلى به . قال فن يعلم أن الذى تقولون حق ؟ فقالوا أيها الملك إننا في بلاد لا نعرف فيها . فقال يوسف و فأثونى بأخيكم الذى من أبيكم إن كدنتم صادقين فإنى أرضى بذلك قالوا إن أبانا يحزن على فراقه وسنراوده عنه ، قالوا فضعوا بعضكم أرضى بذلك قالوا إن أبانا يحزن على فراقه وسنراوده عنه ، قالوا فضعوا بعضكم غندى رهينة حتى تأتو نمى بأخيكم فاقترعوا بينهم فأصاب القرعة شمعون وكان أبرهم بيوسف فيفافوه عنده فذلك قوله تعالى ( لما جهزهم بجهازهم قال ائتونى بأخ لدكمن أبيكم) الآية إلى قوله ( و إنا لها علون) فقال عند ذلك يوسف لفتيانه أى لفلانه الذين يكيلون الطعام ( اجعلوا بضاعتهم ) أى ثمن طعامهم .

قال ابن عباس كانت بضاعتهم النعال والآدم ، وقال قتادة كانت ورقا في وحالهم ( لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون )

واختلف العلماء في السبب الذي فعل ذلك يوسف بهم من أجله: قال يوسف تخوف يوسف أن لا يكون عندا بيه من الورق ما يرجعون به إليه من أخرى، وقيل خشى أن يشق أخذ ذلك منهم على أبيه إذا كانت السنة سنة جدب وقيل رأى لو ما أخذ ثمن الطعام من أبيه و إخو ته مع احتياجهم إليه فرد عليهم من حيث لا يعلمون تسكر ما و تفضلا،

وقيل فعل ذلك لآنه علم أن ديانتهم وأمانتهم تحملهم على رد البضاعة ولايستحلون إمساكها فيرجعون إليه لاجلها فلها رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة لوكان رجل من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامة فقال طم يعقوب إذا أتيتم ملك مصر فاقر واعليه منى السلام وقولوا له إن أبانا يصلى عليك ويدعو لك بما أوليتنا شم إنه قال لهم أين شمعون ؟ فقالوا له إن الملك ارتهنه فنا تيه ببنيا مين شم أخبروه بالقصة فقال لهم ولم أخبر تموه بذلك ؟ فقالوا إنه أخذناه وقال إنه خذناه أبانا منع الدكيل فأرسل معنا أخانا) يعنى بنيا مين (نسكمتل وإنا له لحافظون) يا أبانا منع الدكيل فأرسل معنا أخانا) يعنى بنيا مين (نسكمتل وإنا له لحافظون) فقال يعقوب (هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل) الآية .

قال كمب لما قال يعقوب ( فالله خير حافظاً وهو أرسم الراحمين) قال الله وعزتى وجلالي لاردن علميك كلاهما بعد ما توكلت على قالوا ( ولما فتحوا متاعهم ) الذى حملوه من مصر ( وجدوا بضاعتهم ) أى ثمن طعامهم ( ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا و نمير اهلنا و تحفظ أخانا و نزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ) فقال لهم يعقوب ( لن أرسله معكم حتى تؤتون مو ثقاً من الله لتاتيني يه إلا أن يحاط بكم ) أى تهلكوا جميعاً .

وروى جوبير عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله تعالى (حتى تؤتون موثقاً من الله ) يعنى حتى تحلفوا لى بالله وبحق محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين أن لا تغدوا عاخيكم ففعلوا ذلك فلما آتوه موثقهم قال يعقوب (الله على ما نقول وكيل)أى شاهد بالوفاء فلما أرادوا الحروج من عنده قال لهم لا تدخلوا مصر من بابوا حدوا دخلوا من أبواب متفرقة وذلك أنه خاف عليهم العين لا نهم كانوا ذوى جمال وهيمة وصور حسان و قامات ممتدة وكانوا أولاد رجل واحدفام هم أن يتفرقوا فى دخولهم البلد الله يضا بوا بالعين شم قال لهم (وما أغنى عنكم من الله من شيء إن الحسكم إلا الله المن المعن شيء إن الحسكم إلا الله الله عن شيء إن الحسكم إلا الله الله عن شيء إن الحسكم المناه )

عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون) ( ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم) وكان لمصر أربعة أبواب فدخلوا من أبوابها كلها ( ما كان يغني عنهم من الله من من صدق الله يعقموب عليه السلام فيا قال إلى قوله تعالى ( و اسكن أكثر الناس لا يعلمون) ولما دخلوا على يوسف في الحرة الثانية قالوا يا أيها العزيز هذا أخونا الذي أمرتنا أن ناتيك به قد جثناك به قال لهم أحسنتم واصبتم وستحمدون على ذلك عندى ثم إنه أنزلهم وأكر مهم وأضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة وأجلس بنيامين وحده وحيداً فبكي وقال لو كان يوسف حيا لاجلسني معه فقال لهم يوسف لقد بقي أخوكم هذا وحيداً فريداً ثم أجلسه يوسف معه على مائدته فجمل يؤاكله فلما يقي أخوكم هذا وحيداً فريداً ثم أجلسه يوسف معه على مائدته فجمل يؤاكله فلما فاللها أمر لهم يوسف عثل ذلك وقال ليبت كل اثنين منكم على فراش واحد فلما بقي بنيامين وحده قال يوسف عذا ينام معي على فراشي فيات معه فجعل فلما أصبح قال لهم إني لاري هذا الرجل الذي جثتم به ليس له أخ يؤنسه فإن فلما أصبح قال لهم إني لاري هذا الرجل الذي جثتم به ليس له أخ يؤنسه فإن فلما أصبح قال لمم إن يوسف نفر الشي منزلا وأجرى عليهم الطعام والشراب وأنزل أخاه لامه معه عمى أن يوسف أنزلهم منزلا وأجرى عليهم الطعام والشراب وأنزل أخاه لامه معه .

فذلك قواله تعالى (آوى إليه أخاه) فلما خلابه قال له ما اسمك. قال بنياهين، قال له ومابنياهين؟ فأل المشكل وذلك أنه لما ولد فقد أمه قال وما اسم أمك؟ قال راحيل بنت ليان بن ناحور قال فهل لك من ولد؟ قال نعم كم، قال عشرة بنين قال فلما أسماؤهم لقد اشتقت أسماءهم من اسم أخلى من أمى هلك إسمه يوسف فقال يوسف لقد اضطرك ذلك إلى حزن شديد فما أسماؤهم ؛ قال بالعا وأخير وأشكل يوسف لقد اضطرك ذلك إلى حزن شديد فما أسماؤهم ؛ قال بالعا وأخير وأشكل وأحيا وخير ونعمان وورد ورأس وعيثم وغيتم قال فما هذه الاسماء؟ قال أما بالعا فأن أخى ابناهته الارض وما أخير فإنه كان بكراً مى وأماأشكل فإنه كان أخى لان وأمل وأمى ومنى وأما أحيا فلمكونه كان حياً وأما خير فإنه كان خيراً حيث كان وأمل فامن فانه كان ناعماً بيناً بويه وأما وردفانه كان بمنزلة الوردفى الحسن ، وأماراس فهمان فإنه كان بمنزلة الوردفى الحسن ، وأماراس فإنه كان بمنزلة الوردفى الحسن ، وأماراس فانه كان بمنزلة الرأس من الجسد وأماحيثم فاعلمني أبى أنه حي وأما عيثم فلو رأيت

خرته لقرت عينى وتم سرورى فقال له يوسف أتحبان أكون أخالك بدل أخيك ذلك الهالك فقال بذيامين أيها الملك ومن يجد أخا فشلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه وعانقه وقال ( إنى أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا بعلمون ) ولا تعلمهم بشىء من هذا ثم إن يوسف أوفى الإخوته الدكيل وحل لبنيامين بعيراً .

قال كعب : لما قال له إنى أنا أخوك قال بنيامين فإنى إذاً لا أفارقك قال يوسف إنى قد علمت باغتمامالوالد فإنحبسته زاد غمهولا يمكنني حبسك إلابعد الشتهارك بأمر فظيع فقال لاأبالي أفعل ماتريد فقال يوسف إني أدس صاعى هذا في رحلك ثم أنادي عليكم بالسرقة ليتهيأ لى ردك بعد تسريحك قال افعل فذلك غوله تعالى ( فلما جيزهم بجهازهم جعلاالساقية فيرحل أخيه)وكانت مشربة يشرب يها الملك وكَانت كأساً من الذهب مكللا مرصعاً بالجواهر جعلما يوسف مكيالا يكتال بها ثم إنهم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حي ظعنوا ثم إين يوسف أمربهم خادركوا وحبسوا عن المسير ( ثم أذن مؤذن أبتها المير (المكم لسارقون ) فوقفوا فلما قرب منهم الرسول قال لهم ألم "بحسن منزلتكم ونسكرم ضيافتكم ونوف كيلكم و فعلنا لـ كم مالم نفعل لغيركم قالوًا بلى وما ذاك؟ فال سقاية الملك فقدناها ولم نتهم عليها غيركم ( قالوا تالله لقد علمتم ماجئنا لنفسد في الارض وماكناسارةين) وإنا عند قطعنا هٰذَه الطريق لم ثرد أحداً بسوء واسألوا عنا من مرونا به هل أضررنا أحداً أوأفسدنا شيئاً وإنا قد رددنا الدراهم لما وجدناهافى حالنا فلوكـنا سارقين عارددناها . وفي الحديث (إنهم لمادخلوا مصر كمموا أفواهٰدوا بهم لللانتناول من حروث الناس شيئاً ) فقال الرسول إنه صاع الملك الاكبر الذي يتسكهن فيه وإنه الثتمني عليه فإن لم أجده تخوفت أن تسقط مَثَرَ لتى عنده وأفتضح في مصر فمن رده على فله حمل بعير من طعام وأنابه زعيم أى كفيل قالوا معاذاته انتسرق فقال المؤذن وأصحابه فما جزاؤه أى جزاء من وجد فى رحله إن كـنتم كاذبين(قالواجزاؤهمن وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين ) فقال الرسول عند ذلك لابد

من تفتيش أمتعتكم ولستم ببارحين حتى أفتشها ؛ ثم إنه الصرف بهم إلى يوسف ( فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها منوعاء أخيه ) لإزالةالتهمة ؛وكان يفتش أمتعتهم واحداً واحداً .

قال قتادة: ذكر لنا انه كان لايفتح مناعا ولا ينظر إلى وعاء أحد إلااستغفر الله تعالى ما قذفهم به حتى لم يبق إلا الفلام فقال ما أظن هذا الفلام أخذ شيئا فقالت إخوته والله ما فتركك حتى تنظر فى رحله فإنه أطيب لنفسك ولانفسنا فلم فتحوا مناعه ستخرجوا الصاعمنه فلما أخرج الصاعمن رحل بنيامين سكس إخوته دوسهم من الحياء ثم أقبلوا على بنيامين فقالوا إيش الذى صنعت بنا وفضحتنا وسودت وجوهنا يا ابن راحيل لا بزال أنما منكم بلاء أخذت هذا الصاع فقال لهم بنيامين : هل بنوا راحيسل الذين لا يزال لهم منكم بلاء ذهبتم بأخى إلى البرية فلم ناهل بنوا راحيسل الذين لا يزال لهم منكم بلاء ذهبتم بأخى إلى البرية فلم المنافرة وضع الساع فى رحلي هو الذى وضع الدراهم فى رحالهم منكم بلاء شهر من جرمه .

واختلف العلماء في السرقة التي وصفوا بها يوسف قال سعيد بن جبير وقتادة السرقة التي وصفوا بها يوسف أنه سرق صنما لجده أن أمه من ذهب في كسرة والقاه في الطريق وقال ابن جريج أمرته أمه وكافت مسلمة أن يسرق صنما لحالهمن ذهب فأخذه وكسره وقال بجاهد جاء سائل يوما فسرق يوسف بييضة من البيت وأعطاها السائل وقال ابن عبينة دجاجة فناولها السائل فعيروه بها وقال وهب كان يخبأ الطعام من المائدة للفقراء وقال الضحاك وغيره - كان أول مادخل على يوسف من البلاء ان عمته بنت إسحق كانت أحجبر ولد إسحق وكانوا يتوارثونها بالسكير وكانت راحيل أم يوسف ما تت فحضنته عمته وأحبته حبا يتوارثونها بالسكير وكانت راحيل أم يوسف ما تت فحضنته عمته وأحبته حبا شديداً وكانت لاتصر عنه فلما ترعرع وبلغ سنوات وقع حبه في قلب يعقوب فأتاها برقال لها ياأختاه سلمي إلى يوسف فوالله ما أصبر عنه ساعة واحدة فقالت

له ماأنا بتاركة فلما ألح عليها يعقوب قالت دعه عندى أياما انظر إليه لعل ذلك يسلميني عنه ففعل ذلك فلما خرج يعقوب من عندها عمدت إلى منطقة إشحق لحزمت يوسف بها تحت ثيابه ثم إنها قالت فقدت منطقة إسحق فانظروا من أخذها فالتمست فلم توجد فلما فتشوا أهل البيت وجدوها مع يوسف فقال والله إنه سلم لى اصنع فيه ما شئت وكان ذلك حكم آل إبراهيم في السارق فاناها يعقوب فأخبرته بذلك فقال إن كان هذا فهو سلم لك لا أستطيع غير ذلك فأمسكته بعلة المنطقة فما قدر عليها يعقوب يأخذه منها حتى ما تت فهو الذى قال إخوته (إن يسرق فقد سرق أنج له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكاناوالله أعلم بما تصفون).

قالت الرواة لما دخلوا على يوسف واستخرج الصاع من رحل بنيامين و دعا يوسف بالصاع فنقره ثم أدناه من أذنه ثم قال إن صاعى هذا ليخر نى انسكم كنيم اثنى عشر رجلاو إنسكم انطلقتم بأخ فبعتموه فلما سمع بنيامين قام فسجد ليوسف وقال ايها الملك سل صواعك هذاعن أخى أخى أينهر؟ فنقره ثم قال لهحى وسوف تراه ففال بنيامين واصتع بى ما شئت فإنه إعلم بى سوف يستنقذ نى قال فلاخل يوسف الى منزله ثم إنه بكى و توضأ فقال بنيامين ايها الملك إنى أريد ان تضرب صواعك هذا فيخبرك بالحق من الذى سرقه فجعله فى رحله فنقره ثم إنه قال إن صواعى غضبان وهو يقول كيف تسألنى عن صاحبي الذى سرقنى وقد رأيت مع من كنت غضبان وهو يقول كيف تسألنى عن صاحبي الذى سرقنى وقد رأيت مع من كنت قال وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقوا فنصب روبيل وقال أيها الملك والله مافى بطنها وقامت كل شعرة فى جسده فرجت من ثيابه وكان بنو يعقوب إذا غضبوا ومس أحدهم الآخر ذهب غضبه فقال يوسف لابنه قم إلى جنب روبيل ومسه فقام الغلام فمسه فسكن غضبه فقال روبيل إن فى هذا البيت لشيئاً من ولد يعقوب فقال يوسف اند إن إسعق بن إبراهيم خليل الله قال يوسف انت إذا إن كنت يعقوب فقال يوسف انه إنه الملك لا تذكر يعقوب فيانه إلى اللك لا تذكر يعقوب فيانه إلى اللك لا تذكر يعقوب فيانه إلى الله الته ابن إسعق بن إبراهيم خليل الله قال يوسف انت إذا إن كنت إلى المهم المنا الله قال يوسف انت إذا إن كنت الله قال الله المنا الله قال يوسف انت إذا إن كنت المنا الله قال يوسف انت إذا إن كنت المنا الله قال يوسف انت إذا إن كنت المنا الله المن المن إلى المن إلى المن المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله قال يوسف انت إذا إلى كنت المنا المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا المنا الله المنا الله المنا ا

مسادقاً صادق فلما أراد يوسف أن يحتبس أغاه عنده ويصير بحكه وإنه أولى به منهم واحتبسه ورأوا أن لاسبيل لهم إلى تخليصه منه سألوه أن يخليه لهم ويعطوه واحداً منهم بدله فقالوا ( يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فهخذا حدثا مكانه إنا نراك من المحسنين قال ) يوسف ( معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) ولم يقل من سرق تحرزاً من الحذب ( إنا إذا لظالمون ) إن أخذنا بريئاً بسقيم ولم يقل من سرق تحرزاً من الحذب ( إنا إذا لظالمون ) إن أخذنا بريئاً بسقيم « فقال كبيرهم يمنى في المقل وهو شمعون .

وقال قثادة والسدى كبيرهم فى السن وهو روبيل ( ألم تعلموا أنابا كمقداخذ عليكم مو ثقاً من الله ) فى هذا الغلام لتردوه (ومن قبل مافرطتم فى يوسف ) أى من سقبل هذا قصيرتم فى شأن يوسف ( فلن ا برح الارض ) يعنى أرض مصر (حتى ياذن لى ابى ) فارجع إلى الملك فأ ناجزه القتال ( أو يحكم لى وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبا نا إن ابنك سرق وماشهدنا إلا بما علمنا ) أى نحن رأينا سرقته معه ( وما كنا للغيب حافظين ) حين سألناك ان ترسله معناولو علمنا رأينا سرقته معه ( وما كنا للغيب حافظين ) حين سألناك ان ترسله معناولو علمنا مفيها والعير التي أقبلنا فيها ) يعنى قوماصحبوهم من أهل كسنمان (وإنا لصادقون) لك فى مقولنا فرجموا إلى يعقوب بذلك القول فقال يعقوب ( بلسو لسته لسكم انفسكم أمرا مفسيراً جميل ) وهو الذي لاجزع فيه ( عسى الله أن يا تيني بهم جميماً ) يعنى يوسف وبنيامين ( إنه هو العليم الحسكيم ) و تولى عنهم يعقوب ( وقال ياأسفا على يوسف وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وبلغ جمده وهيج حزنه على يوسف وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وبلغ جمده وهيج حزنه على يوسف وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وبلغ جمده وهيج حزنه على يوسف وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وبلغ جمده وهيج حزنه على يوسف ، وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وبلغ جمده وهيج حزنه على يوسف ، وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وبلغ جمده وهيج حزنه على يوسف ، وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وبلغ جمده وهيج حزنه على يوسف ، والاسف أشد الحزن .

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قالرسول الله الله عليه على الله الله عند المصلية إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أمة محمد متاليم من الا ترى إلا يعقوب حين أصابه على ابنه ما أصابه من الحزن لم يسترجع إنما قال بيا أسفا على يوسف .

وقال الحسن ؛ كان بين خروج يوسف من عند أبيه إلى يوم الإلتقاء معه أكرر من ثلاثاين سنة لآن يوسف أخذ من ابيه وهو ابن عشرة ستين ثم توصل إلى الملك وهو ابن ثلاثاين ولم تجف عيناه من الدموع وماكان على وجه الآرض اكرم على الله تعالى من يعقوب فلما شكى وبكى قال له ولده ( تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى الله تعالى من يعقوب فلما شكى وبكى قال له ولده ( أو تدكون من الهالسكين ) مكون حرضا ) أى مريضاً ذاهب العقل من الهم ( أو تدكون من الهالسكين ) فقال يعقوب لما رأى غلظتهم وجفوتهم ( إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ) لا إليكم وفي الحديث و إن يعقوب كبر وضعف حتى سقط حاجباه على عينيه وكان يرفعهما بخرقة فقال له بعض جيرانه فنهشمت وقنيت ولم تبلخ من السن ما بلغ أخوك فا بغض جيرانه فنهشمت وقنيت ولم تبلخ من السن ما بلغ أخوك فا بلغ بك ما أرى ؟ فقال طول الزمان وكثرة الآحزان فاوحى الله تعالى إلى يعقوب أخطأتها فاغفرها لى، قال قد غفرت الكف كان بعد ذلك إذا سئل قال ( إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ) .

اخبرنى الحسين بن فتحويه : اخبرنا احمد بن الحسين بن حامد اخبرناالحسين ابن أيوب اخبرنا عبد الله بن أبى زياد اخبرناسيار بن حاتم عن عبدالله بن السلطة قال سمحت أبى يقول بلغنا ان رجلا قال اليعقوب ماالذى اذهب بصرك؟ قال حزنى على يوسف قال فما الذى قوس ظهرك؟ قال حزنى على اخيه فأو حى الله تعالى إليه يا يعقوب أتشكونى وعزتى وجلالى لا أكشف ما بك حتى تدعونى فقال عند ذلك إلى الشكوبي وسوزنى إلى الله ) .

قال قتادة ذكر لنا ان بي الله يعقوب عليه السلام ماسا ، ظنه بالله تعالى فى طول بلائه ساعة من ليل أو نهار فعند ذلك خرج إخوة يوسف راجعين إلى مصر وهذه كرة ثالثة فدخلوا على يوسف فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز) أى الملك بلغة مصر (مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة) اى قليلة رديئة لاتتفق فى ثمن الطعام إلا بتجاوز من البائع فيها واختلف المفسرون فى هذه البضاعة ماهى ققال ابن عباس كانت دراهم رديئة زيو فا لاتتفق إلا بوضيعة .

وقال ابن أبي مليكة رضي الله عنه كانت خلفة الغرائر والحبال رداء المتاع. -

وقال عبد الله بن الحارث والحسن كانت أمتمة الاعراب الصوف والسن والاقط وقال الضحاك كانت النعال والآدم والسويق المقلى( فأوف لنا الـكيل و تصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين ) .

قال الضحاك: لم يقولوا إن الله يجزيك إن تصدقت عليما لأنهم لم يعلموا انه مؤمن وقال عبد الجبار بن العلائي سئل سفيان بن عيينة هل حرمت الصدقة على أحد من الآنبياء سوى نبينا محمد بياتي فقال سفيان ألم تسمع قول الله تعالى تصدق علينا ) أراهم سفيان أن الصدقة كانت لهم حلالا وإنما حرمت على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال لهم يوسف بحيباً لهم عندذلك (هل علمتم مافعلتم بيوسف واخيه إذ أنتم جاهلون) واختلف العلماء في السبب الذي حمل يوسف على هذا القول الذي كان بدء فرح يعقوب وراحلته وآخر بلائه ومحنته فقال بن إسحق ذكر لنا أنهم لما يكلمو و بهذا الدكلام غلبته نفسه وأدركته الرقة فأرفض دمعه باكيا ثم باح بالذي كان يكتم فغال (هل غلمتم مافعلتم) الآيه.

وذلك أن يمقوب لما قبل له إن ابنك سرق كتب إلى يوسف كتابا من يمقوب السرائيل الله بن إسحق ابن إبراهيم خليل الله عزيز مصر المظهر العدل والموقى السكيل أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء فأما جدى فابتلى بالنم و ذفشدت يداه ورجلاه وألقى فى النار فجملها الله عليه بردا وسلاماً وأما أبى فشدت يداه ورجلاه ووضع السكين على قفاه ليذبح ففداه الله بذبح عظيم . وأما أنا فمكان لى ابن وكان أصب أولادى إلى فذهب به إخوته إلى البرية ثم أثو نى بقميصه ملطخا بالدم وقالوا أحب أولادى إلى فذهب عيناى من بكائى عليه ثم كان لى ابن آخر وكان أخاه من أمه وكمنت أتسلى به فذهبوا ثم رجعوا وقالوا إنه سرق وإنك حيسته لذلك وإنا وكمن بيت لانسرق ولاناد سارقاً فإن رددته على والادعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك .

فلما قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك نفسه من البكاء وعيل صبره فاظهر أمره

وقال بعضهم إنما قالذلك حين سأل اخاه بنيامين هل لك ولد ؟قال نعم: ثلاثة بنين قال فما سميتهم ؟ قال سميت الآكبر منهم بوسف قال ولم ؟ قال محبة لكولذكرك قال فما سميت الثانى ؟ قال ذئباً قال ولم الذئب وهو سبع عاقر ؛ قال الآذكرك به قال فما سميت الثالث قال دما قال ولم قال ، لآذكرك به فلما سمع بوسف هذه المقالة خنقته العبرة ولم يتمالك ان قال لإخوته (هل علتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أثنك لانت يوسف ) ابن إسحق لما قال يوسف لإخوته هل علتم ما فعلتم بيوسف وأخيه كشف عنه الحجاب فعرفوه فقالوا (ألم الك ما فعلتم بيوسف قال أما يوسف وهذا أخى .

وروى جو بير عن الضحاك عن ابن عباس قال قال لهم يوسف ( هل علمتم. مافعلتم ) الآية ثم تبسم وكان إذا تبسم كأن ثناياه اللؤاؤ المنظوم فلما أبصرواً ثناياه شبهوه بيوسف فقالوا له مستفهين أثنك يوسف.

وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال إن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التناج عن رأسه وكان له فى فرقه علامة وكان ليمقوب مثلما وكان لإسحاق مثلما وكان لسارة مثلما شبه الشامة فلما رفع الثاج عن رأسه ورأوا اتشامة عرفوه وقالوا له (أثنك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علمينا) بأن جمعنا بعد مافرقتم بيننا (إنه من يثق ويصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين) ثم أنهم أقروا بفضل يوسف عليهم وجريمتهم إليه فقالوا (تالله لقد آثرك الله علمينا وإن كنا لخاطئين) فقال يوسف وكان حلما كريماً موفقاً (لاتثريب علميكم اليوم يغفر الله لـكم وهو أرحم الراحمين).

قال السدى وغيره : لما عرفهم يوسف بنفسه سألهم عن أبيه فقال مافعل أبي من بعدى؟ قالوا ذهبت عيناه فأعطاهم قميصه .

قال الضحاك كان ذلك القميص لايقع على مبتلي ولا على سقيم إلا صح وعوف فأعطاهم يوسف ذلك القميص وهو، الذي كان لإبراهيم وقد مضت قصته فقال لهم

﴿ اذْهَبُوا بَقْمَيْضَى هَذَا فَالْفُوهُ عَلَى وَجَهُ أَنِي يَأْتُ بَصِيرًا وَاثْنُونَى بَاهَا َكُمْ أَجْمَيْن فَلَمَا فَصَلَتَ اللَّهِيرِ مِن مُصَرِّ مِنْوَجَهِينِ إِلَى كَشَعَانَ قَالَ أَبُوهُم يَمْقُوبِ ﴿ إِنِى لَاجَدَّ رَبِحُ يُوسَفُ لُولًا انْ تَفْنُدُونَ ﴾ أي تَسْفَهُونَ .

وروى ان ريح الصبا استأذنت ربها ان تأتى يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير بالقميص فأذن لهما فأتته بها ، قال ابن عباس : وجد يعقوب ريح يوسف من مسيرة ثمان ليال وقال مجاهد وذلك أنه هبت ريح فصفقت القميص فاحتملت الصبا ريح القميص إلى يعقوب فوجدريح الجنة فعلم انه ليسفى الارض من رياح الجنة إلا ما كان عن ذلك القميص فن ذلك قال (إنى لاجدريح يوسف الولا أن تفندون ) فقال له بنوه (تالله إنك لني صلالك القديم ) فلما جاء البشير وهو يهوذا ابن يعقوب قال ابن مسعود جاء البشير من بين يدى العير ، وقال السدى قال يهوذا ليوسف انا ذهبت بالقميص ملطخا بالدم إلى يعقوب فأخبرته ان بوسف قال يهوذا ليوسف انا ذهبت بالقميص ملطخا بالدم إلى يعقوب فأخبرته ان بوسف أنا يهود كا احزنته .

قال ابن عباس حمله يهوذا وخرج ماشياً حاسراً حافياً وجعل يعدوحتى أتى أباه وكان معه سبعة ارغفة فلم يستوف اكلها حتى بلنغ كنعان وكانت المسافة عمانين فرسخاً فلما اتاه بالقميص القاه على وجهه فارتدبصيراً قال الضحاكر جعاليه بصره عمد العمى وقوته بعد الحزن.

عن أن هريرة رضى الله عنه قال: كان يعقوب عليه السلام أكرم أهل الأرض على ملك الموت وان ملك الموت استأذن ربه ان يأتى يعقوب فأذن له مفجاءه فقال له يعقوب ياملك الموت اسألك بالذى خلقك هل قبضت نفس يوسف فيمن قبضت من النفس فقال لا ثم قال له ملك الموت يا يعقوب ألا اعلمك كلمات؟ قال بلى قال قل ياذا المعروف الذى لا ينقطع أبداً ولا يحصيه أحد غيرك قال فدعابها يعقوب في تلك الليلة فلم يطلع الفجر حتى طرح القميص على وجهه فار تدبصيراً فقال لهم عند ذلك ( ألم أقل لكم إنى اعلم من الله مالا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر الماذنو بنا إناكنا خاطئين قال سوف استغفر لدكم ربى ) الآية

قال أكثر المفسرين أخر ذلك إلى السحر من ليلة الجمعة فوافق ذلك ليلة عاموراه وذلك ان الدعاء في الاسحار لا يحجب عن الله تعالى فلما انتهى يعقوب إلى الوعد قام إلى الصلاة بالسحر فلما فرغ منها رفع يديه إلى الله عز وجل وقال ـ اللهم اغفر لى جزعى على يوسف وقلة صبرى عنه واغفر لوالدى ماجنوا على أخيهم يوسف فأوحى الله إلى قد غفرت لك ولهم أجمعين وقال وهب كل جمعة في نيف وعشرين سنة

أخبرنا الحسن بن محمد بن فتحويه اخبرنا عبد الله بن محمد بن شيبة اخبرنا احمد ابن أبي السفر بن ثوبان البصرى اخبرنا إسحق بن زياد الارملي اخبرنا الفضل ابن حميد البغدادي اخبرنا بن زياد وابن ضمرة عرب رجاء بن أبي سلمة عن عطاء الخرساني قال ـ طلب الحوائج إلى الشباب أيسر منها إلى الشيوخ ـ ألا ترى قول يوسف لاخوته لاتريب عليكم اليوم ـ وقول يمقوب سوف استغفر لسكم ربي .

وقال الثورى ـ لما التقى يعقوب ويوسف عليهما السلام عانق كل واحد منهما صاحبه و بكيا فقال يوسف يا أبت بكيت على حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا ؟ قال بلى يا بنى و لسكن خشيت ان تسلب دينك فيحال بينى و بينك يوم القيامة ـ قالوا وكان يوسف قديمت مع البشير جهازاً ومائتى راحلة وسأله ان يأتيه بأهله وولده اجمعين فتهيأ يعقوب النحروج إلى مصر فلما دنايمقوب من مصر كلم يوسف فى أربعة آلاف من الجند كلم يوسف فى أربعة آلاف من الجند وركب أهل مصر معهما يتلقون يعقوب ـ وكان يعقوب يمشى متوكا على يهوذا فنظر يعقوب إلى الجند والناس فقال يا يهوذا هذا فرعون مصر الاكبر لا هذا ا نك

«فلما دناكل واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف يبدؤه بالسلام فمنعه الله من ذلك وكان يمقوب افضل وأحق بذلك منه فابتدأه يعقوب بالسلام فقال : السلام عليك يامذهب الآحزان (فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه) ورفعهما على المرش وأبواه يعقوب وخالته ليا فسمى الحالة أما كاسمى الهم أبا فى قوله تعالى ( آالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق) وقال الحسن وكانت تحية الناس يومشذ السجود ولم يرد بالسجود وضع الجباه على الارض فلما رأى يوسف أبويه وإخوته قد خروا له سجداً اقشمر عند ذلك جلده . (وقال باأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقاً) الآية .

قال وهب دخل يعقوب وولده مصر وهم إثنان وسبعون إنسانا ما بين رجل وامرأة وخرجوا منها معموسي ومقاتلتهم ستائة ألف وخمسهائة وبضع وسبعون رجلا سوى المذرية والهرمي والزمني وكانت المدرية ألف ألف سوى المقابلة وقال الفطيل بن عياض بلغنا أن يعقوب عليه السلام لما دخل مصر ورأى يوسف وعلما حميته فمكان يطوف يوما من الآيام في خزائنه فرأى خزانة بملوءة قراطيس بيضاء فقال له يا بني لقد تغيرت بعدى لك كل هذه القراطيس وما حملت بطاقة منها تحميب إلى كستابا ؟ فقال يوسف هذه القراطيس كاما لك كمنت كلمازاد شوقي منها تركير حنيني آخذ ورقة أكست إليك يا أبت فيمنعني جبريل أن أكتب اليك وأثركها في هذه الحزانة حتى بلغت هذه المبلغ فسأل يعقوب جبريل عن ذلك فقال منهني ربي فسأل الله عن ذلك فقال منهني ربي فسأل الله عن ذلك فأوحى إلله اليه لآبك قلمت أخاف أن يا كله الذئب منهني ربي فسأل الله عن ذلك فأوحى إلله اليه لأبك قلمت أخاف أن يا كله الذئب

وروى صالح المروى عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالكةال: إن الله تعالى لما جمع ليعقوب شمله خلا ولده نجبا ؛ فقال بعضهم لمبعض اليس قد علمتم ما فعلتم بالشيخ يعقوب وبيوسف؟ قالوا فإن عفوا عنكم ف كيف لـكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن يأتو بالشيخ فاتوه وجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب ابيه قاعد فقالوا يا أبانا أتيناك على امرلم ناتك بمثله قط ونزل بنا المرلم ينزل بنا مثله قط

والانبياء أرحم البرية ـ فقال ما بكم يا بنى ؟ فقالوا أاست تعلم ما كان منا إليكوإلى أَخينا يوسف قال بلي قد علمت قالوا فلستما قدعفو تما عنا كقالا بلي قالوًا فإن عفوكما لا يعنى عنا شبئاً إذا كان الله تعالى لم يعف عنا قال ـ فما تريدون يا بنى قالوا نريد أن تَدَّعُو الله لنا فإذا جاءك الوحى من عند الله فسله هل عنا الله عنا فإن أجابك بأنه قد عَمَا عَنا قرت أعيننا واطمأنت قلوبنا وإلافلاقرت لنا عين فىالدنيا أبدآ فقامالشيخ واستقبل القبلة وقام يوسف خلفه وقاموا كلهم خلفهما أذلة خاشعين فدعا يعقوب وأمن يوسفعليهما السلام فلم يجب فيهم قريبًا منعشرينسنة ـ قالصالحالمري ـ ثم نزل جبربل علميه السلام على يعقوب فقال إن الله تعالى بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك وأنه قدعفاعما صنعوا وإنهمةد انعقدت مواثيقهم بعدك على النبوة قالوا ـ فأقام يعقوب بمصر بعد موافاته بأهله وولده أربعة وعشرين سنة بأحسن حال واهنأ عيش وأنم راحة وأدوم سلامة ؛ ثمحضرته الوفاة فلمااحتضر حمع بين بنيه \_ وقال ( ماتعبدون من بعدى ؟ قالوا تعبد إلهك و إله آبائك ابراهيم واسماعيل واسخق ) ثم قال ( يابني أن الله اصطفى لـكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم عسلمون ) ثم أوصى إلى يوسف أن يحمل جسده إلى الأرض المقدسة حتى يدفئه عند أبيه اسحق وجده إبراهيم ففعل ذلك ونقلة إلى بيتالمقدسفى تا بوت من ساج وخرج معه يوسف في عسكره وإخوته وعظماء أهلمصر ووافقذاك يوم وفاة عيص ثم فدفنا في يوم واحد وكان عرهما جميعاً مائة وسبعاً وأربعين سنة لأعما و لدَّا في بطن واحد وقبرا في قبر واحد .

قال قتادة فلما جمع الله ليوسف شمله وأقر له عينه وأتم له تفسيررؤياهوكان موسعاً عليه في ملك الدنيا ونسيمها وعلم أن ذلك لايدوم له وأنه لابدلهمن فراقه فأرادنهيم الجنة إذ هو أفضل منه فتاقت نفسه إلى الجنة فتمنى الموت ودعابه ولم يتمن فبي قبله ولا بعده الموت فقال (رب قد آتيني من الملك وعلمتني من تأويل الآحاديث) الآية .

روی أن يوسف لما حضرته الوفاة جمعاليه قومه من بنى إسرائيل وهم تمانون. رجلا وأعلمهم بحضور أجله و نزول امر الله تعالىبه ـ فقالوا يا نبى الله تحب أن تعرفا كيف تتصرف الآحوال بنا بعد خروجك من بين أظهر نا وإلى ما يؤل اليه أمر نا وديننا وملتنا ـ فقال لهم أمركم يستقيم على ما أنتم عليه و تستقيمون على دينكم إلى أن يبعث رجل جبار عات من القبط يدعى الربوبية فيقهركم ويذبح أبناءكم ويستحيى نساءكم ويسومكم سوء العداب فتمد أيامه مدة مديدة ـ ثم يخرج من بنى إسرائيل من ولد لاوى بن يعقوب رجل اسمه موسى بن عمر ان رجل طويل جعد الشعر آدم اللون فينجيكم الله من أيدى القبط على يده قال فجعل كل من بنى إسرائيل يسمى ابنه عمر ان ويسمى عمر ان ابنه موسى .

ثم مات يوسف عليه السلام ، وكان قد أوصى إلى أخيه يهو ذا واستخلفه على بنى إسرائيل فتوفاه الله طيباً طاهراً ودفن فى النيل فى صندوق من رخام وكان قبره . فى النيل إلى آن حمله موسى عليه السلام معه حين خرج من مصر ببنى إسرائيل فنقله إلى الشام ودفته بأرض كنمان خارج الصين حيث هو اليوم فذلك تنقل اليهود . موتاهم إلى الشام من فعل ذلك فيهم .

وروى يونس بن عمران عن أبى موسى قال ؛ نزل رسول الله مالية بإعرابى فاكرمه فقال رسول الله مالية الرحاب فاكرمه فقال رسول الله مالية الحرمان فأحسنت سل حاجتك فقال ناقة نرحاب وعنزة تحلبها أهلى فقال رسول الله مالية أعجزهذا أن يكون مثل عوزبنى إسرائيل فقالوا يارسول الله وما عجوز بنى إسرائيل كفقال إن بنى إسرائيل لماخرجو اصلوا الظريق وأظلم عليهم الليل فقالوا ماهذا ؟فقال علماؤهم إن يوسف لماحضرته الوفاه أخذ علينا موثقاً من الله أن لا يخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال موشى فن يعلم موضع قبره قالوا عجوز لبنى إسرائيل فبعث اليها موسى فأتته فقال دلينى على قال وما حكمك قالت أن أكون معك فى الجنة فكره أن يعطيها حكمها فاوحى الله اليه إن أعطها حكمها .

وروى من طريق أن هذه العجوز كانت مقعدة عمياء فقالت لموسى الاأخبرك عموضع قبر يوسف قال زهم : فقال لا أخبرك حتى تعطينى أريع خصال تطلق رجلى و تعيد إلى يصرى وشبا بى و تجعلنى معك فى الجنة ف كبر ذلك على موسى فاوحى الله أن أعطها ما سألت فإنك إنما تعظى على ففعل فانظلقت بهم إلى موضع عين فى مستنقع ماء فاستخرجوه من شاطىء النيل فى صندوق من مرمر فلما حلوا تا بو ته طلع القمر وأضاء الطريق مثل النهار فاهتدوا به و مهلوه

قال أهل الناريخ: عاش يوسف بعد موت يعقوب عليه السلام ثلاثا وعشرين سنة ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة صلوات الله عليه وعلى جميع الانبباء والمرسلين وهكذا تنتهى قصة يوسف فى روعتها وجلالها ،والحمد للهرب العالمين .

## ﴿ بجلس فى قصة موسى بن ميشا بن يوسف عليه السلام ﴾

وقال موسى الأول وقد ذكرةا فيما مضى أن يوسف عليه السلام ولد له ابنان أحدهما يقال له أفراثيم والآخر ميشا وابنة يقال لها رحمة وهى امرأة النبي أيوب عليه السلام فولد لأفراثيم ذون وولدلنون يوشع وهوفتى موسى بن عمران وخليفته على بني السرائيل وأما ميشا فولد لهموسى فنبأه الله تعالى فزعم أهل التوراة أنه صاحب الخضر والعامة من العلماء أن صاحب الخضر موسى بن عمران وكذلك روى عن ابن عباس عن رسول الله مرسى بي عران عباس عن رسول الله عربية .

قال أهل العلم والثاريخ لما مات يعقوب ويوسف عليهما السلام وآل الامر إلى الاسباط كثروا وتموا وظهر قيهم ملوك فغيروا سيرتهم وأفسدوا في الارض وفشا فيهم السحر والسكهانة فبعث الله تعالى إليهم موسى بن ميشا رسولايدعوهم إلى عبادة الله وأداء أمره وإقامة سنته وذلك قبل مولدموسى بن عبران بمائتي سنة فأطاعه قوم منهم وعصاه آخرون. وقال وهب بن منبه وغيره كان بماأوسى الله اليه أن قل الهو مك إنى برىء بمن، سحر أوسحر أو تدكمن أو تدكمن له أو تطير تطير له من آمن به صادقاً وتوكل على فإتى كنت له كافياً ومثليا وكفيته هم دينه ودنياه وكنت له خير معين وهاد وكنت عند ظنه بى ومن عدل عنى ووثق بغيرى فأنا أغنى الشركاء عن الشرك كله. للى من وثق به دونى ومن عدل عنى وكلته إلى غيرى فليستمد للفتنة والعذاب ومن تماعد عنى كنت عنه أشد تهاعداً ومن تقرب إلى كنت أشد تقرباً منه إلى وقل لعبادى عنى كنت عنه أشد تهاعداً ومن تقرب إلى كنت أشد تقرباً منه إلى وقل لعبادى لا تغفلوا عن ذكرى وليكثروا ذكر الموت عند كل شهوة فإنه يميت الشهوات واللذات كلما قالوا فلبث فيهم ماشاء الله أن يلبث يقوم أمرهم ويصلح أحوالهم، واللذات كلما على عميع الانهياء والمرسلين والله تعالى أعلى .

﴿ بِحَلَى فَى ذَكَرَ بِقَيْةَ عَادُ وَقَصَةً شَدِيدُ وَشَدَادُ وَصَفَةً إِرَمَ ذَاتَ الْعَمَادُ ﴾ قال الله تعالى ( ألم تركيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ) الآية

روى سفيان عن منصور عن أبى وائل قال إن رجلا يقال له عبد الله بن قلابة خرج فى طلب إبل له قد ضلت أى شردت فبينا هو فى بهض صحارى عدن فى تلك الفلوات إذا وقع على مدينة عليها حصن حول ذلك الحصن قصور عظيمة وأعلام طوافى فلما دنا منها ظن أن فيها من يسأله عن إبله فلم ير فيها أحداً لاداخلاو لاخارجا فنول عن ناقته وعقلها وسل سيفه و دخل من باب الحصن فإذا هو ببا بن عظيمين لم ير فى الدنيا اعظم منها و لا أطول و إذا خشبهما من أطيب عود و عليها نجوم من ياقوت أصدر وياقوت أحمر صورها قد مالا المسكن فلما رأى ذلك أعجبه ففتح أحدالها بين فإذا هو بمدينة لم ير الراءون مثلها قطو إذا هو بقصور معلقة تحتها أعمدة من زبرجد فإذا هو بمدينة لم ير الراءون مثلها قطو إذا هو بقصور معلقة تحتها أعمدة من زبرجد وياقوت و فوق كل قصر منها غرف مبنية بالذهب والفضة والمؤلؤ والياقوت و الرجد على كل باب من أبو اب تلك القصور مصراع مثل مصراع باب تلك المدينة من عرد رطب قد نصدت عليه اليواقت وقد فرشت تلك القصور باللؤلؤ وبنادق من عرد رطب قد نضدت عليه اليواقت وقد فرشت تلك القصور باللؤلؤ وبنادق المسك و الزعفر أن فلما رأى ذلك و تحتها انهار تجرى فى قنوات من فضة أشد فاذا قى كل زقاق منها أشحار قد أثمرت و تحتها انهار تجرى فى قنوات من فضة أشد

بياضاً من الثلج فقال هذه الجنة التي وصفها الله لعباده في الدنيا والحمسد لله الذي أدخلني الجنة ثم إنه حمل لؤاؤة وبنادق المسك والزعفران ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها شيئاً ولا من يواقتها الانها كانت مثبتة في أبوابها وجدرانها وكان الماؤلؤ وبنادق المسك والزعفران منثورة بمنزلة الزمل في تلك القصور والغرف فأخذ منها ما أراد وخرج حتى أتى ناقته فركبها ثم إنه سار يقفو أثر ناقته حتى رجع إلى اليمن فاظهر ما كان معه وأعلم الناس بأمره وباع بعض ذلك المؤلؤ.

(قال) أُدسل معاوية إلى كعب الاحبار فلما حضر قال يا أبا إسحق إنى دعو تك لامر رجوت أن يكون علمه عندك ، فقال له أمير المؤمنين على الخبير سقطت سل عما بدا لك فقال له أخبرنا يا أبا إسحق هل بلغت أن في الدنيا مدينة بالذهب وألفضة وعمدها من زبرجد وياقوت وحصى قصورها وغرفها اللؤلؤ وأنهارها في الازقة تجرى تحت الاشجار فقال كمعب والذي نفس كعب بيده لقد ظننت أثي سأسألك قبل أن يسألني أحد عن تلك المدينة وما فيها والكن أخبرك بها يا أمير المؤمنين ولمن هي ومن بناها أما تلك المدينَة فهي حق على مابلخ أمير المؤمنين وعلى ما وصفت له وأما الذي بناها فشداد بن عاد وأما المدينة فهي إرم ذات العهاد التي لم مخلق مثلها فىالملاد فقالله معاوية يا أيا إسحق حدثنا بحديثها يرحمك الله فقال كعب يًا أمير المؤمنين إن عاداً كان له إبنان سمى أحدهما شديد والآخر شداد فهلك عاد و بقى ولداه بعده فملكا وتجبرا وقهرا كل البلاد وأخذها عنوة وقهراً حتى دان لهما جَمْيُعِ النَّاسِ وَلَمْ يَبِقَ أَحِدُ فِي زِمَانَهُمَا ۚ إِلَّا دَخُلُ فِي طَاعَتُهُمَا لَا فِي شُرق الآرض ولاً غربها وأنهما لما صفا لهما ذلك وقر قرارهما مات شديد بن عاد وبقي شداد القديمة وكان كلما مر فيها على ذكر الجنة دعته نفسه أن يجمل تلك الصفة لنفسه في الدنيًّا عنواً على الله تعالى وكمفرأ فلما وقر ذلك في نفسه أمريَّصنع تلك المدينة التي هي إرم ذات العاد وأمر علىصنعتها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف منالاعوان ثم قال لهم انطلقوا إلى أطيب يقعة في الارض وأوسمها واعملوا فيها مدينة من (م ١١ - قصص الأنبياء)

ذهب وفضة وياقوت وزبرجد واؤاؤ وتحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد وياقوت وعلى المدينة قصور ومن فوق القصور غرف واغرسوا تحت القصور غرائس فيها أصناف الثمار كلها وأجروا فيها الانهار تحت الاشجار فإنى أرى فى الكتب صفة الجنة وإنى أحب أن أجد مثلها فى الدنيا وأتمجل سكناها.

فقالت له قبار منه كيف لنا بالقدرة على ما وصفت لنا من الزبرجد والياقوت والماؤلة والذهب والفضة فنبنى منها مدينة كما وصفت لنا ؟ فقال لهم شداد الستم تعلمون أن ملك الدنيا كلها بيدى قالوا بلى قال فانطلقوا كل إلى موضع به معدن من معادن الزبرجد والياقوت والذهب والعضة وأى بحر فيه لؤلؤ فوكلوا به من كل قوم رجالا تخرج لممكم ما في كل معدن من تلك الارض ثم انطلقوا إلى ما في أيدى الناس من ذلك فخذوه سوى ما يأنيكم به أصحاب المعادن فإن معادن الدنيا فيهاكثير من ذلك وفيها كا تعلمون أكثير من ذلك وفيها عما لا تعلمون أكبش وأعظم مما كلفتم به من صنعة هذه المدينة .

قال فحرجوا من عنده وكتب معهم إلى كل ملك فى الدنيا كتاباً يأمره أن يجمع لحم مآ فى بلاده من الجواهر وأن يحفر معادنها فانطلق هؤلاء القهارمة وأعطوا كل ملك من الملوك كتاباً يأخذ ما يوجد فى ملكته فيقوا على تلك الحالة عشر سنين حتى جمعوا كل ما يحتاجونه إلى إرم ذات العاد من الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة وأخذوا موضماً كما أراد ووصف لهم قال فخرج عند ذلك الفملة والقهارمة فتفرجوا فى الصحارى ليتخذوا ما يوافق غرضه فلم يحدوا ذلك إلا فى والقهارمة فتفرجوا فى الصحارى ليتخذوا ما يوافق غرضه فلم يحدوا ذلك إلا فى وإذا هم بعيون مطرودة فقالوا هذه صفة الارض التى أمر تما بها فأخذوا بقدر ما أمرهم به من العرض والطول ثم جعلوا لها حدوداً محدودة ثم عمدوا إرمواضع ما أمرهم به من العرض والطول ثم جعلوا لها حدوداً محدودة ثم عمدوا إرمواضع ما أمرهم به من العرض والطول ثم جعلوا لها حدوداً محدودة ثم عمدوا إرمواضع من وضع الاساس وأجروا فيها القنوات أرسل الملوك إليهم الجواهر والذهب من وضع الاساس وأجروا فيها القنوات أرسل الملوك إليهم الجواهر والذهب من وضع بالدهب والفضة مصنوعة

مفروغاً منها فدفعوا كل ذلك إلى أولئك القهارمة والوزراء فأقاموا فيها حقى فرغوا من بنائها على ما أراد شداد فقال له معاوية يا أيا إسحاق إنى لاحسبهم أقاموا فى بنائها زماناً من الدهرقال تعم يا أمير المؤمنين إنى لاجد فى التوراة أنهم أقاموا فى بنائها ثلثهائة سنة فقال معاوية كم كان عرشداد صاحبها قل كان عره سبعائة سنة فقال له معاوية يا أبا إسحاق لقد أخبرنا خبراً عجيها فحدثنا فقال يا أمير المؤمنين إنما سماها الله تعالى إرم ذات العهاد من أجل العهاد التى تحتها من الزبرجد والياقوت وليس فى الدنيا مدينة من الزبرجد والياقوت غيرها فلذلك قال (التي لم يخلق مثلها فى الهلاد).

قال معاوية يا أبا إسحاق لقد ظهر فضلك على غيرك من العلماء ولقد أعطيت من علم الأولين والذى نفس كعب بيدة علم الأولين والذى نفس كعب بيدة ما خلق الله في الأرض شيئاً إلا وقد فسره في النوراة العبده موسى عليه السلام تفسيراً وإن هذا القرآن أشد وعيداً وكنى بالله شهيداً ووكيلاً.

قال الشعبي أخبرنا غفل الشيبانى عن رجل من حضر موت يقال له بسام أنه وقع على حفيرة شداد بن عاد فى جبل من جبال حضر موت يطل على البحر وأخرج منها لوح مكتوب لا يوجد أحد يقرؤه حتىجاء رجل مناهل صنعاء حميرى وكان يحسن قراءة تلك الكتابة فأخرجنا إليه اللوح فقرأه فإذا فيه مكتوب هذه الابيات:

اعتبر في أيها المغرور بالعمر المديد أنا شداد بن عاد صاحب الحصن العميد وأخو القرة والبا ماء والماك الحشيد دان أهل الأرض طرآ لى من خوف وعيد وملكت الشرق والغز ب بسلطان شديد ويفضل الملك والعدة فيه والعديد جاء هود وكنا في ضلال قبل هود

فدعا لو قبلنا كان بالأم الرشيد فمصيناه و تادينا ألا هل من محيد فأتتنا صيحة تهوى من الأفق البعيد فتدواة بناء حصيد

قال دغفل: ألت علماء حمير عن شداد وقلت إنه أصيب وقد كان دنا من إرميذات المهاد فكيف وجد فى تلك المغارة وهى بحضرموت قالوا إنه لما هلك هو ومن معه من الصيحة على مرحلة من تلك المدينة ملك من بعده مزيد بن شداد وقد كان أبوه خلفه على ملك بحضرموت فأمر بحمل أبيه إلى حضرموت فحمل مطلياً بالصبر والدكافور ثم أمر بحفر تلك المغارة فحفرت واستودعه فيها على ذلك السرير الذى من الذهب والله أعلم ،

## ( بجلس في ذكر قصة أصحاب الرس )

قال الله تعالى (وعاد وثمود وأصحاب الرس) اختلف العلماء من أهل التفسير وأصحاب الآفاصيص فيهم فقال سعيد بنجبيروالكلي والخليل بن أحمد دخل كلام بعضهم فى بعض وكل أخبر بطائفة من حديث أصحاب الرس أن أصحاب الرس بقية ثمود قوم صالح وهم أصحاب البئرالتي ذكرها الله تعالى فى كتابه فى قوله تعالى ( وبشر معطلة وقصر مشيد ).

(قال) وكان قوم لهم نهر يدعى الرس ينسبون إليه وكان فيهم أنبياء كشيرة لا يقوم فيهم نه إلا قتلوه وذلك التهر بمنقطع أذر بيجان بينها وبين أرميذية فإذا قطعته مدبراً دخلت في حد أرميذيه وإذا قطعته مقبلا دخلت في حد أذر بيجان وكان من حولهم من أرميذيه يعبدون الاوثان ومن امامهم من أهل أذر بيجان يعبدون النيران وهم كانوا يعبدون الجوارى العذارى فإذا تحت لإحداهن ثلاثون سنة قتلوها أو استبدلوها غيرها وكان عرض نهرهم ثلاث فراسخ وكان يرتفع في كل يوم وليلة حتى يبلغ أنصاف الجباله التي حوله وكان لا ينصب في بحر ولا بر

فإذا خرج من حدهم يقف ويدور ثم يرجع إليهم فبعث إليهم ثلاثين نبياً في شهر واحد فقتلوهم جميعاً فبعث الله تعالى إليهم نبياً وأيده بنصره وبعث معه ولياً لجاهدهم في الله حق جهاده ثم بعث إليه ميكائيل حين نا بذوه وكان في أوان وقوع الحب في الآرض وكانوا عند ذلك أحوج ما يكونون إلى الماء فحفر نهرهم في البحر وانعب ما في أسفله وأتى إلى عيونه من فوق فسدها وبعث الله إليه خسمائة من الملائدكة أعواناً له فعرفوا ما بقى في وسط نهرهم شم أمر الله جريل فنزل فلم يدع في أرضهم عيناً ولا نهراً إلا أيبسه بإذن الله تعالى وأمر ملك الموت فانطلق إلى المواشى عيناً ولا نهراً إلا أيبسه بإذن الله تعالى وأمر مالك الموت فانطلق إلى المواشى ما كان لهم من مناع وألقى الله تعالى السبات .

ثم خفت الرياح الاربع بذلك المتاع أجمع فرمته فى رءوس الجبال وبطون الآودية وأما ما كان من حملي وتبر وآنية فإن الله تمالي أمر الارض فابتلعته فاصبحوا لأشاة عندهم ولا بقرة ولامال يعودون إليه ولاماء يشربونه ولاطعامآ يأكلون فيآمن بالله عند ذلك قليل منهم وهداهم الله إلى غار في جبل له طريق من خلفه فنجوا وكانوا أحدآ وعشرين رجلا وأربسع نسوة وصيبين وكان عده الباقى من الرجال والنساء والذرارى ستمائة ألف ما توا عطشاً وجوعاً ولم يبق منهم باقية هم عاد القوم إلى منازلهم فو جدوها قد صار أعلاها أسفلها فدعا القُومَ عند ذلك مخلصين لله أن يحيثهم بماء وزرع وماشية ويجعله ةليلا لئلا يطفوا فأجابهمالله تعالى إلى ذلك لما علم من صدق نياتهم وإخلاصهم وقالوا إنه لايبعث الله رسولا إلامن يليهم ويقاربهم إلاأعانوه وصدةوه وعضدوه فعلم الله منهمالصدق فأطلق لهمنهرهم وَذَادُهُمْ عَلَى مَا سَأَلُوهُ فَأَمَّامُ أُولَئُكَ الْقَوْمُ فَى طَاعَةُ الله ظَاهِرًا وباطناً حَى مضوا وانقرضوا فحدث من بمدهم من نسلهم قوم أطاعوا الله في الظاهر ونافقوا في أأباطن وأملى الله تمالى لهم وكان عليهم قادراً وكانت معاصيهم أكـش من طاعتهم وخالفوا أولياء الله فبعث اللهءليهم منفارقهم وخالفهم فأسرغ فيهم القتل وبقيت منهم شرذية فسالط الله عليهم الظاعون فلم يبق منهم أحدو يقى بهرهم ومنازلهم ومافيها ما ثنى عام لا يسكنها أحد ثُمُ أتى الله بقوم بعد ذلك فنزلوها وكأنوا صالحين .

وروى عَلَى بنالحسين زينالمايدين عن أبيه عن جده على بن أبي ظالب رضوالة الله عليهم أن رجلا منأشراف بني تميم يقال له عمر أتاه فقال يا أميرالمؤمنين أخبرنى عن أصحاب الرس وفي أي عصر كا نواً؟ وأين كانت منازلهم ؟ ومن كان ملسكهم؟ وهل بعث الله إليهم رسولاً أم لا؟ ويماذًا أهليكوا؟ فإنَّ أجد في كتاب الله عزر وجل ذكرهم ولا أجد خبرهم ؟ فقال له أمير المؤمنين على رضي الله عنه لقد سألتني عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك و لا يحدثك به أحد بعدى كان من قصتهم يا أخا تميم أنهم كانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر يقال لها شاث ذرخت وكان يافث بن نوح غرسها على شفير عين يقال لها دوسان وكانت نبعت لنوح عليه السلام بعد الطوَّ فان وإنما سموا أصحاب الوس لانهم رسوا نبيهم فيالارض وذلك قبل سلمان أبن داود عليهما السلام وكانت لهم إثننا عشر قرية على شاطىء نهر يقال له الرُّس من بلاد المشرق وبهم سمى ذلك النهر ولم يكن يومئذ في الارض نهر أغزر منه ولا أعذب منه ولا قرى أكـثر سكاناً وعمراناً منها وكان أعظم منازلهم اسفنديا وهی التی کانت ینزلها ملمکهم وکان یسمی ترکون بن عابور بن نوش بن ساری ابن النمروذ بن كـنعان فرعون [براهيم عليه السلام وفيها العين التي يسقون منها الصنوبرة التي كانوا يعبدونها وقد غرَّسوا في كلُّ قرية منها حبة من طلع تلك الصنوبرة فنبتت تلك الحبة وتصيرشجرة عظيمة ثم حرموا ماء تلك العين والأنهار فلا يشربون منها لا هم ولا أنعامهم ومن فعل ذلك قتلوه ويقولون هي حياة آلهتنه فلا ينبغي لاحد أن ينقص من حياتها ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم، وقد جعلوا في كل شهر منالسنة عيداً بجتمع إليه أهلها ويضربونعلى تلك الشجرة مظلة من الحرير فيها أصناف الصور ثم يأتون بشياه و بقر فيذبحونها قرباناً للشجرة ويشعلون فيها النيران بالحطبالكشير فإذا سطع دخان تلك الذبائح ونارها وبخارها في الهواء وحال بينهم وبين النظر للسماء خروا سجداً للشجرة يبكون ويتضرعون إليها أن ترضى عنهم وكان الشيطان يجى. فيحرك أغصانهـــا ويصيح في ساقها صياح الصي . عبادى قد رضيت عنكم فطيبوا نفساً وقروا عيناً فيرفعون عند ذلك روسهم ويشربون الخمر ويضربون المعازف فيكونون على ذلك يومهم وليلتهم ثم ينصرفون حتى إذا كان عيد قريتهم العظمى اجتمع إليه صغيرهم وكبيرهم فيضربون عند شجرة الصنوبر والعين سرادقاً من ديباج وعليه أنواع الصور له إثنا عشر بابا كل باب الاهل قرية منهم فيسجدون للصنوبرة من خارج السرادق ويقربون إليها المذبائح أضعاف ما قربوا للشجرة للتى فى قراهم فيجىء إبليس عند ذلك فيحرك المصنوبرة تحريكاً شديداً ويتسكلم من جوفها كلاماً جهورياً يعدهم ويمنيهم باكشر عا وعدتهم الشياطين جميعاً فيرفعون رءوسهم من السجود ولهم من الفرح والسرور عا لا يفيقون و لا يتكلمون معه فيديمون الشرب والمعازف ويكونون على ذلك أثنا عشر يوماً وليلة بعدد أعيادهم فى السنة ثم إنهم ينصرفون فلما طال كفرهم بالله تعالى وعبادتهم غيره بعث الله إلى الله تعالى ويعرفهم بربوبيته فلا يتبعونه فليت فيهم زماناً طويلا يدعوهم إلى الله تعالى ويعرفهم بربوبيته فلا يتبعونه ولا يسمعون مقالته فلما رأى شدة ما هم فيه من الفي والضائلة و تركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد والصلاح حضر عند قريتهم العظمى وقال يا رب إن

قبينا هم فى عيدهم إذ غشيتهم ريح عاصف حمراء فتحيروا فيها وذعروا منها وتضام بعضهم إلى بعض ثم إن الارض صارت من تحتهم كحجر كبريت تتوقد وأظلنهم سحابة سوداء فألقت عليهم حجراً كالقبة يلتهب فأذاب أبدانهم كما يذوب الرصاص فى النار فنعوذ بالله من غضبه ودرك نقمته إنه هو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كشيراً والله أعلى .

## ﴿ بِحَلْسُ فِي قَصَةً نِي اللهِ أَيُوبِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال الله تعالى ( واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه ) الآية وقال تعالى (وأيوميه إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ).

قال وهب وكعب وغيرهما من أهلى الكتب كان أيوب رجلا من الروم وكانت رجلا طويلا عظيم الرأس جعد الشعرحسن العينين والحلق قصير العنق غليظ الساقين والساعدين وكان مكستوب على جبهته المبتلى والصابر وهو أيوب بن أموص بن تاريخ أبن روم بن عيص بن أسحق بن أبر اهيم عليهم السلام وكانت أمه من ولد لوظ بن هاران وكان الله قد اصطفاه و نبأه وبسط عليه الدنيا وكان له الثنية من أرض الشأم كلها سهلها وجبلها وما كان فيها وكان له من أصناف المال كله من الإبل والبقر والغني والحيل والحميرة وكان له بها خمسائة فدان يتبعها خمسائة عبد لمكل عبد امرأة وولد وطال و عمل آلة كل فدان أتان فدان أتان ولد من الإثنين إلى فوق الحسة وكان الله أعطاه أهلاوولدا من رجال وأسكل أتان ولد من الإثنين إلى فوق الحسة وكان الله أعطاه أهلاوولدا من رجال ويبلغ ان السبيل وكان شاكراً لا نعم الله تعالى مؤدياً لله قد المتنع من عدو الله ويبلغ ان السبيل وكان شاكراً لا نعم الله تعالى مؤدياً لله قد المتنع من عدو الله عن أمر الله تعالى بما هو فيه من الدنيا وكان معه ثلاثة قد آمنوا به وصدقوه عن أمر الله تعالى براهم والمنه ورجلان من أهل الاده يقال وعرفوا فضله رجل من أهل الهين يقال له اليفن ورجلان من أهل الاده يقال وعرفوا فضله رجل من أهل الهين يقال له اليفن ورجلان من أهل الاده يقال وعرفوا فضله رجل من أهل الهين يقال له اليفن ورجلان من أهل الاده يقال وعرفوا فضله رجل من أهل الهو وكانوا كهولا .

قال وهب إن لجبريل عليه السلام بين يدى الله مقاماً ليس لاحد من الملائدكة مثله في الفرية والفضيله وإن جبريل هو الذي يتلقى الكلام فإذا ذكر الله تعالى عبداً بخير تلقاه جبريل ثم ميكائيل ثم من حوله من الملائدكة المقربين والحافين من حول العرش فإذا شاع ذلك في الملائكة المقربين صارت الصلاة على ذلك العبد من أهل السموات فإذا صلت عليه ملائدكة السموات هبط عليه بالصلاة إلى ملائدكة الارض وكان يقف فيهن حيثها أراد

ومن هناك وصل إلى آدم حين أخرجه من الجنة فلم يزل على ذلك يصعد إلى السلم حتى رفع الله تعالى عيسى عليه السلام فحجب عن أربع وكان بعد من الاث فلما يعث الله محداً مرائح حجب عن الثلاث الباقية فهو وجنوده محجرب على جميع السموات إلى يوم القيامة .

(إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) قال فسمع إبليس عاوب الائكا الصلاة على أيوب وذلك حين ذكره الله وأنى عليه فأدركه البغي والحمد. وصود سريمًا حتى صعد في السماء موقفًا كان يقفه فقال يا إلهي نظرت في أس عبدك ابوب غوجدته عبدًا أتممت عليه فشكرك وعافيته فحمدتك ثم لم تخبره لا شدن ولا بلا. وأما لك زعيم لئن ضربته بهلاء ليكفرن بك وليندبنك غقال الله نعالي الطان إليه هُقد سلطنك على ماله فانقض عدو الله حتى بلغ الأرض ثم جمع عناريت الشباطين وعظاءهم ، فقال ماذا كان عندكم من القوة والمعرفة فإني فد سلطت على مال أوب وزوال المال هو المصيبة الفادحة والفتنة الن لاتصبر عليها الرجل أمال عفريت من الشياطين أعطيت من القوة ما لو شنت تحولت إعصاراً من زار ذا حرف على شيء غقال إبليس فأت الإبل فاحرقها ورعانها فانظلق يؤم الإبل وذاك حن وضعه ر موسها وثبتت في مراعيها فما يشعر الناس حتى ثمار من تحت الإن س (عمدار من تار. تنفخ فيه رياح السموم لا يدنوا منها أحد إلا احترق فلم يزل يح قها ورعانها حتى أتى على آخرها فلما فرغ منها تمثل إبليس على قعود منها في صنة راءيها ثم انطلق يؤم أيوب حتى وجده قائماً يصلى فقال له يا أيوب قال لبيك غذال مل تدري حا الذي صنع ربك الذي اخترته وعبدته بإيلك ورعاتها فغال أبوب إنها ماله إعار هيها وهو أولى بها إن شاء تركها وإن شاء أخذها وقد تحققت وطرب انهس أني ومالى للفناء والزوال فقال له إبليس فإن ربك أرسل إليها ناراً من أ. ا. فاحرة عه كلها وصار الناس مبهو تين وقوفاً عليها يتعجبون منها فمنهم من بقول ما كان أيوب يهمبد شيئًا وما كان إلا في غرور ومنهم من كان يقول لو كأن إله أبوب بقدر على اأن يصنع شيئًا لمنع وليه من حريق مو اشيه ومنهم من يقول إلى هر اندى فعل ما ففل قشمت به عدوه و فجع به صديقه فقال أيوب الحمد لله الذى أعطانى وحيث شأه نزع منى عريانا خرجت من بطن أمى وعريانا أعود إلى القبر وعريانا أحشر إلى ربي ليس ينبغى لك أن تفرج حين أعارك الله وتجزع حين قبض عاريته فهو أولى بك و بما أعطاك ولو علم الله فيك أيها العبد خيراً لنقل روحك مع تلك الارواج وصيرك شهيداً مع الشهدا، ولكنه علم فيك شراً فأخرجك وخلصك من البلام يخلص الزوان من القمح الحالص فرجع إبليس إلى أصحابه خائباً ذليلا.

قال : وأيوب كلما انتهى إليه بهلاك مال من ماله حمد الله وأحسن الثناء عليه ورضى بالقضاء ووطن نفسه بالصبر علىالبلاء حى ما بقى له مال فلما رأى إبليس أنه قد أفي ماله ولم ينل منه شيئًا ولا نجح في شيء من أفعاله شق عليه ذلك وصعد شريعاً ووقف الموقف الذي كان يقفه وقال إلهي إن أبوب يرى أنك مهما متعتهمن نفسه وولده فأنت معطيه المال فهلأنت مسلطنى على ولده فإنها الفتنة المضلة والمصيبة التي لا تقوم لها قلوب الرجال ولا يقوى عليها صبرهم فقال الله تعالى له الطلق فقد سلطتك على ولده فانقض عدو الله حتى جاء بنى نىالله أيوب وهم فى قصرهم فلم يزل يزلزله حتى تداعى القصر من قواعده ثم حمل ينأطح بحداره بمضها بعضاً فرماهم. بألخشب والجندل حتى مثل بهم كل مثلة ثم رفع بهم القصر وقالبه فصاروا منكسين ثُم إن أبليس انطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلم الذي كان يعلمهم الحـكمة وهو حريح مشدوخ الرأسوالوجه يسيلهمه من دماغه فأخبروه بذلك وقالله يا أيوب لورأيت بنيك كيفعذبوا وكيفقلب بهمالقصروكيف نكسوا علىر وسهم تسيل دماؤهم وأدمغتهم من أنوفهم وشفاههم ولو رأيت كيف شقت بطونهم فتناثرت أمعاؤهم التقطع قلبك فلم يزل يقول هذا ويردده حتى رق أيوب لذلك وبكي وقبض قبضة من التراب فوضمها على رأسه فاغتنم إبليس الفرصة منه لذلك فصمد سريماً بالذي كان من جزع أيوب مسرورًا ثُمَّ لم يليس أيوب أن أبصر فاستففر وشكر فصعد. ةر ناؤه من الملاتكة باستغفاره وتوبته فبدروا إبليسوسبقوه إلى الله والله أعلم بما كَانَ فَوَقَفَ ۚ [بلين خَاسَتًا ذَليلا قَقَالُ إِلَى إِنَّمَا هُونَ عَلَى أَيُوبِ خَطَرَ المَالُ وَالولد أنه يرى أنك مهما متحته بنفسه وأنت تعيدله المال والولد فهل أنت مسلطني على

تفسه وبدئه فإنى الله زعم لئن ابتليته في جسده لينسينك وليكفرن بك وليجحدن نقممتك، فمال الله تعالى انظلق فقد سلطنك على جميع جسده ولدكن ليس لك سلطان على السابة وقلبه ولاعلى عقله، وكان والله أعلم به أنه لم يسلطه عليه إلا رحمة ليعظم الله الله وب ويجعله عرة للصابرين وذكرى للمابدين في كل بلا. نول بهم ليناسوا به في الله بر ورجاء الثواب فانقض عدو الله سريماً فوجد أيوب ساجداً فقبل أن يرفع رأسه أناه من قبل الارض في موضع وجهه ونفخ في منخريه نفخة أشعل منها لا يمليكها ولا يتماسك عن حكما لله كما ليل مثل أليات المفنى، ووقعت فيه حكم لا يمليكها ولا يتماسك عن حكما فحك باظفاره حق سقطت كلها، ثم حكما بالمسوح تغير وانتن ، فأخرجه أهل القرية فجعلوه على كمناسة وجعلوا له عريشاً فرفضه وتغير وانتن ، فأخرجه أهل القرية فجعلوه على كمناسة وجعلوا له عريشاً فرفضه وتغير وانتن عبد امر أنه رحمة بنت افرائم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام ، وكانت تختلف إليه بما يصلحه وتدكرمه فلما رأى أصحابه الثلاثة ما ابتلاه الله به وكانت تختلف إليه بما يصلحه وتدكرمه فلما رأى أصحابه البلاء انطلقوا إليه وهو في مكتوه و رفضوه من غير أن يتركوا دينه فلما طال به البلاء انطلقوا إليه وهو في مكتوه و لاموه و قالوا له تب إلى الله من الذنب الذي عوقبت به .

قال وكان حضر معهم فئي حديث السن وكان قد آمن به وصدقه فقال إنكم المسلمة أيها الكهول وكدنتم احق بالدكلام لاسنانكم ولدكدنكم قد تركمتم من القول أحسن من الذي قلتم ومن الرأى أصوب من الذي رأيتم ومن الاسر أجمل من الذي أتيتم وقد كان لا يرب عليكم من الحق والذمام أفضل من الذي وصفتم ، فهل تدرون أيها الدكهول حق من أنقصتم وحرمة ما أنهكتم ومن الرجل الذي عبتم واتهمتم ألم تعلموا أن أيوب ني الله وحبيبه وخيرته وصفوته من أهل الارض في يومكم هذا شمر إنكم لم تعلموا ولا أطلعكم الله تعالى على أنه سخط شيئاً من أمره منذ آ تاه ما آ تاه إلى يومكم هذا ولا أن يومكم هذا ولا أن البلاء هو الذي اليوب غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذا فإن كان البلاء هو الذي الزرى به عندكم ووضعه في أنفسكم فقد علمتم أن الله تعالى يبتلى النهيين والصديقين والصديقين

والشهداء والصالحين ثم إن بلاءهم ليس دليلا على سخطه عليهم ولا هوانهم عليه ولكنه كرامة وخيرة لهم ولو كان أيوب ليس هو من الله بهذه المنزلة إلا أسكم آخيتموه على وجه اصحبه لكانلا يحمل بالحكيم أن يعدل أخاه عندالبلاء ولا يعيره بالمصيبة ولا يعلم وهو مكروب حزين ولنكسنه أيرحمه ويبكى معه ويستغفر الله له و يحزن لحزنه ويدله على أرشد أمره و ليس بحكيم ولا رشيد من جهل هذا فالله الله أيها الكهول فقد كان لكم في عظم الله وجلاله وذكر الموت ما يقطع السفتكم ويكسر قلوبكم ألم تعلموا أن لله عباداً اسكنتهم خشيته من غير عني ولا بكم ولمهم. لهم الفصحاء النبلاء الاولياء العالمون بالله وآيانه ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله أفقطعت السنتهم واقشعرت جلودهم وانكسرت قلوبهم وطاشت عقولهم إعظامآ لله تمالى وإعزازًا وإجلالا فإذا استفاقوا استبقوا إلى الله تمالى بالاعمال الواكية الصالحة يعدون أنفسهم مع الخاطئين الصالحين وإنهم مرآء ويعدون أنفسهم مع المفرطين المقصرين وإنهم لأكياس أقوياء وإنهم لايستكمترون الله المكثير ولايرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال، فهم مروعون مفزعون خاشمون مستكينون. فقال أيوب إن الله تعالى يزرع الحكمة بالرحمة في قلب المؤمن الكبير والصغير فمتى نهتت في القلب أظهرها الله تعالى على اللسان وليس تكون الحكمة من قبل السن. والشيب ولا طول التجربة فإذا جمل الله العبد حكما في الصبا لم تسقط منزلته هند الحمكاء وهم يرون من الله تعالى عليه نور المكرامة ثم إن أيوب أقبل على الثلاثة وقربوا عنى قرباناً لعل الله ينقبلها ويرضى عنى وإنكم فد أعجبتم انفسكم وظننتم أنكم قد عوفيتم بإحسانكم فبهنائكم بغيتم وتعززتم ولو نظرتم فنما بينكم وبين ربكم ثم صدفتم لوجدتم لكم عيوباً سترها الله عليكم بالعافية التي البستكم إياها وقد كست فيما خلا الرجال توفرنى وأنا معروف كلامي معروف حتى منتصف من خصمي ب فأصبحت اليوم وليس لى رأى ولا كلام معكم فأنتم اليوم أشد على من مصيبتي. هم أنه أعرض عنهم وأفيل على ربه مستفيثًا متضرعًا إليه فقال: رب لأى شيء

خلفتني ليةني إذ كرهتني ما خلفتني يا ليتني كمنت حيضة ألقتني أمي أو ليقني قد عرفت الذنب الذى عملت فصرفت وجبك المكريم عنى لو كسنت أمتنى وألحقتني بأبائى قالموت كان أجمل لى يا إلهى ألم أكن للفريب داراً وللمسكين قراراً ولليتيم ولياً والارملة قيماً إلهى أنا عبد ذليل إن أحسنت فالمنة لك وإن أسأت فبيدك عَقُو بَتَي جَمَلَتَنَى للبِّلاء عَرَضاً وَللَّفَتَنَةُ نَصِّباً لقَـــد وقع على بلاء لو سلطته على جمل الضمف عن حمله فكيف يحمله ضعفي ، إلهي تقطعت أصابعي فإني لا أرفع الأكلة من الطعام إلا بيدى جميعاً فما يبلغان في إلا على الجهد مني ، إلهي تساقطت لهواتي وَلَمْ رَأْسَى فَمَا بِينَ أَذْنَى مَن سَدَادَ بِلَ إَحْدَاهُمَا تَرَى مَنَ الْآخَرَى ، وَإِنْ دَمَاغَى ليسيل مني ، إله ي تساقط شعر عيني كَانما أحرق بالناروجهي وحدقتاى مندليتان على خدى وورم اسانى حتىملاً فمى قما أدخل فيه طعاماً إلا غصنى وورمت شفتاى حتى غطت العلميا أنني والسفلي ذنني وتقظمت أممائي في بطني و إنى لادخل الطمام فيخرج كما دخل ما أحسب ولا ينفعني وذهبت قوة رجلي فكأنهما قد يبستا وَّلا أُطِّيق حملها وذهب المال فصرت أسأل بكنى ويطعمني من كـنت أعو له اللقمة الواحدة فيمن بها على ويعيرنى ، إلهي هلك أولادى ولوبةى واحد منهم أعانني على بلاای و نفعنی ، وقد ملی أهلی وعقنی ارحامی و تنكرت لی معارفی ؛ ورغب عنی صديقي وقطعني أصحابي وجحدت حقـــوقي، ونسيت صنائمي، أصرخ فلا يصرخو نني ، وأعتذر فلا يعذرو نني دعوت غلامي فلم يجبني و تضرعت لامتَّى فلم ترحمني ، وإن قضاءك هو الذي أذلني وأدناني وأهانني وأقامني وإن سلطانك هو الذي أسقمني وأنحل جسمي ولو أن ربي نزع الهيبة التي في صدري فأطلق لسانى لانكام بملَّ. فمي ولو كان ينبغي للعبد أن يُحاج عن نفسه لرجوت أرب يعاقبنى عند ذلك مما بى ولسكنه ألقانى وتخلى عنى فبو يراني ولا أراه ويسمعنى وَلا أَسْمِهِ ، ولا نظر ۚ إلى فرحمني ولا دنا منى ولا أدنانَى فأ تكام ببراءتى وأخاصم حن نفسي ؛ فلما قال ذلك أيوب وأصحابه عنده أظللته غمامة حتى ظن أصحابه أنه عذاب ثم نودى يا أيوب إن الله تعالى يقول لك ها أنا قد دنوت منك فلم أزل منك قريبًا فقم فأدل بعذرك وتسكلم ببراءتك .

وقال الله تعالى يا أيوب نفذ فيك حكمى وسبقت رحمتى غضبى إذا أخطأت فقد غفرت لك ما قلت ورحمتك ورددت عليه كالهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك آية وتدكون عبرة لأهل البلاء وعزاء للصابرين فاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاء ؛ وقرب عن أصحابك قربانا واستغفر لهم فإنهم قد عصونى فيك ؛ فركض برجله فانفجرت له عين فدخل فيها فاغتسل ؛ فأذهب الله ما كان فيه البلاء ؛ ثم إنه خرج وجلس فأقبلت امرأته فقامت تلتمسه في مضجعه فلم تجدد فقامت متكدرة كالواهلة فرت به فقالت يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذى كان همنا فقال لها وهل تعرفينه إذا رأيتيه ؟ فقالت نعم وكيف لا أعرفه فتهسم وقال ها أنا هو فعرفته لما ضحك فاعتنقته .

وقال كدهب ـ كان أيوب فى بلائه سبع سنين ؛ وقال وهب لبث فى ذلك البلاء ثلاث سنين ولم يزد يوماً واحداً ؛ فلما غلب أيوب إبليس لعنه الله ولم يستطع له على شىء اعترض امرأته على هيئة ليست كهيئة بنى آدم فى العظم والجسم والجمال على مركب ليس من مراكب الناس له عظم وبهاء وجمال ؛ فقال لها أنت صاحبة أيوب المبتلى ؟ قالت نهم قال فهل تعرفينى ؟ قالت لا قال أنا إله الأرض وأناالذى صنعت بصاحبك ما صنعت وذلك أنه عبد إله السماء وتركنى وأغضبنى ولو سجد سجدة واحدة رددت عليكما ماكان لكما من مال وولد فإنهم عندى ثم أراها إياهم في بطن الوادى الذى لقيها فيه .

قال وهب ـ وقد سمعت أنه قال لها ـ لو أن صاحبك أكل طعام لم يسم عليه لعوفى مما فيه من البلاء والله أعلم ؛ وأراد عدو الله يأتيه من قبلها ورأيت فى بعض المكتب أن إبليس قال لرحمة ؛ وإن شئت اسجدى لى سجدة واحدة حتى أرد عليك الآولاد والمال وأعافى و جات إلى أيوب فأخبرته بما قال لها وماأراد فقال لقد أراد عدو الله أن يفتنك عن دينك عمم أرف أيوب أقسم إن عافاه الله ليضر بنها ما ثة جلده فقا ل عسد ذلك مسنى الضر من طمع إبليس فى سجود

حرمتى أ. ودعائه إياها وإياى إلى السكفر قالوا ثم إن الله تعالى رحم رحمة أمرأة أيوب بصبرها معه على المهلاء وخفف عنها وأراد أن يبر يمين أيوب فأمره أن يأخذ جماعة من الشجرة مبلخ مائة قضيب خفافاً لطافاً فيضربها ضربة واحدة كما قال تعالى (وخذ بيمدك ضفثاً فاضرب به ولا تخنث ) الآية .

وقد كانت امرأة أيوب تتكسب وتعمل للناس وتجيئه بقوته ؛ فلما طال عليها البلاء وسئمها الناس فلم يستعملها أحدالتمست يوماً من الآيام ما تطعمه فما وجدت شيئاً فجزت قرناً من رأسها فباعته برغيف وأتنه به فقال لها أبن قرنك ؟ فأخبرته فقال عند ذلك مسنى الضر ؛ وقيل إنما قال ذلك حين قصدت الدود قلبه ولسانه فخشي أن يعيا عن الذكر والفكر ؛ وقيل إنما قال ذلك حين وقعت الدود من فخذه فأخذها وردها إلى موضعها وقال لها كلى فقد جعلنى الله طعامك فعضته عضة زاد المه على جميع ما قاسى من عض الديدان .

وقال عبد الله بن عبيد بن عمير كان لايوب أخوان فأتياه فقاما من بعيد لا يقدران على الدنو منه من نثن ريحه فقال أحدهما اصاحبه لو كان الله علم في أيوب خيراً ما ابتلاه بما ترى .

قال فما وجع أيوب شيئًا كان اشد عليه من تلك الكلة وما جزع من شيء أصابه جزعه من تلك الكلة فعند ذلك قال مسنى الضرام قال اللهم إن كنت تعلم إنى لم أبت ليلة شعبان قط وأنا أعلم بما كان جائها فصدقنى فصدته وهما يسمعان ثم قال اللهم إن كنت تعلم إنى لم أتخذ قميصاً قط وأنا أعلم بما كان عرياناً فصدقنى فصدقه وهما يسمعان فخر ساجداً لله وقيل معناه مسنى الضر من شماتة الاعداء يدل عليه ما روى أنه قبل له بعد ما عوفى ما كان أشد عليك فى بلامك؟ فقال شماتة الاعداء وألشد بعضهم فى معناه:

كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الحساد إن المصائب تنقضى أيامها وشماتة الاعداء بالمرصاد

وقال الجنيد فى هذه الآية عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال وذلك نوله تعالى ( فحكشه فنا ما به من ضر وآثيناه أهله ) الآية .

واختلف العلماء فى كيفية ذلك ؛ فقال قوم لما ابتلى الله أيوب فى الدنيا مثل له أمه فأما الذن هلمكوا فإنهم لم يردوا عليه فى الدنيا وإنما وعد الله أيوب أن يؤتيه إياهم فى الآخرة .

وقال وهب كان له سبع بنات وثلاث بنين ؛ وقال آخرون بل ردهم الله تعالى البه بأعبانهم وأعطاه أهله ومثلهم معهم وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وقتادة وكعب قالوا أحياهم الله تعالى وآتاه مثلهم وهذا القول أشبه بظاهر الآية .

وذكر أن عمر أيوب كان ثلاثا وتسعون سنة وأنه أوصى عند موته إلى إبنه حومل وأنه بمث بعده بشر بن أيوب نهياً وسماه ذا السكسفل وأمره بالدعاء إلى توحيده وأنه كان مقيماً بالشسام طول عمره حتى مات وكان مبلغ عمره خمساً وتسعين سنة وأن بشراً أوصى إلى إبنه عبدان وأن الله تعالى بعث بعده شهيباً عليه السلام والله أعلم .

## ﴿ بِعَلَس فِي قصة ذي الكفل عليه السلام ﴾

هذا المجلس يأتى بعد فى آخر السكستاب بعد قصة اليسم وماكستب ههنا زيادة فى المجلس المذكور .

وروى الأعمش عن المنهال بن عمرعن عبد الله بن الحارث أن نبياً من الأنبياء قال من يكفل في أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام شاب فقال أنا فقال له اجلس فقال له اجلس أم إنه أعاد مثل قوله الأول فقام ذلك الشاب فقال أنا فقال له اجلس ثم إنه أعاد قوله ثالثاً فقال الشاب أنا فقال له تقوم الميل وتصوم النهار ولا تغضب فقال نم فمات ذلك الني فحلس ذلك الشاب مكانه يقضى بين الناس فكان لا يغضب فحاء ه الشيطان في صورة إنسان ليغضبه وهو صائم يريد أن يفطر فضرب الباب

ضرباً شديداً فقال من هذا؟ فقال رجل له حاجة فأرسل إليه رجلا فقال لاأرض بهذا الرجل فأرسل معه آخر فقال لا أرضى فخرج إليه فأخذ بيده وانطلق معه حتى إذا كان في السوق خلاه و ذهب فسمى ذا السكفل؛ وقال بعضهم ذو الكفل بشر بن أيوب الصابر بعثه الله بعد أبيه رسولا إلى أرض الروم فأمنوا به وصدقوه وانبعوه ثم إن الله تعالى أمرهم بالجهاد فكفوا عن ذلك وضعفوا وقالوا يا بشر إنا نحب الحياة ونكره المات؛ ومع ذلك نكره أن نعصى الله تعالى ورسوله؛ فلو سألت الله أن يطيل أعمارنا ولا يميتنا إلا إذا شئنا لنعبده ونجاهد وقال إلمي أمرتني بتبليخ الرسالة فبلغتها وأمرتني أن أجاهد أعداءك وأنت تعلم وقال إلمي أمرتني بتبليخ الرسالة فبلغتها وأمرتني أن أجاهد أعداءك وأنت تعلم تواخذني بجريرة غيري فأنا أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقو بتك قال فأوحى الله تعالى إليه؛ يا بشر إني سمعت مقالة قومك وإني قد أعطيتهم ما سألوني طولت أعمارهم فلا يموتون إلا إذا شاءوا فكن كفيلا لهم مني بذلك ما سألوني طولت أعمارهم فلا يموتون إلا إذا شاءوا فكن كفيلا لهم مني بذلك ما شاله الله وأخبرهم بما أوحي الله وتكفل لهم بذلك كا أمر الله فهمي ذا الكفر الله وتكفل لهم بذلك كا أمر الله فهلمي ذا السكفل.

ثم إنهم توالدوا ونموا حتى ضاقت عليهم بلادهم وتنغصت معيشتهم وتأذوا مكسرتهم فسألوا بشر أن يدعو الله أن يردهم إلى آجالهم فأوحى الله تعالى إلى بشر أما علم قومك أن اختيارى لهم خير من اختيارهم لانفسهم ثم إنهم ردوا إلى أعمارهم فما نوا بآجالهم قال فلذلك كسترت الروم حتى يقال إن الدنيا دارهم خسة أسداسها للروم وسموا ررماً لانهم نسبوا إلى جدهم روم بن عيص بن إسحق بن إبراهيم عليه السلام.

قال وهب وكان بشر بن أيوب المسمى ذا الـكمفل مقيماً بالشام حتى مات دكان عمره خمساً وتسعين سنة والله أعلم .

(١٢١ - قصص الانبياء)

### ﴿ بِحَلْسُ فَي ذَكْرُ قَصَّةً شَمِّيبِ الذِّي عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال الله تعالى (و إلى مدين أخاهم شعيباً) الآية اختلف العلماء في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صيفوان بن عيفا بن نابت بن مدين بن إبراهيم وقال محمد بن إسحق هو شعيب بن ميكائيل بن مدين بن إبراهيم إسمه بالسريانية بترون وأمه ميكيل إبنة لوط وكان شعيب عليه السلام أعمى فلذلك قوله تعالى إخباراً عن قومه (وإنا لنراك فينا ضعيفاً) أى ضريراً وكان يقال له خطيب الآنبياء لحسن مراجعته قومه وأن الله تعالى بعثه نبياً إلى أهل مدين وهم أصحاب الآنك والآيكة الشجر الملتف.

وقال قتادة بعثه الله تعالى إلى أمتين ـ أهل مدين وأصحاب الآيكه .

قالوا وكان قوم شعيب أهل كفر بالله و بخس للناس وتطفيف في المسكاييل والموازين وكان الله قد وسع لهم في الرزق وبسط لهم في العيش استدراجاً منه فقال لهم شعيب (يا قوم اعبدوا الله ما لمكم من إله غيره ولا تنقصوا المسكيال والميزاز) الآية ونظيرها في الاعراف (فأوفوا السكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم) الآية وذلك أنهم كانوا يجلسون على الطريق فيخبرون من قصد شعيباً ليؤمن به أنه كذاب فلا يفتنك عن دينك وكانوا يتواعدون المؤمنين بالقتل ويخوفونهم .

قال السدى وأبو روق كانوا عشارين ، وقال عبدالله بن زيد كانوا يقطعون الطريق ، وقال النبي على المرابق لا يمر بها ثوب الطريق ، وقال النبي على المرابق لا يمر بها ثوب أحد إلا شقته ولا شيء إلا خرقته ، فقلت ما هذا يا جبريل ؟ فقال هذه أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ثم تلا (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) الآية ، وكان من قول شعيب وجواب قومه إياه ما ذكر الله تعالى من سورة الاعراف وسورة هود وسورة الشعراء .

قال الممسرون ، وكان بما نهاهم عنه شعيب وعذَّبوا لأجله قطع الدنانير وذلك عوله الله الله الله الله الله على ( وقالوا ياشعيب أصلائك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا ) وقوله تعالى

(إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إنى لـكم رسول أمين فاتقوا الله وأطبيحوه وما أسالـكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) سورة الشعراء .

قال ابن عباس رضى الله عنهما كان شعيب كمثير الصلاة فلها كـثر فسادهم وقل صلاحهم دعا عليهم فقال ( ربنا افنح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خبير الفاتحين ) فأجاب الله تعالى دعا م فيهم فأهلمهم بالرجفة وهى الزلزلة عن المكلمي ويقال بالصيحة و بعذاب الظلة .

قال ابن عباس وغيره وهى أن الله تعالى فتح عليهم باباً من أبواب جهتم غارسل عليهم برذا وحرا شديدا فأخذ بانفسهم فدخلوا فى أجواف البيوت فلم ينفعهم ظل و لا ماء فأنضجهم الحرفخر جوا هرباً إلى البرية فبعث الله عليهم سحا يقة فأظلمهم ووجدوا لها بردا وجاءت ريح طيبة فنادى بعضهم بعضاً فلما اجتمعوا تحت السحابة البها الله عليهم ناراً ورجفت الارض بهم فاحترقوا كما يحترق الجراد فى المقل فصاروا رماداً وذلك قوله تعالى (فأصبحوا فى دارهم جائمين)

الظلة فيها العذاب اقشعر جلده وقال

يا قوم إن شعيباً مرسل فذروا عندكم شميرا وعمران بن شداد إنى أرى غيمة يا قوم قد طلعت تدعو بصوت على حنانة الوادى فإنه لن يرى فيها ضحاء غد إلا الرقيم يمشى بين أنجاد وشمير وعمران كاهنان لهم والرقيم كلب لهم قال أبوعبد الله البحلي أبوجاد وحطى وهوز وكلن وسعفص وقرشت أسماء ملوكهم وكان ملكهم يوم الظلة في

زمن شعيب كلن فقالت أخت كلن تبكيه حين هلك كلن هدد ركئي هلكمه وسط المحله سيد القوم أتاه اله متحف ناراً وسط ظله حملت ناراً عليهم دارهم كالمضمحلة

قال الله تمالى ( الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغتوا فيها الذين كذبوا شعيباً كما ذو العم الخاسرين ) أى لهم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة .

(بحلس ف ذكر صنى الله و بحبه موسى بن عمر ان عليه السلام و هو يشتمل على عدة أبو اب) ( الباب الأول في ذكر نسب موسى عليه السلام )

قال الله تمالَى ( واذكر في السكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكَان رسولا نبياً ﴾ وهو موسى بن يعقوب عليه السلام .

قال أهل أأهلم باخبار الأولين وسير الماضين ولد ليعقوب لاوى وقد مضى من عمره تسع و تمانون سنة ثم إن لاوى فكح نابتة بنت مادى بن يشجب فولدت له غرسون ومرزى ومردى وقاهث ثم أن قاهث بعد أن مضى له من عمره ست وأربعون سنة نكح فاهى بنت مبين بن تنويل بن إلياس فولدت له يصهر بن قاهث فنكح يصهر بن قاهث سميت بنت يناهم بن بركيا بن يشعان بن إبراهيم فولدت له عمران وقدمضى له من عمره ستون سنة وكان عمر يصهر مائة وسبعة واربعين منة فندكم عمران بن يصهر نجيب بنت شموبل بن بركيا بن يشعان بن إبراهيم فولدت منة فندكم عمران بن يصهر فود واختلف فى إسم أمهما فقال ابن إسحاق نجيب وقيل فاحية وقيل يو حاييل وهو المشهور وكان عمر عمران مائة وسبعاً والاثين سنة ولد له موسى عليه السلام وقد مضى من عمره سبعون سنة والله أعلم .

﴿ الباب الثاني في ذكر مولد موسى عليه السلام ﴾

قال أهل التاريخ لمي مات الريان بن الوليد فرعون مصر الأول صاحب يوسف عليه السلام وهو الذي ولى يوسف خزائن أرضه وأسلم على يده فلما مات ملك بمده قابوس بن مصعب صاحب يوسف الثانى فدعاه يوسف إلى الإسلام فابى وكان حباراً وقبض الله على يوسف في ملك وطال ملكه ثم هلك وقام بالملك بمده أخوه أبو العباس بن الوليد بن مصعب بن الريان بن أراشة بن شروان بن عمر وابن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن فوح عليه السلام وكان أغنى من قابوس وأكر وأفر وامتدت أيام ملكه وأقام بنو إسرائيل بعد وفاة يوسف عليه السلام وقد أنتشروا وكشروا وهم محت العمالة وهم على بقايا من دينهم بماكاني يوسف ويمقوب وإسحق وإبراهيم شرعوا فيه من الإسلام متمسكون به حق كان فرعون

وموسى الذى بعثه الله إليه وقد ذكر إسمه ونسبه ولم يكن فيهم فرعون أعتى منه على الله ولا أعظم قولا ولا أقسى قلباً ولا أطول عمراً في ملكه ولا أسوأ ملسكاً لبنى إسرائيل وكان يعذبهم ويستعبدهم وجعلهم خدماً وخولا وصنفهم في أعماله فصنف يبنون وصنف يحرثون وصنف يتولون الاعمال القذرة ومن لم يكن أهلا للهمل فعليه الجزية كما قال الله تعالى (يسومونكم سوء العذاب) وقد استذكح فرعون منهم امرأة يقال لها آسية بنت مزاحم رضى الله عنها من خيار النساء المعدودات ويقال هي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون يوسف الاول فاسلمت على يد موسى .

قال مقاتل ، لم يسلم من أهل مصر إلا ثلاثة ، آسية وحزقيل و مريم بنت ناموسى التي دات موسى على قبر يوسف عليهم السلام قالوا فعمر فرعون فيهم وهم تحت يده عمراً طويلايقال إنه أربعمائة سنة يسوموهم سوءالعذاب فلما أراد الله أن يفرج عنهم بعث موسى عليه السلام وكان بدء ذلك على ما ذكره السدى عن رجاله أن فرعون رأى في منامه كان ناراً قد أقبلت من بيت المقدس حق اشتملت على بيوت مصر فاحرقتها واحرقت القبط و تركت بن إسرائيل فدعا فرعون الكهنة والسحرة والمعبرين والمنجمين فسألهم عن رؤياه فقالوا يولد في في إسرائيل غلام يسلبك الملك ويغلبك على سلطانك و يخرجك وقومك من أرضك ويبدل دينك وقد أظلك زمانه الذي يولد فيأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في إسرائيل فجمع القوابل من النساء من أهل مملكيته وقال لهن لا يسقط على أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا قتلته ولا جارية إلا تركتها ووكل بهن وكلاه فكن يفعلن ذلك.

قال مجاهد . لقد بلغنى أنه كان يأمر بالقصب فيشق ثم يجعل أمثال الشفار ثم، يصف بعضه إلى بعض ثم يأتى بالحبالى من بنى إسرائيل فيوقفهن عليه فتحرح: أقدامهن حتى إن المرأة منهن لتضع ولدعا فيقع بين رجليها فنظل تطؤه وتنقى به القصب عن رجليها لما بلغ من جهدها .

وكان يقتل الغلمان الذين في وتته ويقتل من بولد بعدهم ويعذب الحبالى حتى يصنعن ما في بطرخين وأسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل فدخل وموس القبط على فرعون وقالوا له إن الموت قد وقع في مشايخ بني إسرائيل وأنث صغارهم و تميت كبارهم فيوشك أن يقع العمل علينا فأمر فرعون بذيح الولدان سنة و تركهم سنة فولدت هرون في السنة الني لا يذبح فيها أحد فترك وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها قال فولدت هرون وأمه علانية آمنة .

فلما كان العام الذى أمر فيه بقتل الولدان حملت بموسى فلما أرادت وضعه حزنت من شأنه واشتد غمها فاوحى الله بمالى إليها (أن أرضعيه فإذا خفت عليه مخالقيه في اليم ) إلى قوله (المرسلين) فلما وضعته في خفية أرضعته ، ثم إنها اتخذت به تا بوتاً وجعلت مفتاح النا بوت من داخل وجعلته فيه .

قال مقاتل وكان الذى صنع التا بوت حرقيل مؤمن آل فرعون وقيل أنه كان من بردى فانخذت أم موسى التا بوت وجهلت فيه قطناً محلوجاً ووضعت فيه موسى وصرت رأسه تم ألفته فى النيل فلما فعلت ذلك و توارى عنها أماها الشيطان فوسوس الميها فقالت فى نفسها لماذاصنعت يا بنى لو ذبح عندى لو رأيته وكفلته كان أحبالى من أن ألقيه بيدى فى البحر وأدخله إلى دواب البحر ثم عصمها الله تعالى وانطلق الماه بموسى يرفعه الموج مرة ويخفضه أخرى حتى أدخله بين الاشبجار عند دار فرعون إلى روضة هى مستقى جوارى فرعون وكان بالقرب منها نهر كبير فى خار فرعون لى روضة هى مستقى جوارى فرعون يفتسلن ويستقين فوجون شار فرعون داخله إلى آسيه فلمافتحته شار فرعون يفتسلن ويستقين فوجون رأت فيه الخلام فالقى الله تعالى عليها محبة منه فرحمته آسية وأحبته حباً شديداً فلما رأت فيه الخلام فالقى الله تعالى عليها محبة منه فرحمته آسية وأحبته حباً شديداً فلما الصرفوا فإن هذا لا بزيد فى بنى إسرائيل فانا آتى فرعون وأستوهبه إياه فإن الصرفوا فإن هذا لا بزيد فى بنى إسرائيل فانا آتى فرعون وأستوهبه إياه فإن وهبه لى كنتم قد أحسنتم وإن أمركم بذبحه فلا ألومكم ثم إنها أنت به فرعون وهبه لياه فإن وهالت (قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا) فقال فرعون قرة عين ال

ما انا فلا حاجة لى فيه قال رسول الله على والذى محلف به لو أقر فرعون ان يكون له قرة عين كما أقرت لهداه الله تعالى به كما هدى به امرائه ولكن الله تعالى حرمه ذلك ، قال فاراد ان يذبحه وقال إنى اخاف ان يكون هذا من بنى إسرائيل يان يكون هذا الذى هلاكنا على يده وزوال ملكنا فلم تزل آسية تكلمه حتى رهبه لها فلما آمنت آسية ارادت أن تسميه باسم اقتضاه حاله فسمته موسى لانه وجد بين الماء والشجر وهو بلغة القبط هو الماء وشي الشجر فعرب فقيل موسى وحد

اخبرنا ابن فتحويه اخبرنا مخلد بن جعفر اخبرنا الحسن بن علوية اخبرنا المساف بن علوية اخبرنا إسماعيل بن عيسى اخبرنا ابن بشير اخبرنى جويبر ومقاتل عن الصحاك عن ابن عباس قال إن بنى إسرائيل لما كشروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصى ووافق خيارهم اشرارهم ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فسلط الله عليهم القبط فاشتضعفوهم وساموهم سوء العذاب فذبحوا ابناءهم .

وفى بعض الروايات، إنه كان يلعب بين يدى فرعون وبيده قضيب صفير فضرب به على راس فرعون فغضب غضباً شديداً وتطير منه وقال هذا عدوى المطلوب فارسل إلى الذباحين ليذبحوه فبلغ ذلك امرأة فرعون وقالت له ما بدا لك في هذا الصي الذي قد وهبته لى فاخبرها بما فعل موسى فقالت له إنما هو صبى لا يعقل وإنما صنع هذا من صباه وانا اجعل فيه بينى وبينك امر تعرف به الحق واضع له حلماً من الذهب والياقوت واضع له جمراً فإن أخذ اليافوت فهو يعقل فاذبحه وإن اخز الجرة علمت انه صبى ثم انها وضعت له طستاً فيه الذهب فاذبحه وإن اخز الجرة علمت انه صبى ثم انها وضعت له طستاً فيه الذهب والياقوت وطستاً فيه الجرة فعد موسى يده على ان ياخذ الجوهر ليقبض علمه فحول حبريل عليه السلام يده إلى الجر فقبض على جمرة ووضعها في فيه فجاه على لسانه فاحرقته وذلك الذي قال في قوله تعالى ( واحلل عقدة من اساني يفقهوا قولى فقالت له آسية ألا ترى إلى فعله وانه صبى لا يعقل فكف عن قتله وصرف قولى فقالت له آسية ألا ترى إلى فعله وانه صبى لا يعقل فكف عن قتله وصرف الله عنه ذلك السوء فلم يزل عزيزا مكرماً في بيت فرعون وحبيه الله إليه وإلى الله عنه ذلك السوء فلم يزل عزيزا مكرماً في بيت فرعون وحبيه الله إليه وإلى الله عنه ذلك السوء قلم يزل عزيزا مكرماً في بيت فرعون وحبيه الله إليه وإلى الله عنه ذلك السوء قلم يزل عزيزا مكرماً في بيت فرعون وحبيه الله إليه وإلى الله عنه ذلك السوء قلم يزل عربه كل من يراه .

ويروى انه سئل إبليسهل أحببت أحداًمن العالمينقال لاإلاموسى بن عمران علميه السلام فقيل له وكيف لهلك قال لآن الله تعالى قال (وألقيت عليك محبة منى ) «غلم أتمالك ان أحببته .

## ﴿ الباب الثالث في ذكر حلية موسى بن عمران عليهما السلام ﴾

قال كعب الاحبار ـ كان هرون بن عمران ني الله رجلا فصيح اللسان بين الله كلام إذا تـكلم تـكلم بتؤدد وعلم وكان أطول من موسى وكان على رأسه شامة وعلى ظرف لسانه أيضاً شامه سوداء وكان موسى بن عمران رجلا آدم اللون بعمدا طويلا كأنه من رجال أزد شنوءة وكان بلسان موسى عقدة والقل وسرعة حجلة وكان ايضاً على طرف لسانه شامة سوداء،

( الباب الرابع في قصة قتله القبطي وخروجه من مصر ووروده مدين )

قال أهل النفسير لما بلغ موسى بن عمران أشده كان يركب مراكب فرعون ويلبس ما يلبس فرعون وكان يدعى موسى بنفرعون وامتنعبه عن بني إسرائيل كشير من الظلم والسخرة التي كانت فيهم ولا يعلم الناس أن ذلك إلا من قبل الرصاعة قالوا فركب فرعون ذات يوم مركباً وايس عنده موسى فلماجا موسى قال إن فرعون قد ركب فركب موسى في أثره وأدركه المقيل بأرض يقال لها منف فدخلها لصف النهار وقد أغلقت أسواقها وايس في طرقها أحدوهي التي قال تمالى فيها (ودخل المدينة على حين غملة من أهلها) فبينا هو يمشى في ناحية المدينة أذ هو برجلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون كا إقال ألله تمالى (فوجد فيها رجلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون كا إقال الله تمالى (فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من عدوه رجل من القبط كان خبازا الله تمالى (فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من عدوه رجل من القبط كان خبازا الفرعون وإسمه فاتون وكان قد اشترى حطباً المطبخ فسخر السامرى لهجمها

فامتنع السامرى فلما مر به موسى استغاثه السامرى على القبطى فقال موسى للقبطى. دعه فقال الخباز لموسى إنما آخذه في عمل أبيك وأبى أن يخل سبيله ففضب موسى فبطش به وخلص السامرى من يده فنازعه القبطى (فوكزه موسى فقضى عليه) قال موسى (هذا من عمل الشبطان إنه عسدو مضل مبين) ثم قال (رب إن ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم)

وقال وهب: أوحى الله إلى موسى بن عمران وعزتى وجلالى : لو كانت النفس التي قنلت أقرت لي طرفة عين أني إله خالق رازق لاذةنك طعم المذاب وإنما عفوت عنك لانها لم تقر لى ساعة واحدة إنى إله خالق رازق قالوا ولما قتل موسى القبطي لم يرهما إلا الله تعالى والإسرائيلي فلما قتله أصبح في المدينة خائفاً يترقب الاخبار فَأَتُوا فرعون وقالوا له إن بني إسرائيل قد قُتْلُوا رجلًا من آل. فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم في ذلك فقال فرعون اثنوني بقاتله ومن شهد عليه لأنه لايستقيم أن يقضى بغير بينة ولا يثبت ملك على الآخذ بالظلم فاطلبوا ذلك فبينها هم يطوفون لايجدون بينة إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك لإسرائيلي يقاتل فرعونيا فاستغاثه الإشرائيلي على قتال الفرعوني فصادف موسى وَهُو نَادُمُ عَلَى مَا كَانَ مَنْهُ بِالْأَمْسُ فَسَكَرُهُ الَّذِي رَآَّهُ فَمْضِبُ مُوسَى فَمْدَ يَدُهُ وَهُو يريد أن يبطش بالفرءوني وقال الإسرائيلي ( إنك لغو مبين ) ففر الإسرائيلي من مُوسى وظن أنه يبطش بالفرعوني وقال للأسرائيلي ( إنك لفو مبين )فف الإسرائيلي من موسى وظن أنه يبطش به من أجل أنه أغلظ عليه في الكلام وكان غضبان فلما. أقبل لنصره ومديده ظن أنه يريد قتله فقال له ( ياموسي أثريد تقتلني كما قتلت نفساً بالامس) الآية إنما قال ذلك مخافة من موسى وظن أن يكون موسى أراده إنما أراد المرعون فتنازعا فذهب الفرعوني فأخبرهم بمــــا سمع من الإسرائيلي. وذكر أن موسى هو الذي قتل الرجـــل بالأمس وهو المثل السائر ، العدو. العاقل أحرى عليك من الصديق الاحق وينشدني معناه :

إن اللبيب إذا ترايد بغضه أحرى عليك من الصديق الأحق

قال فلما أخبر فرعون بذلك أرسل الذباحين وأمرهم بقتل موسى وقال لهم اطلبوه فإنه غلام لايهتدى إلى الطريق قطلب موسى فى ثنيات الطريق وكان موسى يسلك الطريق الاعظم فجاء ورجل من شيعته من أقصى المدينة يقال له حزقيل وكان بقية من دين إبراهيم وكان أول من صدق بموشى وآمن به .

ويروى عن الذي يَرْكِيَّ إِنْ قال د سباق الأمم ثلالة لم يكفروا بالله طرفة عين مورقيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجار صاحب يس وعلى بن أبي طالب كرم الله وجهه بالجنة وهو أفضلهم ، قال فجاء حزقيل مؤمن آل فرعون فأخبر موسى بما أمر به فرعون من قتله واختصر طريقاً قريباً حتى سبق الذباحين إليه فأخبره الحبر لذلك قولة تمالى (وجاء رجل من أقصى المديئة يسمى قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين ) فتحير موسى ولم يدر أبن يذهب فجاء ملك على فرس بيده عنزة فقال له اتبعني فا تبعه فهداه الطريق إلى مدن.

وروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج موسىمن مصر إلى مدين و بينهما مسيرة ثمان ليال ويقال نحو من السكوفة إلى البصرة فلم يكن له طعام إلا ورق الشجر في وصل إليها إلا وقد وقع خف قدمه وإن خضرة البقول الترى من بطنه .

## ﴿ الباب الخامس فى دخول موسى مدين وتزويج شعيب إبنته إياه ﴾

قال العلماء : لما انتهى مو نهى إلى أرض مدين فى ثمان ليال نزل فى أصل شجرة وإذا تحتها برَّ وهى التى قال الله تعالى ( ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونها امرأتين تذودان ) أى تحبسان أغنامهما فقال لها وماخطبكما قالتا لانسقى حتى يصدر الرعاء ) لاننا امرأنان ضعيفتان لا نقدر على مزاحة الرعاء فاذا سقوا مواشيهم سقينا أغنامنا من فضول حاجتهم ومايبقى من حياضهم ( وأبونا شيخ كبير ) تعنيان شعيباً .

وروی حماد بن سلمة عن أبی حمزة عن ابن عباس قال اسم أبی امرأة موسی الذی استأجره ابرون صاحب مدین ابن آخی شعیب النبی علیه السلام و إسم إحدی

الجاريتين ليا ويقال حنونا والآخرى صفورا وهى امرأة موسى عليه السلام فلها: قالتا ذلك لموسى عليه السلام فلها: قالتا ذلك لموسى رحهما وكان هناك بئر على رأسها صخرة عظيمة وكان النفر من الرجال يجتمعون إليها حتى يرفعوها عن رأسها .

وحكى الاستاذ أبو سعيد عبد الملك بن أبي عنمان الواعظ إأن تلك البئر غير التي تسقى منها الرعاة وقد حضرتها ورأيتها قال فرفع موسى الصخرة عن رأسها وأخذ دلوآ لهما وقال لهما قدما غنمكما فسقى لهما أغنامهما حتى أرواهافرجعتا إلى ا بيهما سريعاً قبل الناس و تو لى موسى إلى الظل ظل الشجرة ( وقال رب إلى لما أنزلت إلى من خير فقير ) قال ابن عباس لقد قال ذلك موسَى ولو شاء إنسان أن ينظر إلى خضرةأمعائه من شدة الجوع لنظرها وما سأل الله تعالى إلا أكلة ـ وقال أبو حعفر محمد الباقر لقد قالها وإنه لمحتاج إلى شق تمرة قالوا فلما رجعنا إلى أبيهما قال لهما ما أعجلكما وأسرع رواحكما آلليلة قالنا وجدنا رجلاصالحافرحنآ فسقى لنا أغنامنا فقال لإحداهما آذهبي فادعيه إلى ( فيجاءته إحداهما ) وهي التي . تزوجها موسى وهي (تمشي على استنجياء قالت إنُ أبي يدعوك اليجزيك أجر ماسقیت لنا ) فقام موسی فقدمته وهو یلیما أی یتبعها فهبت ویح فالصقت ثوب المرأة بردفها فـكره موسى أن يرى ذلك منها فقال لهــا امشى خَلْق ودايئ على . الطريق فإذا أخطأت فارمى قدامى بحصاة حتى أنهج نهجاً فإنا بني يمقوب لاننظر إلى أعجاز النساء فنعتت لهالطريق إلى منزل أبيها ومشت خلفه حتى دخل على شعيب -فسأل شعيب موسى عن حاله وقصته فاخيره الخبر فقال له ( لاتخف تجوت من . القوم الظالمين فقالت إحداهما ) وهي التي كانت الرسول إلى موسى ( يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين).

قال النبي عَلِيْكُ أصدق النساء فراسة امرأتان كلتاهما تفرستا في موشى فأصابتا المرادة المرأة فرعون حين قالت قرة عين لى ولك لاتقتلوه والآخرى بنت شعيب حيث قالت( يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الآمين) و إنما قالت القوى الآمين لانه أزال الحجر العظيم الذي لا يرفعه إلا أربعون رجلا، فقال لها أبوها الم

كيف أنك عرفت قوته فما أعلمك بأمانيه فأخبرته بما أمرها موسى من استدبارها إياه فى الطريق فازداد فيه شعيب رغبة فقال له ( إنى أريد ان أنكحك إحدى إبنتي هانين علىأن تأجرنى ثمان حجج ) إلى قولة ( من الصالحين )أى في حسن الصحبة معك والوفاء بشرطك فقال موسى ( ذلك بيني وبينك أيما الاجلين قضيت ) الآية.

روى عن رسول الله يُلِيِّنِهِ أنه سئل: أى الاجلين قضى موسى قال: أكملهما وروى أنه قال قضى أوفاهما وتزوج بصفراهما .

## ﴿ الباب السادس في ذكر نعت عصا موسى وبد. أمرهما ﴾

اختلف العلماء في اسمها والمنافع التي كانت فيها وماظهر من دلالةقدرة الله فيم ءَقالُوا ثُمُ أَنْ شَمِيبًا أَمْرُ إِبْنَتُهُ أَنْ تَأْنَيْهِ بِمُصَّا فَيُعَطِّيهِا لَمُوسَى فَيْسَتَّمَين بها في رعايته فجاءته بمصا وكانت تلك المصا وديمة عنده ودفعها إليه ملك على صورة رجل فردها عليها شميب وأمرها أن تأتيه بمصا أخرى فما زالت ترجع وتأتيهبها بعينها لأنها كانت كلما ردتها إلى مكانها وأرادت أن تأخذ غيرها سقطت هي في يدها فما ﴿ زَالَتِ كَذَاكَ حَيَّ أَخَذُهَا شَعِيبِ وَأَعْطَاهَا لمُوسَى فَلَمَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ نَدْمُ عَلَى ذَلَكُ لأنها كانت وديعة عنده فقال له شعيب رد على العصا فأبى أن يردها عليه فتنازعا إلى أن شرطا على أنفسهما أن يرتضا حكم أول رجل يذخل عليهما فأتاهما ملك يمشى فنحاكما إليه فقال ضمها على الارض فمن حملها فهي له ووضعها موسى على الارض فعالجها الشيخ فلم يطق حملها فأخذها موسى وقال لبث موسى عند شعيب ماشاء الله ثم استأذنه في الإنصراف فأذن له وقال له : ادخل هذا البيت وخذ عصى من المعنى تـكون ممك ادراً بها السباع عنك وعن غنمك وكانت عصى الأنبياء عند شعيب فلما دخل موسى تدلت ووثبت إليه العصا فصارت في يده فخرج بها فقال شعيب ردها وخذ غيرها وذلك أن شعيباً كان أخبر بامر العصا ولم يدر شعيب أن صاحبها هو موسى فردها موسى إلى البيت فألقاها وذهب المياخذ غيرها فو ثبت حتى صارت في يده ففعل ذلك مراراً فقال له شعيب الم أقل الله خذ غیرها فقال موسی قد رددتها مرات فکها فعلت ذلك وثبت حتی تصیر ق یدی فعلم شمیب آن ذلك أمر یزیده الله تعالی فقال له خذها .

قالوا؛ وزوجه إبنته ورعى له موسى عشر سنين وولد لموسى أولاد من إبنه شعيب قالوا لما خرج موسى من مدين ووافى مصر كان شعيب يزوره فى كل سنة فإذا أكل قام موسى على رأسه ثم يكسرله الخبر ويلقيه بين يديه ويقولله كل

#### ﴿ الباب السابع في صفة المـــآرب التي كانت فيها لموسى ﴾

قال أهل العلم بأخبار الماضين كارـــ لعصا موسى شعبتان ومحجن في أسفل الشمبتين وسنان حديد في أسفلها وكان موسى إذا دخل مفازة ليلا ولم يكن قر وتضيء شعبتاها كالشعبتين من نار تضيئان له مد البصر وكان إذا أعوزه الماء دلاها فى البشر فنمند إعلى قدر قمر البئر ويصير في راسها شبه الدُّلو فيستقى بها وإذا احتاج الطعام ضرب الارض بها فيخرج ما يا كل يومه وكان إذا اشتهى فاكهة من الفواكه إغرسها في الارض فتخرج أغصان تلك الشجرة التي اشتهي إموسي فاكهتها وأثمرت له ساعتها ويقال كانت عصا موسى من اللوز وكان إذا جاع ركزها في الأرضُّ فأورقت وأثمرت وأطعمت وكان يأكل منها اللوز وكان إذًا عَابِل بَهَا عَدُوهُ يَظْهُرُ عَلَى شَعْبَتْهِمَا تَنْيَنَانَ يَقَاتِلُانَ وَكَانَ يَضَرُّبُ بَهَا عَلَى الجبل الوعر الصعب المرتقى وعلى الحجر والشوك فتفرح له الطريق وكان إذا أراد عبور نهر من الانهار بلا سفينة ضرب بها عليه فانفلق وبدا له فيه طريق منفرج وكان يشرب من إحدى شعبتيها العسل ومن الآخرى اللبن وكان إذا أعيا تى طريقه ركبها فتحمله إلى أي موضع شاء من غير ركض ولا تحربك وكانت تدلة على الطريق وكانت تقاتل أعدامه عنه وكان إذا طاب منها الطيب فاح منها الطيب فيتطيب ويطيب ثوبه وإذا كان فى طريق فيه لصوص يخاف الناس جانبهم تمكا. المصا فتقول له خذ جانب كذا وكذا ولا تأخذ حيث كذا وكذأ وكان يهش بها على غنمه ويدفع بها السباع عنها والحشرات والحيات

وإذا سافر وضعها على عاتقه وعلق عليها جهازه ومتاعه ومخلاته ومقلاعه وكساءه. وطعامه وشرابه .

(EX.)

. 346

قال ابن حبان قال شعيب لموسى حين زوجه إبنته وسلم اليه أغنامه يرعاها اذهب بهذه الاغنام فإذا بلغت مفرق الطريق فخذ على يسارك ولاتأخذ على يمينك وإن كان السكلا بها أكثر فإن هناك تغيناً عظيما أخشى عليك وعلى الاغنام منه فذهب موسى بالاغنام حتى إذا بلغ مفرق الطرق أخذت الاغنام ذات الهين فاجتهد موسى ان يصرفها ذات الشمال فلم تطعه فخلاها على ماتريد شم نام موسى والاغنام ترعى وإذا التنين قد جاء فقامت العصا لحاربته فقتلته وأت فاستلقت إلى جانب موسى وهى دامية فلما استيقظ موسى رأى العصا دامية والتنين مقتو لا فعلم موسى أن فى تلك العصا قدرة وعرف أن لها شأناً فهده مآرب موسى إذا كانت فى يده ، وأما إذا ألقاها فيرى أنها كانت تقلب حبة كأعظم ما يكون من كانت فى يده ، وأما إذا ألقاها فيرى أنها كانت تقلب حبة كأعظم ما يكون من وضرساً ولها صريف وضرير يخرج منها لهيب النار ويصير محجنها عرقاً لها كامثال النار تلتهب وعيناها تلمعان كا يلمع البرق تهب منها رياح السموم فلا تصيب شيئاً إلا أحرقته .

تمر بالصخرة مثل الناقة السكوماء فتبتلعها حنى أن الصخور فى جوفها لتقعقم وتمر بالشجر فتقصمها بأنيابها وتحطمها وتبتلعها وجعلت تتلبظ وتتبرم كأنها، تتطلب شيئاً تأكله وكانت تسكون فى عظم الشعبان وفى خفة الجان ولين الحية وذلك موافق لنص القرآن حيث يقول الله تعالى فى موضع ( فإذا هى شعبان. مبين ) وفى موضع آخر . ( فإذا هى حية تسعى ) .

﴿ الباب الثامن فى ذكر خروج موسى عليه السلام من مدين ﴾ وتكليم الله إياه فى الطريق وإرساله إلى فرعون واستفائته بأخيه هرون وتكليم الله وكيفية ذها بهما إلى فرعون لتبليغه الرسالة

قَالَ الله عز وجل ( فلما قضى موسى الآجل ) الآية قالت العلماء بسير الانبياء لما ورد موسى أرضُ مدين وأتى عليه من يوم وروده تسع سنين قال له شعيب إنى وهبت لك كل بلقاء وأبلق من نتاج أغنامي الى تضميا في هذه السنة يعني السنة العاشرة أراد بذلك مبرة موسى وصلة آبنته صفورا امرأة موشى ، قال فأوسى الله إلى موسى ان اضرب بعصاك الماء في مستقى الاغنام ففعل موسى ذلك ثم سقى الأغنام من ذلك الماء ما أخطات واحدة من تلك الأغنام إلا وضعت علماً مزتين ما بين أبلق و بلقاء ، فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إلى موسى وأهله قوفى موسى بشرطه وسلم إليه الاغنام التي وهبها منهوقضي موسىأتم الاجلين واوفاهما ( فلما قضى موسى الاجل وسار بأهله )منفصلا عنارض مدين وكانفي أيام الشتاء ومعه امرأ به وأغنامه وهي في شهرها لأندري أتضع ليلا أونهاراً فالطلق في برية الشام عادلاً عن المدائن والعمران مخافة الملوك الذين كانوا بالشام وكانأكبر همه يو مثذ ظلب أخيه هرون و إخراجه من مصر إن استطاع إليه سبيلافسار موسى في البرية غير عارف بطرقها فألجأه المسير إلى جانب الطوَّر الآيمن الغربي في عشيا شاتية شديدة البرد وأظلم الليل وأخذت الساء ترعد وتبرق وتمطر وأخذ امرأته الطلق فعمد موسى إلى زنده فقدحه فلم ينورفتحيروقام وقعد إذ لم يكن لهعمد بمثل ذلك في الزند وأخذ يتأمل ماقرب وما بعد تحيراً وضجراً ثم أخذ يتسمع طويلا هل يسمع حساً أو حركة فبينها هو كذلك إذا آنس منجانب الطورنوراً فحسبه ناراً ( فقال لاهله امكثوا إنى آنست ناراً لعلى آ تبيكم منها بقيس أو أجد على النار هدى ) يعنى من يدلني على الطريق وكان قد ضل الطريق فلما أتاهار أي ورا عظما ممتدآ من عنان السهاء إلى شجرة عظيمة هناك واختلموا في تلك الشجرة ما كانت فقيل المهوسجة وقيل العناب فتحير موسي وارتعدت فرائصه حيثورآي نارا عظيمة ليس لها دخان وهى تلتهب و تشتمل فى جوف شجرة خضراء لاترداد النار إلا عظماً ولاترداد الشجرة إلا خضرة فلما دنا موسى منها استأخرت عنه فلما رآى ذلك رجع عنها وخاف ثم ذكر حاجته إلى النارفرجع إليها و دنت منه فنو دى من شاطىء الوادى الايمن فى البقعة المباركة من الشجرة (أن يا موسى) فنظر فلم يرى أحدفنو دى الها أنا الله رب العالمين) فلما سمع ذلك علم أنه ربه تعالى فنا داه ربه أن ادن وأقر ب فلما قرب وسمع النداء ورأى تلك الهيبة خفق قلبه وكل لسانه وضعفت بينته وصار حيا كميت إلا أن روح الحياة تتردد فيه من غير حراك وأرسل إليه ملمكا يشد ظهره و يقوى قلبه فلما ثاب إليه عقله تودى (فا خلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى) وكان السبب فى أمره مخلع نعليه ما أخبرنا حامد بن عبد الله الأصبها فى قال حدثنا عيسى بن حدثنا يحي السدى قال حدثنا أحمد بن بجدة قال حدثنا الجمالي قال حدثنا عيسى بن ونس عن حميد عن عبد الله بن مسمود عن النبي عربي في قوله فا خلع نعليك قال ونس عن حميد عن عبد الله بن مسمود عن النبي عربي في قوله فا خلع نعليك قال ونس عن حميد عار ميت ) وني بعض الاخبار غير مداوغ ،

وقال مجاهد وعكرمة إنما قال (فاخلع نعليك) كى تمسراحة قدميه الارض. الطيبة فتناله بركتها لانها قدست مرتين، وقال سعيد بن جبير إنما قاله ذلك لان الحفوة من أعارات التواضع والاحترام فقيل له طأ الارض حافياً كاتدخل السكعبة لتحصل على بركة الوادى، وقال أهل الإشارة النعل عبارة عن المرأة وذلك تأويله في المنام فقيل له درغ قلبك من شغل أهلك، ثم قال تعالى سكيناً لقلبه وإذها بالدهشته (وما تلك بيمينك ياموسى قالهى عصاى) الآية فقال الله تعالى (ألقها ياموسى فألقاها فإذا هى حية تسعى) قدصارت شعبناها فها وعجنها عرفا لها في ظهرها وهى مدبراً ولم يعقب فناداه ربه تعالى أن (ياموسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين) مدبراً ولم يعقب فناداه ربه تعالى أن (ياموسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين) مدبراً ولم يعقب فناداه ربه تعالى أن (ياموسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين) مدبراً ولم يعقب فناداه ربه تعالى أن يصل إلى فرعون لسكيلا يفزع منها موسى إذا رآها تعالى أياه بالقاء العصا قبل أن يصل إلى فرعون لسكيلا يفزع منها موسى إذا رآها على الحالة عند فرعون فلما أقبل موسى قال له خذها إذ كانت عصا ولا تخف على تلك الحالة عند فرعون فلما أقبل موسى قال له خذها إذ كانت عصا ولا تخف على تلك الحالة عند فرعون فلما أقبل موسى قال له خذها إذ كانت عصا ولا تخف كان ادعى الملك فقال هى عصاى فنه على ذلك ، وكان على موسى جبة من صوف.

فلف كه على يده وهو لها هائب فنودى أنأحسر يدك فحسركمه على يده ثم أدخل يده نحت لحييها فلما أدخل يده قبض فإذا هيءصاء في يده و يده بين شعبتهما حيث كان يضمها ثم قال له ( أدخل يدك في جيبك تخرج بضاء من غيرسو . آية أخرى ) قالوا ولما صعد موسى الجبل لمناجاة الله تعالى صار الجبل عقيقاً فلما نزل موسى عنه عاد إلى حالته الاولى فلما رجع موسىشيعته الملائك وكانقلب موسى مشفولا بولده وأراد أن يختنه فأمر الله تعالى ملمكاً فمد يده ولم تزل قدمه غزموضهما حق جاء به الملك ملفوفاً في خرقة و ناوله إلى مو شي فأخذ حجر ين فحك أحدهما بالآخر حتى حدده كالسكين من الحديد فختن به إبنه ثم إن الملك عالج المقطوع من المختون فتفل فيه فبرأ من ساعته بإذن الله تعالى ثم أن الملك رده إلى موضعه الذي حاء منه ولم يزل أهل موسى مقيمين في ذلك المكان لايدرُون مافعل موسى حتى مر بهم رأع من أهلمدين فعرفهم فاحتمام موردهم إلى مدين فكانوا عندشعيب حتى بلغهم خبر موسى بعد مافاق البحر وجاوزه ببني إسرائيل وأغرقالله فرعون فبعث بهم شميب إلى مصر لموسى ، قالوا وخرج موسى من فوره لما بعثه الله إلىمصر لاعلم له بالطريق ، وكان الله تعالى يهديه ويدله وليس معه زاد ولا سلاح ولا حمولة ولاصاحب له ولاشيء من الاشياء غير العصا ومدرعةمنصوفوقلنسوة صوف ونعلين وكان يظُل صائمًا ويبيت قائمًا ويستعين بالصيد ويقول الأرض حتى ورد مصر فلما قرب من مصر أوحى الله تعالى إليه لاتخف ولانجزع ثم أوحى الله تعالى إلى أخيه هرون يبشره بقدوم موسى ويخبره أنه قد جعله وزيراً له ورسولا ممه إلى فرعون وأمره أن يمر يوم السبت غرة ذي الحجة متنكراً إلى شاطيء النيل ليلتقى بموسى تلك الساعة ، قال فحرج هارون وأقبل موسى فالنقيا على شاطىء النيل قبل طلوع الشمس ، ثم إن مؤتني وهرون الطلقا في تلك الفيضة حتى وصلا إلى باب المدينة الأعظم الذي هو أقرب أبواجا إلى منزل فرعون وكان منه يدخل و يخرج وذلك ليلة الإثنين بعد هلال ذي الحجة بيوم فأقاما عليه سيمةًأ يام فسكامهما . واحدً من الحراس وقال لهما أتدريان لمن هذا الباب؟ فقال موسى إن هذا الباب (م ١٧ - قصص الأنبياء)

والارض كاما وما فيها لرب العالمين وأهلما عبيد له فسمع ذلك الرجل كلاماً ولم سمع مثلة قط ولم يظن أحد من العالمين يفصح بمثلة فلما سمع الرجل ماسمع أسرع ألى كبرائه الذين فوقه وقال لهم سممت اليوم قولا وعاينت عجباً من رجلين هما عندى ألح كبرائه الذين وأفظع مما أصابنا في الاسد وما كانا يقدران أن يقدما على ماقدما علمه بسد رعظيم وأخرهم بالقصة ، فلم يزل ذلك الخرر يتداول بينهم حتى انتهى عليه بسد رعظيم وأخرهم بالقصة ، فلم يزل ذلك الخرر يتداول بينهم حتى انتهى إلى فرعون .

قال السدى بإسناده سار موسى بأهله نحو مصر حتى أتاها ليلا فنضيف أمه وهى لا تعرفه فأ تأها في ليلة كانوا يا كلون الطفيل فنزل في جانب الدار فجا مرون (فلم) أبصر ضيفه سأل عنه أمه فاخرته أنه ضيفه فدعاه فأ كل معه فلما قعدا وتحدثا سأله هرون من أنت ؟ فقال أنا مو منى فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه فلما تعارفا قال له موسى ياهرون أنظلني معى إلى فرعون فإن الله تعالى قدار سلمنا إليه فقال هرون سما وطاعة فقامت أمهما وصاحت وضجت وقالت أنشدكا الله أن لا تذهبا إلى فرعون فيقتلسكما فأبيا عليها ومضيا لامر الله تعالى فا فطلقا إليه ليلا فأنيا الباب والتمسا الدخول عليه ليلا فقرعا الباب ففزع فرعون وفزع البواب فقال فرعون من هذا الذي يضرب بابي في هذه الساعة فاشرف عليهما البواب وكلهما فقال له موسى إنى أنا رسول رب العالمين ففزع البواب وأنى فرعون وأخبره بما سمع وقال له ، إن هنا إنسانا مجنو نا يزعم أنه رسول رب العالمين .

قال ابن إسحق خرج موسى لما بعثه الله تعالى حين قدم مصر على باب فرعو ن هر وأخوه هرون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان \_ إنا رسول رب العالمين، فحكمنا نحو سنتين يغدوان إلى بابه ويروحان وفرعون لا يعلم بهما ولا يجترى احد أن يخبره بشأنهما حتى دخل عليه بطل يلعب معه ويضحكه فقال أيها الملك ، إن على بابك رجلين يقولان قولا عجيهاً يزعمان أن لهما إلها غيرك . فقال فرعون دخلوهما فأدخل موسى و معه هرون عليهما السلام .

(الباب التاسع فى ذكر دخول موسى وهرون على فرعون )
قال الله فعالى ( فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ) وقال تعالى :
( فقولا قولا ليناً لعله يتذكر أو يخشى ) .

وروى عمرو بن عبيد عن الحسن البصرى في هذه الآية قال قال لهما اعذاز إليه لمله يتذكر أويخشي فقولا له إن لك ربأ ومعاداً وإن بين يديك جنة وناراً لمله عند ذلك يتذكر أو يخشى وعيدكما ، وهو عندى لا يتذكر ولا يخشى قال لـكيلا يقول أهلـكـته قبل أن أعذر إليه ، قال فلما أذن فرعون لموسى وهرون ذخلا عليه فلما وقف عنده دعا موسى بدعاء وهو لا إله إلا الله الحليم الكبير؛ لا إله إلا الله العلى العظيم : سبحان رب السموات والارضين السبع وما فيهن وما بينهن ودب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين، اللهم إنى أدراً بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستمين بك عليه فاكمنيه بما شئت قال فتحول مافي قلب موسى من الخوف أمناً ؛ وكذلك كل من دعا بهذا الدعاءوهو خائف أمن الله خوفه ونفس الله كربته وهون عليه سكرات الموتثم أن فرعون قال لموسى من أنت؟ فقال أنارسول رب العالمين فتأمله فرعون فقال له ( ألم تربك فينا وليداً ولبثت فينا منعمرك سنين وفعا عا فعلمتك الى فعلت وانت من الـكافرين) معنا على ديننا هذا الذي هو الآن تعييه قال موسى ( فعلتها إذاً وأنا من الضا لين) أى من المخطئين ولم أرد بذلك القتل ( ففرت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلني من المرسلين ) ثم أقبل موسى ينكر عليه ماذكره له من يده عليه فقال ( و تلك نعمة تمنها على أن عبدت بني إسرائيل ) أي اتخذتهم عبيداً تنتزع أبناهم مُن أيديهم فتسترق من شمَّت وتقتل من شمَّت أَى إنما صيرني إليك ذلك ﴿ قَالَ فرعون ومارب العالمين ؟ قال رب السموات والأرض ومابينهما إن كنتم موقنين) قال فرعون ( لمن حوله ) من ملئه ( ألا تستمعون )؟ إنكاراً لِما قال موسى ربكم ورب آبائكم الأواين ( قال )فرعون ( إنر-ولكمالذي أرسل إليكملجنون) يمني ماهذا بكلام رجل صحيح المقل إذ يزعم أن الم إلها غيري (قال)موسى (رب المشرق والمغرب وما بينهم إن كسنتم تعقلون ) ثم قال فرعون لمُوسى ( ابن أنخذت

إلها غيرى لا جملنك من المسجونين ي قال أولو جئتك بشيء مبين ) تمر ف به صدقي وكذبك وحقى و باطلك (قال فرعون (فأت به إن كنت من الصادة بن فألقى موسى عصاه فإذا هي ممان مدين ) فاتحة فاها قد ملائت ما بين جانبي القصر واضعة لحميها الاسفل في الارض والاعلى على سور القصر حتى رأى بعض من كان خارجا إمن هَدينة مصر رأسها ثم توجهت لنحو فرعون تأخذه فانفض منها الناس وذعر منها فرعون ووثب عن سريره وأحدث حتى قام من بطنه فى يومه ذاك أربعين مرة وكان فيما يزعمون لايسعل ولايتمخط ولايتصدع رأسه ولاتصيبه آفة ما يصيبه الناس قالوًا فلماقصدته الحيةصاح ياموسي أنشدك الله وحرمة الرضاع إلا ما أخذت وأمسكنها عنى وأنا أومن بك وأر-ل ممك بنى إسرائيل فاخذها موسى فعادتها عصا كما كانت، ثم إن موسى نزع يده من جيبه فأخرجها فقال له فرعون هذه يدك فما فيها فأدخلها موسى في جيبه ثم أخرجها والما نور ساطع في السماء تبكل عنه الابصار قد أضاء ماحولها ودخل ضوؤها البيوت ورؤى منااكموىومن وراء الحجب فلم يستطعفرعون النظر إليها ثم ردهاموسى إلى جيبه ثم أخرجها فإذا هي على لونها الأول. قالوا فهم فرعون بتصديقه فقام إليه هامان و جلُس بين يديه ، ثم إنه قال بينها أنت إله تعبد إذ أنت تا بع لعبد، فقال فرعو ن لموسى مهلني البوم وغداً فأوحى الله لموسى أن قل لفرعون إنك إن آمنت بالله وحده عمرتك في ملكك ورددتك شابًا طربًا فا-تمنظره فرعون فلهاكان من الفددخل إليه هامان وقال له والله ما يعدل هذا عبادة هؤلاء لك يوماً واحداً ونفخ في منخره ثم قال هامان أنا أردك شاباً فانى بالوشم فخضبه فهر أول منخضب بالسود فلذلك كرهه يراقي ونهى عنه فلما دخل عليهموسي ورآه على تلك الحالة هاله ذلك فاوحى الله تعالى إليه لايهو لنك مارأيت فإنه لن يلبث إلا قليلا حتى يعود إلى حالته الأولى .

وفى بعض الروايات أن موسى وهرون لما المصرفا من عند فرعون أصابهما مطر فى الطريق فأنيا على عجوز من أفرياء أمهما ركار فرعون وجه الطلب فى أثرهما فلما دخل عليهما اللهل ناما فى دارها و جاء الطلب إلى الباب والعجوز منذبهة فلها أحست بهما خافت عليها فحرجت العصا من جانب الباب والعجوز تنظر إليها فقا تلمهم فقتلت منهم سبعة أنهس ثم عادت و دخلت الدار فلها انتبه موسى وهرون أخبرتهما و آمنت

﴿ الباب العاشر في قصة موسى وهرون مع فرعون والسحرة ﴾ ( وخروجهم يوم الزينة إلى الفضاء للمفالبة )

قاك العلماء بأخبار الآندباء إن موسى وهرون عليهما السلاموضع فرهون علم مرهما وما أنيا به من سلطان الله تعالى على السحر فقال للملا حوله إن هذان علمان علمان فاذا تأمرون ؟ قالوا اقتلهما فقال العبد الصالح حزقيل مؤمن آل لرعون (أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله) إلى قوله تعالى (سدبل الرشاد) وقال علا من قوم فرعون أرجمه وأخاه وا بعث في المدائن حاشرين يا توك بكل ساحر علم وكانت لفرعون مدائن فيها سحرة معدة للامر إذا حزبه.

فلما اجتمع السحرة والناس جاء موسى متكنًا على عضاه ومعه أخوه هرون حنى أتيا الجتمع وفرعون في مجلسه مع أشراف قومه فقال موسى السحرة حين جاءهم ﴿ وَبِلَّهُ لَا امْرُواْ عَلَى الله كَذِبًا فَيْسَمَّكُم بِمَدَّابِ قَدْ خَابِ مِن افْرَى) فَتَنَا جَوِ افْيَا بِينْهُم فَقَالَ بَعْضُهُم لَبِعْضَ مَاهُذَا يَقُولُ سَاحِرْ فَذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ فَتَنَازُعُوا أَمْرُهُم بَيْنَهُمْ وأسروا النَّجوى ) فقالت السحرة لناتينك اليوم بسحر لُم ترمثله ( وقالوا بعزةً فرعون إنا لنحن الفالبون) وكانوا قد جاءوا بالمصىوالحبال يحملها ستون بميراً فلما أبوا إلا الإصرار على ألسحر قالوا لموسى ( إما أن تلقى وأما أن نكون بحن ﴿ اللَّهُ يَنَّ ﴾ قال الهم موسى بل القرا انتم حبالكم وعصيكم القوا فإذاهما حيات كأمثال الجبال قدمالاً ت الوادى يركب بعضها بعضاً تسعى فذلك قوله تعالى ( يخيل اليهمن سحرهم أنها تسمى ) إلى قوله (خيفةموسى)فقالموسى إنهاكانت لفصايا فى أيديهم ولقد عادت حيات وماعصاى هذه ، فلما حدث نفسه بذلك أوحى الله إليه ( لا تخف إنك أنت الأعلى ألق مافى يمينك تلقف ماصنعوا إنماصنعوا كيد ساحر ولايفلح الساحر حيت أنى ) ففرج موسى ثمرانه القي عصاء من يده فإذا هي ثعبان مبين كاعظم ما يكون من الثمابين اسود مدلهم يدب على أربع قوائم فصار غلاظ شداد وهو أعظم وأطول من بختىءظيم ولهذنب يقوم عليه فيشرف فوق حيطان المدينة برأسه وعقله وكاهله لايضرب بذنبه على شيء إلا حطمه وقصمه ويكسر بقوامه الصخر الصم الصلاب ويطحن كل شىء ويصرم الحيطان والبيوت نفسه نار ؛ وله

عينان تلتميان نارآ ومنخراه ينفخان سمومآ وعلىمعرفته شعركأ مثالىالرياح وصارت الشعبتان له فما سعته إثنا عشر ذراعا وفيه أنياب وأضراس لحسا لحيح وكشيش وصريف وصرير فاستمرضت ما ألقت السجرة من حبالهم وعصيهم وهى نخيل فى أعين الناس وعين فرعون وإنها تسمى فجعلت تلقفها وتبلعهاواحدآ واحدآ حتى لم يرَ فَى الوادى لاقليلا ولاكثيراً مَا أَلْقُوا وَانْهُرُمْ قَوْمُ فَرْعُونَ هَارِبِينِ مُنْقَلِّبِينَ فتزاحوا وتصاغطوا ووطىء بعضهم بعضاحتى مأت منهم يومئذ فى ذلك الزحام خمسة وعشرون ألفاً وانهزم فرعون فيمن انهزم منخوفاً مرعو بأذاهباً عقله ،وقلد استطلق عليه بطنه من يومه ذلك أربعمائة مرة نصار يحصُّل للذلك أربعين مره في. كل يوم وليلة على الدوام إلى أن هلك فلما انهزم الناس وعاين السحرة ما عاينوا قال لبعضهم لو كان ساحراً ماعلينا ولاخنى علينا أصره ولوكان سحرا فأين حبالنه وعصينا ﴿ فَالْقِي السَّمِرَةُ سَأَجِدُينَ قَالُوا آمَنَا بِرَبِ الْمَالِمِينَ رَبِّ مُوسَى وهُرُونَ وكان فيهما اثنان وسبعو زشيخآتد انحت ظهورهم مناالكبر وكانوا علماءورؤسات وكان رأوس السهر مخمسة نفرسا بورا وغادر وحفظ وخطط ومصفاء وهم الذين آمنو ا حين رأوا مارأوا من سلطان الله تعالى فلمار أى فرعون ذلك أسف وقال لهم متجلدة ( آمنتم له قبل أن آذن الم إنه المكبيركم الذي علكم السجر ) إلى قوله تعالى ( أشد عَدَابًا وَأَبِقَى قَالُوا نَوْتُرَكُ عَلَى مَاجَاءُنَا مِنَ البِّينَاتُ ﴾ الآيةُ فقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل وهو أول من فعل ذلك فأصبحوا سحراً كفر : وأمسوا شهدا. بررة ورجع فرعون مغلوبًا مهزومًا مكسورًا ثم أنى إلا الإقامة على السكمفر والتمادى فى الشر فنابع الله عليه الآية وأخذه وقومه بألسنين إلى أن أهله كبرم ثم إن موسى عاد راجماً إلى قومه والمصاعلي حالها حية تقبعه وتبصيص حوله وتلوذ به كا بلوذ السكاب الالوف بصاحبه والناس ينظرون لمليها ويتمجبون منها وقد مائثوا رعباً فلم تزل العصا على هيئة الحية والناس يتحدثون وينظرون إليها وينصاءةون وينضاخطون حتىدخل مونسي عليه السلام عسكربني إسرائيل فأخذ برأسها فإذا هي دصا كما كانت أول مرة وشتت الله على فرعوف أمره ولم يجد إلى موسى سبيلا واعتزل موسى مدينته ولحق بقومه وعسكرنه وكانوا مجتمعين إلى أن صاروا ظافرين .

## ﴿ الباب الحادي عشر في قصة حزقيل مؤمن آل فرعون ﴾ (وامرأته ومقتله وأولاده رضي الله عنهم أجمين)

قالت الرواة: كان حزقيل من أصحاب فرعون نجاراً وهو الذي صنع لام موسى النابوت حين ولدته وألقته في البحر . وقيل إنه كانخازناً لفرعون وقد خزن له مائة سنة وكان مؤمناً مخلصاً يكتم إيمانه إلى أن ظهر موسى على السحرة فأظهر حزقيل أمره فأخذه يومئذ وقتل مع السحرة صلباً وهو الذي ذكره الله في القرآن قوله تمالي ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه)وقال رسول الله عليه الله ما الأمم الله لم يكفروا بالله طرفة عين حبيب النجار مؤمن آل يس وحزقيل مؤمن آل فرعون وعلى مؤمن آل محمد عِلْقِيْهِ وهو أفضلهم . وأما امراة إحرقيل قإنها كانت ماشطة بنات فرعون وكانت مؤمنة من إماء الله الصالحات لا إبرا كانت مع بنات فرعون تخدمهن وكانت من قصتها ما أخبرنا به بالاسانيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله علية قال ( لما أسرى بي مرت برائحة طيبة فقلت لجبريل عليه السلام ماهذه الرائحة: قال هذه ماشطة آلفرعون وأولادها كانت تمشط ذات يوم بذت فرعون فوقع المشط من يديها فقالت بسم الله فقالت بنت فرعون أن ؟ قالت لا بل رن ورب أبيك فقالت لهـا لاخبرن بذلك أبي فلما أخبرته دعاً بها وبولدها وقال لها من ربك ؟ فقالت إن ربي وربك ﴿ للهِ فَأَمْنِ بِقَنُورِ مِن نَحَاسٍ فَاحْرٍ وَأَمْنِ بِهَا وَبُولِدُهَا ۚ انْ يَلْقُوا فَيْهِ فَقَالَتَ لَه إِنْ لَى إليك حاجة فقال وماهى قالت تجمع عظامي وعظام ولدى فندفنها قال ولك ذلك الله علينا من الحق ثم أمر بأولادها فألقوا واحداً واحداً في التنور حتى إذا كانت آخر أولادها ولداً صبياً رضيعا فقال اصبرى ياأماه فإنك على الحق فالقيث فى التنوز مع ولدها .

فسئل أن عباس فيمن تكلم فى اللهد فقال: تلكم فى المهد أربعة ۽ عيسى بن مريم وشاهد يوسف وصاحب جريج وهذا الصبي .

# ﴿ الباب الثانى عشر فى ذكر آسية بنت مزاحم المرأة فرعون ﴾ ( الباب الثانى عشر فى ذكر آسية بنت منالى )

قال الله تعالى (وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون) يقال إن امرأة فرعون آسية كانت تقال في قضاء حاجتها فنبرز فنصلي يومها في متزرها خوفاً من فرعون وكانت على تلك الحالة إلى أن قتل فرعون امرأة حزقيل وكانت آسية متطاعة من كوة قصر فرعون تنظر إلى الماشطة امرأة حزقيل كيف تعذب وتقتل فلما قتلت الماشطة عاينت آسية الملائك وقد عرجت بروحها لما أراد الله تعالى من الحمن المتها وما أراد لها من الحير فزادت يقيناً بالله وتصديقاً فبينا هي كذلك له آسية الوبل الكيافرعون وجهل يخبرها بخبر الماشطة امرأة حزقيلوما صاحبها فقالت له آسية الوبل الكيافرعون ما أجرأك على الله تعالى فقال لها لعلك قد أعتراك الجنون الذي احترى صاحباك فقالت ما اعتراني جنون واسكمني آمنت بالله رب وربك ورب الهالمين فدعا فرعون أمها وقال لها إن إبناك قد أخذها الجنون الذي أخذ الماشطة ثم إنه أقسم لتذوقن الوت أو لتسكفرن بإله موسى فخلت بها أمها وسائتها موافئة فرعون فها أراد فابت وقالت تريدين أن أكفر بالله فلا والله ما أهل ذلك بها فأمر بها فرعون فعدت بين أربعة أو تأدثم مازالت تعذب والله ما أهل ذلك بها فأمر بها فرعون فعال وقوله تعالى (وفرعون ذي الأوتاد).

عن ابن عباس قال أخذ فرعون امرأته آسية حين ابتدأ بها يعذبها اندخل فه دينه فر بها موسى وهو يعذبها فشكت إليه بأصبعها فدعا الله موسى أن يخفف عنها من العذاب فبعد ذلك لم تجد للعذاب ألما إلى أن ماتت فى عذاب فرعون فقالت وهى فى العذاب ( رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنة ونجنى ) الآية فاوحى الله إليها أن ارفعى رأسك ففعلت فرأت البيت فى الجنة من در فضحكت فقال فرعون النظر وا إلى الجنون الذى ما تضحك وهى فى الفذاب .

#### ﴿ الباب الثالث عشر في بناء الصرح ﴾

قال الله تمالى (وقال فرعون ياهامان ان لى عدل صرحاً) الآية قالت العلماء كان الله تعالى قد أملى لفرعون فى كل باب من أبواب التملك والتسلط والثروة والتنعم والرفع والتمتع ما قد استخف به رغيته من أهل مملكته حتى استعبدهم غمبدوه وادعى الربوبية فقبلوه مع ما أوتى من العمر الطويل والقرة والمنعة والمعود والشوكة والعدة والعدد.

قال سميد بن جبير ملك قرعون أربمائة سنة لا يرى مكروهاً ولو كان في تلك المدة فأدرك جوع يوم أوحمى ليلة ما ادعى الربوبية وقدم علىخطب عظيم وخطر حسم فلم يمسه سوء ولا مكروه ولا تلقاه إلا محبوب ومرغوب وكان له قصر من قصورُ مشرف منيف على ألف درجة وسخر الله دابة من دوابه يركبها فيصمد ذلك القصر عليها ، وكان يركبها صاعداً ونازلا مع أنهم الله نعالى عليه استدراجاً هنه فلما عاين من أمر موسى ماعاين لم يزد. ذلك إلا عنواً واستكباراً وعلم من غومه الرعِب والخوف فجاف عِليهِم أن يؤمنوا بموسى ويجعلوه مكانه فاحتال لنفسه وعزم على بناء صرح يقوى به سلطانه وبشيد أركانه فقال لوزيره (ياها مان ابن لى صرحاً الهليأ بلغ الاسباب أسباب السموات فاعلم إلى إله موسى وإنى لاظنه كاغبا) غامر ها مان وبنأاً، فجدم له العالقة والفعلة ولم يترك أحداً يقدرعليه بمن يعملالبنيا نُ إلا جمعه لبنائه حتى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الأنباع والاجراء ممن يطبه يخ الآجر والجمس ويتخذ الخشب والابواب والمسامير فلم يزل يبنى الصرح ويسرالله تعالى له امره استدراجاً منه وأناه الأمر على ما ير د إلى أن فرغ منه في سبع سفين غارتفع ارتفاعًا لم يبلغه بنيان أحدمن الحلق منذ خان الله السموات والأرض فشمق كاك على موسى فأو حم الله تعالى إليه أن دعه وما يريد فإنى مستدرجه وآخذه بفئة و إنى مبطل كل ماعمله في ساعة واحدة وكان ذلك الدرج إذا ظامت الشمس ضرب ظله نحو المفرب وإذا غربت ضرب ظه نحر المئرق بحيث لا يعلمه إلا الله تعالى هٔ لما أثم بنائه بعث الله تعالى جربل عليه السلام فغرب بجناحه العرح ضربة فقطمته اللائه قطع فلما رأى فرعون ذلك من أمر الله تعالى علم أن حيله لم تغنى عنه شيئاً فعزم على قنال موسى وقومه فأمر أصحابه فنصبو الله الحرب ثم إن عسكر فرعون قالوا لموسى إنك لساء وأنت عبد من عبيد فرعون أبقت منه وكفرت نعمته وتربيته ونسيت إحسانه إليك ومنته عليك حيث ألقتك أمك في اليم قبحاً بك وبغضاً لك لما علمت ما أنت صائر إليه من سوء الحال فاستنقذك فرعون من الفرق واستدركك من الموت فأواك وكفلك ورباك واتخذك ولدا ثم فررت منه آبقاً كافراً وجثته عدواً محارباً فلسنا بممتنعين منك حتى نردك إلى عبادته وخدمته أو تذيقك الذل والهوان فلما رأى الله بعلى ذلك وقد علم أنه لا يغني عنهم ما جاءهم به موسى لما سبق فيهم من مكر الله النافذ وحقت عليهم كلمة العذاب وابتلاهم الله موسى لما سبق فيهم من مكر الله النافذ وحقت عليهم كلمة العذاب وابتلاهم الله بالعذاب وبالآيات.

﴿ الباب الرابع عشر فى ذكر الآيات التى ابتلى بها فرعون وقومه ﴾ ﴿ حين دنا هلاكهم إظهاراً لقدرته وإلواماً لحجته ﴾

قال الله تعالى (ولقد آتينا موسى تسمع آيات بينات) قال المفسرون: هي العصلا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والصفادع والدم والطمس وفلق البحر ققال تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الترات ) .

وقال قتادة : أما السنون فكانت بباديتهم ومواشيهم . وأما نقص الثمرات فكان فى أمصارهم قال الله تمالى ( فأرسلنا عليهم الطوفان ) الآية .

واختلف المفسرون في ذلك الطوفان ما هو .

قال ابن عباس كان أول الآيات الطوفان وهو الماء أرسل عليهم من السماء ، وقال مقاتل هو المساء عليهم من السماء ، وقال مقاتل هو المساء طغى فوق حروثهم فأهلسكها ، وقال الضحاك هو الغرق ، وقال بحاهد وعطاء هو الموت الذريسع الجارف ، ودوى ذلك عن رسول الله عليه وقال وهب هو الطاعون بلغة أهل النين أرسل الله الطاعون على أبكار آل فرعون فافتضهن في ليلة فلم يبق منهم باقية ، وقال أبو قلاية الطوفان الجدرى فهم أول من عذب به فبقى في الأرض (والجزاد والقمل) .

واختلفوا في القمل ماهو فقال سعيد بن جبير عن ابن عباس القملهو السوس الذي يخرج من الحنطة ، وروى عن على بن أن طلحة أنه الدبا وقال بجاهدوالسدى وقتادة والمحلمي وغيرهم الجراد الطيارة القلما أجنحة والقمل الصفار التي لا أجنحة لحما وروى معمر عن قتادة قال القمل أولاد الجراد وقال عبد الرحمن بن أسلم هو البراغيث وقال عطاء هو القمل دليله قراءة الحسن والقمل بفتح القاف وجزم الميم وقال أبو عيدة هو الحمان وهو ضرب من القردان ؛ قال أبو العالمية أرسل التدالحمنان على دوا بهم فأكلها حق لم يبق منها شيء ولم يقدر وا على المسيرقال أميه من أن الصاحت الثقفي أرسل الذر والجراد عليهم وعذا با فأهلك شهم دبور طب في صفة تنزيل الآيات تفصيلياً وكيفيتها ك

قال ابن عباسَ وسميد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحق وغيرهم من أصحاب الاخبار دخل حديث بمضهم فيحديث بمض ؛ لما أمنت السحرة وصلبهم عدو الله غرعون ورجع عدو الله مفلوباً مقهوراً انصرف موسى وهرون إلى عسكر بني إسرائيل فَأَمَرٍ هُرعُون قومه أن يكلفوا بني إسرائيل مالا يطيقون فمكان يقول من القبط يحيى. إلى الرجل من بني إسرائيل يقول له انطلق ممي فاكنفس عشي واعلف دواني واستق لي وتجيء القبطية إلى الـكريمة من بني إسرائيل فتـكلفها عالا تطيق ولا يطعمونهم في كل ذلك خبراً فإذا انتصفالنهار يقولون لهم اذهبوا خاكـتسبوا لأنفسكم ما تأكلون فشكوا ذلك إلى موسى فقال لهم (استعينوا بالله واصبروا إن الارض لله يرثما من يشاء من عباده والمعاقبة للمتقين ) قالوا يا موسى ﴿ أُوذِينَا مِن قَبِلِ أَن يَأْتَذِنَا وَمِن بِعِد مَا جَمَّتُنَا ﴾ كنا نظمم إذا استعملونا مِن قبلأن تَأْتَيْنَا فَلَمَا جَنَّةَنَا اسْتَعْمَلُونَا وَلِمْ يُطْعُمُونَا فَقَالَ مُوسَى ( عَنَّى رَبُّكُمُ أَنْ يَهْلُكُ عَدُوكُمْ ) يهني فرعون والقبط (ويستخلفكم في الأرض) يمني الشام ومصر فينظر كيف تعملون فلما أبي فرعون وقومه إلا التمادي على السكنفر والإفامة على الشر والظلم ودعا موسى ربه فقال : يا رب عبدك فرعون قد طغي في الأرض وبغي وعثا و إن قومه المقضوا عهدك وأخلفوا وعدك ربخذهم بمقوبة تجملها لهم نقمة ولقومى عظة ولمن يهدهم من الأمم اعتباراً فتابع الله عليهم الآيات المفصلات وبعضها في أثر بعض فأخذهم

بالسنين ونقص من الثمرات ثم بعث الله عليهم الطوفان وهو الماء أرسل عليهم من السهاء حتى كادوا يهلكون وبيوت بنى إسرائيل وبيوت القبط مشتبك مخلطة بعض في بعض فامتلات بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم من جاس منهم غرق ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الهاء قطرة واحدة وفاض الماء على وجه أراضيهم وركد فلم يقدروا على أن يحرثوا ولا يمملوا شيئًا حتى جهدوا ودام ذلك عليهم. سبعة أيام من السبت إلى السبت فقالوا يا موسى أدع لنا ربك يكشف عنا هذا المذابَ فنومن بك وترسل معك بني إسرائيل فدعا موسى ربه فرفع عنهم الطوفان. فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل وعادوا إلى أشر بما كانوا عليه فأنبت الله تعالى لهم فى تلك السنة من السكارًا والزرع والنمرمالم ينبث قبل ذلك فأعشبت بلادهم وأخصيت فقالوا هذا ماكنا ننمني وماكان هذا الماء إلا نعمة لنا وما يسرنا أنا لم بمطر فأقاموا شهراً في عافية ثم بعث عليهم الجرادفا كل عامة زرعهم و ثمارهم وأوراق أشجارهم وزهرها حتى إنها كانت تأكل الابواب والثياب والاءتمة وسقو فالبيوت والحشب والمسامير من الحديد حتى تساقطت دورهم وابتلى الجراد بالجوع فجمل لا يشبع وكان لا يدخل بيوت بني إسرائيل ولا يصيبهم من ذلك شيء فعجبوا وضجوآ وقالوا (ياموسي ادع لنا ربك بما عهد غندك لنن كشفت عنا الرجز لنؤ • أن لك و لنرسلن ممك في بني إسرائيل ) فأعطوه عهد الله وميثاقه فسأل موسى ربه فكشف الله عنهم الجراد بمد ماأقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت ويقال أن موسى برز إلى الفضاء فأشار إلى المشرق بالعضا فذهب الجراد من حيث جاء كأن لم يكن.

### ( فصل فى بعض ما ورد من الأخبار الفربية فى الجراد )

أخبرنى الحسن بن محمد بإسناده عن جابر وعن أنس بن مالك عن النبي تراقيم أنه كان يدعق على الجراد يقول: اللهم اقطع الجراد اللهم اقطع دابرهم اللهم اقتل كبارهم واهلك صفارهم وافسد بيضه وخذ بأفو امهم عن معايشنا وارزقنا إنك أنت مهيع الدعاء فقاله رجل من القرم كيف ذلك يا رسول الله تدعو على جند من جنود الله بهلاكه وقطع ادبره ؟ فقال إنما الجراد نثر حوت من البحر.

وقال ابن علائه: حدثنى من رأى الحوت ينثره وبإسناده عن أبى هريرة قال قال رسول الله عليه الله عليه و باسناده عن عبد الله عليه المراد عدم الجراد في سنة من سنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فلم يخبر عنه بدى فاغتم لذلك فأرسل راكبا إلى اليمن وراكبا إلى الشام وراكبا إلى المراق يسألون هل رأوا شيئاً من الجراد أم لا فأتاه الراكب الذى دخل اليمن بقبضة من الجراد فالقاه في يده فلما رآه كبر الانا ثم قال سمعت رسول الله على من هذه خلق الله ما الجراد فإذا هلك الجراد يتا بع مثل النظام إذا قطع سلمه .

وبإسناده عن أبي أمامة الباهلي يحدث عن النبي مَلِكِيّهِ أنه قال و إن مرجم إبنة عمر ان سألت ربها أن يطعمها لحماً لا دم له فأطعمها الجراد فقالت اللهم أعشه بغررضاع و تابع بينه بغير شياع ، فقلت يا أبا المضيء ما الشياع ؟ قال الصوت .

وبإسناده عن عبدالله بنضمرة السلولىقال لما أخرج الله تعالى إبليس من الجه قال لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً قال الله تعالى وأنا متخذ من خلقى جنداً هو الجراد فقال إبليس وأنا جندى النساء هى شبكتى التي لا تخطىء أبداً .

أخبر نا الحسين بإسناده عن الأوزاعي يقول كان ببيروت رجل صالح يذكر أنه رأى رجلا صالحاً راكباً على جرادة قال وعليه خفان طويلان أظنهما أحرين وهو يقول الدنيا باطل باطل ما فيها ويقول بيده هكذا فحيثا أشار استاق الجراد إلى ذلك الموضع فبلغنا أن ذلك الرجل ملك الجراد قال فأقام قوم فرعون شهراً في عافية ثم بعث الله عليهم القمل وذلك أن موسى أمر أن يمشى إلى كشيب أعفر بهرية من قرى مصر بدعى عين شمس فمشى موسى إلى ذلك المكشيب وكان مهيلا عظيا قضر به بعصاه فانهال عليهم القمل فتتبع ما بقى من حروثهم وأشجارهم ونباتهم فأكلها ولحس الارض كلها وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيعضه وكان فأكلها ولحس الارض كلها وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيعضه وكان يأكل أحدهم الطعام فيمتلىء قملاحق أن أحدهم ليبنى الاسطوانة بالجمص ويزلفها حتى أن أحدهم ليبنى الاسطوانة بالجمس ويزلفها حتى أن أحدهم ليبنى الاسطوانة بالجمس ويزلفها حتى أن أحدهم ليبه لياكله وجده ملى قلا فما و يبدره بيروا ببلاء كان أشد عليهم من القمل وأحذ القمل أشعارهم وأبشارهم وأبشارهم وأبشارهم وأبشارهم وأبشارهم وأبشارهم وأشفار

عيونهم وحواجيهم ولزمت جلودهم كأنها الجدرىعليها ومنعتهم للمنوم والقرار ولم يستطيعوا لها حيلة وقال سعيدبنجبير النمل السوسالذي يخرج من الحبوب فكان الرجل يخرج عشرة أقفزة إلى الرحا فلا تردمنها ثملائة أقفزة فلما رأوا ذلك شكوا إلى موسىوصاحوا وقالوا يا أيها الساحر . أي أيها العالم إنا نتوب ولاندع فادع لنا ربك بما عهدعندك يكشفعنا هذا العذاب فدعا موسى ربه فكشف عنهم القمل فانتشروا في أقطار الارض وأطراف البلاد بعدما أقام عليهم سبعة أيام منالسبت إلى السبت ثم نـكـثوا العهد وعادوا إلىأخبث أعمالهم وقالوا ماكنا أحق أن نستميقن أن موسى ساحر لنــا إلا اليوم فيجعل الرمل دواب فعلى ماذا نؤمن وترسل معه بني إسرائيل فقد أهلك زرعنا وحرثنا وأذهب أموالنا فما عسى أن يفعل أكـثريما فعل وعزة فرعون لا نصدق به أبدآ ولا نتبعه فدعا عليهم موسى بعد ما أقامو ا شهر فىعافية وقيل أربعين يوماً أوحىالله تعالى إليه وأسء أن يقوم على ضفةالنيل فيغرزعصاه فيه ويشير بالعصا إلىأدناه وأقصاه وأعلاه وأسفله ففعلذلكفتنا بعت له الصفادع بالنقيق من كل جانب حتى أعلم بعضها بعضاً وأسمع أدناها أنصاها ثم إنها خرجت من النيل مثل الليل الدامس سراعاً تؤم نحو بابالمدينةفدخلت عليهم فى بيوتهم بِغتة وامتلاِّت منهم أفنيتهم وآنيتهم وكان أحدهم لايكشف ثو بأولاإناء ولاطماماً ولاشراباً إلاوجدفيه الضفادع وكان الرجل يجلس إلى ذقنه فى الضفادع ويهم أن يتكام فتثب الصفادع فىفيه وكان أحدهم ينام على فراشه وسريره فيستيفظ وقد ركبته الضفادع ذراءاً بعضها فوق بعض وتصير عليه ركاماً حتى لا يستطيع أن ينصرفإلى شقة الايمن ولاالايسر وكانأ حدهم يعتح فاه لاكلته فتسبقهاالضفدعة إلى فيه وكانوا لا يمجنون شيئًا من المجين إلا الشدخت فيه ولا يطبخون قدراً إلاامثلات منه وكانت تلب فى نيرانهم فتطفئها وفى ظعامهم فتفسده فلقوا منهاأ ذى شديداً روى عكرمة عن ابن عباس قال : كانت الضفادع برية فلما أرسلها الله تعالى على فرعرن سممت وأطاعت فجملت تقذف أنفسها في آلقدور وهي تدور وفي التنانير وهي مسجورة فأثابها الله تعالى بحسن طاعتها يرد الماء قال فصحوا إلى فرعون من للك وضاق عليهم أمرهم حتى كادوا يهلمكون وصارت الهدينة وطرقها مماوءة جيفها

من كميرة ما يطنُّونها بأقدامهم وأروجت البقاع كلما منها فلما رأوا ذلك بكوا وشدوا إلى موسى وقالوا كشف عنا هذا البلاء فإننا ننوب هذه الرة ولا نعود فأخذ على هذا عبودهم ومواثيةهم ثم أن موسى دعا ربه فكشف عنهم الضفادع وذلك فيما يروى أن موسى أمر أن يهنف بعصاه ويميلها ففعل ذلك فانتشع ما كان منها حياً فلمحق بالنيل وأرسل الله على الميتة ريحا فنحتها عن مدينتهم بعد ماأقامت عليهم سجمة أيام من السبت إلى السبت فأقاموا شهراً في عافية وقيل أربعين يوما ثم نفضوا المهد وعادوا إلى كـفرهم وتـكذيبهم فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم الدم وذلك أن الله تعالى أمر موسى أن يذهب إلى شاطىء البحر فيضربه بمصاه ففعل ذلك فسال عليهم النيل دما وسارت مياههم كاما دما ومايسقون من الأنهار والآبار إلا وجدوه دما أحرعبيطا فشكوا ذلك إلى فرعون وقالوا إنا قد ابتلينا بهذا الدم وليس لنا شراب غيره فقال لهم إنه قد سحركم موسى فكان يجتمع الرجلا على الإناء الواحد القبطي والإسرائيلي فيكون ما يلي الإسرائبلي ماء وما يلي القبطر دماً عبيطا وكان القبطي والإسرائيلي يستقيان ماء واحد فيخرج ماء القبطي دم وماء الإسرائيلي ماء عذبا وكان يقومان إلى الجرة القفيها ماء فيخرج للاسرائيلي ماء واللقبطي دم حتى إن المرأة من آل فرعون تأتى إلى المرأة من بني إسرائيل حين يجهدها العطش فنقول اسقيني من مائك فتسكب لها من جرتها أو تصب لها من أربتها فتعود في الإناء دماً قالوا والنيل على ذلك يسقى الزرع والشجر فإذا ذهبواً ليستقوا من بين الزرع عاد الماء دماً عبيطاً وإن فرعون اعتراه المطش في تلك الآيام حتى انه اضطر إلى مضغ الاشجار الرطبة فإذا مضفتا صار ما وها ملحاً أجاجاً ومراً زعاقاً فمكشوا في ذلك سبعة أيام لا يأكلون ولا يشربون إلا الدم. وقال زيد بن أسلم: كأن الدم الذي سلط عليه الرعاف فلما ضجروا من ذلك قالوا لموسىعليه السلام ادع لنا ربك يكشفءنا هذا الدم فنؤمن بك وترسل معك بني إسرائيل فدعا موسى ربه فيكشف عنهم ذلك وذلك أنموسي أمر أن يضرب التبيل بمصاه ضربة أخرى فضربه فتحول ماء صافياً كما كان فلم يؤمنوا ولم يفوا بمــا عاهدوا عليه وذلك قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم الطو فان) الآيات قال نوفالكالى

عن امرأة كعب الاحبار مكث موسى فى آل فرعون عشرين سنه بعد ما غلب السحرة يريهم الآيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع وقالـأصحاب الأشخبار الما يئس موسى من إيمان فرعون وقومه ورآهم لا يزدادون إلا الظفيان والكفر والتمادى والـكبر دعا عليهم وأمن فرعون عليهما السلام وهو ﴿ رَبُّنَا إِنْكَ آتَيْتُ فرعون وملاً ، زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سُبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم ) فأجاب الله دعاءهما كما قال تعالى ( قد أجيبت دعو تكما فاستقيما ولا تتبغان ) الآية قالوا وكان لفرعون وأصحابه منأأثاثالدنيا وزهرتها وزينتها منالذهب والفضة واليواقيت وأنواع الحلي والجواهر ما لا يحصيه إلاالله تمالى وكان أصل ذلك المال ما جمعه يوسف عليه السلام في زمانه أيام القحط فبقى ذلك في يد القبط قأوحى الله إلى موسى عليه السلام إنى مورث بني إسرائيل مانى يدآل فرعون من العروض والحلى وجاعله لهم جهازًا وأعيادًا إلى الارض المقدسة ما جعل لذلك عيدا تمتكف عليه أانت وقو مك تشكر و نني و تذكر و نني و تعظمو نني ذلك اليوم و تعبدو نني فيه لما أريكم من الظفر تجاه الأولياء وهلاك الاعداء واستعيروا لعيدكم من آل فرعون الحلي وأنواع الزينة فإنهم لا يمنعون عنـكم بسبب الحال بهم في ذلك الوقت لما قذف في قلوبهم لَـكم من الرعب ففعل موسىذلك كما أمره الله تمالى فأمر فرعون بزينة أهله وولده وما كان في خرائنه من أنواع الحلي فغيرت لمبني إسرائيل لما أراد الله بذلك أن بنيء علىموسى وقومه أفضلأموال أعدائهم بغيرقتال ولاإيجاف خيلولارجل لطفاً منه بهم و إفضالا عليهم لما دعا موسى عليهم مسخ الله الأمو ال التي بقيت في أيديهم حجارة كالما حق المنخل والدقيق .

قال محمد بن كعب الفرظى : سالني عمر بن عبد العزيز عن التسمع آيات التي أراها الله فرعون وقومه فقلت : الطوفان والجراد والقمل والضفدع والدم والعصا والبد والبيضة والطمس وفلق البحر فقال عمر لا يكون الفقه إلا هكذا ثم إنه دعا بخريطة فيها أشياء مما كان أصاب لعبد العزيز بن مروان إذ كان فيها بقايا أمو الفرعون فأخرج البيضة مشقوقة فيها الحجر والحمصة والعدسة البيضة مشقوقة فيها الحجر والحمصة والعدسة

وروى محمد بن إسحق عن رجل من أهل الشام كان بمصر قال: قد رأيت نخلة مصروعة وإنها لحجر وقال رأيت إلساناً وما شككت أنه إنسان وإنه لحجر وكان ذلك المسخفأر قاتهم دون أحرارهم إذ العبيد من جملة أموالهم فلم يبق لهم مال إلامسخه الله تعالى ما خلا الذي بايدي بن إسرائيل من الحلى والجواهر وأنواع الزينة.

وقال ان عباس : أول لآيات المصا وآخرها الطمس ؛ قالوا وبلغنا أن الدنانير والدراهم مارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاً وجعل سكرهم حجارة

(الباب الخامس عشر في قصة إسراء موسى عليه السلام ببني إسراءيل) (وخبرفلق البحرلهم)

(قالوا) لما سار موسى ببنى إسرائيل من مصر وأرادوا أن يسيروا ضرب الله عليهم النيه فلم يدروا أين يذهبوا فدغا موسى عليه السلام مشايخ بنى إسرائيل فسالهم عن ذلك فقالوا له إن يوسف عليه السلام لما مات بمصرا أخذ على إخوته عهداً أن لا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه معهم فيضعوه فى الارض المقدسة فلدلك الناهذا الامر فسالهم عن موضع قبره فلم يعلموه فقام موسى ينادى أنشد الله كل من يعلم موضع قبر يوسف ألا أخبرنى ومن لا يعلم صحت أذناه عن قول فكان يمر بين الرجلين ينادى فلا يسمعان قوله حنى سمعت عوز منهم فقالت له أرأيتك إن دالته عليه أتحلين ما سالنك؟ فإنى عليها وقال استأذن ربى فامره ربه أن يعطيها مناها عالمه أن يحوز كبيرة لا أستطيع أن أمشى فاحملي فحملها فلما دنت من النيل قالت فقالت فإنى بجوز كبيرة لا أستطيع أن أمشى فاحملي فدعا الله تعالى فحسره عنه فالدن مرم فحمله معه ودفنه فقالت له احفر ههنا ففعل فاستخرجه وهو في صندوق من مرمر فحمله معه ودفنه في الارض المقدسه .

قال عروة ن الزبير : وقد كان الله تعالى أمر موسى أن يسير ببنى إسرائيل إذ طابع الفخر فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف ففعل ففن ثم تحمل اليهود موتاهم من كل بلد إلى الارض المقدسة من فمل نبيهم ذلك .

(م ١٤ ــ قصص الابدياء)

أخبرتى الحسن بن محمد بإسناده عن ابن أبي موسى الاشعرى عن أبيه عن النبي عن أبيه عن النبي عليه السلام، يعاهدنا فاتاه الأعرابي فقال له عليه السلام، يعاهدنا فاتاه الأعرابي فقال له عليه السلام ما حاجتك ؟ قال له الأعرابي ناقة يا رسول الله وسول الله والنبي ثانية ما حاجتك فقال ما لى حاجة غيرها، فقال عليه السلام إرب عجوز بني إسرائيل كانت أحسن مسئلة من هذا وذكر الحديث الذي في قصة يوسف.

قال فلما انتهى موسى إلى البحرهاجت الريح وعادت ترمي بموج كالجبال فقال يوشع بن نون يا كليم الله أين أمرت فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا فقال موسى همنا فخاص يوشع بن نون الماء فجاز البحر ولم يوار حافر دابته الماء .

وقالى الذى يكتم إيمانه وهو حزقيل مؤمن آل فرعون ياكليم الله أن أمرت قالى همنا فلكبح فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقه ثم اقتحم البحر قار تسب في الماء فذهب القوم ليصنعوا مثل ذلك فلم يقدر وا فجعل موسى لا يدرى كيف يصنع فاوحى الله إليه (أن اضرب بعصاك البحر) وكان الماء في ذلك الوقت في غاية الزيادة فضرب موسى البحر بعصاه فلم يطعه فاوحى الله تعالى إليه أن كينه فضربه ثانياً وقال. انفلق يا أباخالد بإذن الله تعالى (فانفلق فيكان كل فرق كالطود العظيم) فلما انفلق البحر فإذا بالرجل الذي أقحم فرسه الهمور واقف على فرسه لم يبتل سرجه ولا لبده وظهر في البحر إثنا عشر طريقاً لإثنى عشر سمطاً لمكل سبط طريق وأرسل الله تعالى الريح والشمس على قعر البحر حتى صار يابساً كما قال الله تعالى ( فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف ذركاً ولا تخشى ).

قال سعيد بن جبير . أرسل معاوية إلى ابن عباس يساله عن مكان لم تطلع فيه الشمس إلا مرة واحدة فارسل إليه إنه المسكان الذى انفلق عنه البحر لبنى إسرائيل أخبرنا الحسن بن محمد بإسناده عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال . يا من كان قبل كل شيء والمسكون لسكل شيء والسكائن بعد كل شيء اجعل لنا فرجاً ومخرجاً فاوحى الله تعالى إليه (أن اضرب بعصاك البحر) فضرب بعصاه البحر (فانفلق فسكان كل فرق كالطود العظيم).

آليكا قال

ولا: العظ

إلى فاخ المح

يمينا ساة يدء

سا مفلن وع

في . له أ هر:

7

ک هالما المال

مک معا

æß.

وروى الأعمش عن شفيق عن عبد الله قال . قال رسول الله عَرْكِيُّ و ألاأعلكم الكلمات التي تكلم بها موسى حين جاز البحر ببني إسرائيل؟ فقلنا بلي يارسولالله قال قولوا . اللهم المُثالِمُه و إليكالمشتكي وأنت المستعان وعلميك التكلان ولاحول ولاقوة إلا بالله المهي العظيم . قال عبدالله . فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه قالوا لخاص بني إسرائيل البحر كل سبط في طريق وعلى جانبيه الماه كالجبل العظيم لا يدرى بعضهم بعضاً فخافوا وقالوا كل سبط قد قتل إخواننا فاوحى الله إلى جبال الماء أن تشبكي فصار الماء شبكات كهيئات الطبقات فنظر بعضهم بعضاً فاخدوا بجاوزون البحر وهم يرون بمضهم بمضأ ويسمع بعضهم بعضأ حتى عبروا البحر سالمين فذلك قولة تعالى ( وإذ فرقنا بكم البحر ) أى فلقنا وميزنا لـكم المـا. يميناً وشمالا (فانجينا كم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) وذلك أنه لما خرجت ساقة عسكر موسى من البحر وصلت مقدمة عسكرةرعون إليه فاراد موسى أن يدعو البحر ليرجع إلى حالته الأولى فاوحى الله إليه أن ( اترك البحر رهواً ) أى ساكـناً على حاله . إنهم جند مفرقون ۽ فلما وصل جند فرعون إلى البحر رأوه مفلقاً . فقال فرعون . انظروا إلى البحر كيف انفلق لهيبتي حتى أدرك أعدائي وعبيدى الذين أبقوا منى فاقتلهم فادخلوا البحر قهاب قومه أن يدخلوه ولم يكن في خيل فرعون أنثى وإنماكانت ذكورًا كلما فجاء جبريل عليه السلام علىفرس له أزثى وهيمشتهية للفحلوعليه عمامة سوداء فتقدمهم وعاضالبحر فظنأصحاب فرعون أنالفارس منهم فلما شمت الخيول ريحها اقتحمت البحر أثرها حتى خاضوا كلمم وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يستحثهم ويقول لهم الحقوا باصحابكم غلما أراد فرعون أن يسلك طريق موسى نهاه وزيره هامان وقال له إنى قد أتيتُ إلى هذا الموضع مراراً وما لى عهد بهذا الطريق وإنى أخاف ولا آمن أن يكون مُكراً من الرَّجَلُّ ويُكُونَ فيه هلاكـنا وهلاك أصحابنا فلم يطعه فرعون وذهب معاجلا على حصانه ليدخل البحر فامتنع الحصان فجاءه جبريل على رمكم بيضاء فصهلت فحمحم إليها حصان فرعون فخاص جبريل البحر فتبعها حصان فرعون

فاقحمه البحر فلما توافوا في البحر وهم أولهم أن يخرج من البحر أمر الله تعالى البحر أن ياخذهم فالنطم عليهم فقرقهم أجمعين وذلك بمرأى مرب بنى إسرائيل فذلك قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) يعنى إلى مصارعهم وانفر د جبريل عليه السلام بفرعون فلما أدرك فرعون الفرق (قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) فقال له جبريل ( الآب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) ثم إن جبريل أراه فنياه وتوقيمه الذي فيه ، ثم جمل يدس في فيه من حما البحر مخافة أن يعيد تلك الشهادة .

وفى الحديث أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله مَرْكِيَّةٍ ، ما أبغضت أحدا من الحلق ما أبغضت رجلين ، أما أحدهما فمن الجن وهو إبليس عليه لعنة الله عين أبى أن يسجد لآدم ، والآخر من الإنس ، وهو فرعون حينقال (أنا ربكم الأعلى) ولو رأيتني يا محمد وأنا آخذه من حماً البحر وأدسه فيه مخافة أن يقول كلمة التوحيد فيرحمه الله تمالي بها .

أخبرنى الحسن بن محمد بإسناده عن محمد بن قيس قال جاء يهو دى إلى على بن أبي طالب كرم الله وجهد فقال يا أبا الحسن ماصبرتم بعد نبيهم خمساً وعشرين سنة حتى قتل بعضكم بعضاً ؟ فقال بلى قد كان صبر وخير ولمكنكم ما جفت أقدامكم من حما البحر حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كالهم آلهة فلما أغرق الله تعالى فرعون ومن معه ونجى موسى ومن معه بعث موسى جندين عظيمين من بنى إسرائيل كل جند إثنا عشر أافا إلى مدائن فرعون وهي يومئذ خالية من أهلها قد أهلك الله علمائهم ورؤساءهم وقادتهم ومقاتلتهم ، فلم يبق منهم إلا النساء والصببان والمرضى والهرمى فامر على الجنديين يوشع بن نون وكالب بن يوقنا فدخلوا بلاد فرعون وغنموا ماكان فيها من أموالهم وكنوزهم فحملوا منذلك ما استقلت بة الحمول منها وما لم يطبقوا حمله باعوه من قوم آخرين فذلك قوله تعالى (كم تركوا من جنات وعيون) إلى قوله تعالى ( كم تركوا من جنات وعيون) إلى قوله تعالى ( فاكهين كنذلك أورثناهم وجلا منهم وعمد إلى موسى بمن معه من المسلمين غانمين شاكرين .

( الباب السادس عشر فى ذهاب موسى إلى الجبل لميقات ربه ) ( وصفة إيتاء الله تمالى الآلواح وإنزاله الثوراة وما يتعلق بذلك )

قال الله تمالى ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ) وقال فى موضع. آخر ( وإذا واعدنا موسى أربعين ليلة )

قال العلماء بقصص الآنبياء وسير الماضين إن موسى كان واعد بنى إسرائميل وهو بمصر إذا حرجوا منها وهلك عدوهم أن ياتيهم بكتاب فيه ما ياتون وما يذرون فلما أهلك الله تعالى فرعون وقومه واستنقذ بنى إسرائيل من أيديهم وأمنهم من عدوهم ولم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليها قالوا يا مه سى اثتنا بالكتاب الذى وعدتنا به فسال موسى ربه ذلك نامره الله أن يصوم ثلاثين يوماً ثم يتطهر ويطهر ثيابه وياتى طور سيناء ليكلمه ويعطيه ذلك الكتاب فصام ثلاثين يوماً فلما صعد الجبل أنكر خلوف فيه فتسوك بعود خروب

وقال أبو العالمية \_ أخذ من لحاء الشجر فحصه فقالت له الملائكة إنا كنا نشيم من فيك رائحة المسك فافسدتها بالسواك ، فاوحى الله تعالى إليه أن صم عشرة أيام أخر ، وقال له أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من رائحة السك ؛ وكانت فتنتهم فى العشرة الآيام التى زادها الله تعالى على موسى فذلك قوله تعالى ( وواعدنا موسى ثلاثين ليسلة ) ذى القعدة ( وأنمه الها بعشر ) من ذى الحجة قال وهب \_ كان بين الله وبين موسى سبعون حجاباً فرقهما الله كلما الاحجاباً

وال و هب ـ ال بين الله وبين موسى عبد الله تمالى واشتاق إلى رؤيته و طمع فيها فقال ( رب الرن أنظر إليك )

واختلف العلماء في معرفة النجلي قال ابن عباس ظهر نوره للجبل وقال الضنجاك أظهر الله تعالى من نور الحجب مثل منخر الثور

وقال عبد الله بن سلام وكسعب الأحبار ، ما تجلى من عظمة الله تعالى المجبل. إلاكسم الخياط حتى صار دكاً دكاً وقال السدى ما تجلى [لا قدر الحنصر يدل عليه ما روى ثابت عن أنس عن النبى عليه الله عن الله على من الحنصر فساخ الجبل يعنى غار

وقال الحسن أوحى الله تمالى إلى الجبل وقال هل تطبق رؤيتى ففار الجبل «وساخ فى الارض وموسى ينظر إليه حتى ذهب أجمع

وقال السدى ما تجلى للجبل إلا قدر جناح بعوضة فصار الجبل دكاً وقال ابن عباس نراباً وقال سفيان ساح حتى وقع في البحر

قال عطية العوفى صار رملا هائلا

وقال المكلميي جله دكاً أي مكسرًا جبالا صفارًا وبالإسناد عن أنس بن مالك مقال قال رسول الله عليه في قوله تعالى ( فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا ) .

(قال) فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام وأمره أن يحمل الألواح فيبلغها موسى فلم يطيق حملها فقال يا رب من يطيق حمله هذه الألواح بما فيها من النور والبيان والعهود وهل خلقت خلقاً يطيق حملها فامده الله بملائكة يحملونها بعدد كل حرف من النسوراة فحملوها حتى بلغوها موسى وعرضوا له الأواح على الجبل فالصدع لها الجبل وخشع، وقال يارب من يظيق حمل هذه الألواح بما فيها روضرب الله مثلا في المحرآن فقال تعالى (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتملك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) كما أنزل التوراة على الجبل فلم يطق حملها، قال فلما وضعوها على الجبل بين يدى موسى وذلك عند صلاة العصر فقبض موسى على الألواح فلم يطق حملها فلم يزل يدعو حتى هون الله عليه حملها فدمك قوله (يا موسى إلى اصطفيتك) الآية حتى الح تعالى (وكرينها له في الألواح) الآية

( فصل فى نسخة العشر المكلمات التى كستبها الله نعالى لموسى نبيه وصفيه ) ( فى الالواح وهى معظم التوراة وعليه مدار كل شريعة )

وهى بسم الله الرحمن الرحم هذا كيتاب من الله الملك الجبار العزيز القهار العبدة ورسو له موسى بن عران أن سبحنى وقدسنى لا إله إلا أنا فاعبدنى ولا تشرك في شيئاً واشكر لى ولوالديك إلى المصير أحيك حياة طيبة ولا نقتل النفس التي حرم الله عليك فاضيق عليك السياء باقطار ها والارض برحبها ولا تحلف باسمى كاذباً فإنى لا أطهر ولا أزكى من لا يعظم إسمى ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظر عينك ولا يقف عليه قلبك فإنى لا أوقف أهل الشهادات على شهاذتهم يوم القيامة وأساطم عنها ولا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي ورزق فإن والماسد عدو العمتي ساخط لقسمتي ولا تزن ولا تسرق فاحجب عنك وجهي وأغلق دون دعو تك أبواب السموات ولا تذبح الميرى فإنه لا يصعد إلى من فربان أهل الارض إلا ما ذكر عليه إسمى ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتاً عندى وأحبب الناس ما تحب انفسك وأكره لهم ما تمكره النفسك فهذه مقتاً عندى وأحبب الناس ما تحب انفسك وأكره لهم ما تمكره النفسك فهذه تعالى في سورة بني إسرائيل (وقضي ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) إلى واله تعالى في سورة بني إسرائيل (وقضي ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) إلى واله تعالى في سورة بني إسرائيل (وقضي ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) إلى واله إلى المهام وهي

قو له تمالى (أنل ما حرم ربكم عليـكم) إلى قوله تمالى (ذلـكم وصاكم بـ لعلـكم نتقون)

اخبرنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن على بن نصير الممكى قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المعافرى عن أبيه ان كعب الاحبار رأى حبراً من اليهود يبكى فقال ذكرت بعض الاحر فقال كعب الاحبار أنشدك الله لئن آخبرتك بما أبكاك فتصدقنى قال نعم قال أنشدك الله هل نجد فى كه تاب الله المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام ان موسى نظر فى النوراة فقال – إنى أجد أمة هم خير الامم أخرجت للناس يأمرون المناهروف وينهون عن المنسدك وتؤمنون بالكدناب الاولوالآخر ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الاعور الدجال فقال موسى رب اجعلهم أمتى قال هم أمة محمد ياموسى قال له الحبر نعم .

قال كوم انشدك الله تمالى هل تجد فى كيتاب الله المنزل أن موسى لظر . فى التوراة فقال إنى أحد أمة هم الحامدون رعاة الشمس هم المحمكمون إذا أرادوا أمراً قالوا نفعله إن شاء الله تمالى فقال موسى فاجعلهم أمتى فقال هم أمة محمد ياموسى قال الحبر نعم .

قال كرمب أنشدك الله هل تجد في كمتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال يارب إني أجد أمة يأكلون كماراتهم وصدقاتهم وكان الأولون يحرقون صدقاتهم بالنارغير أن موسى كان يحمع صدقات بن إسرائيل فلا يجد عبداً علوكاً ولا أمة إلا اشتراه من تلك عصدقة ومافضل يحتمر له حترة عميقة القمر وألقاء فيها ثم دفعه كى لا يرجعوا فيه وهم المسبحون المستجيبون المستجاب لهم وهم الشافعون والمشنعون قال موسى يارب اجعلهم أمتي قال هي أمة محمد ياموسى قال الحبر نعم.

قال كعب أنشدك الله هل تجد فى كمتاب الله المنزل أن موسى فظر فى الثوراة عُقال إنى أجد أمة إذا اشرف أحدهم على شرف كبر الله تعالى وإذا هبط إلى واد حمد الله تعالى ، الصعيد لهم طور والارض لهم مسجد حيثًا كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصهيد كظهورهم بالماء حيث لايجدون الماء غراً محجلين من آثمار. لم لوضوء فاجعلهم أمتى قال هي أمة محمد ياموسي قال الحبر نعم .

قال كمب أنشدك الله تجد فى التوراة أن موسى نظر فيها فقال يارب إنى . أجد أمة إذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة وإذا عملها كمتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف ، وإذا هم أحدهم بسيئة ولم يعملها لم تسكتب عليه وإذا عملها كيتبت عليه سيئة مثلها فاجعلهم يارب أمتى ، قال هم أمة محمد ياموسى قال . الحبر نهم ،

قال كعب أنشدك الله هل تجد فى كدتاب الله المنزل أن موسى نظر فى التوراة فقال يارب لمنى أجسد أمة مرحومة أصفياء يراون الدكتاب فنهم ظالم النفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فلا أجد أحدا منهم إلا مرحوماً فاجعلم أمتى قال هم أمة أحمد ياموسى.

قال فلما عجب موسى من الخير الذى أعطاه الله لامة محمد متلقة وعليهم أجمعير قال موسى ياليتنى من أصحاب محمد فأوحى الله تعالى إليه بثلاث آيات يرضيه بهن فقال تعالى ( ياموسى إنى اصطفيتك على الناساس برسالاتى وبكلامى فحنه ما آتينتك وكن من الشاكرين ) إلى قوله تعالى ( دار الفاسةين ) وقوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) قال فرضى موسى كل الرضا .

وقال ابن عباس: لما صار موسى إلى طور سيناء إلى الميقات ـ قال له ربه ما تبتنى ؟ قال جثت أبتنى الهدى قال وجــدته ياموسى قال موسى يارب أى عبادك أحب إليك قال الذى بذكرنى ولاينسانى ، قال فأى عبادك أقضى قال الذى يقضى بالحق ولايتبع البوى ، قال أى عبادك اعلم قال الذى يبتنى علم الناس إلى علمه فيسمع الكلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى .

وقال عبد الله بن مسمود لما قرب الله تعالى موسى إلى طور سيناء رأى عبد في ظل العرش جالساً قال يارب من هذا ؟ قال عبد لا يحسد الناس على ما آناهم الله من فضله بر بوالديه و لا يمشى بالنميمة قال موسى يارب اغفر لى ماجرى من خني وما غبر وما بين ذلك وما أنت أعلم به مني أعوذ بك من وسوسة نفسى وأعوذ بك من سوء عملى قال كفيت ذلك ياموسى قال موسى يارب فأى الاعمال أسحب إليك أن أعمل به قال تذكرنى ولا تنسانى قال أى عبادل خير عملا قال من لم يكذب لسانه و لا يفجر قلبه و لأيزنى فهو مؤمن فى حلق حسن قال أى عبادك عبادك عبادك عباد فاجر فى خلق سيء جيفة بالميل بطال بالنهار قال فلما رجع موسى الى قومه وقد أناهم بالتوراة أبوا أن يقبلوها ويعملوا بما فيها من الائمةال والاغلال التي كانت عليهم فيها وكانت شريعة ثقيلة فأمر الله جبريل فقلع جبلا على قدر عسكرهم وكان فرسخ أى فرسخ قرفعه فوق رموسهم مثل المظلة مقدار على قدر عسكرهم وكان فرسخ عن ابن عباس أمر الله تعالى جبلا من جبال فالسطين قامة الرجل وقال أبو صالح عن ابن عباس أمر الله تعالى جبلا من جبال فالسطين فانقطع من أصله حتى قام على رءوسهم مثل الظلة فذلك قوله تمالى (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة) عيثا قرفهما ورفعنا فوقيم كانه ظلة)

وقال عطاء عن ابن عباس ـ رفع الله تعالى فوق رموسهم الطور وبعث نارا من قبل وجوهم وأتاهم البحر ملحاً من خلفهم وقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا فإن قبلتموه وفعلتم ماأمرتكم به وإلا رضختكم بهذا الجبل وأغرقتكم في منذا البحر واحرقتكم بهذه النار ـ فلما رأوا أن لامهرب لهم منها قبلوا ذلك وسجدوا على شق وجوههم يلاحظون الجبل وهم سجود فصارت سنة في اليهود لايسجدون إلا على انصاف وجوههم فلما زال الجبل قالوا ياموسي سمعنا وأطعنا فلولا الجبل ما أطعناك .

واخبرنى أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الثقنى قال حدثنا محمد بن في شيبة قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله القزويني قال حدثنا محمد بن

مرزوق النضرى قال حدثنا هانىء بن يحيى السلمى قال حدثنا الحسين بن ابو سهل. عن جمفر عن قنادة عن يحيى بن وثاب عن أبى هريرة قال قال رسول الله عليه و الله كلم الله موسى كان يبصر بعد ذلك دبيب الناة في الليلة المظلمة على الصفا من مسيرة عشر فراسخ .

وأخبرنا أبو عبد الله الثقنى قال حدثنا عبد الله بن سيبة قال حدثنا أبو حامد. المستملى قال حدثنا إسحق قال حدثنا خالد بن خراش قال حدثناعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه ان موسى كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته ناراً لشدته.

﴿ بَابِ ذِكُرُ قَصَةً بَنِّي إِسْرَائِيلُ وَهُرُونَ مَعَ السَّامُرِي حَيْنَ اتَّخَذَلُهُمُ الْمُجَلِّ إِلْهَا ﴾.

قال أهل السير وأصحاب التواريخ لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى إنى ذاهب إلى الجبل لميقات ربى وآ تيكم بكتاب فيه بيان ماناتون وماتذرون وواعدهم ثلاثين ليلة واستحلف عليهم أخاه هرون فجاء جبريل عليه السلام على فرس يقال لها فرس الحياة وهي بلقاء أثى لاتضيب شيئاً إلا حي فلما ارآه السامرى على تلك القرس عرفه وقال أن لهذه الفرس اشأنا عظيا وأخذ قبضة من تراب حافر فرس جبريل هذا قول السدى .

قال المكلبي إنما اتخذ السامري من تراب حافر فرسجبريل المجلحين عبروا البحر و بعث الله تمسالى جبريل علي فرس بلقاء خطوتها مد البصر عليها تركب الانبياء كامم وخاض البحر وسمت خيول قوم فرعون ريحها فحاضت في أثرها قالوا وإنما عرف السامري جبريل دون بني إسرائيل لأن فرعون حين أمر بذبح أولاد بني إسرائيل المن فرعون السامري جبريل دوف في الملكم انطلقت به سرا في جوف الليل إلى صحراء أو واد أو غار في جبل فأخفته فيقيض الله ملسكاً من الملاسكة يطعمه ويسقيه حتى يخلط بالناس وكان الذي ري السامري جبريل عليه السلام فجمل بمصر

من أحد إماميه سمناً ومن الآخر عسلا فمن ثم عرفه ، ومن ذلك الوقت إذا جاع الطفل يمص إبهامه فيروى من المصالأنه جعل فيه رزق .

وقال الحسن البصرى إسم عجل بنى إسرائيل الذى عبدوه بهموت قالوا فلما رأوا المجل وسمعوا قول السامرى ففتنوا به غير إثنى عشر ألفا وكان مع هرون ستائة ألف ، فعدكفوا عليه يعبدونه من دون الله وأحبوه حباً ما أحبوا شيئاً مثله قط ، فقال لهم هرون يابنى إسرائيل (إنما فتننم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى قالوا لن نبرح عليه عاكمين حتى يرجع إلينا موسى) فأقام شرون غيمن معه من المسلمين وأقام من يعبد العجل على عبادته و تخرف هرون إن سار عمد من المسلمين وأقام من يعبد العجل على عبادته و تخرف هرون إن سار عمد عن مه من المسلمين وأقام هن يعبد العجل على عبادته و تخرف هرون إن سار عمل عد كان له هائباً مطيعاً وقال قنادة في هذه القصة قد كره الصالحون الفرقة قبلم كم .

أخبرنى الحسن بإسناده عن راشد بن سعيد قال ، لما واعد اللهموسى أربعين يوماً قال الله تعالى ياموسى إن قومك قهد افتتنوا من بعدك قال يارب كيف يفتتنون وقد نجيتهم من فرعون ومن البحر وأنعمت عليهم ، قال إنهم اتخذوا الدجل إلها من دونى وهو عجل ذو جسدله خوار قال يارب من نفخ فيه الروح قال أنا ، قال أنت وعزت فتنتهم (إن هى إلا فننتك) للآية

عن ابن عباس قال ، قال رسول الله عَلِيقَةٍ ( ليمر المعاين كالمخبر قال الله تعالى للوسى إن القوم قد فتنوا فلم يلق الألواح فلماعاين ألقى الألواح فكسرها

عن تميم الدارى قال ـ قلمت يارسول الله مررت بمدينة صفتهاكيت وكيت تربية من حاحل البحر ، فقال عليه الصلاة والسلام (تلك أنطاكية) أما إن فى غار من غيرانها رضاضا من اللواح موسى ومامن سحابة شرقية ولا غربية تمر بها إلا ألقت عليها من بركانها ولن تذهب الآيام والليالى حتى يسكنها رجل من أهل بهتى يملؤها عدلا وقسطاً كما ملئت جوراً وظلما) قالوا فلما زآى موسى ماصنع

قومه پ وکان ( ما م

کان هر علیه (

إني لو

يصيرو أى ولم المفسد

ما أمر. أثر الو العجل

على ذلا ضلوا ة

(يا قو قال ( تا (فاقتار

قال يقا ناو ه

مبیرے فجلسوا بری آخ قومه من بعده من عبادة العجل أخذ بشعر رأس أخيه هرون بيمينه ولحيته بشماله وكان هرون قد اعترالهم في إثنى عشر ألفأ (لم يعبدوا العجل) فقال لهرون (ما منعك إذ رأيتهم ضلوا إن لا تتبعن أفعصيت أمرى) هلا قاتلهم إذ علمت إنى لو كدنت فيهم لقاتلتهم على كدفر هم فقال هرون (يا ابن أم) الآية قال المفسرون كان هرون أخا موسى لابيه وأمه ولكن أراد بقوله يا ابن أم ترفيقه واستعطافا عليه (لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي) أى بذوائبي (إنى خشيت) إن قاتلهم أن يصيروا حربين يقتل بعشهم بعضاً فنقول (فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولى) أى ولم تحفظ وصهتي حين قلت الك (اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سليل أما أمرك وما شأنك ؟ فقال السامري وقال (ما خطبك يا سامري) أي ما أمرك وما شأنك ؟ فقال السامري (بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول) يعني أخذب تراباً من أثر فرس جبربل (فنبذتها) وطرحتها في العجل (وكذلك سولت لي ففسي) أي زينت لي .

قالوا فما علم بنو إسرائيل إنهم قد أخطئوا وضلوا في عبادتهم المعجل ندموا على ذلك واستغفروا الله تعالى كما قال الله تعالى ( ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ) فقال لهم موسى ( يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم المعجل ) قالوا له فأى شيء نصنعه وما الحيلة؟ قال ( تو بوا إلى الله بارئكم ) أى ارجعوا إلى خالقه قال فيكيف نتوب قال ( قاقتلوا أنفسكم ) أى ليقتل البرىء المجرم (ذلكم ) يعنى القتل (خير له عند بارئكم ) قال ابن عباس ألى الله أن يقبل قو بة بني إسرائيل إلا بالحال التي كرهوا أن

وقال قتادة : جمعل الله تو به عبدة العجل القتل لأنهم ارتدوا وكفروا والسكيفر مبيدح الدم فلما أمرهم موسى بالقتل استسلموا لأمره وقالوا نصبر لأمر الله ، فجلسوا في الأفنية محتبين وأظلمت عليهم القوم بالسيوف والحناجر فسكان الرجمل برى أخاه وإبنه وأباه وقريبه وجاره فلم يمكنه إلاإرضاء الله تعالى فقالوا ياموسى

يقا الوهم حين عبدوا المجل.

كيف نصنع؟ فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء حتى لا يبصر بعضهم بعضايه وقيل لهم من حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو رجل فهو ملعون مردودة توبته فكانوا يقتلونهم فلما كثر فيهم القتل وبلغ عدد القتلى سبعين ألفه دعا موسى وهرون وبهما جزءاً وتضرعاً وقال يارب هلكت بنسو إسرائيل البقية فكشف الله السحابة عنهم وأمرهم أن يرفعوا السلاح ويكفوا القتل فلما انكشفت السحابة عن القتلى اشتد ذلك على موسى فاوحى الله تعالى إليه تاما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول الجنة؟ فيكان من قتل منهم شهيداً ومن بقى منهم مكفراً فذلك قوله تعالى ( فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ) .

وروی أنه اختار من كل سبط ستة نفر فصاروا إثنين وسيحين رجلا فقاله إلى أمرت بسبعين رجلا فليتخلف منكم رجلان فتشاحوا على ذلك فقال موسى إن قعد مثل أجر من خرج فقعد يوشع بن نون وكالب بن يوقنا فامر موسى السبعين أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا أثوابهم ثم خرج بهم إلى الطور لميقات ربه وذلك قوله تعالى (واختار موسى سبعين رجلا لميقاتنا) الآية ، وكان لاياتيه إلا بإذن منه فلما دنا موسى إلى الجبل وقع عليه عمود الفهام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه وقال للقوم ادنوا وكان موسى إذا كلمه الله وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بنى إسرائيل أن ينظر إليه فضرب دون الحجاب ورون القوم حتى دخلوا في الفهام وخروا سجداً وسمعوا الله تعالى وهو سبحانه وتعالى يكلم موسى ويامرة وينهاه واسمهم الله تعالى إنى أنا الله لا إله إلا أنا وتعالى يكلم موسى ويامرة وينهاه واسمهم الله تعالى إنى أنا الله لا إله إلا أنا المهم فقالوا ان زؤمن لك حتى ترى الله جهرة فاخذتهم الصاعقة وهى نار جاءت من السهاء فأحرقتهم جميعاً .

قال وهب بل أرسل الله عليهم جنداً من السياء فلما سمعوا حسهم ما نوا يوماً وليلة فذلك قوله تمالى (وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله جبرة فاخذتكم

الصاء: و إياء وقد أ رجل

مو تدً

قا ۾اخيا، ابن يم

أن أ شمو يا أسحق أصحا

التور ( فيغ :

حاین

الصاعقة وأنتم تنظرون) فلما ما توا قال موسى ( رب لو شئت أهلكتهم من قبل و إلى السفهاء منا ) يا رب كيف أرجع إلى بنى إسرائيل و وقد أهلكت خيارهم ولم يزل موسى يناشد ربه حتى أحياهم الله جميعاً رجلا بعد رجل ينظر بعضهم بعضاً كيف يحيون فذلك قوله تعالى ( ثم بعثنا كم من بعد مو تدكم ) الآية .

﴿ باب فى قصة قارون حين عصا ربه واستكبر وأورثه ماله الطغيان ﴾ ( والبطر حتى أهلكمه الله تعالى )

قال الله تمالى ( إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ) الآية قالت العلماء أخبار القدماء قارون كان ابن عم موسى لانه قارون بن يصهر بن فاهث بن لاوى ابن يعقو ب وموسى هو ابن عمران بن فاهث هذا قول أكثر العلماء :

وقال ابن إسحق تزوج يصهر ن قاهث سمين بنت ماريت بن بركيا بن يقشان ابن إبراهيم فولدت له عمران بن يصهر وقارون بن يصهر فنمكح عمران بخيت بنت شمويل بن بركيا بن يقشان فولدت هارون وموسى ابن عمران فوسى على قول ابن أخى قارون وقارون عمه لابيه وأمه على قول الآخرين ابن عمه وعليه أصحاب التواريخ ، وكان قارون أعلم بنى إسرائيل بعد موسى وهرون وأفضلهم وأجملهم .

قال قتادة كان يسمى المنور لحسن صورته ولم يكن فى بنى إسرائيل أقرأً للتوراة منه ولسكن عدو الله نافق كما ناقق السامرى فيفى على قومه كما قال الله تعالى ( فبغى عليهم ) واختلفوا فى معنى هذا البغى .

قال ابن عباس رضی الله عنهما کان فرعون قد ملك قارون علی بنی إسرائیل حین کانوا بمصر . وأخبرتى الحسن بإسناده عن المسيب بن شريك أن قارون كان من قوم موسى. فبغى عليهم قال كان عاملا لفرعون على بنى إسرائيل وكان يبغى عليهم ويظلمهم. وقال عطاء الحرسانى وشهر بن حوشب زاد عليهم فى الثياب شبراً.

وروى شيبان عن قنادة قال بغى عليهم بالمكبر والبذخ وبكثرة ماله وكان أغنى أهل زمانه وأثراهم كما قال تعالى (وآتيناه مرفي الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء) الآية.

( وفى الخبر ) إن الله تعالى علم موسى الـكيميا. ، فعلم موسى أخته فعلمته قارون فمكان ذلك سبب أمواله فذلك قوله تعالى ( إنما أرتيته على علم عندى ) أو. بالتصرف فى التجارات والزراعات وسائر أنواع المكاسب والمطالب وقيل في سبب جمعه تلك الاموال ما أخبرنا الثقني بإسناده عن أبي الحوارى فال سممت أبا سليمان الدارانى كان يقول تبدى إبليس لقارون وكان قارون قدأقام على جبل أربعين سنة يتعبد حتى إذا غلب جميع بني إسرائيل في العبادة بعث إليه إبليس شياطينه فلم يقدروا عليه فنقدم هو له وجعل بتمبد مع قارون وجمل إبليس يقهره بالعبادة ويفوقه فخضع له قارون وقال له إبليس يا قارون قد رضينا بهذا الذى تحن فيه ولا يشهد لبني إسرائيل جماعة ولا تعود لهم مريضاً ولا نشهد جنازة قال فاحذره. من الجبل إلى البيمة فمكانوا يؤتون بالطعام فقال له إبليس يا قارون قد رضينا أن : كون هكذا كلا على بني إسرائيل فقال له قارون فأى رأى عندك قال الكنتسب. يو ماً في الجمعة وتنعبدبقية الجمعة قال فتكسِبا في يوم الجمعة وتعبدا بقيمتها فقال إبليس. قد رضينا أن نكون هكذا قال قارون فأى الرأى عندك قال نكتسب يوماً و تتعمد يوماً فنتصدق ونعطى ، قال فلما كسبا يوماً وتعبدا بوماً جاس إبليس وتركد ففتحت على قا ون أبواب الدنيا فبلغ ماله ما أخبرتا به ابن فتحويه بإسناده عن المسيب بن شريك قال ما أن مفاتحه لتنو. بالعصبة وكانت أربعهائة ألف في أربعين خزانة فصار في الثروة وكـ ثرة الأمثال حيث يضرب به الأمثال أنشدتي أبو العباس سهل بن محمد المروزي عن بمضهم:

وعدتني وعــدك حتى إذا أطعمتني من كنز قارون تنسل ما قلت بصابون من الليل بفسالة

فبغى قارون وطغى وتجبر حين استغنى وأثرى حتى هلك فصار عبرة للعابرين وعظة للباةين وكان أولّ طغيانه وعصيانه أنه تمكبر واستطال على الناس بكثرة الأموال فيكان يخرج في زينته وهيئنه ويختال كما قال تمالي ( فخرج على قومه في زينته ) الآية .

قال مجاهد خرج على براذين بيض عليها سروج الارجوانوعليها المصفرات وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خرج في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات. .

قال وكان ذلك أول يوم ظهرت المعصفرات في الأرض فيما كان أبي يذكر لى عن مقاتل أنه خرج على بغلة شهباء عليها سرج من الذهب عليهم الأرجوان ومعه ألف فارس عليهم وعلى دوابهم الأرجو ان ومعه ستمائة جارية بيض عليهن الحلى والثياب الحمر على البغال الشهب فتمنى أهل الخسارة والجهالةمثل الذى أوتيه فقالوا ( ياليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم ) فأنكر عليهم أهل العلم بالله وقالوا لهم اتقوا الله واعملوا بما أمركم الله به َوانتُهُوْا عما نها كم عنه فإن ( ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون )عن لذات الدنيا وشهواتها قال الله تعالى (وما يلقاها إلا الذين صبروا) أى لايوفق لهذه الـكلمة إلا الصابرون على طاعة ألله وعن زينة الحياة الدنيا .

قال فلما قطع موسى ببني إسرائيل البحر جملت الحبارة وهي رياسة المذبحة وبيت القربان لهرون فكانت بنو إسرائيل يأنون بهديهم فيدفعونه إلى هروف فيضمه على المذبح فتنزل نار من السماء فنأكله فوجد قارون في نفسه من ذلك فأتى موسى وقال ياموسي لك الرياسة والرسالة ولهرون الحبارة ولست أنا في شيء منذلك وأنا أقرأ التوراة منكما ولا صبرلي على هذا . فقال دوسي والله واجملتها أنا في هرون بل الله جملها له فقال له قارون والله لا أصدقك في ذلك حتى تربني

(م 10 - قصص الأنابياء)

نه . قال فجمع موسى رؤساء بني إسرائيل وقال ، ها توا عصيكم فن أصبحت عصاه حضراء قبو احق بالحبارة فجمعوا العصى وجاءوا بها وكذب كل واحد إسمه على عصاء فخرمها موسى وألقاها فى القبة التي كان يعبد الله فيها وجعلوا يحرسون عصيهم حتى اصبحوا فأصبحت عصا هرون قد اهتزت ولها ورق أخضر وكانت من شجر اللوز فقال موسى : ياقارون ترى هذا من فعلى ففال قارون . والله ماهذا بأعجب ماتصنع السحرة وذهب قارون مفاضباً واعزل موسى بأتباعه وجعل موسى يداريه للقرابة التي بينهما وهو يؤذيه فى كلوقت ولا يزيد كل يوم وجعل موسى يداريه للقرابة التي بينهما وهو يؤذيه فى كلوقت ولا يزيد كل يوم

" (قال) جمع قارون بن إسرائيل وقال لهم ياقوم إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو الآن يريد أن يأخذ أموال كم فغالوا له أنت كبيرنا وسيدنا فرنا بما شدّت فغال آمركم ان تجيئوا بفلانة البغى فنجول لها جولا على أن نقذف موسى بنفسها فإذا فعلت ذلك خرجت عليه بنو إسرائيل فرفضوه فاسترحنا منه فانوا بها لجول لها قارون ألف درعم وقيل ألف دينار وقيل طستا من ذهب على ن تقذف موسى بنفسك غدا إذا حضر بنو إسرائيل.

فلما كان من الفد جمع قارون بنى إسرائيل ثم أتى موسى فقال إن بنى إسرائيل المجتمعوا ينظرون خروج في لتأمرهم وتنهاهم وتبين لهم أعلام دينهم وأحكام شرعهم فخرج إليهم موسى وهم في راح من الأرض فقام فيهم خطيباً ووعظهم وقال على قال ، يا بنى إسرائيل من سرق فطعنا يده ومن افترى جادناه ثمانين جادة ومن ين وليس له امرأة جادناه مائة جادة وإن كان له امرأة رجمناه حتى يموت .

فقال له قارون وإن كنت أنت؟ قال وإن كنت أنا قال إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بملانة قال أنا ؟ قال نعم . قال أدعوها فإن قالت فهو كماقالت فدعوها فلما جاءت قال لها موسى يافلانة أنا فعلت بك ما يقوله هؤلاء، وعظم عليها و الها بالذى فلق البحر لموسى وبني إسرائيل وأنزل النوراة على موسى الاصدةت .

فلما ناشدها تداركها الله بالتوفيق وقالمت في نفسها لأن أحدث اليوم توبة أفضل من أن أوذى رسول الله فقالت . لابل كذبوا و لـ كن حمل لى قارون جملا على أن أفذفك بتفسى فلما تـكلمت بهذا الـكلام سقط في يد قارون ونـكس رأسه وسكت الملا وعرف أنه قدوقعفي مهاكه فخرموسيساجداً للهيبكي ويقول يارب إن عدوك هذا قد آذاني وأرآد فضيحتي وسبني اللهم إن كنت رسولك فَاعْضَبُ لَى وَسَلَّطَنَى عَلَيْهِ ، فأو حَى الله تعالَى إليه أن ارفع رأسك وأمر الأرض بما شئت تطعك فقال موسى : يا بني إسرائيل إن الله تعالى قد بعثني إلى قارون كما بمثنى إلى فرعون ؛ فمن كان ممه فايثبت مكانه ومن كان معى فليعتزل عنه فاعتزلوا عن قارون ولم يبق معه إلا رجلان ثم قال موسى يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى كعابهم ثم قال ياأرض خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى جنوبهم ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أحقابهم ثم قال ياأرض خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم وقارون وصاحباه في كل ذلك يتضرعون إلى موسى ويناشده قارون بالله والرحم حتى روى في بعض الاخبار أنه ناشده سبعين مرتم وموسى في جميع ذلك لا يلتفت اليه اشدة غضبه ثم قال يا أرض خذيهم فانطبقت الارض عليهــــم وأوحى الله إلى موسى ياموسي ماأفظمك استغاثوا بك سِبعين ِمرة فلم تغثيهم ولم ترحمهم أما وعزتى وجلالي لو إياى دعوا لوجدوني قريباً مجيباً .

قال قنادة ذكر لنا أن الله تعالى يخسف جهم فى كل يوم قامة وأنه يجلجل بهم فيها لايبلغون قمرها إلى يوم القيامة .

أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون بقراءتى عليه قال أحمد بن محمد بن الحسين اخبرنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشير وأحمد بن يو نسقال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر بن راشد عن همام ابن منبه قال اخبرنا أبو هريرة قال قال رسول الله عليته و بينما رجل يتبختر في برديه وينظر في عطفيه وقد أعجبته نفسه إذخسف

الله به الارض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ، قالوا فلم خسف الله بقارون وصاحبيه الارض أصبحت بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم إن موسى إنمادعا على قارون ليستبد بداره وأمواله وكنوزه فدعا الله موسى حتى خسف الله بداره وأمواله الارض وأوحى الله تعالى إليه إنى لا أعيد الارض لاحد بعدك أبدا فذلك قوله تعالى (فخسفنا بداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين) فلما حلت نقمة الله بقادون حمد الله تعالى المؤمنون ألذين وعظوه وأنذروه بأس الله كما أخبر الله تعالى (إذ قال لقومه لانفرح إن الله لايحب الفرحين) أى لا تبطر ولا تأشر (وابتخ فيا آنال الله الدار الآخرة) الآية وندم الذين كانوا يتمنون مكانه بالامس وماله وحاله كما قال الله وأحسب الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزقان يشاء من والمؤمنين من كل بلاء ومحنة ، وأهلك أعداءهم فرعون وهامان وقارون كما والمؤمنين من كل بلاء ومحنة ، وأهلك أعداءهم فرعون وهامان وقارون كما قال تعالى (وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض) الآيات .

## ﴿ باب فى قصة موسى حين لقى الخضر وماجرى بينهما من المجائب ﴾ ( إلى أن بلغ من أمرهما ما بلغ )

قال الله تعالى (وإذ قال موسى أفتاه لاأبرح حتى أبلغ بجمع البحرين أو أمضى حقباً) قال الاستاذ الإمام: اختلف العلماء في السبب الذي قصد موسى لاجله الحضر فروى الحسن بن عمارة عن الحمكم بن عتيبة عن سعد بن جبير قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الهكم الهكمتاب فقال بعضهم يا ابن عباس إن نوفا ابن أمرأة كعب يزعم عن كعب أن موسى عليه السلام الذي طلب العلم إنما هو موسى بن ميشا ، قال ابن عباس كذب نوف حدثني أبي بن كعب عن رسول الله موسى بن ميشا ، قال ابن عباس كذب نوف حدثني أبي بن كعب عن رسول الله عبالية أن موسى في بني إسرائيل سأل ربه ، فقال يارب إن كان في عبادك أحد

هو أعلم منى فدلنى عليه ، فقال الله عز وحل نعم فى عبادى من هو أعلم منك ثم عمت له مكان الحضر عليه السلام وأذن له فى لقائه .

وروى هرون بن عنرة عن أبيه عن ابن عباس قال سأل موسى ربه فقال عارب أى عبادك أحب إليك؟ فقال الذى يذكرنى ولا ينسانى ، قال فأى عبادك أقضى ؟ قال الذى يقضى بالحق ولا يتبع الهوى ، قال يارب أى عبادك أعلم ؟ قال الذى يبتغى علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى ، قال فهل فى الأرض أحد أعلم منى ؟ قال فهم قال يارب من هو قال الخضر قال فأين أطلمه ؟ قال على الساحل عند الصخرة التى يفلت عندها الحوت وجمل الحوت علماً له ودليلا ، وقال إذا حي هذا الحوت فإن صاحبك هناك ، وكان قد تزود سمكا علماً .

وروى عطية الدوفى عن ابن عباس قال لما ظهر موسى وقومه على مصر واستقرت بهم الدار ازل الله عليهن المن والسلوى فخطب موسى قومه فذكرهم ما آتاهم الله من الخير والنعمة إذ نجاهم من آل فرعون وأهلك عدوهم واستخلفهم في الارض ، قال وكلم الله نبيكم تكليما واصطفاه لنفسه ولقى عليه محبة منه وآتاكم من كل ما سألتموه ، فنبيكم أفضل أهل الارض وأنتم تقرءون الثوراة فلم يترك فعمة أنعمها الله عليهم إلا ذكرها وعرفهم إياها ، فقال له رجل منهم من بني إسرائيل قد عرفنا الذي تقول فهل على وجه الارض أجداً علممنك يانبي الله؟ قال لا قال فعنب الله عليه حيث لم يرد العلم إليه فيعث إليه جبريل عليه السلام ، فقال له ياموسى ما يدريك أين أضع علمى بل إن لى عبدا بمجمع البحرين أعلممنك فسأل موسى ربه أن يربه إياه فأوحى الله إليه أن ائت البحر فإنك تجد على شاطىء البحر حو تا فخذه وادفعه إلى فتاك ثبم ألزم شاطىء البحر فإذا نسيت شاطىء البحر حو تا فخذه وادفعه إلى فتاك ثبم ألزم شاطىء البحر فإذا نسيت هاطيء البحر علك أنه بحد العبد الصالح .

قال فخرج موسى وفتاه يقصدان بجمع البحرين المقاء الخضر عليه السلام ومعهما حوت مالح فذلك قوله تعالى ( وإذ قال موسى ) يهنى ابن عمران ( لفتاه ) ألى الصاحبه يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف عليه السلام (لاابرح) أى لاأزال أسير ( حتى أباغ مجمع البحرين ) يهنى بحر قارس والروم ويما يلى المشرق ، قاله قنادة وقال أبى بن كعب هو أفريقية وقال عمد بن كعب طنجة ( أو أمضى حقباً ) فنادة وقال أبى بن كعب هو أفريقية وقال عمد بن كعب طنجة ( أو أمضى حقباً ) دهراً وزمانا طويلا فذهبا ومعهما الحبن والسمك المملوح وسار حتى انتهيا المل الصخرة عند بجمع البحرين ليلا فذلك قوله تعالى ( فلما بلغا ) يعنى موسى وفتان ( مجمع بينهما ) يعنى موسى وفتان ( مجمع بينهما ) يعنى البحرين ( نسيا ) تركا ( حوتهما ) وإنما كان الحوت مع يوشع وهو الذى نسيه يدل عليه قوله تعالى ( إنى نسيت الحوت) و لكنه صرف الفسيان وهو الذى نسيه يدل عليه قوله تعالى ( إنى نسيت الحوت) و لكنه صرف الفسيان وهو الذى نسيه يدل عليه قوله تعالى ( يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان ) وإنما الميما والمراد به أحدهما كاقال تعالى ( يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان ) وإنما ومسلمكا واختلفوا في ذلك .

فروى أنى بن كمب عن رسول الله عليه قال و أنجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة لم يلتشم فدخل موسى السكوة على إثر الحوت فإذا هو بالخضر عليه السلام وقال ابن عباس وأى أثر جناحيه فى الطين حين وقع فى الماء وجعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يصير صخرة

وروى ابن عباس عن أبى بن كعب عن رسول الله على قال لما انتهيا إلى الصخرة وضعا رءوسهما فناما فاضطرب الحوت في المسكنان فخرج منه وسقط في البحر هابا فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله تعالى عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطلق فلما استيقظ موشى عليه السلام لسي صاحبه أن يخبره بالحوت. فالمطلقا بقية ير مهما و ليلتهما حتى إذا كان من الفد قال موسى لفتاه (آتنا غداه نا) الآية وقتادة رد الله إلى الحوت روحه فسرب حتى أفضى إلى البحر ثم سلمكه جعل لايسلك منه موضعاً إلا صار ماء جامداً ظريقاً بيساً

قال الح. كماء كان لموسى عليه السلام خمسة أسفار: الأول سفر البحر وهو قوله تعالى ( فلمرات منكم لما خنتكم ) الآية . والثانى سفر الطور وهو قوله تعالى ( فلما أ تاها نودى أن بورك من فى النار ومن حولها ) الآية وقوله تعالى ( فلما أ تاها نودى من شاطىء الوادى الآيمن ) الآية . والثالث سفر الطلب وذلك عند خروجه من مصر قال الله تعالى ( وأوحينا إلى موسى أن أسر بهمبادى ) والرابع سفر الحرب وهو قوله تعالى إخبارا عن قول قومه ( فاذهب بهمبادى ) والرابع سفر الحرب وهو قوله تعالى إخبارا عن قول قومه ( فاذهب سفر نا هذا ذصباً ) وذلك أه لما ألقى على موسى الجوع بعد ماجاوز الصخرة سفر نا هذا ذصباً ) وذلك أه لما ألقى على موسى الجوع بعد ماجاوز الصخرة يمتذكر الحوت ويرجع إلى موضع مطلبه فقال له فتاه و تذكر ( أرأيت إذا أوينا لمساب أن اذكر أم الحوت ( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فسيت أن اذكر أم الحوت ( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً )قال عبد الرحمن بن زيد أى شيء أعجب من حوت كان دهراً من في البحر عجباً )قال عبد الرحمن بن زيد أى شيء أعجب من حوت كان دهراً من الدهور يؤكل منه ثم صار حياً حتى حشر في البحر قال وكان شق حوت .

وقال وهب بن منبه ظهر فی الماء من أثر جری الحوت أخدود شبه نهر حیث دخل إلی حیث انتهی فرجع موسی حتی انتهی إلی بجمع البحرین و إذاه و بالحضر فذاك قوله تعالى (قال ذاكماكماكما كما نبغ) أی نطلب (فار تدا) فار تجمعا (علی آثارهما) الذی جاما منه (قصصا) أی یقصان الآثر (فوجدا عبداً من عبادنا) یعنی الحقت علیه السلام.

﴿ فَصَلَ فَى ذَكُر جَمَلَ مَنْ أَعْبَارَ الْحَنْصَرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَأَحْوَالُهُ ﴾

و إسمه بليا بن ملكان بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح و إنما للقب بالحنضر كما أخرزنا به أبو سعيد محمد بن عبد الله حمدون بقراء تى عليه قال أخرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الشرق، قال حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن المن يشر وأحمد بن يوسف قالوا انبأنا عبد الرزاق انبأنا عبد الله بن حامد الوراق

قال أنبأنا مكى بن عبدان قال انبأنا أبو الأزهر قال حدثناء دالرزاق قال أنبأنا المممر عن همام بن منبه عن أبى هريرة رضى الله عنه . قال قال رسول الله عليالية (إنما سمى الخضر لانه جلس على فروة بيضاء فإذا هى تهتز تحته خضراء)

أخبرنا أبو نصر محمد بن على بن الفضل الحزاعي قال أنبأنا أبو بكر محمد الحسن القصار قال انبأنا أحمد بن يوسف السلمي قال انبأنا محمد بن يوسف الفرباني قد ذكر سفيان عن منصور عن مجاهد قال : إنما سمى الحضر لانه أينها صلى اخضر حوله .

## ﴿ فصل في بده أمر الخضر عليه السلام ﴾

يروى أن رسول الله مراقية ( لما أسرى به إلى السهاء بينها هو على البراق و جهريل عربه إذ وجدر اتحة طيبة ، فقال له ياجه يل ماهذه الرائحة الطيبة ؟ قال إنه كان ملك فى الزمان الأول له سيرة حسنة فى أهل مملكمته وكان له ابن ولم يكن له ولدغيره قال أصحاب الاخبار وكان أبوه ملكا عظيا فسله إلى المؤدب يؤدبه وكان يختلف إليه وكان منزله ومؤدبه رجل عابد كان يمر به فأعجبه حاله فألفه وكان يجلس عنده والمعلم يظن أنه فى المنزل وأبوه يظن أنه عند المعلم حتى شب ونشأ وأخذ من العابد شمائله وعبادته ، فقالوا لا بيه ليس لك ولد غيره يرث ملكك فلو زوجته لعله يرزق أولادا فعرض عليه أبى ه التزويج فأبى ثم عاوده فعرض عليه فرضي فروجه جارية من بنات الملوك فزفت إليه ه.

فلما بقيت عنده قال لها إنى مخبرك بأمر إن أنت سمعتيه صرف الله عنك شر الدنيا وعداب الآخرة وإن أفشيت سرى عذبك الله فى الدنيا والآخرة : قالت وماذاك؟ قال إنى رجل مسلم است على دين أبى وليست النساء من حاجتى فإن رضيت أن تقيمى معى على ذلك وتتا بعينى على دينى فذاك إليك وإن أنت أبيت لحقت بأهلك فقالت المرأة بل أقيم معك فلما أتت عليها مدة قالوا لابيه ما نظن

إلىهنك إلا عاقر لايولد له والدافساله أبوه فقال ما الذى بيدى وإنما ذلك بيد الله بيد الله على من يشاه فدعا المرأة وسألها فردت عليه مثل مارد عليه الخضر .

فـكث أبوه زمانا ثم دعا إبنه إليه ففال له أحب أن تطلق امرأتك هـذه وأزوجك امرأة غيرها ولودا ربما ترزق منها ولدا فكره ذلك الخضر وألحعليه أبوه حتى رق بينهما وزوجه امرأة غيرها ولوداً ثيباً فعرض عليها مقالته الاولى غرضيت وقالت أقيم معك فلبثا زمانا ثم إن أباه استبطأ الولد سنة فدعاه وقال له عميس يولد لك فقال ليس ذلك بيدى وأحكمنه بيد الله ثم إنه دعا امرأتهوقال له أنت امرأة شابة ولود وقد كمنت ولدت عند غير إنى ولست تلدين عند إبا فخقالت مامسنى منذ صحبته وكذلك المرأة الاولى فدعاهاوسألها ؟ فغالتمثل ذللكي فدعا ابنه وعيره وعنفه ، ففرع من أبيه ولم يأمن على نفسه منه فخرج من ع**بده** غهام على وجهه ولم يدر أحد من خلق الله تعالى أين ترجه فندم أبوه على مافعل غارسل في طلبه ما أنه رجل من طرق شن مختلفة ف نظلفوا في طاب فأ دركه منهم عشرة في جزيرة من جزائر البحر فقال لهم إنى أفول لـكم سُنيئًا واحدًا ۖ فَا كَتَمُو ۗ فَ عنى فان كمتمتموه صرف الله عثكم شر الدنيا وعذاب الآخرة وإن أبيتم ذلك وأفشيتم سرى عذبكم الله في الدنيا وفي الآخرة قالوا له قل ماشئتقال هل بعث أبي هي طلبي أحدا غيركم؟ قالوا نعم ، فقال لهم إذا فا كـ تموا أمرى ولا تخبروا أبي أسكم وأيتمون وقولوا مثل قول نظائركم الذين لو أرسلهم في طلبي فلم يرونى لأنكم إن أخبرتموه بى وذهبتم بى إليـــه قتلى وصرتم أنتم مؤاخذين بدمى عَنْخُلُواْ عَنِي وَانْصَرَفُوا .

فلما دخلوا على أبيه قال تسعة منهم قد وجدناه وقال لناكيت وكيت فخلينا عنه وقال الماشر ما لنا به علم ومالى به خر والتسعة قالوا بلى ظفرنا به وإن شئت أتينا به فقال لهم ارجعوا في طلبه وأنونى به وإن الخضر خات أن يظفروا به فانحاز من ذلك الموضع إلى موضع آخر فأنوا إليه فلم يجدو، فرجعوا وقالوا لم فره فقتالهم أبوه.

قال وإن أباه دعا بالمرأة الثيب وقال لها أنت صنعت هذا بابى حق هر وب فقتلها وسمعت المرأة الأولى بذلك فهر بت مخافة القتل وقال العاشر الذي أنكر رقيا الخضر ما يؤمني أن يقتلني كا قتل القسعة فهر ب حق أتى قرية فاذا المرأة الهار بة أيضا في تلك القرية فكانت تحتظب، فقالت يوما باسم الله فندمهما الرجل الهارب فقال لها من أنت؟ فاخبرته خبرها فقال ياهذه أنا العاشر خرجت خوف القتل فهل لك أن أنزوجك ونعبد الله حتى نموت. فقالت نعم ثم إنهما المطاقات من أتيا قرية فيها بعض من القراعنة فاتخذا بيتاً من قصب ومكنشا فيه ورزقا فيه الائة أولاد فقال لها الرجل إذا أنا مت فادفنيني في هذا البيت وكذلك كل من مات منكم فاني لا أحب أن تسكون قبورنا مع هؤلاء فاذا كان آخرنا مو تأيوص ان يهدم عليه البيت فالد الرجل فدفنته امرأته .

ثم أنه بلغ فرعون زمانهم أنهم يوحدون الله ويعبدونه في بالمرأة إلى محضرته فأمرت أن ترجع عن دينها فأبت فأمر بقدر من تحاس فلئت ماء وغلى غليانا شديداً وأمر بالمرأة وولدها ، فلما أحضروا قاللها إرجهى عن دينك والا ألقيتك انت وأولادك في هذا القدر فأبت عليه فأمر بولدها الآكبر فألقى فيه وكذلك الثاني وكان في خصرها ابن رضيع فأرادوا إلقاءه فرقت المرأة ونازعتهم في رأيه فتكام الفلام الرضيع وقال لها اصبرى فإنا جميعاً في الجنة فلما أرادوا أن يلقوها في القدر قالت لهم لى الميكم حاجة يسيرة قالوا وماهى . قالت إذا رميتموني في القدر فادفنوها بما فيها من عظامنا في بيتنا واهدموه علينا فغماوا ذلك فلما أسرى برسول الله علينيا وجدوا رائحة طيبة فقال ماهذه يا جبريل فأخبرهم بقصتهم وقال هذه رائحتهم.

ويروى ان جبريل عليه السلام قال لرسول الله عليه إن قوما من أهل تلك المدينة ركبوا البحر في تجارتهم فضربتهم الامواج فتكسرت بهم سفينتهم فانفلت منهم رجلان على لوح من الواحيا فضربتهم الامواج حتى اسندتهم إلى جزيرة من

جيزا البحر قنخر لجا يجرلان بالجزيرة فإذا هما بالحضر عليه السلام وعليه المياب عيين وهو قائم يصلى لجلسا حتى فرغ من صلاته فالنفت إليهما وقال لهامن أنها؟ وقالا نحن من مدينة كذا وكذا خرجنا في هذا البحر لطاب النجارة قال فا المكسر تبنا هذه السفينة و دفعنا إلى هذه الجزيرة فقال اختارا إن شتا أن تقيا في هذا الموضع تعبدان الله تمالى وتأثيكا أرزاقكما وإن شتنا أردكا إلى منزلكما قالا بل سردنا إلى منازلنا فقال لهما على أن تعطيا في عهد الله وميثاقه على أسكما لاتخبران بيشيء مما تريانه فأعطياه العهد والميثاق على المكنان فنظر فإذا سحائب تمر فدعاهن وسألهن فقالت كل واحدة منهن أريد ولد كذا وكذا فدعا التي تريد ولادهما فقال وساها المها على المكنان ونزل إلى منزله وعزم الآخر عصمتهما على سطحه وخرج من بابه وانطلق إلى منزله وعزم الآخر على إذاعته فنزل من سطحه وخرج من بابه وانطلق إلى باب المدينة و نادئ على إذاعته فنزل من سطحه وخرج من بابه وانطلق إلى باب المدينة و نادئ على المكنان واندا وصنع بي كذا و كذا وصنع بي كذا

فقال له من يعلم ذلك فقال له فلان كان رفيقي فبعث إليه وسأله عما قال؟ هفقال أما ركوب البحر فقد وكبنا جميعاً وقد المسكنيرت السفينة وصرنا على لوح من ألواحها فلم تزل الأمواج تضربنا حتى صرنا إلىالساحل فخر جنا من البحر فلم فنزل نعيش من الشجر و نبات الأرض والتم ترفعنا الارض وتضعنا أخرى حتى فزل نعيش من الشجر و نبات الأرض والتم ترفعنا الارض وتضعنا أخرى حتى أذفعه إليك وتعلم أن في منازلنا فقال له الغادر ابعث معى رساك حتى أدفعه إليك وتعلم أن هذا قد كذب فأمر بالرجل السكاتم فحبس وتوعده بالصلب إن وفي صاحبه بما مقال وأوعد الفادر بالصلب إن هو كذب ولم يأت به فبعث معه رسلا فركبوا المنجر حتى انتهوا إلى الجزيرة فطلبوا الحضر فلم يجدوا شيئاً فرجعوا بالرجل إلى المخرس خلق الله ما رأينا مما قال شيئاً فوجعوا بالرجل إلى المخرس فلم عن الآخر .

ثم إن أهل تلك المدينة لم يزالوا يعملون المعاصى حتى غضب الله عليهم بقال عليهم بقال عليه السلام فبعثني الله تعالى إليهم فأدخلت جناحى تحتيا واقتلعتها فرفعتها

حتى سمع أهل سماء الدنيانباح الدكلاب وصياح الديوك ما أمر نى فقلبتها فجاءت بهوى. من فيها حتى انتهيت إلى وجه الارض فبقى الرجل الدكاتم والمرأة الدكاتمة من جانب سالمين ثم انطبقت الارض بمن فيها فلم ينج منهم غيرهما فجهلايدوران فى حدود المدينة فلا يلقى كل واحد منهما غير صاحبه فلما ان كتر ذلك قال الرجل أيتها المرأة قد رأيت ما أصاب القوم وإنه لم يفلت غيرى وغيرك فبأى شيء نجونا فأخبريني وأنا أخبرك فعاهد كل واحد منهما صاحبه على الدكتان فتصادقا فادا قصتهما واحدة وإنما نجاهما الدكتان، فقال لها هل لك أن تزوجيني نفسك و نخرج قصتهما واحدة وإنما نجاهما الدكتان، فقال لها هل لك أن تزوجيني نفسك و نخرج إلى مدينه من هذه المدائن فاكتسب عليك و تدكتسبين على حتى يقضى اللهمن أمرنا ما يشاء ففعلت قذهبا الى مدينة فرعون من الفراءة فاتخذ لهما بيناً وولداً لهما أولاد و تلطفت المرأة الآل فرعون من وصارت ماشطة لهم بيناً وولداً لهما أولاد و تلطفت المرأة الآل فرعون و صارت ماشطة لهم عندهم .

فبينا هي ذات يوم قاعدة تسرحراس بنت الملك إذ سقط المسطمن يدهافقالت باسم الله تعس من كفر بالله ففزعت الجارية من ذلك وقالت امامن الله ؟قالت ربى فقالت الما إن لك رباغير أبي ؟ فقالت تعم هو ربي ورجا بيك ورب كل شيء فهبطت الجارية و دخلت على أبيها وقالت تعلم أن فلانة تقول قو لا حجباً تقول كذا وكذا فأوسل إليها لحضرت ، فقال لها ماهذا الذي بلفني عنك ؟فقالت ما بلفك قال فهل أحد يقول بقو لك؟ قالت تعم بعلى وصبيتي فبعث إليهم وامتحنهم فاذاهم يقولون قو لا واحداً فقال لهم إنالانقركم على ما أنتم عليه حتى ترجعوا إلى ديذنا فقالوا له اصنع ما أنت صانع فأمر بقدر من نحاس عظيمة فلئت عاء ثم اشعل تحتماحتي اضطرب الماء ثم صانع فأمر بقدر من نحاس عظيمة فلئت عاء ثم اشعل تحتماحتي اضطرب الماء ثم فالقدر ثم إنه فعرض عليهم و احداً ليكفروا فأبوا أن يكفروا فأخذه وطرحهم في القدر ثم دعا بالزوج وعرض عليه المكفر فأبي فالقاء في القدر شم دعا بالمراة وقالت لي القدر ثم أنه والما القيناك في القدر فقالت له وقال لها إن علينا حقاً فإن أنت رجعت إلى دينا وإلا القيناك في القدر فقالت له اصبع ما أنت صانع فر بنيتنا ان يحفر فيه عفرة ، ثم تأمر بالقدر فتكمل بما فيه ثم ما أنت صانع فر بنيتنا ان يحفر فيه حفرة ، ثم تأمر بالقدر فتكمل بما فيه ثم ما أنت صانع فر بنيتنا ان يحفر فيه حفرة ، ثم تأمر بالقدر فتكمل بما فيه ثم ما أنت صانع فر بنيتنا ان يحفر فيه حفرة ، ثم تأمر بالقدر فتكمل بما فيه ثم ما أنت

يا تون بها هنزلنا فيسكب مانى القدر فى الحفرة ثم يعاود علينا التراب ثم يهدم علمينا البيت ففعل ذلك .

وقد صح الخبر عن رسول الله متلقي في حديث أبي كعب أن صاحب موسى ابن عمران الذي أمر بطلبه و بالاقتباس منه هو الحضر عليه السلام ورسول الله عمران الذي أمر بطلبه و بالاقتباس منه هو الحضر عليه السلام ورسول الله عمران الما نبيء في عصر عمران إنما نبيء في عصر منوشهر المالك وكان منوشهر المالك مالك بعدجده أفريدون فدل هذا على خطأمن قال أنه أرميا بن خلفيا لآن أرميا كان في أبام بخنصر و بين عهد ، وسي و بخنصر من المدة ما لا يخفي على أهل العلم .

ر جعنا إلى حديث موسى وفتاه ـ قالوا فانتبى موسى وفناه إلى الخضر وهو قائم يصلى على طنفسة خضراء على وجه الماء وهو متشح بثوب أخضر فسلم عليه موسى فقال الحضر وأنى بارضك السلام ؟ فقال أنا موسى بنى إسر ائيل قال نعم قال ياه وسى اقد كان فى بنى إسرائيل شغل قال موسى إن ربى أرسانى إليك لاتبعك وأتعلم من علمك ثم جاسا يتحدثان فجاءت خطافة وحات بمنقارها من آلماء فقال الخضر ياموسى خطر ببالك أنك اعام أهل الارض ماعلمك وعلى وعام جوبح الاولين والآخرين فى جنب علم الله تعالى إلا أقل من الماء الذى حملته الخطافة بمنقارها فذالك قوله تعالى ( فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه وسمة من عندنا ) أى تبوء مه وحكمة ( وعلمناه من لدنا علمه )

وقال ابن عباس كان الخضر يعلم عام الغيب فقال ووسى ( هل أتبعك على ان تعلين على الله على الباطن على على على على على على على الباطن على على على الباطن على على على الباطن على على الله تعلى ( وكيف تصبر على مالم تعط به خبر ا ) يعنى على مالم تعلمه (قال) مو سى ( ستجدنى إن شاءالله صابر او لا أعصى لك امر اقال فإن اتبعتنى فلا تسالنى عن شىء) علمته عاتنكره ( حتى أحدث لك هنه ذكر ا ) وأبين لك شأنه ( فانطلقا ) عن شىء على على منه فيها فرت بهما سفينة جديدة و ثبيقة فركباها فقال أصحاب لمتمسان سفينة يركبان فيها فرت بهما سفينة جديدة و ثبيقة فركباها فقال أصحاب

السفينة هؤلاء اصوص وأمروهم بالخروج منها فقال صاحب السفينة ما هؤلاء بلصوص ولكني أرى وجوههم وجوه أنبياء .

وقال أبى بن كعب عن رسول الله على الخطلقا يمثيبان على ساحل البحر إذا مرت بهما سفينة فسكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نوال فلما دخلوا البحر أخذ الحضر عليه السلام فأساً فخرقلوحا من السفينة قال موسى (أخرقتها لنفرق أهلها) وقد حملونا وأحسنوا إلينافخرقت سمينتهم ماهذا جزاؤهم منا (لقد جئت شيئا إمرا) أى عجما منكراً قال الخضر (ألم أقل إنك ان تستطيع معى ضبراً) قال موسى (الاتؤاخذنى بما نسيت والاترهقني من أمرى عسراً) يعنى المرى والاتكافني والاتصنيق على أمرى .

ويدل على صحة هذا القول ما أخرنا به عبد الله بن حامد أخبرنا أحمد بن عبد الله أخبرنا أحمد بن عبد الله أخبرنا يحيى أخبرنا قليس عن أبى إستن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابى بن كعب بال سمعت رسول الله الله يقول (كان الفلام الذي قاله المخضر طبع كافرا) فقال المخضر لموسى (ألم أقل الله إلك ان تستطيع معى صبرا قال إن سالتك عن شيء بعدها فلاتصاحبني قد بلغت من لدني عذرا) أي في فراقي .

أخبرنا عبد الواحد بن حامد الوزان أخبرنا مكى بن عبدان أخبرنا عبدالرحمن ابن بشير أخبرنا حجاج بن عمد أخبرنا حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن حبير عن ابن عباس عن أبي كعب قال كان رسول الله مالله إذا ذكر أحدا بدعائه بدأ بنفسه فقال ذات يوم ، رحمة الله علينا وعلى أحى موسى لو لبثت مع صاحبه الأبصر العجب العجاب ولكنه قال إن سألنك عنشي، بعدها فلاتصاحبني قد بلغت من لدنى عذرا) فانطلقا يمشيان حتى أنيا أهل قرية

واختلفوا فى القرية قال ابن عباس ، هى انطاكية وقال محمدبن سيرين هى ايلة وهى أبعد ارض الله من السهاء وقيل هى قرية من قرى الروم يقال لها ناصرة و إليها ينسب النصارى قالوا فوافياها قبل غروب الشمس ، فاستطما أهلما واستضافاهم فأبوا ان يضيفوهما قالوا كانوا أهل قرية لثاما وقال قتادة فى هذه الآيات شر القرى الني لاتضيف الضيف ولاتعرف لا بنالسبيل حقه قالوا فلم يجدوا تلك الليلة في تلك القرية قرى ولا ماء ولا مأوى وكانت ليلة باردة فالتحدوا إلى حائط على شارع الطريق ( يريد أن ينقض ) أى يكاد ينهدم ويسقط ولم يكن عربه أهل القرية ولاغيرهم من الناس إلا خوف منه وكان قد بناه رجل صالح ،

وقال أبن عباس هدمه و بناه ، وقال سعيد بن جبير مسح الجدار وسواه يده ومنكبيه فاستقام فقام له موسى (لو شئت لاتخذت عليه اجرآ) ليكون لنا بقو تا و بلغة على سفرنا إذ استضفناهم فلم يضيفونا ، فقال الخضر ( هذا فراق بينى و بينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ) شم أخذ يفسر له فقل (أماالسفية فسكانت لمساكين يعملون في البحر ) الآية ،

ويروى عن عكرمة قال ، قلت لابن عباس فى قوله (أما السفينة فمكانت لمساكرين) كانوا مساكين والسفينة تساوى ألف دينارا، فقال إن المسافر مسكين وإن كان معه ألف دينار ولهذا قيل إن المسافر وماله على قلة إلا ما وقى الله تمالى (فاردت أن أعيبها) قطعاً لطمع الطامعين فيها ودفعاً لشرهم (وكانوراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً) ووراءهم أى أمامهم قال الله تعالى من ورائهم جهنم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) أى أمامهم وقيل خلفهم لأنه كان رجوعهم فى طريقهم عليه ولم يكونوا يعلون خبره فاعلم الله تعالى الخضر خبره وكان يأخذ كل سفينة صالحة غصباً ، وكذلك كان يقرأها ابن عباس فخرقتها وعبتها كيلا سفينة صالحة غصباً ، وكذلك كان يقرأها ابن عباس فخرقتها وعبتها كيلا سفينة صالحة غصباً ، وكذلك كان يقرأها ابن عباس فخرقتها وعبتها كيلا

واختلفوا فى اسم ذلك الملك ، فقال أكثر العلماء إسمه جاندى وكان كافراً وقال ابن إسحق ، كان إسمه منواه بن جلندى الأردنى ، وقال شعيب الجبائى كان اسمه هدد بن بدد وقيل كان لهذا الملك ثلثائة وستون قصراً فى كل قصر امرأة ، قال فلما جاوز الملك سد الخضر خرق السفينة ورمها (وأما الفلام فسكان

أبواه مؤمنين ، فخشينا ) أى فعلمنا (أن يرهقهما ) يغشاهما (طفيانا وكفراً ) فيهلكهما وقبل خشى ان يدرك فيدعو أبويه إلى الكفر فيجيباه ويدخلا معه في دينه لفرط محبتهما له .

وقيل خشيا على الفلام أن يعمل عمل الفساق فيتفافل أبواه فيدخلان النار ( فاردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة ) وصلاة ( وأقرب رحما )

( وأما الجدار فكان لفلامين يتيمين فىالمدينة ) واسمهما أصرموصريم (وكان تيم ته كنز لهما ) .

واختلفوا فى ذلك الدكنر ماهو؟ فقال ابن عباس وسعيد بن جبير كان صحفاً مدفونة تحته فيها علم ، وقال الحسن وجعفر بن محمد كان لوحا من ذهب مكنوب فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم عجباً لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجباً لمن يوقن بالموت كيف يفرح وعجبالمن يؤمن بالحساب كيف يجمع وعجباً لمن يعرف الدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليها ، لا إله بالحساب كيف يجمع وعجباً لمن يعرف الدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليها ، لا إله بالا الله محمد رسول الله ياليها )

و قال آخرون كان ذلك الدكنز ممالايدل عليه ماأخبرنا أبو بكر الحشادى المركز اخبرنا أبو الحسن أحمد بن قيدوس الطرائني أخرنا عثمان بن سعيد أخبرنا صفوان ابن صالح الدمشقى أخبرنا يزيد بن مسلم الصنعانى عن يزيد عن مكحول عن أبى الدرداء قال قال رسول الله مرات في قوله تعالى ( وكان تحته كنز لهما ) قال كان ذهباً وفضة وكان أبوهما إسمه كاشح وكان صالح تقياً أميناً فحفظاً لصلاح أبيهما ولم يذكر منهما صلاح وكان بينهما وبين الآب الذي حفظاً به سبعه آباء .

اخبرنا عبدالله بن حامد بن محمد قال أخبرنا بشر بن موسى أخبرنا الحميدى أخبرنا الحميدى أخبرنا سفيان أخبرنا محمد بن سوقه عن محمد بن المنكدر قاله ( إن الله عز وجل ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وبقعته التي هو فيها والدويرات الني حوله فما يزالوا في حفظ الله ، وستره )

وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا رأى إبنه قال : يا بنى لازيدن من صلاتى من أجلك لعلى أحفظ فيك ، ويتلو هذه الآية .

أ أخبرنا يحي بن إسماعيل بن سلمة قال كانت لى أخت أسن من فاختلطت وذهب عقلها فتو حشت وكانت فى غرفة فى أقصى سطوحنا فلبثت كذلك بضع عشرة سنة وكانت مع ذهاب عقلها تحرص على الصلاة والطهور فبينها أنا نائم ذات ليلة إذا أنا ببناب بيتى يدق فى نصف الليل فقلت من هذا ؟ فقالت بحة فقلت أخى ؟ قالت أختك فقلت لبيت الحتك فقلت البيت أكثر من أختك فقلت لبيك فقمت قتحت الباب فدخلت ولا عهد لها فى البيت أكثر من عشرين سنة ، فقلت : يا أختى خيراً فقالت خيراً يا أخى بت الليلة فأتانى آت فى مناهى فقال لى السلام عليك يا بحة فقلت وعليك السلام ، فقال لى : إن الله قدحفظ مناهى فقال لى السلام عليك يا بحة فقلت وعليك السلام ، فقال لى : إن الله قدحفظ أماك إسمعيل بن سلمة بن كهيل بسلمة جدك وحفظك بأبيك إسماعيل فإن شئت دعوت الله لك فيذهب ما بك وإن شئت صبرت ولك الجنة فإن أبا بكر وعمر رضى الله عنها ما أنا فيه والجنة وإن الله لو اسع الفضل و لا بد من اختيارى أحدهما أفاصبر على ما أنا فيه والجنة وإن الله لو اسع الفضل ورضى عن أبيك وجدك بحبها أبا بكر وعمر فائرلى فإن الله أذهب ما كان بك .

ويحكى عن بعض العلوية أنه دخل على هارون الرشيد وتدهم بقتله فلما دخل عليه أكرمه وخلى سبيله فقيل له بم دعوت حتى نجاك الله .

قال قلت: يا من حفظ الكنز على الصدبين لصلاح أبيهما احفظني منه لصلاح أبيهما احفظني منه لصلاح أبيهما احفظني منه لصلاح آبائي ( فأراد ربك أن يبلغا أشددهما ويستخرجا كنزهما ) المدفون تحت الجدار ( وما فعلته عن أمرى) وإنما فعلته بأمر الله تعالى ( ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ):

ويقال لما عاب موسى على الحضر خرق السفينة وقتله الفلام وإقامته الجدار محتسباً بجاءاً قالله يا موسى أنلومنى على خرق السفينة مخافة غرق اهاما ونسيت نفسك (م ١٦ ــ قصص الانبياء)

حين ألقتك أمك وأنت صغير فى اليم ضعيف فحفظك الله وتلومنى على قتل الفلام السكافر بلا أمر ونسيت نفسك حين قتلت القبطى بغير أمر ؟ وتلومنى على تركأخذ الاجر فى إقامة الجدار ونسيت نفسك حين سقيت غنم شعيب محتسباً لاجل الجبار.

قال بعض أهل الأخبار هذا ما كان من قصة موسَى وفتاه وقصدهما الخضر حيث كانوا في الثيه فلما فارق موسى الخضر رجع إلى قرمه وهم في النيه ،

وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي عَلِيَّةِ أنه قال ( ألا أحدثُكُم عن الخضر؟ ). قالوا بلي يا رسول الله قال : بينها الخضر يمشي في سوَّق من أسواق بني إسرائيل. إذ لقيه مكاتب فقال له تصدق على بارك الله لك ، فقال آمنت بالله وما يقضي من. أمر سيكون ما معي شيء أعطيكـ ، فقال له الرجل تصدق على بارك الله عليك. فإنى أرى الخير في وجهك فرجوت الخير من قبلك فقال له الخضر آمنت بالله. وما يقضى الله من أمر سيكون ما معى شيء أعطيكه فقال لة السائل أسالك بالله لما. قصدقت على ؟ فقال له الخضر آمنت بالله ما يقضي من أمر سيكون ما معي شيء ؟عطيكه إلا أن تأخذ بيدى وتدخلني السوق فتبيعني قال الرجل وهل يكون مثل<sub>ة</sub> هذا ؟ قال الحق أقول إنكِ سألتني بعظيم سألتني بوجه ربي وقد أجبتك فخذ بيدى وأدخلني السوق فبعني فأخذ بيدالخضر فادخله السوق فباعه بأربعائة درهم فلبث عند المبتاع أياماً لا يستعمله في شيء فقال له الخضر استعملني فقال إنك شيخ كبير وأكره أنَّ أشق عليك قال لا يشق على ذلك قال فقم فانقل هذه الحجارة من همنا: إلى هناك وكانت الحجارة لا ينقلها إلا ستة نفر في يوم تام فقام ونقلها في نساعة. واحدة وأمره الله تعالى على نقلما بملك من الملائكة فتعجب الرجل منه وقال أحسات ثم عرض للرجل سفر فقال للخضر إنى أراك أميناً صالحاً ناصحاً فاخلفني في أهلي قال نعم إن شاء الله تعالى فاستعملني في شيء قال أكره أن أشق عليك قال لا يشق ذلك على فقال اضرب لى لبنا أريده لقصر لى ووصفه له ثم خرج لسفره فلماقضى حاجته ورجع من سفره إذا هو بالخضر عليه السلام قد شيد بنيانه على ما أراد فازداد تعجباً منه وقال له من أنت ؟ قال أنا المملوك الذي كـنت اشتريتني فقال له

1

سألتك بوجه الله أن تخرن من أنت ؟ فقال الحضر إن هذا القسم هو الذي أوة منى المعبودية ، أما أنا فسأ خرك أنا الحضر سأل سائل بوجه الله ربى أن أعطيه ولم يكن معيى شيء أعطيه فأمكنته من نفسي حتى باعني وبلغني أن من سئل بوجه الله ورد سائله وهو يقدر على قضاء حاجته وقف يوم القيامة بين يدى ربه وليس عليه لحم ولا جلد إلا عظم يتقمقع ، قال فبكي ذلك الرجل واندكب عليه يقبله ويقول له بأبي أنت وأمي شفقت عليك ولم أعرفك فاحكم على في مالي وأهلي وإن أحبب أن تخلي سبيلي لاعبد ربى وكان الرجل كافراً فأسلم على يديه وأعطاه أربعائة دينار وخلي سبيله فأوحى الله إليه قد نجية على من الرق وأسلم المكافر على يديه وأعطاك مكان كل درهم ديناراً انهم أن نخيسر أحد في معاملتي فهذه آخر قصة الحضر وموسى وقتادة والله أعلم .

## ﴿ بَابِ فَى ذَكُرُ قُصَّةً عَامِيلَ قَتْمِلُ بَنِّي إِسْرَائِيلُ وَقَصَّةَ الْبَقْرَةُ ﴾

قال الله تمالى (وإذ قال موسى لقومه إن الله تمالى يأمركم إأن تذبيحوا بقرة) قال المفسرون: وجد قنيل فى بنى إسرائيل إسمه عاميل لم يدر من قتله واختلفوا فى قاتله وسبب قنله فقال عطاء والسدى: كان فى بنى إسرائيل رجل كشير المال واله المن عم مسكن ولا وارث غيره فلم طالت عليه حياته قتله ليرثه.

وقال بعضهم: كان تحت عاميل لم بنة عم ما لها فى بنى إسرائيل مثل فى الحسن والجال فقتله ابن عم لها لينكحوا فلم قتله حمله من قرية لمل قرية أخرى فألفاء هناك قال عكرمة: وكان لبنى إسرائيل مسجدله إننا عثر باباً لمكل سبط منهم ماب فوجد قتيل على باب سبط آخر فاختصم فيه السبطان.

وقال ابن سيربن قتله القاتل ثم احتمله ووضعه على باب رجل منهم ثم أصبيح يطلب ثأره ودمه ويدعيه عليه وقيل ألقاه بين القريتين فاختصم أهلها وجاء أولياؤه إلى موسى وأتوه بناس وادعوا عليهم الفتل وسألوه القصاص فسألهم موسى عن ذلك فجحدوا ولم يكن لهم بينة فاشتبه أمر القتيل على موسى ووقع بينهم قتال

واختلاف وذلك قمل نزول القسامة فى التوراة فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم أمر ذلك القتيل فسأل موسى ربه فأمرهم بذبح البقرة فقال لهم موسى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أنتخذنا هزواً ) جئناك لنسألك عن الفتيل فُتأمرنا بذبح بقرة وإنما قالوا ذلك لنباعد الامرين والظاهر ولم يدروا وجه الحكة فيه فقال موسى ( أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) أي من المستهزئين المؤمنين فلما علم القوم أن ذُبح المبقرة أمر من الله تعالى قد ألزمهم سألوه الوصف فقال ( ادع لنا ربك يبين انسا ما هي ) ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لاجرات عنهم لمكسنهم شددوا الامر على أنفسهم فشدد الله عليهم وإنما كان تشديدهم تقديراً من الله وحكمة وكان السبب فيه على ما ذكره السدى وغيره أن رجلا فى بنى إسرائيل كان باراً بأبيه وبلغ من بره أنَّ رجلا أنَّاه بلؤاؤة فابتاعها بخمسين ألهاً وكان فيهلُّ فضل وربح فقال البائع اعطني ثمن اللؤلؤة فقال إن أبي نائم ومفتاح الصندوق تحت رأسه فأمهلنى حتى يستيقظ وأعطيك الثمن فقال أيقظ أباك واعطني المال فقال ماكننت لآفهل ولكن أزيدك عشرة آلاف وانتظرني حتى ينتبه أبي فقال الرجلُ أنا أدفع عنك عشرة آلاف إن أيقظت أباك وعجلت النقد فقالُ أنا أزيدك عشرين ألفاً إنَّ انتظرت انتباهه فقال قبلت فقعد ولم يوقظ أباه فلم استيقظ أبوه أخبره بذاك فدعا له وجزاه خيراً وقال له أحسنت يا بنى وهذه البقرة اك بمــا صنعت وكانت بقية بقر كانت لهم وقال رسول الله عَلَيْتُمْ في هذه القصة انظروا ما صنع الله به لاجل البر .

وقال ابن عباس ووهب وغيرهما من أهل الكتب كان فى بنى إسرائيل رجل صالح وله ولد طفل وكان له عجلة فأنى بالعجلة إلى غيضة وقال اللهم إنى أستو دعك هذه العجلة لإبنى حتى يكبر ثم مات الرجل وشبت العجلة والغيضة حتى صارت عواناً وكانت تهرب من كل من رآها فلما كبر الإبن وكان باراً بوالدته وكان يقسم الليل إلى الاالة أالاث يصلى المثأ وينام المثا ويجلس عند رأس أمه المثا فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره فياتى به السوق فيعيمه بما شاء الله، ثم يتصدق بثلثه وياكل بثلثه ويعطى والدته المثه.

قا لت له أمه يوماً يا بن إن أباك ورثك عجلة وذهب بها إلى غيضة كذا وكذ واستودعها الله تعالى فانطلق إليها وعزم عليها بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحق أن يردها عليك وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يتنخيل لك أنَّ شماع الشمس يخرج من جلدها وكانت إسمها للذهبة لحسن خلقها وصناء لونها وصفرتها فأتى الغيضة فرآها وهي ترعى فصاح بها الفتي وقال لها أعزم عليك بإله إبراهم وإسماعيل و إسحق و يعقوب أن ترَّدى على فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقيضٌ على عنقها ﴿ وقادها فتكلمت البقرة بإذن الله نعالى وقالت أيها الفتى البار بوالدته اركبني فإن ذلك أهون لك فقال إن أمى لم تأمرنى بذلك وإنما قالت خذ بمنقما فقالت البقرة و إله من إسرائيل لو ركبتني ما كمنت تقدر على أبداً فانطلق فإنك لو اشرت إلى الجبلأن ينقلع من أصله وينطلق لفعل لعرك بوالدتك فانطلق الفتى بها فاستقبله عدو الله إبليس في صورة راع فقال له أيها الله ي إنى راع منزعاة البقر اشتقت إلى أهلى فاخذت ثوراً من ثيراني وحملت عليه زادي ومتاعي حتى إذا بلغت شطر هذه الطريق ذهبت لأقضى حا يتى ففدا وسط الجبل وماقدرت عليه ، و إنى لأخشى على نفسى الهلكة فإن رأيت أن تحملني على بقرتك هذه وتنجيني من الموت وأعطيك يقرتين مثل بقرتك ، فلم يفعل الفتي وقال اذهب فنو كل على الله لو علم الله منك اليقين ليلغك بلازاد ولاراحله فقال له إبليس لعنه الله إنشئت قبعنيها بحكمك وإن شئت فاحملني علميها وأعطيك عشرة أمثالها فقال له الفتي إن أمي لم تأمرنى بهذا .

فمينها الفق كندلك إذ طار طائر من بين يدى البقرة ، ففرت البقرة هاربة فى الفلاة وغاب الراعى فدعاها الفتى وقال باسم الله إبراهيم فرجعت إليه البقرة وقالت أيها الفتى البار بو الدته ألم تر إلى الطائر الذى طاد فإنه إبليس عدو الله اختلسني أما أنه لو ركبني لما قدرت على أبداً فلما دعوت بإله إراهيم جاءني ملك انتزعني من يد إبليس وردني إليك لبرك بأ مك وطاعتك لها.

لجاء بها الفقى إلى أمه فقالت له إنك فقير لا مال لك ويشق عليك الاحتطاب النيار والقيام بالليل فانطلق فبرح هذه البقرة وخد تمنها فقال بكم أبيعها ؟ فقالت

بثلاثة داانير ولا تبعها بغير رضاى ومشورتى، وكان ثمن البقرة فى ذلك الوقت اللائة دنانير فانطلق بها إلى السوق فبعث الله تعالى إلى الفتى ملكماً ليرى خلقه وقدرته وليختبر الفتى كيف بره بوالدته وكان الله به خبيرا.

فقال له الملك : بكم تدبع هذه البقرة فقال بثلا له دنانير واشترط عليه رضا والدنى فقال له الملك أذا أعليك ستة دنانير ولاتستأ مرأمك فقال له الفتى لوأعطيتنى وزخوا ذهباً لم آخذه إلا برضا أمى فردها إلى أمه فأخرها بالثن فقالت ارجع فبهما بسئة دنانير على رضاى فانطلق الفتى بالبقرة إلى السروق فأتى الملك فقال له استأمرت والدتك ؟ فقال الفتى نعم أمرى أن لا أنقصها عن ستة دنانير على أن أستأمرها فقال له أستأمرها فقال له الملك إنى أعطيتك إثنا عشر دينارا على أن لا تستأمرها فأبى أشتى ورجع إلى أمه فأخرها بذلك فقالت إن ذلك الرجل الذي يأنيك هو ملك شن الملائك يأنيك في صورة آدمى ليخترك فإذا أناك نقل له أنامرني أن أبيسع هذه البقرة أم لا ففعل الفتى ذلك، فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها امسكى هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بنى إسرائيل هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بنى إسرائيل ولا تبيعها إلا بملء مسكها دنانير.

فأمسكا البقرة وقدر الله على بنى إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها مكافأة له على بره بوالدته فضلا منه ورحمه فذلك قوله تعالى (قالوا ادع لمنا ربك يبين لنا ما هي) وما سمتها قال موسى أنه يعنى الله يقول (إنها بقسرة لا قارض ولا بكر) أى لا كبيرة ولا صفيرة غوان بين ذلك نصف بين السنين (فافعلوا ما تؤمرون) من خبح البقرة ولا تكثروا السؤال (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها) قال إنه يقول (إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الباظرين) إليها وتعجبهم من حسنها يقول (إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الباظرين) الميها وتعجبهم من حسنها وصفاتها لأن العين تسر وتولع بالنظر إلى الشيء الحسن.

وقال على بن أبى طالب من ليس نملا صفراء قل همه " لآن الله تعالى يقول : حمفراء فاقع لونها تسر الناظرين ( قالوا ادع لما ربك يبين لنا ما هى ) أسائمة أم عاملة ( إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ) إلى وصفها . قال رسول الله عَلَيْكِ (وأيم الله لو لم يستثنوا لما بينت منهم إلى آخر الآبد) (قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول) مذللة بالعمل (تثير الآرض) تقلبها للزراعة (ولا تسقى الحرث مسلمة) بريئة من العيوب (لا شية فيها) قال عطاء لا عيب فيها، وقال قتاده لا بياض فيها أصلا، وقال محمد بن كسمب لا لون فيها يخالف معظم لونها.

قال فلما قال موسى هذا (قالوا الآن جثت بالحق) أى بالوصف الثابث التام البين فطلبوها فلم يجدوها بكمال وصفها إلا عند الفتى البار بأمه فاشتروها منه بمل مسكها ذهباً ، وقال الســـدى اشتروها بوزنها عشر مرات ذهباً (قذبحوها وماكادوا يفعلون من غلو ثمنها).

وقال القرطبي: وما كادوا يذبحونها باجتماع أوصافها؛ وذلك قوله تعماله ( وإذا قتلتم نفساً ) يعنى عاميل وهذه الآية أول القصـــة ( فأدرأت فيها ) أى فاختلفتم فيها ( والله عزرج ) أى مظهر ( ماكنتم تكتمون ) أى تخفون ( فقلنا اضربوه ) يعنى القتيل (ببعضها) أى بعض البقرة واختلفوا في بعضها البعض ماهو.

قال ابن عباس ؛ ضربوه بالعظم الذي يلي الفضروف وهو القتل .

قال الضحاك بلسانها قال حسين بن الفضل ، وهذا أولى الاقاويل لان المراد من. إحياء القتيل كلامه واللسان آلة وقال سعيد بن جبير بعجب ذنبها .

قال غياث وهو أولى التأويلات بالصواب لأن عجب الذنب أساس البدن. الذي ركب عليه الحلق وأول ما يخلق الله وآخر ما يبلي . ﴿ بِابِ فَى ذَكَرَ بِنَاءَ بِيْتَ الْمُقَدِسُ وَالْقَرِبُانُ وَالنَّابُوتُ وَالسَّكَمِينَةُ ﴾ . ( وصفة النَّارِ التي كانت تأكل القربان وما أمر به موسى عليه السلام من ذلك )

قال الله تمالى ( الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسولَ حتى يأتينا بقربان تأكله النار ) الآية .

أنبأنا محمد بن حمدويه بإسناده عن وهب بن منبه قال ؛ وأوحى الله إلى موسى أن يشخذ مسجداً للماعتهم وبيت قدس للنوراة والنا بوت والسكينة وقباباً للقربان وأن يجمل لذلك المسجد سرادقات باطنها وظاهرها من الجلود الملبسة عليها ، وأن تسكون تلك الجلود جلود ذبائح القربان وحبالها التي يمد بها من أصواف تلك الذبائح وعهد إليه أن لا تزال تلك الحبال حاتض ولا يدمغ تلك الجلود جنب نوأمره أن ينصب تلك السرادقات على عمد من نحاس طول كل عمود منها أربعوا فراعاً ويجعل فيها إثني عشر قسماً مسرجاً ؛ فإذا انقضى وصار إثني عشر جوء معمل على كل جزء بما فيه من العمد سبطاً من أسباط بني إسرائيل وأمره أن يجعل سعة تلك السرادةات سمائة ذراع وأن ينصب فيه سبعة قباب سنة منها مشة بكه بقضبان سعة تلك السرادةات سمائة ذراع وأن ينصب فيه سبعة قباب سنة منها مشة بكل واحدة منها منصوبة على عمود من فضة طوله أر بعون ذراعاً

. فدعا هرون إبنيه وقال لهما ؛ إن الله تعالى قد اصطفى موسى بأمره وأوصاه به ريانه قداصطفاني له وكان أولاه . . وإنه قداصطفيتكما له وأوصاني به والنه قداصطفيتكما له وأوصاني به وكان أولاه

هرون هم الذين يلمون سدنة هذا البيت وأمر القربان والنار فشربوا ذات ليلة حتى . ثملوا ثم دخلوا البيت وأسرجوا القناديل من هذه النار التي في الدنيا ففضب الله عليهم وسلط عليهم تلك النار فأحرقتهما وموسى بن هرون يدفعان عنهما النار فلم يغنيا عنهما من أمر الله شيئاً فأوحى الله تعالى إلى موسى وهكذا أفعل بمن عصانى عن يعرفني فيكيف أفعل بمن لا يعرفني من أعدائي وهذا آخر النصة والله أعلم .

ينا

سى مان

أن.

اك

ن

ے، ک اعمل

بان عاً.

آثيه.

من هر

ين

انته

يل

په

će.

## ﴿ باب فى ذكر مسير بنى إسرائيل إلى الشام حين جارز البصر ﴾ ( وصفة حرب الجبارين وقصة الثيه وما يتملق بذلك )

قال الله تعالى ( و إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ. جدل فيك أنبياء وجعلسكم ملوكاً ) الآيات اختلفت عبارات المفسرين في الارض المقدسة ما هي:

فقال مجاهد هو الطور وما حوله ؛ وقال مقاتل هي إيلياء وبيت المقدس ؛ وقال عبد الله بن عمر الحرم محرم بمقداره من السموات والأرض والبيت المقدس مقدس بمقداره من السموات والأرض ؛ وقال عكرمة والسدى هي أريحاء ؛ وقال السكلبي هي دمشق وفلسطين و بعض الأردن ؛ وقال الضحاك هي الرملة والاردن وفلسطين ؛ وقال قتادة هي الشام كله .

## ﴿ قصل في فضل الشام وأهله ﴾

قال زيد بن تابت بينا نحن جلوس عند النبي عَلِيَّةٍ نولف الفرآن من الرقاع إذ قال (طوبي لأهل الشام) قيل يا رسول الله ولم ذلك قال (إن ملائك الرحن باسطة أجنحتما عليهم).

عن عبد الله بن خولة قال ؛ كمنا عند النبي يَلِيَّةٍ فقال (والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله لـكم أرض فارس والروم وأرض حمير حتى تـكونوا اجناداً ثلاثة ؛ جند بالشام وجند بالعراق وجند بالين ، فقلت يارسول الله اخترلي

إن أدركمني ذلك ؛ فقال أختار لك الشام فإنها صفوة الله تعالى من بلاده وإليها يجتبى صفوة من عباده يا أهل الإسلام عليـكم بالشام فإن صفوة الله من الارض الشام وكان الله تعالى قد تكفل لى بالشام وأهله .

وقال عبد الله بن مسعود ؛ حدثنا رسول الله عليه قال ( قسم الله الخير عشرة أجزاء فجعل منه تسعة أجزاء في الشام وواحد في العراق ) وقسم الله الشر عشرة أجزاء فجعل منه تسعة في العراق وواحد بالشام .

ودخل الشام عشرة آلاف عين رأت النبي عَلِيْتُهُ و نزل حمص تسعائة مر. أصحاب النبي عَلِيْتُهُ فيهم سبعون يدوياً

وقال الكلمى صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبثان وقيل له انظر فيا أدركه بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك من بعدك فذلك قوله تعالى ( يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التى كشب الله لمكم ) يعنى كتب الله في اللوح المحفوظ أنها المكم الساكن ، وقال ابن إسحق وهبها الله لمكم مساكن ، وقال السدى أمركم أن تدخلوها

(ذكر قصة بلعام بن باعورا.)

قال الله تعالى (واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها) الآية واختلموا فيه فقال أكثر المفسرين هو بلعام بن بادورا. بن باعر بن أيد بن مارث بن لوط وكان من المكنعانيين من مدينة بلقاء وهى مدينة الجبارين وسميت بلقاء لأن ملكها رجل يقال له بالق بن صافوراء

وكانت قصة بلعام على ما ذكره ابن عباس وابن إسحق والسدى والمكلبى وغيرهم أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبار بن ونزل أرض بنى كمنعان من أرض الشام أثمى قوم بلعام إلى بلعام وكان عنده إسم الله الاعظم فقالوا له إن موسى رجل حديد ومعه جهود كشيرة وإنه قد جاء ليخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلما بنى إسرائيل وإنا قومك وبنو عمك وجيرانك وليس لنا منزل وأنت رجل بجاب الدعرة فأقدم إلينا وأشر علينا في هذا الرجل العدو الذى قد أرهقنا

فادع الله أن يرد عنا موسى وقومه فقال لهم بلعام ؛ ويلكم هذا نبى الله ومعه الملائدكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإنى إن فعلت ذلك ذهبت دنياى وآخرتى - فلم يزالوا حتى قال لهم اصبروا حتى أستامر ربى ، وكان لا يدعو حتى ينظر مايؤمر به في المنام فتمآمر في الدعاء عليهم في المنام فقيل له لا تدع عليهم فقال القومه ، إنى قد آمرت ربى في الدعاء عليهم فنهيت عن ذلك فراجهوه فقال حتى أؤامر ثانياً فأمر فلم يجب فقال له آمرت فلم يجب له شيئاً فراجهوه فقال حتى أوامر ثانياً فأمر فلم يجب فقال اله آمرت فلم يزالوا يرفقون فقالوا لوكره ربك أن تدعو عليهم انهاك كما فعل في المرة الأولى فام يزالوا يرفقون به وينا شدونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فقالوا لبمضهم اهدوا إليه فيقال لمنهم أهدوا إليه هدية فقبلها

ويقال إن بلعام بن باعوراء لما أبى أن يدعو على موسى وقومه اجتمع آراه قومه على أن يحملوا شيئاً إلى امرأته وقالوا إنها فقيرة وإنه يصغى إلى رأيها فانطلق عشرة من عظها ثهم وحمل كل واحد منهم صحيفة من ذهب مملوءة ورقاً فأهدوها له فأقبلت على صاحبها وألحت عليه حتى قالت له ارجع إلى ربك فاسأله أن يأذن لك في مؤازرتهم والدعاء على عدوهم فلم تزل به حتى استجاب فلم يجب إليه بشيء فقالت له إنه قد خيرك في الدعاء عليهم فلو لم يأذن انهاك قالوا فركب أتاناً له مقوجها إلى جبل يطفعه على عسكر بني إسرائيل يقال له حسان وكانت مراكب الهباد الأولين الآتن ؛ فلما سار عليها غير بعيد ربضت به فنزل عنها وضربها حتى أزلفها فقامت فركبها فلم تسر به كشيراً حتى ربضت به ففعل بها مثل ذلك فقامت فركبها فلم قسر به كشيراً حتى ربضت به ففعل بها مثل ذلك فقامت قركبها فلم قسر به كشيراً حتى ربضت به ففعل بها مثل ذلك فقامت فركبها فلم تسر به كشيراً حتى ربضت به ففعل بها مثل ذلك فقامت عن وجهى هذا أندمب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم ؟ فلما سمع ذلك خر

قال مقاتل؛ إن ملك البلقاء قال لبلهم ادع الله على موسى و إلا قتلتك فقال إنه من أهل ديني و لا أدعو عليهم فجيء بخشبة ليصلبه فلما رأى ذلك خرج على أتمان له ليدعو عليه فلما عاين عسكرهم قامت به الاتمان ووقفت فضربها فقالت له لم تضربنى وأنا مأموره فلا تظلمنى وهذه نمار أمامى قد منعتنى أن أمشى فرجع فأخر الملك فقال له لندعون عليه والاصلبتك فدعا على موسى بالإسم الاعظم أى لا يدخل المدينة فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل فى النيه بدعائه فقال موسى يا رب كا يدخل المدينة فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل فى النيه بدعائه فقال موسى يا رب كا سعهت دعاء على فاسمع دعائى عليه أن تنزع منه الإسم الاعظم والإيمان فسلخه الله عما كان عليه و نزعت منه المحرفة فخرجت كحمامة بيضاء وأنزل الله تعالى هذه الآية ما كما كان عليه و نزعت منه المحرو وزيد بن أسلم وأبو روق أنزلت هذه الآية فى أمية وقال عبد الله بن عمرو وزيد بن أسلم وأبو روق أنزلت هذه الآية فى أمية أبن أبى الصلت الدقفى كا نت قصته أنه كان فى ابتداء أمره قد قرأ البكتب السالفة وعلم أن الله تعالى مرسل رسولا فى ذلك الوقت ورجا أن يكون هو ذلك الرسول فلما أرسل محمد بالمتنج حسده وكان قصد بعض الملوك فلما رجع مر بقتلى بدر فسأل عنهم فقيل له قتلهم محمد ؛ فقال لو كان نهيا ما قنل أقرباءه

فلما مات أميه أتت أخته فارعة رسول الله عليه فلما عن وفاة أخيما فقالت بينا هو راقد إذ أناه رجلان فكشطا سقف البيت ونزلا فقمد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه أوعى ؟ قال وعى ، قال أزكا ؟ قال زكا ، قالت فسألته عن ذلك فقال خير أريد بى ، ثم قطرت عيناه ، ثم غشى عليه فلما أفاق قال :

كل عيش وإن تطاول دهراً صائر أمره إلى أن يرولا ليتنى كنت قبل ما قد بدا لى فى تلال الجبال أرعى الوعولا إن يوم الحساب يوم عظيم شاب فيه الصغير يوما القيلا ثم قال لها رسول الله عليه ما أظيبه من شعر سألتك بالله أن تنشدى شعر أخيك فانشدته:

لك الحمد والنماء والفضل ربنا فلا شيء أعلى منك جداً وأمجد مليك على عرش الساء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد

وهى قصيدة طويلة وأنشدته حتى أنت على آخرها ثم أنها ألشدته قصيدته التي يقول فيها :

عند ذى الحرش يعرضون عليه يعلم الجهر والمكلام الحفيا يوم تأنيه وهو رب رحيم إنه كان وعدده مأنيا يوم تأنيه مثل ما قال فرداً لم يذر فيه رشداً وغويا أسعيد سعادة أنا ارجدو أم مهان بما كسبت شقيا رب إن تعف فالمفافاة ظنى أو تعاقب فلم تعاقب بريا إن أواخذ بما اجترمت فإنى سوف القى من العذاب قويا

ففال عليه ( و ا تل عليهم نبأ ) فانزل الله تعالى فيه ( و ا تل عليهم نبأ آتيناه آياتنا ) الآية .

قال سعيد بن المسيب ازلت في أبي عامر بن النعان بن صيني الراهب الذي سماه النبي مَلِيَّةٍ الفاسق؛ وكان قد ترهُب في الجاهلية ولبس المسوح فقدم المدينة؛ عقال الذي عالمي ما هذا الذي جيت به ؟ قال جيت بالحنيفية دين إبراهم قال فانا عليها فقال الَّذِي عَلِيْتُهِ لست عليها و لـكـنك ادخلت فيها ما ليس منها فقالُ أبوعامر امات الله الكاذب منا في مناظرته طريداً فريداً فخرج إلى الشــــام وارسل إلى المنافقين أعدوا القوة والسلاح وابنوا لى مسجدًا فأنى ذاهب إلى قيصر وآتى بجند لشخرج محداً وأصحابه من المدينة فذلك قوله تعالى ( وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ) يعني انتظاراً لمجيئه فمات في الشام طريدا وحيدا فريدا ؛ ومنهم من قال إنها نزأت في الهسوس؛ وكان رجلا قد اعطى ثلاث دعوات مستجارات ؛ وكان له امرأة وله منها ولد ، فقالت له اجمل لى منها واحدة ، ففال لك منها دعوة فما تريدين؟ قالت ادع الله أن يجعلني اجمـــل امرأه في بني إسرائيل فدعا فجملت أجمل امرأة في بني إسرائيل فلما علمت أن ايس فيهم مثلها رغبت عنه فغضب الرجل فدعا عليها فصارت كلبة نباحة فذهب فيها دعوتان فجاء بنوها فقالوا ليس لنا على هذا قرار ولا صبر صارت آمنة كلبة نباحة ؛ وان الماس يعيروننا بها فادع الله أن يردها إلى الحالة الني كانت عليها فدعا الله فصارت كما كانت فذهبت فيها آلثلاث دعوات كلها .

( باب فی ذکر النقباء الذین اختارهم موسی لیکو نواکیفلاء علی قنومهم )؛ ( حین بعثه إیاهم إلی أرض کینعان جواسیس له و لقومه )

قال الله تعالى (ولقد اخذنا ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم إثنى عشر نقيباً كها الآية وذلك أن الله تعالى وعد موسى أن يورثه قومه الارض المقدسة وهى الشام وكان يسكنها السكنها السكنها نيوا الجبارون وهم العالقة من ولد عملاق بن لاوذ بنسام ابن نوح ووعده الله أن يهلمكهم ويجعل أرض الشام مساكن لبنى إسرائيل فلمها مرت ببنى إسرائيل الدار أمرهم الله بالمسير إلى اريحاء من أرض الشام وهى نه المقدسة فقال يا موسى إنى قد كـتبتها لك دارا وقرارا فاخرج اليها ما من العدو فإنى ناصركم عليهم فخذ من قومك إثنا عشر رجلامن أبكون كفيلا على قومه بالوفاء بما أمروا به فاختار موسى من كل ميمها وامره عليهم وهذه اسماؤهم من سبط روبيل شموع بن ذكور ومن مسبط شمعون شوقط بن حورى ومن سبط يهوذا كالب بن يوقنا ومن سبط جابذ ابن يوسف ومن سبط ريالون حدى بن سورى ومن سبط اشير شايون بن ما مليكيك ومن سبط يقال حي بن وقدى ومن سبط دان حمل بن وكيل بن خمل ابن يوشح بن نون وهما سبطان لموسى ومن سبط يوسف افراثيم ومن سبط افراثيم ومن سبط ومن سبط يوشع بن نون وهما سبطان لموسى ومن سبط ميشا حي بن موسى ومن سبط بغيامين ناظم بن زقون .

ثم إنه سار ببنى إسرائيل قاصدا اريحاء فبعث إليها هؤلاء النقباء يتجسسون الاخبار له ويعلمون حالها وحال إهلها فلقيهم رجل من الجبارين يقال له عوج أبن عنق.

# ( فصل فى ذكر أخبار جمل من أخبار عوج بن عنق وأحواله )

قال أبن عمر كان طول عوج ثلاثة وعشرون الف ذراع والمثمائة والماثة والماثة والدائم والمثمائة والماثة والماثم أبالذراغ الأول وكان عوج يحتجز السحاب ويشرب منه الماء ، ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله

ويروى أنه أنى نوحاً فى أيام الطوفان فقال له احملنى معك فى سفينتك فقال له اذهب يا عدو الله فإنى لم أو مر بك فطبق الماء الارض من سهل و من جبل ؛ وما جاوز ركبتيه وعاش ثلاثة آلاف سنة حتى اهلكه الله على يد موسى وكان لموسى عسكر فرسخ فى فرسخ فجاء عوج و نظر إليهم ثم جاء إلى الجبل وقدر منه صخرة على قدر العسكر ثم حملها ليطبقها عليهم فبعث الله عليه الهدهد و معه الطيور فجعلت تنقر بمناقيرها حتى قورت الصخرة وانشقبت فوقعت فى عنق عوج بن عنق فطوقته وصر عته فاقبل موسى وطوله عشرة أذرع وطول عصاه عشرة أذرع وقفز إلى فوق عشرة اذرع فما أصاب منه إلا كدميه وهو مصروع فى الارض فقتله قالوا فاقبل جماعة كشيرة و معهم الخناجر فجهدوا حتى حزوا رأسه فلما قتل وقع على نيل مصر فحسره سنة قالوا وكانت أمه عنق هى إحدى بنات آدم من صلبه ويقال إنها كانت أول من بغى على وجه الارض وكان كل اصبع من أصابعها طوله ثلاثة أذرع فى عرض ذراعين كل أصبع ظفران حادان مثل المنجلين وكان طوله ثلاثة أذرع فى عرض ذراعين كل أصبع ظفران حادان مثل المنجلين وكان موضح مقعدها خربة من الارض ولما بلغت بعث الله إليها أسودا كالفيلة وذئا بأ ونمورا كالإبل ونسورا كالحر وسلطهم عليها فقتلوها واكلوها

قال تعالى (قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين) الآية فال قنادة كان لهم اجسام وخلق عجيب ليس لفيرهم مثله (وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون) قال موسى ادخلوا الارض المقدسة التى كتب الله المحكم فإن الله سيفتحها عليكم وإن الذى انجاكم من آل فرعون وفلق لمكم البحر

هو الذى يبلغكم ويظهركم عليهم فلم يقبلوا قوله ولم يفعلوا وردوا عليه أمرة وهموا بالانصراف إلى مصر فخرج يوشع بن نون وكالب بن يوقنا وهما اللذان أخبر عنهما بالتوفيق والعصمة فى قوله تعالى (قال رجلان من اللذين يخافون أنهم الله عليهما) بالتوفيق والعصمة (ادخلوا عليهم الباب) يعنى باب مدينة الجبارين. فإذا دخلنموه فإنكم غالبون لآن الله منجز وعده قانا رأيناهم وخبرناهم فكمانت جسومهم عظيمة قوية وقلوبهم ضعيفة فلا تخشوهم وعلى الله فتوكلوا إن كسنتم مؤمنين فأراد بنو اسرائيل أن يرجموهما بالحجارة وعصوهما وقالوا يا موسى أنا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا همنا قاعدون

وروى أن رسول الله صليقيم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد عن البيت الله ذاهب بالهدى فناحره عند البيت فاستشار أصحابه في ذلك

فقال المقداد بن الأسود السكندرى إنا والله لا نقول الك كما قال قوم موسى لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا همنا لقاعدون ولكنا نقول إنا معك مقاتلون والله لنقاتلن عن يمينك وشمالك وبين يديك ولو خعشت بحرا لحضناه ولو تسنمت جبلا لعلوناه ولو ذهبت بنا إلى برك العاد يعنى مدينة بالحيشة لتبعناك فلما سمع أصحاب النبى مَرَاتِيْم تابعوه على ذلك فاشرق لذلك وجه النبى مَرَاتِيْم

قال ابن عباس لأن أكون صاحب هذا المشهد أحب إلى من الدنيا وما فيها قل فلما قعلت بنو إسرائيل ما فعلت من معصيتهم الميهم ومخالفتهم أمر ربهم سوى يوشع وكالب غضب موسى فدعا عليهم وقال (رب إنى لاأملك إلا الهسى واخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) اى العاصين وكانت عجله عجلها موسى فظهر الفمام على باب فيه موسى واوحى الله تعالى إلى موسى ( إلى متى يعصينى هذا الشعب وإلى متى لا يصدقون بهذه الايات لأهلكهم جميعاً ولاجعل لك شعباً اقوى وأكبر منهم) فقال موسى ؛ إلهى لو انك قتلت هذا الشعب كلهم لرجل واحد لقالت الأمم الذين سمعوا ذلك إنما قتلت هذا الشعب من أجل أنه لم

يستطع أن يدخلهم الارض المقدسة فقىلهم فى البرية وإنك طويل صبرك كشيرة معمتك وأنت تففر الذنوب وتحفظ الآباء من الابناء وأيناء الابناء فاغفر لهم ولا توبقهم .

### ﴿ اسْنَجَابِ الله لموسى وغفر لهم ﴾

فقال الله تعالى لموسى (إلى غفرت لهم بكامتك ولكن بعد ما سميتهم فاسقين ودعوت عليهم ؛ حلفت بعزتى لاحرمن عليهم دخول الارض المقدسة غيرعبدى يوشع بن نون وكالب ولآتينهم فى هذه البرية أربعين سنة مكان كل يوم من الآيام التى تحبسوا فيها سنة ) وكانت أربعين يوماً ولياتينهم حتفهم فى هذه القفار .

وأما بنوهم الذين لم يعصونى ولم يعملوا الخير ولا الشر فإنهم يدخلون الأرض المقدسة .

فذلك قوله تمالى ( فإنها محرمة عليهم أربعـــين سنة يتيهون فى الأرض ) متحيرين ( فلا تأس على القوم الفاسقين ) .

فلما هلمكوا وانقضت أربعون سنة ونشأت النواشيء من ذراريهم سازوا إلى حرب الجبارين وفتح الله لهم.

(م ١٧ -- قصص الأنبياء)

( باب فى ذكر النعمة التى أنهم الله بها على بنى إسرائيل فى النيه وخصيم بذلك ) ( ورفع عنهم الهلاك كرامة لنبيه وصفيه موسى عليه السلام )

قال الله تعالى ( يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم) الآية كقوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) والعد لا يقع على الواحد ( التى أنعمت عليكم ) أى على أجدادكم وأسلافكم .

وذلك أن الله تعالى فلق لهم البحر وأنجاهم من آل فرعون وأهلك عدوهم وأورثهم أريضهم وديارهم وأموالهم وأنزل عليهم النوراة فيها بيان كل شيء يحتاجون إليه وأعطاهم ما أعطاهم في التيه وذلك أنهم قالوا لموسى أهلكتنا وأخرجتنا من العمران والبنيان إلى مفازة لا ظل فيها ولاكون فأنزل الله تعالى عليهم غامة بيضاء رقيقة ليست بفهم المطر بل أرق وأطيب وأبرد منه فأظلتهم وكانت تسير بسيرهم إذا ساروا وتدور عليهم من فرقهم إذا تزلوا وذلك قوله تعالى (وظللنا عليهم الفام) يعنى في النيه يقيكم حر الشمس ومنها أنه جعل لهم عوداً من نور يضىء لهم بالليل إذا لم يكن ضوء القمر، فقالوا هذا الظل والنور عد حصل فأين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن .

واختلفوا فيه فقال مجاهد هو شيء كالصمغ يقع على الاشجار وطعمه كالشهد وقال الضحاك هو البر يختبر ، وقال وهب هو الخير الرقاق ، وقال السدى كان عسل يقع على الشجر من الليل فيأ كلون منه ، وقال عكرمة هو شيء أنزله الله عليهم مثل الربو الفليظ ، وقال الزجاجي المن ما يمن الله به بما لا تعب فيه ولا نصب ، وقال النب يَرَافِيْ ( الحكاءة من المن وماؤها شفاء للهين ) .

قالوا وكانالله ينزل هذا المن كل ليلة يقع على الاشجار مثل الثلج لـكل إنسان

فقالوا يا موشى قتلنا هذا المن بحلاوته فادع الله ربك لنـا يطممنا اللحم فدعاً موسى فأنزل الله عليهم السلوى •

واختلفوا فيه فقال ابن عباس وأكثر الناس هو طائر يشبه السهاك .

وقال أبو العالمية ومقاتل هو طير أحمر بعثه الله عليهم فأمطر به السهاء في عرض ميل وقدر روح في السهاء بعضها على بعض وكانت السهاء تمطر عليهم ذلك، وقيل إنه كان طيراً مثل فراخ الحمام طيباً سميناً قد تمعط ريشه وزغبه وكانت الربح تأتى به إليهم فيصبحون وهو في معسكرهم .

وقيل إنه كان يأتيهم فيسترسل إليهم فيأخذونه بأيديهم ، وقال عكرمة هوطير يكون بالهند أكبر من المصفور ، وقال المؤرخ هو المسل بلغة كـنانة قال شاعرهم يكون بالهند أكبر من المصفور ، وقال المؤرخ هو السلوى إذا ما نشورها وقاسمها بالله جهداً لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها

فكان الله يزل عليهم المن والسلوى ، وكان أحدهم ياخذ ما يكفيه يومه وليلته فإذا كان يوم الجمعة أخذ كل واحد ما يكفيه ليومين لآنه لم يكن ينزل عليهم يوم السبت فذلك قوله تعالى ( وأنزل عليكم المن والسلوى كلوا ) أى قلنا لهم كلوا من طيبات حلال ما رزقناكم ولا تدخروا لفد فجاوا لفد فدود وفسد ما أدخروا وقطع الله عنهم ذلك .

قال الله تعالى (وما ظلمونا) أى أضرونا بالمهصية ومخالفة الأمر (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) باستصحابهم الغذاء وقطع عنهم مادة الرزق الذى كان ينزل عليهم بلا مؤنة ولا مشقة فى الدنيا ولا حساب ولا تبعة فى العقى .

أخرنا شعيب بن جمد قال أخبرنا مكى بن عبدان قال أخبرنا محمد بن الأزهر قال حدثنا روج بن عبادة قال حدثنا عون بن عبد الله عن جلاس بن عمر عن أبى هر برة قال قال رسول الله على الله بنو إسرائيل لم يخبن اللحم ولم يخبث الطفام ولولا حواء لم تخن أنى زوجها) ومنها أنهم عطشوا فى النيه فقال يا موسى من أين فشرب؟ فاستسقى لهم موسى فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر فقالوا

كيف بنا إذا مضينا إلى الرمل وإلى الأرض التي ليس فيها حجارة فأمر موسى الن يحمل معه حجراً فحينها نزل ألقاه .

وقال آخرون: كان حجراً مخصوصاً بعينه ، والدليل عليه قوله تمالى الحجر فادخل الألف واللام للتمريف والتخصيص كقوله: رأيت الرجل.

ثم اختلفوا فى ذلك الحجر ما هو ؟ فقال ابن عباس كان حجراً خفيفاً مربعاً مثل رأس الرجل أمر أن يحمله فحمله فكان يضعه فى مخلاته فإذا احتاجوا إلى مثل رأس الرجل أمر أن يحمله فحمله فكان يضعه فى مخلاته فإذا احتاجوا إلى الماء أخرجه وضربه بعصاه فيتفجر عيوناً كما ذكرنا فسقاهم.

وقال سعيد بن جبير هو الهجر الذي وضع موسى عليه أو به ليفتسل ففر الهجر يشو به ، فلما وقف الحجر أناه جبيريل عليه السلام فقال يا موسى أن الله يقول لك ارفع هذا الهجر فلى فيه قدرة والك فيه معجزة وهو الذي ذكره الله تعالى فى قوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله تعالى مما قالوا) الآية وهو ما أخبرنا به الحسن بن أحمد الخلدى بإسناده عن أبي هريرة رضى الله عنه عن الذي يتراقي أنه قال ( كانت بنو إسرائيل يفتسلون عرأة ينظر بعضهم الى سوأة بعض وكان موسى يفتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يفتسل معنا الا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع أو به على حجر ففر الحجر بثو به فجمح في أثره موسى يقول ثو بي يا حجر أو بي يا حجر ستى نظر بنو إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا والله ما يموسى من بأس قال فقام الحجر بعد ما نظر إليه بنو إسرائيل فأخذ ثو به وطفق بالحجر ضرباً فقال أبو هريرة والله إن أثر ضرب موسى بالحجر ستة أو سبعة .

قال عبد المزيز الكنائي كان موسى ضرب الحجر إثنتي عشرة ضربة فكان يظاهر في كل موضع ضربة مثل ثدى المرأة ، ثم ينفجر بالانهار المطرودة فذلك وله تعالى , فانفجرت منه إثنتا عشر عيناً , .

ومنها أنهم قالوا لموسى فى التيه من أين لنا اللباس فخلد الله تعالى ثيابهم التى عليهم حتى لاتزيد على الآيام ومرور الأعوام إلا جدة وظرافة ولا تخلق ولاتبلى وتنموا على صبيانهم كما تنموا فمكشوا على ذلك زماناً طويلا والله أعلم.

( باب فتح أريحاء ونزول بني إسرائيل الشام )

المختلف العلماء فيمن تولى حرب الجبارين وفيمن كان على يده الفتح فقال قوم عا فتح أريحاء موسى بن يوشع وكان يوشع على مقدمته فسار موسى اليهم بمن نبى من بنى النبرائيل فى التيه ولم يمت فى التيه فدخلها بهم يوشع وقتل الجبارين نني كانوا بها فدخلها موسى ببنى إسرائيل فقام فيها ما شاء الله أن يقيم ثم قبضه له تعالى ولم يعلم أحد قبره من النباس وهذا أولى الاقاويل بالصدق وأقربها إلى لحق لإجماع العلماء بأخبار الانبياء.

( قصة وفاة هرون عليه السلام )

قال السدى أوحى ألله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: إنى متوف مرون فأت جبل كـذا وكـذا فانطلق موسى وهرون نحو ذلك الجبل وإذا هما شمجرة لم بر مثلها وبيت مبنى وفيه سريراً عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة فلما نظر مرون إلى ذلك أعجبه وقال يا موسى إنى أحب أن أمام على هذا السرير فقال نم عليه فقال إنى أخاف أن يأتى رب هذا البيت فيغضب على فقال موسى لا تخف أنا كخفيك رب هذا البيت فنم فقال يا موسى نم معى فإن جاء رب هذا البيت غضب علىنا جميعاً فنام موسى وأخذ هرون الموت.

وقال عمرو بن ميمون: مات موسى وهرون فى الثيه ومات هرون قبل موشق كان خرجا فىالتيه إلى بعضى الكهوف فات هرون ودفنه وانصرف إلى بنى إسرائيل غمّال أين هرون؟ قال مات قالوا كمذبت ولكنك قثلته لحبنا إياه وكان محبباً فى بنى إسرائيل فتضرع موسى إلى ربه وشكا إلى ربه ما لقى من بنى إسرائيل.

#### ( ذكر وفاة موسى عليه السلام )

قال ابن إسحق ؛ كان موسى قد كره الموت واستعظمه فلما كرهه أراد أن يجبمبه إليه الموت ويكره إليه الحياة ، وكان يوشع بن نون يفدو إليه ويروح فيقول له موسى يا نبى الله ما أحدث الله إليك فيقول له يوشع يا نبى الله ألم أصحبك كـذ\ وكذا سنة فهل كـنت أسألك عن شيء مما أحدث الله إليك حتى تـكون أنت الذى تبتدى ، به وتذكره و لا يذكر له شيئاً ، فلما رأى موسى ذلك كره الحياة وأحب الموت .

قال الاستاذ بإسناده ؛ حدائ عمد الصمد بن معقل قال سمحت وهباً يقول: وذكر من كرامة موسى عليه السلام أنه ضاق ببنى إسرائبل ذرعاً لماكثر واعليه فبعث الله إليه ألف ملك يكونون أعواناً له ، فلما مال الناس إليهم وجد موسى. فى نفسه غيرة فأماتهم الله لكرامته فى يوم واحد .

واختلفو في صفة موت موسى عليه السلام .

حدثنا أبوسهيد محمد بن عبدالله بن حمدون بإسناده دن أبى عن رسول الله يُلِيِّنِهِ قال : جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك فلطم موسى عين ملك الموت فققاها قال فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل فقال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وفقاً عيني فرد الله عينه وقال ارجع إلى عبدى وقل له الحياة تريدة فإن كنت تريد الحياة فصع يدك على مثن ثور فما وارت يدك من شعر فائك نهيش فيد كل شعرة من ذلك سنة قال ثم ماذا ؟ قال ثم تموت ، قال فالآن من قريبه قال يا رب فادنني من الارض المقدمة رمية حجر ،

قال رسول الله مِرْائِقِ . لوكسنت عنده لاريتكم قبره إلى جانب الطريق عنه. الكمشيب الاحمر .

قال سمعت أبا سعيد بن حدون يقول: سمعت أبا حامد الشرقى يقول: شمعت لمد بن يحيى يقول قد صح هذا عن رسول الله عليه يعنى قصة ملك الموت وموسى الميه السلام لا يردها إلا كل مبتدع ضال.

وفى حديث آخر : أن رسول الله تَلِيَّةٍ قال : أن ملك الموت كان يأتى الناس عيا ناً حتى أتى موسى ليقبضه فلطمه ففقاً عينه فجاء ملك الموت بعد ذلك خيفة .

و ير وى أن يوشع بن نون رآه بعد مو ته فى المنام فقال : كيف وجدت الموت با نهى الله ؟ قال : كشاة تسلخ وهى فى الحياة .

ويروى أن موسى لما مأت قالت الملائكة بعضهم لبعض مات صفى الله موسى ابن عمران فن الذى يطمع فى البقاء ، وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة عشرون منها فى ملك منوجهر .

قال الاستاذ: رجمنا إلى قصة حرب أربحاء وخبر الفتح، قال: فلما انقضت الربعون سنة ومات موسى بعث الله يوشع بن نون نبياً فأخبرهم أنه نبي الله وأن الله قد أمر، بقنل الجيارين فصدقوه وبايعوه فتوجه ببني إسرائيل إلى أربحاء همه تابوت الميثاق فأحاط بمدينة أربحاء ستة أشهر،

فلما كان في الشهر السابع نفخوا في القرون وصاحوا صبيحة واحدة فسقط سور المدينة فدخلوها وقاتلوا الجبارين وهزموهم وهجموا عاييهم وجعلوا يقتلونهم فيكانت المصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنقالرجل يضربونها ولا يقطعونها

وكان القتال يوم الجمعة فبقى منهم بقية وكادت الشمس ان تفرب وتدخل ليلة السبب فحشى يوشع أن يعجزوه فقال: اللهم اردد الشمس على ، أوأنه قال الشمس اللهم في على على الما أن يقيم حتى الله على الله الله في النهاد الله في النهاد ساعة الله قبل غروب الشمس فردت له الشمس وزيد له في النهار ساعة الما احدة حتى قنام أجمين .

أخبرنا احمد بن عبد الله بن حامد الأصفهانى بإسناده عن عروة بن عبد الله قال : دخلت على فاطمة بنت على رضوان الله عليهما فرايت فى عنقها خرزاً به ورأيت فى يدها مسكتين غليظتين وهى عجوز كبيرة ، فقلت لها ما هذا ؟ فقالت إنه يكره للمرأة أن تتشبه بالرجل .

ورد

2)

عبو

Li

•

الذ

Lip-

اکی

وذ

ی ا.

ويد

4000

ثم حدثتنى أن أسماء بنت عميس الحشممية حدثتها أن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان مع نبى الله وقد أوحى الله إليه فجعله بثو به ولم يزلك ذلك حت أدبرت الشمس تقول غابت أو أرادت أن تغيب ثم إن نبى الله سرى عنه فقال تأصليت يا على ؟ قال لا ، فقال النبي برات ( اللهم اردد عليه الشمس ، فرجعت حتى بلغت نصف المسجد .

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ غزا نبى من الآنبياء فقال القوم " لا يتبعنى رجل كان قد ملك بضع أمرة وهو يريد أن يبنى بها ولا آخر قد بنى لك بيتاً ولم يرفع سقفه ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها قال فدنا من القوم صلاف العصر أو قريباً من ذلك فقالت الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها على ساعة فحبست له ساعة حتى فتح الله عليه.

قال ثم وضعت الفنيمة فجاءت النار فلم تأكلها فقال إن فيكم غو لا فليبايعتي. من كل قبيلة مندكم رجل فبايموه فالتصقت يد رجل بيده فقال فيدكم الغلول. أنتم غللتم .

قالت : فأخرجوا مثل رأس البقره من ذهب فالقوه فى الفنيمة وهى بالصميك فجاءت النار فاكلتها .

قال الذي مَرَائِكُ ( لم تحل الفنائم لأحد قبلنا ، وذلك أن الله تعالى رأى عجزتها وضعفنا فوهبها لنا ).

قالوا ثم أمرهم الله أن يدخلوا أريحاء متواضعين مستففرين خافضين رووسهما وذلك قوله تعالى (وإذ قلنًا ادخلوا هذه القرية فمكلوا منها حيث شدّنم رغد وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وكان لهم سبعة أبواب سجداً أى منجنين عتواضعين وقولوا حظة أى حط عنا خطايانا .

قال وهب: إنهم أذنبوا بآبائهم وكان توبتهم إذا أذنبوا دخلوا أريحنا. أ فلما فصلوا من التيه أحب الله أن يستنقذهم من الخطيئة .

قال ابن عباس حطهة قول لا إله إلا الله سميت بذلك لانها تحط الذاوب (فففر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين إحساناً ، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم : وذلك أنهم دخلوا يرحفون على أستاهم وقالوا حطاً سمقاناً يعنى حنطة حراء استخفافاً بأمر الله تعالى . فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء ) لأى عذاباً من السماء بما كانوا يفسقون .

هذلك أن الله تعالى أرسل عليهم طاعوناً وظلمة فهلك منهم سيعون ألفاً في ساعة واحدة ثم رفعه الله عنهم ورحمهم :

قالوا فلما استقرت بنو إسرائيل بالشمام وصفت لهم توفى الله نبيبه يوشيح ودفن فى جبل افراثيم وكان عمره مائة وعشرين سنة وتدبيره أمن بنى إسرائيل يهمد موت موسى سبعاً وعشرين سنة .

## ( مجلس فى ذكر الانبياء والملوك الذين قاموا بأمور إلى إسرائيل )، ( بعد يوشع وقصة كالب عليه السلام )

قالت العلماء وأخبار الماضيين وأدور الامم السالفين لما حضرت الوفاة يوشع بن نون استخلف على بني إسرائبلكالب بن يوقنا .

قال الله تمالى (قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليها ) فأحسن الحلافة حتى قبضه الله عز وجل واستخلف على بنى إسرائيل إبنه يوساقوس .

وكان فيما ذكر يشبه يوسف عليه التسلام في الحسن والجمال والبهاء يه وكانوا يفتتنون به به وكانوا من شغفهم به يأتونه وينظرون إليه ويقولون له: أيها العبد الصالح جثنا لنسلم عليك وهو يستحى أن يردهم فلما أكسروا خاف الفتنة فسأل الله أن يغير صورته مع سلامة حواسه وجوارحه فأصابه الجدرى فصار مجدورا ملوجاً فلمبث فيهم مائة وأربعين سنة ثم قبضه الله إليه والله أعلم،

#### ( ذكر خبر حزقيل عليه السلام )

قالت العلماء بأخبار الانبياء عليهم السلام لما قبض الله كالمب وابنه بعث الله تعالى حزقيل إلى بنى إسرائيل نبياً ؛ وهو حزقيل بن بورى ؛ ويلقب بابن العجوز لان أمه سألت الله تعالى الولد وهى مجوز يه وقد كبرت وعقمت عن الولد فو هبه الله تعالى لها ؛ وهو الذى أحيا الله تعالى نه القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فاحياهم الله تعالى بهد هو تهم بدعوته في قوله تعالى (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت المن ديارهم وهم ألوف حذر الموت المن ديارهم وهم ألوف حذر الموت ) الآية .

قال أكسر المفسرين: كانت قرية يقال لها (داوردان) قرية قبل واسط وقع بها الطاعون فخرج منها طائفة هاربين من الطاعون ، وبقيت طائفة فملك اكثر من بقى فى القرية وسلم الذير خرجوا ؛ فلما رجع الطاعون رجعوا اسلمين ، فقال الذين بقوا ؛ إن أصحابنا كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا لمبقينا ولأن وقع بها الطاعون ثانية لنخرجن إلى الارض التى لا وباء فيها فوقع الطاعون من قابل فهرب عامة أهلها وخرجوا حتى نزلوا وادياً أفيح فلما نزلوا الدى يبتفون فيه النجاة والحياة إذا هم بملك من أسفل الوادى وآخر من أعلاه يناديهم كل واحد منهما أن موتوا فحاتوا جميعاً .

وقال الضحاك ومقاتل والدكلي: إنما فر هؤلاء من الجهاد؛ وذلك أن على ما ما ما من ما وك بني إسرائيل أمرهم أن يخرجوا إلى قتال عدوهم فخرجوا فهمسكروا ثم جبنوا وكرهوا الموت واعتلوا وقالوا لملكم،: إن في الأرض التي نا تيها الوباء فلا نا نيها حتى ينقطع الوباء عنها؛ فأرسل الله عليهم الموت: فلها رأوا الموت قد كشر أفيهم خرجوا من ديارهم فراراً من الموت، فلها رأى الملك ذلك قال: اللهم رب يعقوب وإله موسى، قد ترى معصية عبادك؛ فأراهم آية في أنفسهم حتى يعلموا أنهم لايستظيمون الفرار من حكمك عبادك؛ فأراهم آية في أنفسهم حتى يعلموا أنهم لايستظيمون الفرار من حكمك وقضاءك.

فلما خرجى اقال الله لهم موتوا فاتوا جميعاً ومانت دوابهم كموتهم موتة فرجل واحد فا أتى عليهم الملائة أيام حتى انفجروا وأروحوا وأروحت أجسادهم فخرج إليهم الناس فمجزوا عن دفنهم فحظروا عليهم حظيرة دورف السباع هر تركوهم فيها واختلفوا في مبلخ عددهم.

فقال عطاء الخراساني : كانوا ثلاثة آلاف ، وقال ابن عياش ووهب كانوا أربعة آلاف.

وقال مقاتل والكابي: ثمانية آلاف.

وقال أبو روق: عشرة آلاف.

وقال أبو مالك . ثلاثين ألفاً .

وقال السدى : بضماً وثلاثين ألماً .

وقال ابن جريج: إ ربعين الماك.

وقال عطاء بن أبي رباح: سيمين ألفًا.

وقال فأنى على ذلك مدة وقد بليت أجسادهم وعريت عظامهم وتقطعت أوصالهم فر عليهم حزقيل ألمني عليه الصلاة والسلام فوقف متفكراً متعجباً فأوحى الله تعالى إليه يا حزقبل تريد أن أريك كيم أحي الموتى ؟ قال قعم يارب فأحياهم الله جميعاً .

وروى منصور بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا حين أحبوا سبحانك اللهم، ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت فرجعوا إلى قومهم وتناسوا بعد ما أحياهم الله وعاشوا دهراً لا يعرفرن أبهم كانوا موتى سحنة الموث على وجوههم لا يليسون وبا إلا عادوا رميا مثل الكفن حتى ماتوا لآجالهم التي كتمب إلله لهم.

قال ابن عباس : فإنه لا يوجد في ذلك السبط من النهورد تلك الربح. .

قال قتادة : مقتهم الله على فرارهم من الموت وتقصيرهم في الجماد فأماتهم الله عقو بة لهم بمثيهم لبقية آجالهم ليوفوها ولوكانت آجال القوم جاءت ما بمثراً بمد موتهم فلما أحياهم الله تعالى أمرهم بالجهاد وقال ( وقا تلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع علم) .

(باب في قصة إلياس عليه السلام)

قال الله تمالى ( و إن إلياس لمن المرسلين ) إلى آخر القصة .

قال ابن إسحق والعلماء من أصحاب الأخبار : لما قبض الله تعالى حزقيل عليه السلام عظمت الاحداث في بني إسرائيل وظهر فيهم الفساد ونسوا عهدالله إليهم في التوراة حتى نصبوا الاوثان وعبدوها من دون الله عز وجل فبعث الله إليهم نبياً وهو إلياش بن يس بن فنحاص بن عيزار بن هرون بن عمران

وإنماكانت الانبياء بعد موسى يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا وضيعوا من أحكام التوراة وبني إسرائيل يومئذ متفرقون في أرض الشام وفيهم ملوك كثيرة وكان سبب ذلك أن يوشع بن نون لما فتح أرض الشام وملكها بوأها بي إسرائيل وقسمها بينهم فأخذ سبط منهم بعلبك ونواحيها هم سبط إلياس فبعث الله تعالى على عبادة الاصنام وكان هو وقومه يعبدون صنا يقال له بعل وكان طوله عشرين ذراءاً وكان له أربعة وجوه

وقال ابن إسحق قد سمعت بعض أهل العلم يتقولون ما كان البعل إلا امرأة كانوا يعبدونها من دون الله تعالى فذلك قوله تعالى ( إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين )

قال فجمل إليــاس يدعوهم إلى الله ولا يطيمونه ولا بحيبونه إلى ذلك إلا ما كان من أمر لاجب الملك الذي كان بمعلمك فإنه آمن به وصدة. وكان إلياس يقوم أمره ويسدده ويرشده ، وكان للاجب امرأة يقال لها أربيل وكان يستخلقها على رعينه إذا غاب عنهم فى غزاة أو غيرها فكانت تبرز بين الناس كما يبرز زوجها وتركب كما يركب وتجلس كما يجلس فى مجلس القضاء ، وتقضى بين الناس وكانت قتالة للأنبياء وكان لها كاتب رجل حكيم يكتم إيمانه وكان قد خلص من بين يديها المأائة نبى كانت تريد قتل كل واحد منهم إذا بعث سوى الذين قتلتهم وكانت فى نفسها غير محصنة ولم يكن على وجه الأرض أفحش منها وهى مع ذلك قد از وجت سبعة ملوك من بيلسرائيل و فتلتهم كام بالاغتيال وكانت معمرة ويقال إنها ولدت سبعين ولداً

قال وكان الاجب هذا جار من بني إسرائيل رجل صالح يقال له مزكى وكانت له جنية يعيش منها ويقبل على عمارتها ويزينها وكانت الجنية إلى جانب قصر الملك وامرأته وكان يشرفان على تلك الجنية ويتنزهان فيها ويأكلان ويشربان ويقيلان فيها حيناً وكان لاجب مع ذلك يحسن جوار صاحبها مزدكى وامرأته أربيل تحسده على ذلك لأجل تلك الجنينة وتحتال على غصبها لما سممت الناس يذكرون الجنينة من حسنها ويقولون ما أحرى أن تمكون هذه الجنينة لأهل القصر ويتمجبون من أمر الملك وامرأته كيف لم يغضباها فلم تزل امرأة المملك شحنال على الهبد الصالح مزدكى في أن تقتله وتأخذ جنينته والملك ينهاها عن ذلك على تجد إليه سبيلا ثم إنه اتفق خروج الملك إلى سفر بعيد فلمحاطات غيبته عنينته وهو غافل عما تربيل أن تتم لها الحيلة على العبد الصالح مزدكى في أن تقتله وتأخذ جنينته وهو غافل عما تربيل أن تتم لها الحيلة على العبد الصالح مزدكى في أن تقتله وتأخذ جماء من الناس وأمرتهم أن يشهدوا على مزدكى بالزور أنه يسب الملك لاجب غاجا بوها إلى ما سألنهم من الشهادة بالزور

وكان حكمهم في ذلك الزمان على من يسب المك القتل إن قامت البيئة فأحضرت مزدكي وقالت له بلغنا أنك شتمت الملك واغتبته فأندكر مزدكي ذلك فأقامت أبينة فشهدوا بالزور عليه بحضرة الناس فأمرت بقتله فقتل وأخذت جنينته غصباً فغضب الله عليهم بقتل العبد الصالح

فلما قدم الملك من السفر أخبرته البخبر فقال لها ماأصبت ولا وفقت ولا أرى أما نفلح بعدها أبداً وإناكينا على جنينته لأغنياء وقد كينا نتنزه فيها وقد جاورنا وتحرم بنا منذ زمن طويل فأحسنا جواره وكففنا عدالاذى لوجوب حقه علينا فقبيحت بنا الجوار وما حملك على اجترائك عليه إلا سفهك وسوء رأيك وقلة تفكرك في العواقب

فقالت إنما غضيت لك وحكمت بحكمك فقال لها ما كان يسع حلمك وعظيم خطرك العفو عن رجل واحد فتحفظين جواره فقال قدكان ماكان

فيهث الله تعالى إلياس عليه السلام إلى لاجب وقومه وأمره أن يخبرهم أن الله تعالى قد غضب عليه لوليه حين قتلوه بين أظهرهم ظلماً

وقد آل على نفسه أنهما لم يتوبا من صنعهما ويرد الجنية على ورثة مزدكى وإلا يهلمكهما يعنى لاجب وامرأته فى جوفى الجنينة أشر مايكون يسفك دمهما ثم يدعهما جيفتين ملقاتين حتى تتعرى عظامهما عن لحومهما ولا يتمتعان إلا قليلا

قال فجاء إلياس وأخبر الملك بما أوحى إليه فى أمره وأمر امرأته والجنينة فلما سمع الملك ذلك اشتد غضبه ثم قال له يا إلياس والله ما ارى ما تدءونا الميه إلا باطلا والله ما أرى فلاناً وفلاناً وسمى ملوكاً منهم عبدوا الأوثان إلا على مثل ما نحن عليه يأكلون ويشربون ويتمتعون مملسكين ما ينتص من دنياهم ولا من أمرهم الذى تزعم أنه باطل شيء وما ترى له علينا من فضل

قال ثم هم بتعذب إلياس وقتله قال فلما سمع إلياس ذلك وأحس بالشهر رفضه وخرج عنه فلحق بشواهق الجبال وعاد الملك إلى عبادة بعل فأوثق إلياس إلى أصعب جبل وأشمخه فدخل مغاراً فيقال إنه بقى فيه سبع سنين شريداً وحيداً فريدا خانفاً يأوى إلى الشعاب والكهوف وياكل من نبات الأرض وثمار الشجر وهم في طلبه وقد وضعوا عليه العيون يثوقعون أخباره ويجتهدون في أخذه والله قعالي يستره ويحفظه ويدفع عنه البلاء

فلما تم له سبيع سنين أذن الله تعالى فى إظهاره عليهم وشفاء غيظه منهم فأمرض الله تعالى ابن الملك لاجب وكمان أحب أولاده إليه وأعزهم عليه وأشبهم به فأدنف حتى يئس منه فدعا صنمه بعلا وكانوا قد فننوا ببعل فعظموه حتى إنهم سموا مدينتهم به فقالوا لها بعلبك وجعلوا له أربعمائة سادن فو كلوهم به وجعلوهم أمناء وجعل الشيطان يدخل فى جوف الصنم ويكلمهم بأنواع الكلام والأربعمائة يصغون بآذانهم إلى ما يقول الشيطان ويوسوس لهم شريعة من الصلال فيكتبونها للناس ويعملون بها ويسمونهم الأنبباء فلما اشتد مرض ابن الملك طلب الملك أن يشفعوا له إلى بعل ويطلبوا منه لإبنه الشفاء والعافية قدعوه له فلم يجبهم ومنع الله تمالى بقدرته الشيطان عن صنمهم فلم يمكنه الولوج فى جوفه ولا الكلام وهم يجتهدون فى التضرع إلية والمريض لا يزداد بإلى الم إلا ألما وجهداً

فلما طال عليهم ذلك قالوا للاجب أيها الملك إن فى ناحية الشام ألحمة أخرى وهى فى العظم مثل إلهك فابعث إليها الأنبياء يشفعون لك إليها فلملها أن تشفع الك إلى بعل فإنه غضبان عليك ولولا غضه عليك لمكان قد أجابك وشفى مرض إبنك فقال لاجب لآى شيء غضب على وأنا أطيعه وأطلب رضاه ولم أسخطه ساعة تط

قالوا من أجل أنك تفتل إلياس وفرطعه فيه حتى نجا سالماً وهو كافر بإلهك يعبد غيره فذلك الذى أغضيه عليك

قال لاجب وكيف لى أن أقتله فى يومى هذا وأنا مشغول عن طلبه بوجع إبنى وليس لإلياس مطلب ولايعرف له موضع فيقصده فلو عوفى إبنى تفرغت لطلبه ولم يكن لى هم ولا شغل غيره حتى آخذه وأقتله وأريح إلهى منه وأرضيه قال ثم إنه بعث لاربمائة نبى إلى الآلهة التى بالشام يسألوها أن تشفع لصنم إلملك ليشفى إبنه فانطلقوا إلى الاصنام فكلموها فمنع الله عز وجل الشيطان من الولوج فى الآصنام ولم تكلمم فرجموا إلى الملك وأخبروه بذلك . فقال الملك وكيف لى أن أقتل إلياس في هذا اليوم . قال فحرج أربعائة حتى إذا كانوا بحيال الجبل الذى فيه الياس أوحى الله اليه أن يبط من الجبل ويعارضهم ويستوقفهم ويكلمهم وقال له لاتخف فإنى سأصرف عنك شرهم وألقى الرعب فى قلومهم فنزل الياس من الجبل فلما لقيهم استوقفهم فلما وقفوا قال لهم إن الله أرسلني إليكم وإنى من وراءكم فاسمعوا أيها القوم رسالة ربكم لنبلغوها صاحبكم ارجموا إليه وقولوا له إن الله تعالى يقول لك أنت تعلم يا لاجب إنى أنا الله لا إله إلا أنا إله بن السرائيل الذى خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم فلا يحملنك جبلك وقلة عقلك على السرائيل الذى خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم فلا يحملنك جبلك وقلة عقلك على ما شيئاً إلا ما أن تشرك في وتطلب الشفاء لإبنك من غيرى بمن لا يملكون الانفسهم شيئاً إلا ما شيئاً دوني .

فلما قال لهم ذلك رجموا وقد ملئوا منه رعباً فلما صاروا إلى الملك ووصلوا الله قالوا له ما قال لهم الياس وأخبروه بأن الياس انحط عليهم من الجمبل وهورجل نحميف طويل وقد قشف وقحل وتمعط شعره ويبس جلده وعليه جبة من شعر عباءة قد خللها على صدره بخلال قاستوقفنا . فلما وقفنا صار معنا فقذف له في ظهوبنا الرعب والهيبة وتقطعت السنتنا ونحن في هذا العدد السكشير . وهو واحد فلم نقدر أن نسكلمه وتراجعه وملاً أعيننا منه حتى رجعنا الميك .

ثم إنهم قصوا عليه كلام الياس فقال لاجب لا أنتفع بالحياة مادام إلياس حياً ما الذي منعكم أن تبطشوا به حين لفيتموه وتوثقوه وتأتونى به . وأفتم تعلمون أنه طلبني وعدوى ؟ وتالوا قدد أخبرناك بالذي منعنا عنه ومن كلامه والبطش به .

فقال لاجب إذا مانطيق إلياس إلا بالمكر والخديمة نقبض له خمسين وجلا من قومه من ذوى القوة والبأس وعهد اليهم عهده وأمرهم بالاحتيال عليه وأن يطمعوه بأنهم قد آمنوا به ومن وراءهم اليطمئن اليهم ويفتر بهم و يمكنهم من نفسه قيأتون به ملكهم فالطلقوا حتى ارتقوا ذلك الجبل الذى فيه الياس عليه السلام ثم أنهم تفرقوا فيه وهم ينادون بأعلى أصواتهم ويقولون ياني الله ابرز لنا وأشرف علينا بنفسك فإنا قد آمنا بك وصدقناك ومل كمنا لاجب وكذلك جميع قومنا مقرون بذلك ويقرءون عليك السلام ويقولون قد بلغتنا رشا الذك وعرفنا ما قلت وآمنا بك وأجبناك إلى ما دعوتنا اليه فهلم إلينا فأنت نبينا ورسول ربنا فأقم بين أظهرنا وأحكم بيننا فإننا ننقاد إلى ما تأمرنا وانتهى عما نهيتنا وليس فاقم بين أظهرنا وأحكم بيننا فإننا بك وطاعتنا لك فتداركنا وارجع إلينا وكل يسمك أن تتخلف عنا بعد إيماننا بك وطاعتنا لك فتداركنا وارجع إلينا وكل هذا مكراً منهم وخديعة .

فلما سمع إلياس مقالتهم وقع فى قلبه إيمانهم وخاف الله وأشفق من سخطه إن. هو لم يظهر اليهم يجيهم بعد الذى سمع منهم فلما صم على البروز المليهم رجع الى. نفسه وقال لو إنى دعوت الله تعمالى فسألته أن يعلمنى مانى نفوسهم ويطلمنى على. حقيقة أمرهم.

وكان ذلك إلهاماً من الله تعالى وتوفيقاً له فقال اللهم إن كانوا صادفين فيه يقولون فائذن لى فى البروز اليهم وإن كانوا كاذبين فا كفينهم وارمهم بنار تحرقهم جميعاً فما استم قوله حتى حصبوا بالنار من فوقهم فأحرقوا جميعاً.

قال وبلغ لاجب وقومه الخبر فلم يرتد عن ضمير السوء واحتال ثانياً في أمر. الياس ققيض له فئة أخرى مثل عدد أولئك وأقوى منهم وأمكن في الحيلة والرأى. فأنبلوا حتى وافوا ذلك الجبل وارتقوه مثفرقين وجعلوا ينادون يا ني الله إنا نعوذ بالله و ك من غضب الله وسطوته إنا لسنا كالذين أتوك قبلنا أولئك فرقة عافقوا وخالفوا.

فصاروا إليك للمسكروا بك من غير رأينا ولو علمنا بهم لفتلناهم والآن قد كماك الله أمرهم وأهلسكهم بسوءً نياتهم وانتقم لنا ولك منهم .

فلما سمع إلياس مقالتهم دعا الله بدءوته الأولى فأمطر الله عليهم نارآ الحاحرةوا جميماً عن آخرهم كل ذلك وابن الملك في البلاء الشديد من وجمه كها وعده الله تمالى على لسان نبيه إلياس لا يقضى عليه فيموت ولا يخف عنه من عذابه.

فلما سمع الملك بهلاك أصحابه ثانياً ازداد غيظاً إلى غيظه وأزاد ان يخرج في طلب الياس بنفسه إلا أنه شغله عن ذلك مرض إبنه فوجه نحو الياس الكاتب للمؤمن الذى هو كاتب امرأته رجاء أن يأنس إليه فينزل معه وأظهر الكاتب أنه كايريد بإلياس سوءاً ولا مكروها وإنما أظهر له ذلك لما طلع عليه من إيمانه .

وكان الملك مع اطلاعه على إيمانه مفضماً عنه لما هو عليه من الـكفايةوالامانة والحكمة وسداذ الرأى والبصارة بالامور .

فأوحى الله تعالى إلى الياس أن كل ما جاءك منهم مكر وكذب ليظفروا بك وأن لاجب إن أخبرته رسله إنك لقيت هذا الرجل ولم يأت بك إليه فإنه عتمهمه ويعرف أنه قد داهن فى أمرك ولم يأمن أن يقتله فانطلق معه فإن الطلاقك معه عذرة وبراءته عند لاجب وإنى سأشفله عنكا وأضاعف على إبنه البلاء حتى لا يكون له هم غيره ثم أميته على شرحال فإذا مات هو فارجع أنت ولانقم عنده قال فانطلق إلياس معهم حتى قدموا على لاجب فلما دخلوا عليه شدد الله على ابنه الوجع وأخذ الموت بكظمه فشمنل الله بذلك لاجب وأصحابه عن الياس ورجع الياس ما الما إلى مكانه.

فلما مات ابن لاجب وفرغوا من أمره قد جزعه انتبه لإلياس وسأل عنه الله المؤمن الذي جاء فقال له ليس لى به علم وذلك أنه قد شغلني عنه موت ابنك والجزع عليه ولم أكن أحسبك إلا قد استو ثقت منه فأطرق عنه لاجب. وتر له لما كان به من الحزن على إبنه .

فلما طال الأمرعلى إلياس من المسكث في الجبل والمقام به واشتاق إلى العمران والناس فنزل من الجبل والمطلق حتى نزل بأمرأة من بني إسرائيل وهي أم يونس بن متى ذى النون فاستخفى عندها ستة أشهر ويونس ابنها يومئذ مولود. وضيع وكانت م يونس تخدمه بنفسها وتواسيه بذات يدها ولا تدخر عنسه كرامة تقدر عليها.

قال ثم إن الياس عليه السلام سم ضيق البيوت بعد قعوده في الجبالو أوحشها فاحب اللحوق في الجبال فعاد إلى مكانه في الجبال فجزعت أم يونس لفراقه وأوحشها فقده ثم لم يلبث إلا فليلاحتي مات إنها يونس حين فطمته فعظمت مصيبتها فرجت في طلب إلياس فلم تزل ترقي الجبال و تطوف فيها حتى عثرت عليه ووجدته فسلمت عليه وقالت له إنى فجعت بعدك بموت إبني وعظمت به مصيبتي واشتند لفقده بلائي وليس لى ولد غيره فارحني وادع ربك تعالى أن يحيى لى ابني و يجبر مصيبتي فإنى قد تركمته مسجى لم أدفنه وقد خفيت مكانه.

فقال لها إلياس عليه السلام ليس هذا بما أمرت به و إنما أنا عبد مأمور أعمل بما أمرنى ربى به ولم يأمرنى بهذا فجزعت المرأة وتشرعت فعطف الله قلب إلياس. عليها فقال لها ومتى مات ابنك ؟ فقالت منذ سبعة أيام .

فانطلق إلياس عليه السلام معها وسار سبعة أيام حتى أتى إلى متزلها فوجد ابنها يونس ميناً منذ أربعة عشر يوماً فتوضأ الياس وصلى ودعا فأحيا الله يونس ابن متى فلما عاش وجلس وثب إلياس وانصرف وتركم وعاد إلى موضعه

قال ، فلما طال عصيان قومه ضاق إلياس بذلك ذرعاً وأجهده البلاء فأوحى الله . إليه بعد سبع سنين وهو خائف مذعور مجهود يا إلياس ما هذا الحزن والجزع , الذى أنت فيه ألست أميني على وحي وحجتى فى أرضى وصفوتى من خلقى فاسألنى . أعظك فإنى ذو الرحمة الواسمة والفضل العظيم .

قال إلياس عليه السلام: تميتني وتلحقني بآبائي فإنى قد مللت بني إسرائيل. وملونى وأبغضتهم فيك وأبغضونى ، فأوحى الله إليه يا إلياس ماهذا اليوم الذي ، عرى منك الارض وأهلها وإنما قوامها وصلاحها بك وأشباهك ولسكن سلتي. إعطك قال إلياس: فإن لم تمتني يا إلهي فأعطى ثارى من بني إسرائيل .

فأوحى الله تمالى إليه فأى شيء تريد أن أعطيك يا إلياس قال ممكنني من. خزائن السماء سبع سنين فلاتنشىء عليهم سحابة إلا بدعوتى ولا تمطر عايهم سبع سنين قطرة إلا بشفاعتى فإنهم لايذلهم إلا ذلك قال الله تعالى يا إلياس أنا أرحم بعبادى من ذلك وإن كانوا ظالمين قال فست سنين قال أنا أرحم بخلقى من ذلك وإن كانوا ظالمين قال أنا أرحم بخلقى من ذلك وإن كانوا ظالمين ولا أنا أرحم بخلقى من ذلك وإن كانوا ظالمين ولدك أعطيك عارك منهم عملات سنين أجعل خزائن المظر ببدك ولاأنشر عليهم سحابة إلا بدعو تك ولا أنزل عليهم قطرة إلا بشفاء ك قال إلياس فأى شيء أعيش ؟

قال أسخر لك جيشاً من الطير تنقل اليك طعامك وشرابك من الريف والأرض. الني لم تقحط قال إلياس قد رضيت فأمسك الله المطر عنهم ثلاث سنين حق هلمكت المواشي والدواب والهوام والشجر وجهد الناس جهداً شديداً والياس على حاله عنتف من قومه بموضع ينساق له فيه الرزق ويأنيه حيثها كان وقد عرفه بذلك قومه ؟ فيكانوا إذا وجدوا ريح الخبن في بيت قالوا لقد دخل إلياس هذا المكاند فيطلبونه ويلقى منهم أهل ذلك المكان شراً .

قال ابن عباس ، أصاب بنى إسرائيل القحط ثلاث سنين متواليات فمر إلياس المحجوز فقال لها هل عندك طعام فقالت نعم شيء من دفيق وزيت قليل لجامته بني من الدقيق والزيت فدعا فيهما بالبركة ومسهما فبارك الله في ذلك حتى ملات جرابها دقيفاً و ملات خوابيها زيناً فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عندما قالوا لها من أين لك هذا ؟ قالت مر بي رجل من حالة كذا وكذا ووصفته بصفته فعرفوه وقالوا لها ذلك إلياس ثم إنهم طلبوه فوجدوه فهرب منهم إلى الجمال والله أعلم .

## ﴿ قصة اليسع عليه السلام ﴾

ويروى إن إلياس أتى إلى بيت امرأة من بنى إسرائيل لها ابن يسمى اليسع ابن أخطوب وكان به ضر فمآرته وأخفت امره فدعا له فعو في من الضر الذى كان يه واتبع اليسع الياس وآمن به وصدقه ولزمه فكان يذهب معه حيثما ذهب.

وكان الياس عليه السلام إنك أهلسكت كشيراً من الحلق بمن لم يعصوني سوى بن إلياس عليه السلام إنك أهلسكت كشيراً من الحلق بمن لم يعصوني سوى بن إليسرائيل من البهائم والدواب والهوام والشجر والنبات بحبس المطرعن بني السرائيل فيزعمون والله أعلم أن الياس قال يارب دعني أكون الذي أدعو لهم وآتيهم بالفرج ما هم فيه من البلاه الذي أصابهم لعلمهم يرجعون عماهم عليه من عبادة غيرك فقيل له نهم فجاء الياس إلى بني إسرائيل وقال لهم ويلسكم إنسكم قد هلم حبادة غيرك فقيل له نهم فياء الياس إلى بني إسرائيل وقال لهم ويلسكم إنسكم قد هلم حبادة عيرك فقيل له نهم غلم بالمحلم والدواب والطير والشيعر والنبات بحبس الملطر عنكم بخطايا كم والمسكم اليائم والدواب والطير والشيعر والنبات بحبس أصنامكم التي تدعو نها من دون الله لن تفني عنكم شيئاً فاخر جوا بأصنا مكم هذه فان أصنامكم التي تدعو نها من دون الله لن تفني عنكم شيئاً فاخر جوا بأصنا مكم هذه فان السيحا بت لمسكم فذلك كما تقولون وإن هي لم تفعل علمتم إنكم على باطل وغرور فنزعتم استجا بت لمسكم فذلك كما تقولون وإن هي لم تفعل علمتم إنكم على باطل وغرور فنزعتم عنها ودعوت الله تمال أن يفرج عنكم ماأنتم فيه من البلاء قالوا أنصفت فرجوا ومعهم أو ثانهم فدعو ها فلم تستجب لهم ولم تفرج هنهم ما كانوا فيه من البلاء عنهم ما كانوا فيه من البلاء البلاء من البلاء من البلاء من البلاء من البلاء البلاء من البلاء البلاء من البلا

فقالوا يالياس إنا هلـكما فادع الله لنا فدعا الله الياس ومنه اليسع عليهما السلام بالفرج ما هم فيه وأن يسقوا فحرجت سحابة مثل الترس على ظهر البحر وهم ينظرون إليها فأقبلت نحوهم وطبقت عليهم الأفق ثم أرسـل الله عليهم المطر فأغاثتهم وأحيت بلادهم .

قالوا فشكوا إلى الياس هدم الجدران وعدم البذر، وقالوا ليست لنا حبوب. فاوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بأن يبذروا الرمل فأنهت الله لهم منه الدخن فلما كشيف الله تعالى عنهم التنمر نقضوا العهد ولم ينزعوا عن كذرهم ولم يقلعوا عن.. ضلالهم وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه .

فلما رأى الياس ذلك دعا ربه أن يزيحه منهم فقيل له انتظار يوم كذا وكذا فاخرج لى موضع كذا كذا فإذا جاءك شيء فاركبه ولاتبهه فخرج الياس ومعهم فاخرج لى موضع كذا كذا فإذا جاءك شيء فاركبه ولاتبه فخرج الياس ومعهم الميسع بن أخطوب حتى إذا كان بالموضع الذي أمر بالحروج اليه أقبل فرس من فارحتى وقف بين يديه فوثب عليه الياس فانطلق به الفرس فنادا، اليسع يا الياس ما ما تأمرنى به فقدف اليه كساءه من الجو الاعلى قبكان ذلك علامة على استخلافه إياه على بنى إسرائيل وذهب الياس وكان ذلك آخر الهمهد به .

و نبأ الله تمالى بفضله اليسع عليه السلام وبعثه نبياً ورسولا إلى بنى إسرائيل وكانوا يعظمونه وينتهون إلى رأيه وأمره وحكم الله تعــالى فيهم قائم إلى أن فارقهم اليسع.

أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن محمد الحافظ عن عبد العزيز بن أبي داود قالد إن الحضر والياس عليهما السلام يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ويوافيان الموسم في كل عام .

وأخبرنى ابن فتحويه عن رجل من أهل عـ قلان أنه كان يمشى بالأردن عند. نصف النهار فرأى رجلا فقال ياعبد الله من أنت؟ فقال أنا إلياس قال فوقعت. على رعدة شديدة ففلت له ادع الله أن يرفع عنى ماأجد حتى أفهم حديثك وأعقل عنك قال قدعاً لى بثمان دعوات وهن : يا بر يا رحيم يامنان يا حنان يا حى يافيوم ودعو تين بالسرانية لم أفهمهما - وقيل هما باهيا شراهيا فرفع الله عنى عاكست أعد ووضع كنه بين كشفى فوجدت بردها بين يدى فقلت له أيوحى الميك اليوم ؟ فقال منذ بعث محمد يتلق رسولا فإنه لا يوحى إلى ، قال فقلت له كم من الأنبياء اليوم أحياء ؟ قال أربعة إثنان في الأرض وإثنان في الساء أما اللذان في الساء أما اللذان عليهما السلام -وأما اللذان في الأرض فإلتاس والخضر عليهما السلام .

قلت كم الأبداله؟ قال سنون رجالا خمسون منهم من لدن عريش مصر إلى الساطىء الفرات ورجالان بالصيحة ورجالان بمسقلان وسبعة فى سائر البلدان كلما أذهب الله واحداً منهم جاء بآخر مكانه وبهم يدفع الله عن الناس البلاء وبهم يمطرون علمت فالحضر ابن يكون؟ قال فى جوزائر البحر فقلت هل تلقاه قال نعم قلت أين قال بالموسم قلت فما يكون حديثكما؟ قال يأخذ من شعرى وآخذ من شعره.

قال وكان ذلك حين جرى بين مروان بن الحدكم و بين أهل الشام القتال قلت مفا تقول في مروان ابن الحدكم؟ قال رجل جوبار عات على الله تعالى والقاتل والمفتول والشاهد في الهار قلت : فإنى قد شهدت ولم أطون برسح والارصت بسهم ولم أضرب عبسبف وأنا أستففر الله من ذلك المقام أن أدعو إلى مثله أبداً قال أحسنت وغم كذا تدكون .

قال فبينها أنا وإياه قاعدان إذا وضع بين يديه رغيمان أشد بياضاً من الثلج عنا كلت أنا وهورغيفاً وبعض الآخر ثم رفعت رأسي وقدرفع باقى الرغيف الآخر ثم رفعت وأسى وقدرفع باقى الرغيف الآردن فارأيت أحدا وضعه ورأيت أحداً رفعه ؛ قال وله نماقة ترعى في وادى الاردن عنرفع رأسه إليها فلما دعاها جامعة ويركت بين يدية فركيها فقلت له إنهاريد ان

أصسحبك قال و إنك لاتقدر على صحبى قال فقلت له إنى خلو لازوجة لى ولاعيال. قال تزوج وإياك والنساء الاربع الناشرة والمختلعة والملاعنة والبرزة وتزوج مابدا لك من النساء قال فقلت إنى أحب أن ألقاك قال فإذا رأيتني فقد لقيتني إنى أعتسكف في بيت المقدس في شهر رمضان ثم حالت بيني وبينه شجرة فوالله ما ادرى. كيف ذهب وهذه آخر القصة .

## ﴿ بِحَلْسُ فِي قَصَّةً ذَى الْكُفُلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال الله تمالى ( وإسمعيل و إدريس وذا المكفل كل من الصابرين ) قال بجاهد. لما كبر اليسم قال : لو إنى استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم فى حياتى حتى . أنظر كيف يعمل فجمع الناس شم قال من يشكفل لى بثلاث استخلفته يصوم النهار ويقوم الليل و لا يفضب ، فقام إليه رجل شاب تزدريه العيون فقال أنا فرده ذلك اليوم وقال مثلها فى اليوم النانى فسكت الناس فقام ذلك الرجل وقال : أنا أعمل ذلك فاستخلفه .

قال فلما رأى إبليس ذلك جعل يقول للشياطين عليكم بفلان فأعياهم فقال دعونى وإياه فأتاه في صورة شيخ كبير فقير حين أخذ مضحه للقائه وكانلاينام بالليل والنهار إلا تلك النومة فدق إبليس الباب فقال من هذا؟ فقال شيخ كبير مظلوم ففتح الباب فجعل يقص عليه القصة ويقول أنا بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظلمرنى وفعلوا وجعل يطول عليه حي حضر وقت الرواح وذهب للقائلة فقال له إذا رحت فإنى آخذ لك بحقك فانطلق وراح إلى مجاسه فلما جاس حعل ينظر ليرى الشيخ فلم يره وقام يتبعه ،

فلما كان الغد جمل يقضى بين الناس وينتظره فلم يره فلما رجع إلى القائلة وأخذ مضجمه أتاه فدق الباب فقال من هذا ؟ فقال أنا الشيخ المظلوم ففتح له ؛ وقال الم أقل لك إذا قعدت فائتنى فقال إنهم أخبث قوم إذا عرفوا إنك قاعد يقولون تحن نعطيك حقك وإذا قمت جحدونى قال فانطلق قإذا رحت فاننى وفانته القائلة .

فراج وأقبل وجمل ينظره فلا يراه فشق عليه الناس فقال ابعض أهله لا تدعى الحداً يقرب هذا الباب حتى أقوم فإنه قد شق على عدم النوم .

فلما كانت الساعة جاء فلم يأذن له أحد فلما أعياه نظر فإذا كوة فى البيت غتسور منها فإذا هو فى البيت وإذا به يدق الباب من الداخل فاستيقظ الرجل وقال يافلان ألم آمرك أن لاتأذن لاحد على فقال أما من قبلي فى أنى فانظر من عبل من أنى ، فقام إلى الباب قاذا هو مغلق كما أغلقه وإذا الشيخ ممه فى البيت عقال له ، أتنام والحصوم بها بك فعرفه فقال له ياعدو الله ما ألجأك إلى هذه الفعال؟ فقال له إنك أعييتنى فى كل شيء أردت بك فقعلت بك ما ترى الأغضبك فعصمك فقال له من فسمى ذا الكه فلا لائه تكفل بأمر فوفى به .

اخراً ابن فتحويه ، قال حداثنا عمر بن المفضل عن أبي هاشم أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الدارى عن سعيد عن ابن عمر قال سمعت رسول الله يُطِلِق يحدث حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين لم أحدث سمعته منه أكثر من سبع مرات يقول (كان في بني إسرائيل رجل يقال لهذا المكفل لا ينزع عن ذاب عمله فاتبع امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن تعطيه نفسها فلما تقدت منها مقعد الرجل من المرأة ارتعدت وبكت فقال لها ما يبكيك فقالت من هذا الفعل فإنى مافعلته قط ، فقال لها أكرهنك؟ قالت لا ولكني حملتني عليه الحاجة فقال لها اذهبي فهي لك) .

ثم (نه قال والله لا أعمى الله بمدها قط أبداً فمات من ليلته فقيل مات ذوالـكمفل . غوجدرا بباب داره مكنوباً ( إن الله تمالى قد غفر لذى الـكفل )

وقال أبو موسى الأشعرى: إن ذا المكفل لم يكن نبباً وإنماكان عبداً صالحاً تمكفل بهمل رجل صالح وكان يصلى لله تمالى فى كل يوم مائة صلاة فأحسن الله عليه النّاء، وقيل هو إلياس؛ وقيل هو ذكريا والله اعلم بالصواب.

﴿ بِحَاسَ فَى قَصَةَ عَيْلِي وَشَمُو يُلُ وَهُو إِسَمَاعِيلُ بِالْمَبْرِانَيَةُ وَقَصَةُ النَّابُوتَ ﴾ . وخبر طالوت وجالوت وهذه قصة كبيرة تشتمل على أبواب كشيرة ؟

قال الله تمالي ( ألم تر إلى الملاً من بني إسرائيل ) الآية

(فصل فى سياق ومقدمة القصة) قال وهب بن منبه ؛ لما نبأ الله تعالى اليسع بعد الياس عليهما السلام واستخلفه على بنى إسرائيل وكان فيهم ما شاء الله أن يكون ثم قبضه الله تعالى اليه وخلف فيهم الحلوف وعظمت فيهم الحطايا ؛ وكان عندهم التابوت يتوارثونه كابراً عن كابر ، فيه السكينة وبقية عما ترك آل موسى وآل هارور وكانوا لا يلقاهم عدو فيقدموا التابوت عما ترك آل موسى وآل هارور وكانوا لا يلقاهم عدو فيقدموا التابوت ويزحفون به معهم إلا هزم الله تعالى ذلك العدو وكان الله تعالى قد بارك لهم فى أرزاقهم فكان أحدهم فيما يذكرون يجمع التراب على صخرة ثم يهذر فيه الحمه فيخرج الله ما ياكل منه هو وعياله ويكون لاحدهم الزيتون فيه صرمنهاما ياكل هو وعياله سنة

فلما كمد أحداثهم وعظت ذنوبهم وتركواها عبد الله اليهم سلط الله عليه العمالفة وهم قوم كانوا يسكنونغزة وعسقلان وساحل البعر ما بين مصر وفلسطين وكان جالوت الملك فيهم فظهر واعلى بنو إسرائيل وغلبوهم على كمثير من أراضيهم وسبوا كمثيراً من ذراريهم وأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين غلاما وضربوا عليهم الجزية وأخذوا توارثهم وبقوا على اضطراب من أمرهم واختلاف من حالهم يتمادون أحياناً في غيهم وضلالهم فسلط الله تعالى عليهم من ينتقم له منهم ليرجعوا إلى التوبة أحيانا ويكفيهم الله شر من بفي عليهم حتى بعث الله فيهم طالوت ملكا ورد عليهم توارثهم فانتظم أمرهم واستوثق ملكهم وكان مدة ما بين وفاة يوشع بن نون التي آل أمر بني إسرائيل في بإلى السآله بيامة منهم وفي بعضها

إلى غيرهم ممن يقرهم ويشملك عليهم إلى أن ثبت الملك فيهم ورجعت النبوة اليهم بشمويل النبي عليه السلام أربعائة وستين سنة وكان آخر من ملكهم في هذه المدة رجل يقال له إيلاف وكان يدبر أمرهم في ملك شيخ كبير يقال له عيلى الكاهن كان حبرهم وصاحب قربانهم وكان ينتهون إلى رأيه فلما مضى مضى من وقت قيام بأمرهم مدة بعث الله شمويل نبياً.

﴿ القول في يد. أمر شمويل وصفة نبوته صلى الله على نبيتا وعليه وسلم ﴾

قال وهب بن منبه ـ كان لان شمويل امرأتان إحداهما عجوز عاقر لم تلد له - ولداً و هي أم شمويل ؛ والآخرى قد ولدت له عشرة أولاد

قال وكان لينى إسرائيل عيد من أعيادهم أقاموا غيه شرائطه وقربوا القرابين مشخصر أبو شمويل وامرأتان وأولاده العشرة ذلك العيد .

فلما قربوا قربانهم أخذكل واحد منهم نصيباً وكان لام الاولادعشرة أنصباء وللمحوز نصيب واحد ، فعمل الشيطان بينهما ما يعمل بين الضرائر من الحسد والبغى ، فقالت أم الاولاد للمحوز الحمد لله الذى كشر فى بولدى وقلك فوجمت المحجوز وجوما شديداً ، فلما كان عند السحر عمدت إلى متعبدها فقالت ؛ اللهم بعلمك وسممك كانت مقالة صاحبتي واستطالتها على بنعمك الني أنعمتها عليها وأنت ابتدأتها بالنعمة والإحسان فارحم ضعفى وارزقني ولداً تقياً راضياً واجعله لى ولك ذخراً في مسجد من مساجدك يعبدك ولا يكفرك ويطيعك ولا يحمدك فاذا وحت ضعنى وأحبت دعوتى فاجعل لى علامة أعرف بها قبول دعائي وحت ضعنى ومسكني وأجبت دعوتى فاجعل لى علامة أعرف بها قبول دعائي علما أصبحت حاضت وكان قبل ذلك يئست من الحيض فجعله الله علامة لما مالته فألم بها زوجها لحملت وكشمت أمرها ولقى بنو إسرائيل فى ذلك الوقت من عدوهم بلاء وشدة ولم يكن لهم نبى يدير أمرهم فكافوا يسالون الله تعالى أن من عدوهم بلاء وشدة ولم يكن لهم نبى يدير أمرهم فكافوا يسالون الله تعالى أن يبعث لهم نبياً يشير عليهم و يجاهدو عدوهم معه وكان سبط النبوة قد هلك ولم

عبق منه إلا تلك المرأة الحبلى ، فلما علموا بحبلها تعجبوا من أمرها ، وقالوا حملت إلا نبي ، لأن البائسات لايحملن إلا الانبياء كسارة امرأة ابراهيم عليه السلام حملت بإسحاق وإيشاع امرأة زكريا حملت بيحيي عليه السلام فأخذوها و حبسوها في بيت رهبة أن تلد جارية فتبدلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها فجملت المرأة تدعو الله تعالى أن يرزقها ولداً ذكراً فولدت غلاما وسمته شمويل تقول سمعالله دمائي فلها شهاأخلام أسلمته ليتعلم التوراة فكمله الشيخ عيلى و تبناه .

فلما بلغ الفلام الوقت الذي يبعثه الله فيه نبياً أناه جبريل عليه السلام وهو عائم إلى جانب الشيخ على الدكاهن وكان لم يأمن عليه أحدا فدعاه جبريل فقال الشيخ ياشمويل فقال الفلام مرعوباً إلى الشيخ وقال يا أبناه أدعو تنى فكره الشيخ أن يقول لافيفزع الفلام ، فقال يا بنى ارجع فنم فرجع الفلام فنام ثم دعاه جبريل ثانيا فانتبه الفلام وقال ادعو تنى يا أبناه فقال الشيخ ما شأنك ؟ قال أما شعو تنى ؟ قال لا فقال شمويل فإن سممت صو تا في البيت وليس فيه غيرنا فقال الشيخ أرجع فتوضا وصل فإنك أن دعيت بإسمك فأجب وقل لبيك أنا طوعك فأمرنى بامر أفهل ما تأمرنى به فقمل ذلك الفلام فنودى ثالثة ، فقال لبيك فأه اذهب إلى قومك فالمغم رسالة ربك فإن الله سبحانه عز وجل قد بعثك فيهم غيراً وإن الله قد ذرأك يوم ذرأك للنبوة ورحم وحدة أمك ذلك اليوم الذي تباهت عليها ضرتها فيه فلا أحد نايوم أشد منها عضداً ولاملاذا فانطلق إلى الشيخ عيلى فقل له إنك كنت خليفة الله على عباده ودينه فقمت زمانا بأمره حاكم كابكتا به عافظاً على حدوده .

فلما امتدت مدتك ودق عظمك وذهبت قوتك وفي عمرك وقرب أجلك وصرت أفقر ما يكون إلى الله تعالى ولم تزل فقيراً اليه عطلت الحدودوجرت بين

لخصوم وعملت بالرشا والمصانعات وأضعفت حدكم الحق عن الباطل وأهله وذل الحق وحزبه وظهر المذكر وخفى المعروف وفشا الكذب وقل الصدق وما كان الله عاهدك في هذا ولا عليه استخلفك فبنسها خشمت به عملك ، والله لا يحب الحائدين .

قال وهب بن منبه ـ بعث الله شمويل تبياً فلبثوا أربعين سنة في أحسن حال كان من أمر جالوت والعمالة ما كان فسألوا شمويل عليه السلام أن يبعث لهم ملسكا فذلك قوله تعالى ( ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ) يعنى شمويل وهو بالعبرائية اسماعيل ابن لمل بن علقمة صاحب عموصا ابن النهر بن صون بن علقمة صاحب عموصا ابن عرويا وقال بجاهد هو شمويل بن هلفافا ولم ينسبه أكثر من ذلك .

وقال مقاتل ـ هو من قسل هرون عليه السلام فقال لهم نبيهم ـ هل عسيتم ان كستب عليكم القتال ألا تقاتلوا فأجابوا بما قص الله فى كسنا به (قالوا وما لنأ ألا نقاتل فى سبيل الله وقد خرجتا من ديارنا ) الآية فلما أخذ شمويل عليهم الميثاق على الطاعة والجماعة والجماد سأل الله تعالى أن يبعث لهم ملكا.

﴿ ذَكَرَ قَصَةَ المَلُكُ طَالُوتَ وَاتِّيَانَ التَّابُوتِ وَحَرْبِ جَالُوتَ وَمَا يَتَمَلَّقَ بِهُ ﴾ قال الله تما لى ( وقال لهم نبيهم أن الله قد بعث لـكم طالوت ملـكما ) الآية .

قال المفسرون ـ أن شمويل لما قالوا له ابعث لنا مليكا نقاتل في سبيل الله سأل الله تعالى أن يبعث لهم مليكا فأتى بعصا وقرن قيه دهن القوس وقيل له إن صاحبكم الذى يكون مليكا طوله طول هذه العصا وانظر إلى القرن الذى فيها لدهن. فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذى في القرن فهو ملك بنى إسرائيل فادهن. يه رأسه ومليكة عليهم ثم انهم قاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها وكان طالوت.

﴿ طُولُهُا وَاسِمُهُ بِالسَرِيانِيَةُ سَادُلُ وَبِالْعِبْرَانِيةُ شَاوِلُ بِنَ قَيْسُ بِنَ أَفِيلُ بِنَ صَارُونَ بِنَ مُحُورَتُ بِنَ أَفْيِحَ بِنَ أَنْيِسَ بِنَ بِنْيَامِينَ بِنَ يَعْقُوبُ بِنَ إِسِحَقَ بِنَ ابْرَاهِيمُ الْحُلْيل عَلَيْهِ السّلامُ وَكَانَ رَجَلًا دَبَاعًا يَعْمِلُ الآدِمُ .

قال وهب بن منبه (كان يدبغ الجلود) وعكرمة والسدى يقولان كان سقاء اليستقى على حمار له من النيل قصل حماره فخرج في طلبه.

قال وهب بن منبه: بل ضاعت حمر لابن طالوت فأرسله وغلاماً له يطلبانها قرا ببيت شمويل عليه السلام فقال الفلام لطالوت لو دخلنا على هذا النبي فسألناه بر ليرشدنا ويدعو لنا فيها بخير فقال له نعم فدخلا عليه.

فبينها هما عنده يذكران له خبرالحمر إذ نشالدهن في القرن فقام شمويل وقاس طالوت بالمصا فكانت على طوله فقال له شمويل قربرأسك إلى فدهنه بدهن القدس شم قال له . أنت ملك بنى إسرائيل وقد أمرنى ربى أن أملك عليهم فقال طالوت لأنا فقال نعم قال أو ما علمت أن سبطى أدنى أسباط بنى إسرائيل قال بل قال أو ما علمت أن سبطى أدنى أسباط بنى إسرائيل قال بل قال أو ما علمت أن بيت فى بنى اسرائيل قال بلى قال في ألى في آية قال باتي قال بنى وحد أبوك الحمر ف كان كذلك ثم أن شمويل قال لمبنى إسرائيل، أن الله قد بعث له حكال كذلك ثم أن شمويل قال لمبنى إسرائيل، أن الله قد بعث لم طالوت ملكا .

قال بجاهد أميراً على الجيش (فقالوا أنى يكون لهالملك علينا ونحن أحق بالملك عبه ولم يؤت سعة من المال) ولم نما قالوا ذلك لأنه كان فى بنى إسرائيل سبطان سبط نبوة وسبط ملسكة وكان سبط النبوة سبط لاوى بن يعقوب ومنهم موسى عهرون وسبط المماركة سبط يهوذا بن يعقوب ومنهم داودوسليان عليهما السلام ولم يكن طالوت من سبط النبوة ولا من سبط المماركة ولم نما كان من سبط المنبوة ولا من سبط المماركة ولم نما كان ما الله عليهم و زرع النبوة والملك منهم .

قال ابن كيسان وكان طالوت أجمل رَجل فى بنى إسرائيل وأعلمهم ) والله يؤتى ملك من يشاء والله واسع عليم ) قالوا فما آية ذلك قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الثابوت الآية

# ﴿ قصة النابوت وصفته وابتداء أمره إلى انتهائه ﴾

قال أهل النفسير وأصحاب الاخبار - إن الله تمالى أهبطنا بوتا على آدم عليه السلام من الجنة حين أهبط إلى الارض فيه صور الانبياء من أولاده وفيه بيوت بعدد الرسل منهم وآخر البيوت بيت محمد من أقرة مراء وإذا هو قائم يصلى وعن يمينه الكهل المطبيع مكتوب على جبينه هذا أول من يتبعه من أمته أبو بكر الصديق رضى الله عنه وعن يساره الفاروق وعلى جبهته مكتوب قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لائم ، ومن ورائه ذو النورين آخذ بحجرته مكتوب على جبهته بار من البررة ومن بين يديه على بن أبى طالب كرم الله وجمه شاهر سيفه على عاتقه ومكتوب على جبهته هذا أخوه وابن عمه المؤيد بالنصر من عند الله وحوله عومته والخلفاء والنقباء والسكبكبة الخضراء أنصار وأنصار رسوله نور حوافر دوابهم يوم القيامة مثل نور الشمس في دار الدنيا

وكان النا بوت نحوآ من ثلاثة أذرع فى ذراعين وكان من عودالشمشاذ الذى يشخذ منه الامشاط بملوءة بالذهب وكان عند آدم عليه السلام إلى أن مات ثم عند شيث إلى أن مات ثم أولاد آدم إلى أن بلغ إلى إبراهيم عليه السلام فلما مات كان عند إسماعيل لانه أكبر ولده فلما مات إسماعيل كان عنده ولده قيذار فنازعه فيه ولد إسحق وقالوا له إن النبوة صرفت عنكم وليس لمكم إلا هذا النور الواحد يعنى نور محمد مرابق فاعطنا النا بوت فكان يمتنع عليهم ويقول أنه وصية أبى ولا أعطيه لاحد من العاملين

قال فذهب ذات يوم ليفتح ذلك النابوت فعسر عليه فتحه فناداه مناد من السماء مهلا ياقيذار فليس لك إلى فتح هذا النابوث سبيل أنه وصية نبي ولا يفتحه لا لا نبي فادفعه إلى ابن عمك يعقوب إسرائيل الله فحمل قيذار النابوت على عنقه وخرج يريد أرض كنعان وكان بها يعقوب عليه السلام قال فلما قرب قيذار صر المنابوت صرة سمعها يعقوب عليه السلام فقال لبنيه أقسم بالله لقد جاءكم قيذار بالتابوت فقو موا نحوه فقام يعقوب وأولاده جميعاً فلما نظر يعقوب إلى قيذار سعى اليه باكياً وقال ياقيذار مالى أرى لونك متغيرا وقوتك ضعيفة أأرهقك عدو أم أتيت بمعصية بعد أبيك إسماعيل؟ قال ما أرهقني عدو ولا أتيت معصية واسكن اثمقل ظهرى ثور محمد مرابئة فلذلك تغير لونى وضعف ركني.

قالى يعقوب أفي بنات إسحق؟ قال لا والمكن في العربية الجرهمية وهي العامرية فقال يعقوب بخ بخ شرفاً لمحمد والتله لم يكن الله ليخرجه إلا في العربيات الطاهرات ياقيذار وأنا مبشرك ببشارة قال وماهي؟ قال اعلم أن العامرية ولدت لك البارحة غلاماً قال قيذار وما علمك يا ابن عمى وأنت بأرض الشام وهي بأرض الحرم؟قال يعقوب قد علمت ذلك لاني رأيت أبواب السماء قد فتحت ورأيت نورا كالقمر المدور بين السماء والأرض ورأيت الملائكة ينزلون من السماء بالبركات والرحمة فعلمت أن ذلك من أجل محمد والدت غلاماً فسماه حملا وفيه نور محمد والتي ورجع إلى أهله فو جدها قد ولدت غلاماً فسماه حملا وفيه نور محمد والتي ورجع إلى أهله فو جدها قد ولدت غلاماً فسماه حملا وفيه نور محمد والتي و

قالوا كان التابوت فى بنى إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى وكان موسى يضع فيه التوراة ومتاعا من متاعه وكان عنده إلى أن مات ، ثم تداولته أنبياء من إسرائيل إلى وقت شمويل عليه السلام فوصل إلى شمويل وقد من الكامل أمرالتا بوت عافيه وكان فيه عا ذكر الله فى كستابه (فيه سكينة من ربكم)

(م ١٩ - قصص الانبياء)

واختلفوا فى السكينة ماهى فقال على بن أنى ظالب كرم الله وجهه ؛ السكينة ويجه على السكينة وجهو ، السكينة ويح خجوج هفاقة لها رأسان ووجهان كوجه الإنسان .

وقال مجاهد لها رأس كرأس الهرة وذنب وجناحان .

وقال محمد بن إسحق بن وهب بن منبه عن بعض علماء بنى إسرائيل فى السكينة وأس هرة وكانت إذا صرحت فى النابوت صرخة أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح .

وروى السدى عن أبى مالك عن ابن عباس قال ؛ هي طست من ذهب الجيئة يغسل فيه قلوب الانهياء .

وكانت قصة ذلك التابوت أن القوم الذين سبوا النابوت أتوا به قرية من قرعه فلسطين يقال لها أردن وجعلوه فى بيت صنم لهم ووضعوه تحت المصنم الاعظم فأصبحوا من الفد وإذا الصنم تحته فأخذوه وجعلوه فوقه وسمروا قدمى الصنم على التابوت فاصبحوا من الفسسد وقد قطعت يدا الصنم ورجلاه وأصبح ملقى تحت المتابوت فاصبحت الاصنام كما مشكسة فاخرجوه من بيت الاصنام ووضعوه فى مكان قريب بقرية فى ناحية من مدينتهم فاخذ أهل تلك الناحية وجع فى أعناقهم حتى هلك أكبرهم فقال بعضهم لبعض أليس قد علمتم أن هذا النابوت لا يقوم في شما فأخرجوه من مدينتكم قال فاخرجوا إلى قرية أخرى فبعث الله على أهل قلك القرية فأرا يبيت الرجل صحيحاً فيقرضه الفار فيصبح ميتاً وقد أكلت ما فى جوف فاخرجوه منها إلى الصحراء ودفنوه فى بيت فيكث فيهم عشر سنين وسبعة أخذ الباسور والقو لنج فاخرجوه ووضعوه فى بيت فيكث فيهم عشر سنين وسبعة أخذ الباسور والقو لنج فاخرجوه ووضعوه فى بيت فيكث فيهم عشر سنين وسبعة أشهر لا يدنو أحد منه إلا احترق وأصابهم فى المدينة الآفات والعاهات وفى مواث يهم ألموت وفى نسائهم الماعون فتحيروا وكانت عندهم امرأه من بنى إسرائيل من الموت وفى نسائهم الماعون فتحيروا وكانت عندهم امرأه من بنى إسرائيل من الموت وفى نسائهم المعاعون فتحيروا وكانت عندهم امرأه من بنى إسرائيل من الموت وفى نسائهم الماعون فتحيروا وكانت عندهم امرأه من بنى إسرائيل من الموت وفى نسائهم الماعون فتحيروا وكانت عندهم امرأه من بنى إسرائيل من في كمن جوه عنكم فانو ا بعجلة بإشارة تاك المراه فاعلها النابوت شم علقوها فيكم فاخرجوه عنكم فانو ا بعجلة بإشارة تاك المراه أمادا عليها النابوت شم علقوها فيكم فاخرجوه عنكم فانو ا بعجلة بإشارة تاك المراه قلموا عليها النابوت شم علقوها

على ثورين وضربوا جنوبهما فأقبل الثوران يسيران ووكل بها أربعة أمن الملائكة يسرقونها فلم يمر التابوت بارض إلا كانت مقدسة فأقبلا حتى وقفا على أرض فيها حصاد لبنى إسرائيل فكسر برئتهما وقطع حبالهما ووضع التابوت فيها ورجع الشوران إلى أرضهما قلم تدر بنو إسرائيل إلا والنابوت عندهم فمكبروا وحمدوا الله تعالى واجتمعوا على طالوت فذلك قولة تعالى (تحمله الملائكة) أى تسوقه الملائكة.

وقال ابن عباس : جاهت الملائدكة بالتابوت تحمله بين السهاء والارض وهم ينظرون إليه حتى وضعته في دار طالوت فاقروا بملكة قال الله تعالى (إن في ذاك لآية لمكم إن كمنتم مؤمنين ) قال ابن عباس : أن التابوت وعصا موسى في بحيرية طبرية وأنهما يخرجان قبل القيامة والله أعلم .

﴿ بَابِ فَىقَصَةَ شَمُو يُلَ حَيْنَ أُوحَى اللَّهِ أَنْ يَأْمَرُ طَالُوتَ بِالمُسْيَرِ إِلَى قَتَالُجَالُوتَ ﴾ ( مع بنى إسرائيل وصفة نهر الابتلاء )

قال الله تعالى ( فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ) الآية .

قال فلما أوسى الله إلى شمويل عليه السلام أن يأمر طالوت بالمسير إلى جالوت من بيت المقدس بالجنو دلم يتخلف عنه إلا كبير لهرمه أو مريض لمرضه أو ضرير لضره أو معذور لعذره ، وذلك إنهم لما رأوا النابوت قالوا قد أتانا التابوت وهو نصر لاشك فيه ، فسارعوا إلى الجماد فقال طالوت لا حاجة لى فيما أرى لا يخرج معى رجل بنى بناء لم يفرغ منه ، ولاصاحب تجارة مشتغل بها ولا رجل عليه دين ولارجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا يتبعن الاالبساب النشط الفارغ فاجتمع ثما نون ألفا على شرطه فخرج بهم وكان فى حر شديد فشكوا قلة المياه بينهم وبين عدوهم ، وقالوا أن للياه لا تحملنا فادع الله تعالى أن يجرى لنا نهرا ، فقال لهم طالوت بأمر شمويل عليه السلام «أن الله مبتايكم بنهر، مختبركا ليرى طاعتكم وهو طالوت بأمر شمويل عليه السلام «أن الله مبتايكم بنهر، مختبركا ليرى طاعتكم وهو أهل بكم وهو نهر بين الاردن وبين فلسطين عذب يقال له أدمى ، فن شرب منه فليس

منى » أى من أهل دينى وطاعتى « ومن لم يطعمه » لم يشربه « فا نه منى » ثم استشنى فقال د إلا من اغترف بيده ، وهو مل السكف ومن فتح الفين أراد المرة الواحدة فشربوا منه إلا قليلا منهم .

قال السدى: كانوا أربمة ألاف وقال غيره كانوا ثلثًائة وبضع عشر رجلا

وهو الصحيح يدل عليه حديث البراء بن عازب قال: قال انارسول الله عليه عليه عليه يوم بدر و أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبروا النهر وما جاوز معه إلا مؤمن ، قال وكانوا يو مئذ ثلثمائة و ثلائة عشر رجلا فمن اغرف غرفة بيده كا أمر الله تعالى قوى قلبه وصح ورجع إيمانه وعبر النهر سالماً وكفنه المك الغرفة الواحدة لشربه و حمله ودوا به ، والذين شربوا وخالفوا أمر الله تعالى أسودت شفاههم و غلبهم العطش فلم يرووا و بقوا على شاطىء النهر و جبنوا على لقاء العدو ولم يشهدوا الفتح .

فلما جاوز النهر مع طالوت القليل الذين ثبتوا معه قالوا يعنى الذين شربوا وخالفوا أمر الله تعالى ( لاطاقة لنا اليوم بحالوت وجنوده)واتصرفواعن طالوت ولم يشهدوا قنال جالوت وقال الذين يظنون أى يعلمون ويوقنون أنهم ملاقوا الله وهم القليل الذين ثبتوا مع طالوت ( لم من فئة قليلة غلبت فئة كمثيرة بإذن الله) الآية ومروا قاصدين الجهاد

# ( باب فی ذکر آمر داود علیه السلام وخیر جالوت وصفة قتله )

قال الله تعالى ( ولما برز والجالوت وجنوده قالوا ربنا ) إلى قوله تعالى ( وقتل داود جالوت ) قال المفسرون والمخبرون بألفاظ مختلفة ومعان متفقة عبر النهر مع طالوت فيمن عبر إيشا أبو داود ومعه ثلاثة عشر إبناً له وكان داود أصغرهم وأحقرهم فأنى ذات يوم أباه فقال يا أبناه ماقذفت القلاعى هذه شيئاً إلا أصابته وصرعته فقال ابشر يا بنى فإن الله قد جعل وزقك فى قذافتك يعنى فى مقلاعك ثم وصرعته فقال ابشر يا بنى فإن الله قد جعل وزقك فى قذافتك يعنى فى مقلاعك ثم قاه يو ما آخر فقال : إيا أبناه لقد دخلت بين الجبال فرأيت سدا رابضاً فركبته

وقبضت بأذنيه فلم يهمن فقبضت على كدفيه ففطرتهما برأسه وعنقه إلى ليته بيدى من غير سكين ولاضرب بحديد وتراه هناك مقتولا فقال له أبوه : أبشر يابه هان هذا خيرا أعطاكه الله .

ثم أناه يوماً آخر وقال يا أبتاه : إنى لأمشى بين الجبال فأسبح فما يبقى جبل إلا سبح معى ، قال أبشر يا بنى فإن هذا خيرا أعطاكه الله وسيكون لك شأن عظيم . قال فلما وصلت غزاة بنى إسرائيل مع طالوت إلى عسكر جالوت أرسل جالوت إلى طالوت ان ابرز إلى أو أبرز إلى من يقاتلنى ، فإن قتلنى فلم ملمكى وإن قتلته فلى ملمكم فشتى ذلك على طالوت فنادى فى عسكره من قتل جالوت فروجته ابنى و ناصفته عملمكنى فهاب الناس قنال جالوت فلم يجبه أحد .

فسأل طالوت نبيهم شمويل عليه السلام فدعا الله تمالى فى ذلك فأتى بقرن فيه دهن ألفدس ويشبه تنور من حديد وقيل له أن الذى يقتل جالوت هو الذى يوضع هذا القرن على رأسه فيفلى الدهن حتى يدهن منه رأسه ولا يسيل على وجهه بل يمكون عن رأسه كهيئة الإكليل ويدخل فى هذا الننور فيملؤه ولا يتقلقل فيه فدعا طالوت أشداه بنى إسرائيل وأقوياهم فجربهم فلم يوافقه منهم أحد .

فأوحى الله إلى شمويل عليه السلام إن فى وله إيشا من يقتل جالوت و إنى أريد أن أجعله خليفة فى الأرض من بعدك أعلمه فصل الخطاب وهو راعى الغنم فقل الإيشا يعرض عليك بنيه واحداً واحداً فدعا إيشا وقال له اعرض علي بنيك فاخرج له اثنا عشر ولدا امثال السوارع وفيهم رجل بارع فجعل يعرضهم على القرن والتنور فلا يرى شيئاً فقاول لذلك الجمم ارجع فيردده على النور فاوحى الله تعالى اليه أنا لاناخذ الرجال على صورهم ولكنا ناخذهم على صلاح معمهم وقلوبهم فقال لإيشا: بل بقى لك ولد غيرهم ؟ قال لا ، قال شمويل : رب قد زعم أنه له ولد غيرهم فقال كذب ، فقال شمويل يا إيشا إن ربى كذبك قال صدق الله يا بي ولد غيرهم فقال كذب ، فقال له داود استحييت أن يزاه الناس لمقصر قامته وحقارته الله إن لى إبناً صغيراً يقال له داود استحييت أن يزاه الناس لمقصر قامته وحقارته

وخلفته فى الغنم يرحاها وهو فى شعب كذا وكذا ، وكان داود عليه السلام قصيراً سقيما مصفراً أذرق العينين فدعاه طالوت ويقال خرج اليه فوجد الوادى قد حال بالماً ، بينه و بين الوريبة التي كان يتروح اليها فوجده يحمل الفنم شاتين شاتين يعبر بهما السيل ولا يخوض جما الما .

فلما رآه شمو يل قال ، هذا هو لاشكفيه هذا يرحم البهاسم فهو أرحم بالناس فدعاء فوضع القرن على رأسه ففاض وأجلسه فى التنور فلاه .

فلما رأى طالوت ذلك قال له هلك أن تقتل جالوت وأزوجك إبنتي وأجرى حكمك في مملك في مملك في مملك قال نعم، قال فهل لقيت من نفسك شيئًا تتقوى به على قتله قال نعم أنا راعى الفنم فيجىء الأسد والنم والذئب ليأخذ شيئًا فأقوم إليه وأقبضه وافتح لحييه عنها واحرفهما إلى قفاه ؛ فلما حمع طالوت منه ذلك رده إلى عسكره فر داود عليه السلام في الطريق بحجر فناداه ياداود احملي فالمي حجر هارون الذي قتل به ملك كذا وكذا فحمله في مخلاته .ب

ثم مر بحجر آخر فناداه یاداود احملنی فارنی حجر موسی علیه السلام الذی قتل به ملك كذا وكذا څمله فی مخلاته .

من مر بحجر آخر فقال احملني فأني حجرك الذي تقتل به جالوت وقد خباً ني أم مر بحجر آخر فقال احملني فأني حجرك الذي تقتل به جالوت وقد خباً ني الله لك فوضته في مخلاته ، فلما قصافوا للقتال برز جالوت وسأل المبارزة فأنتدب له داود وكان طالوت أعطاه فرسا و درعاً وسلاحا فركب الفرس و لبس السلاح وسار قليلا فوجد في نفسه زهوا فانصرف وعاد سريعاً إلى الملك فقال من حو له جبر المملام فياء حتى وقف على الملك فقال له ماشانك ؟ فقال له داودان الله تمال إلى لم ينصر في فا يغنى عنى هذا السلاح شيئاً فدعنى أقاتل كما أريد ، فقال طالوت أفعل ما تريد

فاخذ داود عليه السلام مخلاته فتقلدها وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم وكان يهزم الجيوش وحده وكان له بيضا وزنها ثلثمائة رطل حديد وكان له فرس أبلق مثله في الشدة والقوة وعظما لخلق. فلما برز جالوت إلى داود ألقي الله تعالى فى قلبه الرعب فقال له أنت تبرز على ، قال نهم وكان جالوت راكباً على فرس أبلق وعليه السلاح النام فقال له

يادنى تأتينى بالحجر بالمقلاع كما يؤتى الكلب بالحجر؛ قال نهم أنت أشرمن الكلب
قال لاجرم لافسمن لحمك بين سباع الارض وطير السها. فقال داود باسم الله

ويقسم الله لحمك ببن السباع وطير السها. وأخذ حجراً منها وقال باسم إله إبراهيم
ووضعه فى مقلاعه ثم أخرج ثمانياً وقال باسم الله إله إسحق ووضعه فى مقلاعه ثم
خرج ثمالثاً وقال باسم الله إله يعقوب ووضعه فى مقلاعه .

قال فصاريه، الأحجار الثلاثة كلها حجراً واحدا وأدار المقلاع ورمى به فسيخر الله الربح حتى أصاب الحجر أنف البيضة فخالط دماغه وخرج من قفاه أو قتل من ورائه ثلاثين رجلا.

ويقال إنه من بعد ماخرج من قفاه تسكسر وتفتت بإذن الله تعالى حتى هم جميع جنود جالوت فلم يبق منهم أحد إلا وقد أصابته منه قطعة ومثل ذلك صاد كرامة للنبى علي يوم بدر حين حثا الحثوقمن التراب فانهزم الجيش وخر جالوت قتيلا وأسرع داود عليه السلام اليه فحز رأسه وانتزع من يده عاتمه وأقبل برأسه يجره حتى ألقاه بين يدى طالوت ففرح المسلمون فرحا شديدا وانصرفوا الى مدينتهم سالمين غانمين بحمد الله رب العالمين .

﴿ ذَكَرَ بَقِيةً قَصَةً طَالُوتَ وَمَا كَانَ مَن دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَعْدَ قَتْلُ جَالُوتَ ﴾

قالوا لما قتل داود جالوت ذكر الناس داود وعظم فى أنفسهم؛ فجاء داود إلى طالوت وقال له: انجز إلى ماوعدتنى واعطنى امراتى فقال له طالوت: آتريك ابنة الملك بغير صداق عجل صداق ابنتى وشانك بها . فقال داود الطالوت ماشرطت على صدافاً وليس إلى شيء فتحكم فى الصداق بما تريد وأقرضنى مهرها على الاداء والوفاء لك به ؛ فقال طالوت أصدقها نصيبك من الملك فقال له بنو إسرائيل لا تظلمه وأنجز ماوعدته ، فلما رأى طالوت ميل بنى إسرائيل إلى طاود أحسن ثناءه عليه وقال: لا حاجة لإبنتى فى المال ولا أكلفك مالا تطيق

أنت رجل جرىء وفى جبالنا أعداء من المشركين فانطلق مجاهدهم فاذا قتلت منهم ما أي رجل وجثتني برءوسهم ذوجتك ابنتي .

فأتاهم داود عليه السلام وجمل كلما اقترب منه رجلا احتز رأسه ونظمه فى خيط حتى نظم رموسهم ثم جاء بهم إلى طا اوت وألقاهم بين يديهوقال له.ادفع لى أمرأتى فزوجه أمرأته وأجرى خاتمه فى ملسكة فال الناس إلى داود عليه السلام واحيه بنو إسرائيل و أكثروا من ذكره فوجد طا اوت من ذلك فى نفسه فأراد قتله .

قال وهب بن منبه: كان الأنبياء والملوك بو مثذ يتوكؤ و على العصور ويغرزون في أطراف العصى أزجة من حديد وكان داود عايه السلام جالساً في للحية البيت فدخل طالوت فرماه بالعصى بغنة لية له فلما أحس داود بذلك حاد عن رميته وأمال نفسه من غير أن يبرج مكانه فار تدكرت مكازه في الجدار فقال له داود ، أردت قتل قال له ظالوت لا بل أردت أن أنف على أبه المك عند الطعار وريط جاشك للاقرأن ، فقال له داود عليه السلام أفلة يته على ما قدر ته في وقال نهم و الكلك فرعت ، قال معاذ الله أن أخاف إلا الله ولا ألجأ إلا اليه لا يدفع الشر إلاهو

ثم أن داود انتزعها من الجدر وهزها هزه النكرة ؛ وقال لة اثبت لى كما ثبت للله فأيةن طالوت بالحلاك فقال له ، أنشدك بالله و بحر مة المصاهرة التي بيني وبينك ولا كان هذا القول من داود عن قصد قتل طالوت وليكن كان مقال تخويف وتحذير ؛ فقال داود اطالوت : إن آلة قد كتب في التوراة جزاء السيئة سيئة مثلها واحدة والبادى أظلم.

قالطالوت: أفلاتقول قولها بيل (لثن بسطت إلى يدك لتفتلني ماأنا بباسط يدى. الميك لاقتلك إنى أخاف الله رب العالمين) فقال داود قدعفوت عنك لوجه الله تعالى.

فلبث طالوت زماناً يريد قتلداودعليهالسلام فعزم على أن يأتيه ويقتله في داره فأخرِت بذلك بنت طالوت زوجة داود أخبرها رجل يقال ذر العينين فقالمت الداود إنك المقتول الليلة قال ومن يقتلنى؟ قالت أنى قال وهل أجرمت جرماً؟ قالت حدثنى من لايكذب ولا عليك بأس أن تغيب الليلة حتى تنظر مصداق ذلك فقال ائن كان أراد ذلك لا استطيع خروجاً ولسكن إئتنى بزق من خمر فأنته به فوضعته فى مضجعه على السرير وسجاه ودخل تحت السرير؟

قال فدخل طالوت نصف الليل وأراد أن يقتل داود فلم يحده فقال لإبنته أين بعلك؟ فقالت هو نائم على السرير فضربه بالسيف فسال الخرفلما وجدر يح الحجد قال دحم الله داود ما كان أكيثر شربه للخمر وخرج فلما أصبح علم أنه لم يفمل شيئاً فقال إن رجلا طلبت منه ماظلبت لخليق أن لايدعني حتى يدرك ثأره منى ؛ ثم أنه استتر بحجابه وحراسه وأغلق دو كه الأبواب .

قال فأتى داود ذات ليلة وقد هدأت العيون وأعمى الله عنه الحجابوفتح الله لله الأبواب فدخل عليه وهو نائم على فراشه فوضع سهماً عند رأسه وسهما عند وجليهوشهماً عن يمينه وسهماً عن شماله ثم خرج .

فلما استيقظ طالوت وجد السهام فعرفها فقال ؛ رحم الله داود هوخير منى ظفرت به فقصدت قتله وظفر بى فكف عنى لو شاء لوضع هذا السهم فى حلقى عرما أمّا بالذى آمنه

ووضع الله في قلب طالوت الذوية فندم على مافعل وأفيل على المكاء حتى رحمه الناس وكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكى وينادى الشد الله عبداً يعلم لى قوية إلا أخبرنى بها فلما كثر عليهم بكاؤه ناداه مناد من القبور يا طالوت أما ترضى إنك قنلتنا أحياء حتى تؤذينا أموانا فازداد حزنا وبكا. فرحمه الخباز وقال له مالك أبها الملك ، فقال له هل تعلم فى الارض عالما أسأله هل لى من توبة فقال له الخباز أبها الملك هل تدرى مامثلك ؟ قال لا ، قال مامثلك إلا كمثل علمك نول فرية عشاء فصاح الديك فتطير منه ، فقال لازكوا في هذه القرية ديكا إلا ذبحتموه فلما أراد أن ينام قال لاصحابه إذا صاح الديك فأيقظو نا حتى ندلج فقيل له وهل تركت ديكا يسمح صوته ؛ وأنت هل تركت عالماً فى الارض فازداد حزناً وبكاء تركت ديكا يسمح صوته ؛ وأنت هل تركت عالماً فى الارض فازداد حزناً وبكاء

فلما رأى الحباز ذلك ، قال أرأيت إن دللتك على عالم لعلك تقتله قال لا فتو ثق منه الحباز بالإيمان فأخبره أن المرأة العالمة عنده ، فقال له انطلق بنا اليها اسالها هل من تو بة وكانت تعلم الاسم الاعظم وكان إنا يعلم هذا الاسم أهل بيت لها فنيت رجالهم وعلمت نساؤهم فلما بلغ طالوت الباب ، قال له الحباز إمها إن رأتك فزعت منك ثم جعله خلفه و دخل عليها الحباز فقال : لست أعظم الناس عليك منه أبحيتك من العتل وأوثقتك عندى ؟ قالت بل ، قال لى اليك حاجة هذا ظالوت يسأل هل له من تو بة ؟ فلما سمعت بذكره غشى عليها من الفرق فلما أفاقت قال لها لا يريد قتلك والحكن يسألك هل من تو بة ؟ قالت لا والله ماله من تو بة .

ولكن هل تعلمون قبر شمويل عليه السلام، قالوا نهم قالت فانطلقوا بنا إلى قبره، فلما وصلوا اليه صلت عنده ركعتين ثم إنها نادت ياصاحب القبر فخرج شمويل عليه السلام من القبر ينفض التراب عن راسه فلما نظر إلى الثلاثة المرأة والحباز والملك، فقال لهم، أقامت القيامة قالوا لا ولكن هذا طالوت يسألك هل من توبة ؟ فقال له شمويل مافملت ياطالوت بعدى ؟ قال لم أدع شيئاً من الشر إلا فعلته، وقد جئت أطلم النوبة .

قال كم لك من ولد قال عشرة رجال قال ما أعلم لك من توبة إلا أن تنخل عن ملكك و تخرج أمت وولدك تجاهد في سبيل الله ثم تقدم ولدك حتى يقتلوا بين يديك با ثم إنك تقاتل حتى تقتل آخرهم ثم رجع شمويل عليه السلام إلى القبر فسفط مينا ورجع طالوت أحزن ما يكون وخاف أن لا يتابعه ولده فبكى حتى ذهبت أشفار عبنيه و تحل جسمه فدخل عليه أولاده فقال لهم أرأيتم لو دفعت إلى النار أكنتم تنقذو نني قالوا نهم ننقدك بما قدرنا عليه قال فإنها النار إن لم تفعلوا ما أقول لكم قالوا إنك لمقنول ما أقول لكم قالوا فاعرض علينا مقالك فذكر لهم القصة فقالوا إنك لمقنول ما قول نه قالوا كاعرض علينا مقالك فذكر لهم القصة فقالوا إنك لمقنول بعدنا با قال الفرو وكانوا عشرة فقاتلوا بين يديه حتى قتلوا ثم شد بمدهم فقاتل حتى قتل لجاء قاتله إلى داود يبشره بقولة قد قتلت عدوك فقال داود ما كنت بالذي النادي قال داود ما كنت بالذي النادي قالد فقال داود ما كنت

# ﴿ بِجَلْسِ فَى خَلَافَةَ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمَا يَنْعَلَقَ بِهَا ﴾

قال الله تعالى (ياداود إنا جعلناك خليفة فى الارض ) الآية : قالت العلماء عاضها الانبياء لما استشهد طالوت أتى بنو إسرائيل أى داود فاعطوه خزانة طالوت وملكوه على أنفسهم وذلك بعد قتل داود جالوت بسبع سنين ولم تجتمع بنو إسرائيل على ملك واحد بعد يوشع بن نون إلا على داود عليه السلام فذلك عوله عز وجل (وقتل داود جالوت وآناه الله المالك والحكمة ) الآية .

#### ( باب في ذڪر لسبه )

هو داود بن ايشا بن عوفيذ بن بوعز بن سلون بن يخسون بن عمينو ذب بن رم بن حصروم بن بارص بن يهوذا بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليهم أجمعين .

# ( باب فی ذکر صفته وحلیته )

أخبرنى الحسن بن محمد الدينورى بإسناده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مُلِيِّتُهُ (زرقة العينين بمن ) وكان داود عليه السلام أزرق الهمينين أحمر الوجه دقيق الساقين سبط الشعر أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت والحلق طاهر القلب نقية .

#### ( باب فىذكر ماخص الله تعالى بهداود عليه السلام من الفضل ) ( والـكرامة حين أعطاء الله النبوة والملك )

هنها أنه أنول عليه الزبور بالهبرانية مائة وخمسون سورة ؛ في خمسين منها ذكر ما يكون من بختنصر وأهل بابل وفي خمسين منها ذكر ما يلقون من الروم من أهل ايران ، وفي خمسين منها موعظة وحكمة ولم يكن فيها حلال ولا حرام خذلك قوله تعالى (وآتينا داود زبورا) ومنها الصوت الطيب والنفمة الطيبة اللذيذة والترجيح والآلحان ولم يعط الته أحدا من خلقه مثل صوته وكان يقرأ الربور بسبهين

لحناً بحيث يعرق المحموم ويفيق المفمى عليه ؛ وكان إذا قرأ الزبور برز إلى البرية فيقوم وتقوم معه علماء بنى إسرائيل خلفه وتقوم الناس خلف العلماء وتقوم الجن خلف الناس خلف العلماء ويؤخذ بأعناقها خلف الناس وتقوم الشياطين خلف الجن وتدنو الوحوش وللسباع ويؤخذ بأعناقها وتظله الطيور مضحية ويركدالماء الجارى ويسكن الربح وما صنعت المزامير والأراغيل والصنوج الاعلى صوته ، وذلك أرابليس لعنه الله حسده واشتد عليه فقال لعفاريته والصنوج الاعلى صوته ، وذلك أرابليس لعنه الله لايصرف الناس عن داود الاترون مادها كم ؟ فقالوا له مرنا بما شمّت فقال إنه لا يصرف الناس عن داود إلا مايضاد و يحاده في مثل حاله ، فهيه والمازامير والديدان والاوتار والملاهى على أجناس أصوات داود فسمعها سفهاء الناس فمالوا اليها واغتروا بها .

ويفال إن داود عليه السلام كان إذا قرأ الزبور بعد مافارف الذنب لايقف له الما. ولا تصغى له الوحوش ولا البهائم ولا الطيور كما كانت ونقصت نغمته فقال إلهـ, ماهذا ؟

فأوحى الله تعالى إليه ذلك أنس الطاعة وهذه وحشة المعصية ياداود إن المعصية هى التى غيرت صوتك وحالك ، فقال إلهي أو ليس قد غفرتها لى قال بلى ولسكن ارتفعت الحالة التى بينك من الود والقرب فلن تدركها أبداً .

أخبرنا أبو سميد بن أحمد بن حمدون عن وهب بن منبه ، قال هذا ماحدثنا أبو هريرة عرب رسول الله على قال خفف الله على داود القرآن فكان يأمر بداوبه أن تسرج فكان يقرأ القرآن قبل أن أن تسرج دابته وكان لايأكل إلا من عمل يده . قال الاستاذ الإمام أراد بالقرآن الزبور .

وبالإمناد أخبرنا أبو بكر الجوزقى عن أبى موسى الأشمرى قال : قال لى رسول الله عَلَيْثُ ( لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود فقلت أما والله يارسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً ) .

وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس باسناد عن البراء بن عازب قال : (سمع النبي سَلِيَّةِ صوت أبي موسى فقال كان صوت هذا من صوت آل داود )

ومنها تسخير الجبال والطير له يسبعن معه إذا سمح كما قال الله تعالى (ولقد آتينا داود منه فضلا ياجبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد) وقوله تعالى (إنا سخرنا الجبال معة يسبحن بالعشى والإشراق)

ويقال إن داود عليه السلام كان إذا تخلل الجبال فسيح الله تما لي جملت الجبال عياديه بالتسبيح نحو ما يسبح ثم قال في نفسه ليله من الليالي لا عبدن الله تمالي عمادة لم يعبده أحد بمثلها ، فصعد الجبل فالما كان جوف الليل داخلته وحشة فاوحي الله تمالي إلى الجبال أن آنسي داود فاصطحكت الجبال بالتسبيح والتقديس والتهليل فقال داود في نفسه كيف يسمع صوتي مع هذه الأصوات ، فهبط عليه جبريل عليه السلام وأخذ بعضده حتى انتهى به إلى البحر فوكز برجله فانفاق له البحر فانتهى به إلى الأرض فوكزها برجله فانفحرت له الأرض فانتهى به إلى الحوت فوكزه برجله فانفقت فخرج منها دودة ننش برجله فانفقت فخرج منها دودة ننش برجله فانفقت فخرج منها دودة ننش برجله فانفقت و له تعالى (يسبحن بالمشهى والإشراق) فاللفسرون يعني صلاة الضحى وصلاة الأوابين بين العشاءين، بالمشهى والإشراق) فاللفسرون يعني صلاة الضحى وصلاة الأوابين بين العشاءين،

قال ابن عباس : وكان داود يفهم تسييح الحجر والشجر والمدر .

ومنها أنه أكرمه الله تعالى بالحكة وفصل الخطاب فالحكة هي الإصابة في الأمور وأمافصل الخطاب فاختلفوا فيه فقال ابن عباس بيان الكلام وقال ابن مسعود والحسن الممنى على الحكم والنظر في القضاءكان لاينتمتع في القضاء بيز الناس وقال على ابن أبي طالب كرم الله وجهه هو البيمة على من ادعى واليمين على من أمكر

قال بلغنا أن بعض ملوكهم أودع رجلا جوهرة ثمينة فلما جاء يستردها أسكرها فتحاكما إلى السلسلة فعلم الرجل الذي كانت عنده الجوهرة أن يده لاتنال السلسلة فعمد إلى عكازه فنقرها ثم ضمنها الجوهرة واعتمد عليها حتى حضر معه غريمه عند السلسلة فقال صاحب الجوهرة لمن لى عندك وديعة فقال خصمه ما عرف

الله وديعة فإن كننت صادقا فتناول السلسلة فتناولها بيده: أثم قيل للمنكر قم أنت أيضا فتناولها إفقال لصاحب الجوهرة الزم انت عكازت هذه فاحفظها حتى أتناول السلسلة فأخذها وقام الرجل وقال اللهم إن كننت تعلم أن هذه الوديعة التي يدعيها قد وصلت اليه فقرب منى السلسلة فند يده فتناولها فتعجب القوم وتفكر وافيها فأصبحوا وقد رفع الله تلك السلسلة.

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا اشتبه عليه الامر بين الخصمين اللذين يتحاكما إليه يقول : ما أحوجكما إلى سلسلة بنى إسرائيل كانت تأخذ بعنق الظالم فتجره إلى الحق جراً.

ومنها القوة فى العبادة وشدة الاجتهاد كما قال الله تعالى ( واذكرعبدنا داود ذا الآيد ) يعنى القوة فى العبادة إنه أواب يعنى تواب مسبح مطيع وكان يصوم يوما ويفطر يوما يصوم النهار ويقوم الليل وما أمرت به ساعة دن الليل إلاوفيها من آل داود قائم يصلى ولا يوم من الآيام إلا وفيها منهم صائم

ومنها قوة المملكة كما قال الله تعالى ( وشددنا ملكة ) أى قويناه وقرأ الحسن وشددنا ملكة بالتشديد ،

وقال ابن عباس ؛ كان أشد ملوك الارض سلطاناً وكان يحرس بحرابه كل ليلة علائة والااون الف رجل وقال السدى كان يحرسه كل ليلة أربعة آلاف رجل. أخبرنا عبد الله بن حامد عن عكرمةعن ابن عباس : أنرجلا من بني إسرائيل

تعدى على رجل من عظائهم قاجتمعا على داود عليه السلام فقال المعتدى إن هذا قد غصبنى بقرتى فسأل داود الرجل عن ذلك فجحد وسأل الآخر البينة فلم يكن لله بينة فقال لهما داود قوما حتى أنظر في أمركها فقاما من عنده فأوحى الله تعالى الهيه في منامه أن يقتل الرجل الذي تعدى فقال هذه رؤيا ولست أعجل حتى أتبين فأوحى الله تعالى اليه مرة أخرى أن يقتله فقال هذه رؤيا فأوحى الله تعالى اليه مرة ثالثة أن يقتله فأرسل داود إلى الرجل فقال له إن الله تعالى فد أوحى إلى أن مرة ثالثة أن يقتله فارسل داود إلى الرجل فقال داود: نهم والله لانفذن أمرالله به مثلك فقال له الرجل تقتلى فد أوحى الله الم

فيك فلما عرف الرجل أنه قاتله قال لاتمجل على حتى أخبرك إنى والله ما أخذت بهذا الدنب ولكدن كينت اغتلت ولد هذا فقتلته فأمر به داود فقتل فاشتدت هيبة بنى إسرائيل عند ذلك لداود واشتد له ملك فذلك قوله تعالى (وشددنا ملك ) ويقال كان داود إذا جلس للحكم كان على يمينه ألف رجل من الانبياء وعلى يساره ألف رجل من الانبياء وعلى يساره ألف رجل من الانبياء وعلى يساره

ومنها شدة البطش فيروى أنه مافر ولا انحاز من عدو له قط

ومنها إلانة الحديد اله وكان سيب ذلك ماروى فى الآخبار : أن داود عليه السلام لما ملك بنى إسرائيل كان من عادته أن يخرج إلى الناس متنكراً فإذا رأى رجلا لا يعرفه تقدم اليه فيسأله عن داود فيةول له ما تقول فى داود واليكم هذا أى الرجل هو فيتنى عليه ويقول خيراً فبينا هو كذلك يوما من الآيام إذ قيض الله له ملمكان فى صورة الآدميين فلما رآه تقدم داودعلى طادته فسأله فقال له الملك نعم الرجل هو لولا خصلة فيه قراع داود فقال ماهى ياعبد الله ؛ قال أن داود يأ كل ويطهم عياله من بيت المال فتنبه لذلك وسأل الله تعالى أن يسبب له سبياً يأكل ويطهم عياله من بيت المال فينفق ويطهم عياله فالان له الحديد فصار فى يده مثل الشمع يستفنى به عن بيت المال فينفق ويطهم عياله فالان له الحديد فصار فى يده مثل الشمع والمعجين والعاين المبلول وكان يصرفه بيده كيف يشاء من غير إدخال نار ولا ضرب يحديد وعله الله تعالى صفائح فيقال انه كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف درهم وكانت قبل ذلك صفائح فيقال انه كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف درهم فيا كل ويطهم عياله ويتصدق منها على الفقراء والمساكين فذلك قوله تعالى (والناله المعديد أن اعمل سابغات) في دروعاكوا مل واسعات (وقدل فى السرد) أى لا يجعل المسامير دقاقاً فيعلق أي دروعاكوا مل واسعات (وقدل فى السرد) أى لا يجعل المسامير دقاقاً فيعلق ولا غلاظا فتكسر الحلق فيكان يفعل ذلك حتى اعتد من ذلك مالا .

وروى أن لقمان الحسكيم رأى داود عليه السلام وهو يعمل درعا فتعجب من ذلك ولم يدر ماهو فاراد أن يسأله فسكت حتى فرغ داود من نسج الدروع فقام ولبسه وقال نعم القميص هذا للرجل المحارب فعلم لقمان ما يراد به فقال . الصمت حكمة وقليل فاعله

( باب في قصة داود عليه السلام حين ابثلي بالحطيثة وما يتصل بذلك )

قال الله تعـالى ( وهل أتاك نبأ الخصم إذ نسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ) الآيات

اختلف العلماء بأخبار الانبياء في سبب المتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام عالمتحنه الله من الخطيئة ، فقال قوم ؛ كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الآيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم واسحق ويعقوب وسأله أن يمتحنه بمثل الذيكان يمتحنهم ويعطيه من الفضل مثل المدى أعطاهم فروى السدى والسكلي ومقاتل عن أشياخهم دخل حديث بعضهم في بعض قالوا : كان داو دعليه السلام قدقهم الدهر ثلاثة أيام : يوما يقضى فيه بين الناس ويوماً يخلو فيه بنسائه ، ويوما لعبادة وبه وقراءة السكتب، وكان يجد فيا يقرأ من السكتب فضل إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام فيقول يارب أرى الخير قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي ويعقوب عليهم السلام فيقول يارب أرى الخير قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي فأوسى الله تمالى اليه إنهم ابتلوا ببلايا لم تبتل بها أحد فصبروا عليها ؛ ابتلى ابراهيم عليه السلام بنار النمروذ وبذبح ولده ؛ وابتلى اسحق بالذبح ؛ وابتلى يعقوب بالحزن عليه السلام بنار النمروذ وبذبح ولده ؛ وابتلى اسحق بالذبح ؛ وابتلى يعقوب بالحزن

فقال داود عليه السلام يارب فابتليني كها ابتليتهم واعطني كهاأعطيتهم فأوحى الله تعالى إنك مبتلى في شهر كذا في يوم كذا فاحترس على الصبر؛ فلما كان اليوم المذى وعده الله دخل داود محرابه وأغلق بابه وجعل يصلى ويقرأ الزبور فبيخا هو كذلك إذ جاءة الشيطان و تمثل في صورة حمامة من ذهب فيهامن كل لون حسن فوقعت بين يدية ليأخذها .

وفى بعض الروايات ليدفعها إلى ابن له صغير فلما أهوى اليها طارتغير بعيد من غير أن تمكنه من نفسها فامتد اليها ليأخذها فتنجت فتبعها فطارت فوقعت في كوة فذهب ليأخذها فطارت من الكوة فنظر داود أين تقع فيبعث اليها من يصيدها فنظر إلى امرأة في بستان على شط بركة تغتسل هذا قول الكلى

وقال السدى : رآها تغتسل على سطح لها فرآها من أحسن الناس خلقاً فتعجب هاود من حسنها وحانت منها النفاتة فأبصرت ظل داود عليه السلام فنشرت شعرها فغطى بدنها كله فزاد بذلك إعجاباً بها فسأل عنها فقيل له هى سابع بغت شائع امرأة أورياء بن حنان وزوجها فى غزاة البلقاء مع أيوب بن صوريا بن أخت داود فكتب داود إلى ابن أخته أيوب صاحب بعثة يلفاء أن ابعث أورياء إلى موضع كذا وكذا وقدمه على التابوت وكان المقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع إلى ورائه حتى يفتح الله على يديه أو يستشهد ففتح له فكتب إلى داود يرجع إلى ورائه حتى يفتح الله على يديه أو يستشهد ففتح له فكتب إلى داود فبعثه فقتل في المرة الثانية فلما انقضت عدتها تزوجها داود فهى أم سلمان عليه السلام وقال آخرون : إنما سبب امتحانه أن نفسه حدثته أن يظيق قطع يوم بغير مفارقة سيئة .

وعن الحسن أخبرنا شعيب بن محمد قال إن داوذ عليه السلام جزأ الدهر أربغة أجزاء : يوماً لنسائه ويوماً لعبادة ربه ويوماً لقضاء حوامج المسلمين ويوماً لبنى إسرائيل يذاكرهم ويذاكرونه ويسالهم ويسألونه .

فلما كان يوم بنى إسرائيل ذكروا ، فقالوا هل يأتى على الإنسان يوم لايصيب فيه ذنباً فأضمر داود في نفسه أنه سيطبق ذلك فلما كان يوم عبادة وبه أغلق أبوا به وأمر أن لا يدخل عليه أحد وانكب على التوراة فبينا هو يقرأ إذهو بحامة من ذهب فيها كارشي. حسن قد وقفت بين يديه فأهوى إليها ليأخذها فطارت فوقعت غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسها فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل فأعجبه خلقها وحسنها فلما رأت ظله في الارض جللت جسدها بشعرها فزاده ذلك فالجاباً بها وكان قد بعث زوجها في بعض جيوشه فكتب إليه أن سر في مكان كذا وكذا مكاناً إذا وصل إليه قتلولم يرجع ففعل فاصيب فحطبها داود وتزوجها وقال بعضهم في سبب ذلك كما أحرنا قتادة عن الحسن من محمد إن داود عليه السلام قال لدى إسرائيل حين ملك والله الأعدان فيكم ولم يستثن فابتل.

(م . ٢ - قصص الانبياء)

وقال أنو بكر محمد بن عمر الوراق : كان سبب ذلك إِأن داود عليه السلام كان كشير المبادة فأعجب بعمله فقال هل في الأرض أحد يعمل عملي فأناه جبريل عليه السلام فقال إن الله تعالى يقول: أعجبت بعبادتك والعجب يأكل العبادة فإن أعجبت النيا وكانك إلى نفسك فقال داود يا . ب كاني إلى نفسي سنة فقال إنها لكشيرة قال فشهراً قال فإنه لكشير قال فأسبوعاً ففال إنه لكشير قال فيوماً قال إنه لكشير قال فساعة قال فشأنك بها قال فوكل الحراس ولبس الصوف ودخل المحراب ووضع الزمور بين يديه فبينها هو في نسكة وعبادته إذ وقع الطائر بين يديه وكان مر. أمر المرأة ما كان قالوا فلما دخل داود بامرأة أورياء لم يلبث إلا يسيراً حتى بعث الله تعالى ملـكين في صورة رجلين فطلبا أن يدخلا علميه فوجداه في يوم عبادته فمنعهما الحراس أن يدخلا عليه فتسورا المحراب وهو يصلي تسور ودا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ) حين هجما عليه في محرابه بغير إذنه ( قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ) أى لا تجر ولا تفرط ( واهدنا إلى سواء الصراط ) أرشدنا إلى وسط الطريق المستقم (إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة) وهذا من أحسن التعريض حيث كنى بالنعاج عنالنساء والعرب تفعلذلك كشيرا تورى عنالنساء و تـكـنى عنها بألفاب كالظبآء والنعاج والبقر وهو كـثير فاش فى أشعارهم فقال اكفلنيها وعزتى في الخطاب .

قال الضحاك اعطنيها وتحول لى عنها واجعلها كفلى أى تصييى وعزنى فى الخطاب ق ل الضحاك يقول إن تـكلم كان أفصح منى وإن حارب كان أبطش منى فقال داود ر لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نماجه ).

قال السدى بإسناده: إن أحدهما لما قال هذا أخى له تسمع وتسعون نعجة قال داود للاحر ما تفول؟ قال إن لا تسعا وتسعين نعجة وله نعجة واحدة فأريد أن آحذها منه وأكمل نعاجى مائة قال وهو كاره قال نعم، قال إذا لا ندعك وإن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا يعنى طرف الانف وأصل الجبهة فقال

الرجل يا داود أنت أحق بضرب هذا منى حيث كان لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأورياء إلا امرأة واحدة قلم تعرضه للقتال حتى قتل وتزوجت امرأته فهذا وجه الآية إلا أن داود حكم قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر .

قالوا ثم أن داود نظر فلم ير أحداً فعرف ما قد وقع فيه وذلك قوله تعالى (وظن داود إنما فتناه) أى ابتليناه وقال سعيد بنجبير: إنما كافت قتنة داود بالنظر وقال القائلون بتنزيه المرسلين في هذه القصة : أن لا ذنب إنما كان تمني أن تمكون له امرأة أورياء حلالا وحدث نفسه بذلك فاتفق له غزوة فأرسل أورياء فقدمه أمام الحرب فاستشهد فلها بلغه قتله لم يجزع عليه ولم يتوجع عليه كما كان يجزع على غيره من جنده إذا هلك ووافق قتله مراده ثم تزوج امرأته فعاتبه القه على ذلك لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند ألله .

وقال بعضهم: كان ذنب داود أن أورياء قد خطب تلك المرأة ووطن نفسه عليها فلما غاب فى غزاته خطبها داود فتزوجت منه لجلالته فاغتم لذلك أورياء غماً شديداً فعاتبه الله على ذلك حيث لم يترك هذه الواعدة لخاطبها الآول.

وقد كان عنده تسع وتسعون امرأه ولذلك قال أأي برائي د لا يبسع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ، وما يصدق ما ذكرناه ما قبل عن المفسرين والمقدمين ما أخرنا به عقيل بن محمد الفقيه المفاقرى عن ذكريا عن أنس أن مالك قال سممت رسول الله برائية يقول: إن داود عليه السلام حين نظر إلى المرأة قطع على بني إسرائيل بعثاً وأوصى صاحب البلفاء إذا حضر العدو فقدم فلانا بين يدى النابوت وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به ومن قدم بين يديه لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم الجيش عنه فقتل زوج المرأة ونزل الملكان ليقصا عليه قصته فقطن داود وسجد فمكث أربعين ليلة ساجداً يبكى حتى نبت الزرع من دموعه حول رأسه وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول في سجوده ذلى من دموعه حول رأسه وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول في سجوده ذلى داود وتغفر دامد عا بين المشرق والمغرب رب إن لم ترحم ضعف داود وتغفر دامد وتغفر

فجاء حبريل عليه السلام بعد أربعين ليلة نقال يا داود إن الله تعالى قد غفو الله الذي هممت به فقال داود قد علمت أن الله قادر على أن يغفر الهم .

و إذا جاء أورياء يوم القيامة فقال يارب دمى الذى عند داود؟ قال جبريل هاساً لت هممت به فكيف بفلان يعنى ربك عن ذلك و إن شئت لافعلن قال نعم؟ فرجع جبريل عليه السلام وسجد داود فمكث ما شاء الله ثم نزل فقال قد سألت يا داود عن الذى أرسلتنى فيه فقال الله تعالى قل لداود إن الله يجمعكما يوم القيامة فيقول له هب لى دمك الذى عد داود فيقول هو لك يا رب فأقول أن لك في الجنة ما شئت وما اشتهيت عوضاً عن دمك.

أخبرنا ابن فتحويه بإسناده عن كعب الآحبار وعن وهب بن منبه قالوا جميعاً ان داود عليه السلام لما دخل عليه الملكان وقضى على نفسه تحولا فى صورتهما فعر جا وهما يقولان قضى للرجل على نفسه وعلم داود أنما فتناه فحر ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا بد منها أو صلاة مكتوبة ثم يعود فيسجد تمام أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب وهو يبكى حتى نبت العشب حول رأسه وهو ينادى ربه تعالى ويسأله التوبة .

وكان يقول فى سجوده : سبحان الملك الاعظم الذى يبتلى المخلائق بما يشاء سبحان خالق الذور سبحان الحائل بين القلوب المى خليت بينى و بين عدوى إلميس فلم أتتبه لفتدته إذ زل بى قدمى ، سبحان خالق النور الهى تبكى الشكلى على ولدها إذا فقدته ويبكى داود على خطيئته ، سبحان خالق النور يفسل الثوب فيذهب در نه ووسخ، والخطيئة لازمة لى لا تذهب عنى ، سبحان خالق النور إلهى لم أنعظ بما وعظت به غيرى ، سبحان خالق النور الهى أمرتثى أن أكون لليتم كالاب ما وعظت به غيرى ، سبحان خالق النور المى الدور المى الرحيم والدرملة كالزوج المعطوف فنسيت عبدك ، فسبحان خالق النور المى الويل لداود خلفتنى وفى سابق علمك كان ما أنما صائر إليه سبحان خالق النور الهى الويل لداود إذا كشف عنه الفطاء فيقال هذا داود المخاطئين يوم القيامة من سوء الحساب سبحان قدم أقوم أمامك يوم تزل أقدام المخاطئين يوم القيامة من سوء الحساب سبحان

خالق النور إلهى مضت النجوم وكنت أعرفها بأسمائها فتؤنسنى فتركبتنى والخطيئة الازمة لى سيحان خالق النور إلهى أمط ت السهاء ولم تمطر حولى وأعشبت الارض ولم تعشب حولى بخطيئة سبحان خالق النور إلهى أما الذى لا أطبق حر شمسك فيكيف أطبق حر نارك مبحان خالق النسور إلهى أنا الذى لا أطبق صوت رعدك فيكيف أطبق صوت جهم سيحان خالق النور إلهى كنت تستر الخاطئين بخطاياهم وأنت شاهد حيث كانوا سيحان خالق النور إلهى رق القلب وجمدت المينان من مخافة الحريق على حسدى سيحان خالق النور إلهى الطير تسبح وجمدت المينان من مخافة الحريق على حسدى سيحان خالق النور إلهى الطير تسبح لك وأنا العابد الخاطيء الضعيف الذي لم أرع وصيتك.

سببحان خالق النور إلهى الويل لداود من الدنب العظيم الذى أصاب ولا علم له بذلك سبحان خالق النور إلهى أنا المستفيث وأنت المفيث فن يدعو المستفيث إلا المغيث سبحان خالق النه و إلهى أنا أسألك بإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب أن تعطيني سؤلى سبحان خالق النور ، اللمم برحمنك اغفر لى ذنو في ولا تباعد في من رحمتك لهواني فإنك أرحم الراحمين

سبحان خالق النور إلهي إلى أعر ذ بك من دعوة لاتستجاب و علاة لا نقدل و دنب لا يغفر وعذاب لا يفتر سبحان خالق النور إلهي إلى أعوذ بنور وجمك الكريم من ذنوبي التي أو بفتي سبحان خالق النور إلهي فررت إلى من ذنوبي واعترفت بخطيئني فلا تجعلني من القابطين ولا مخزني يوم بمعشون.

سبهمان خالق الدور إلهي ف غ الحنين وفرغت الدموع وتناثر الدود من ركبتي وخطيئتي ألزم لى من جلدى سبحان خالق النور .

قالوا فأناه النداء : أجائع أنت فتطعم أو ظمآن أنت فتسقى أو مظلوم أنت فتنصر ولم يجبه فى ذكر خطئته بشى. فصاح صبحه فهاج منها ما حوله ثم نادى يا رفى الذنب الدى أصبته فنودى يا داود ارفع رأسك قد عفرت لك فلم يرفع رأسه حتى أناه جبريل عليه السلام فرفعه .

قال وهب بن منبه أن داود عليه السلام أتاه نداء إنى قد غفرت المئ فقال يارب اعف وأنت لا تظلم أحداً فقال اذهب إلى قرأورياء فناده وأنا أسمه نداء لئ فتحال منه قال فانطلق داود عليه السلام حتى أئى قبره وقد لبس المسوح فجلس عند قبره ثم ناداه يا أورياء فقال لبيك من هذا الذى قطع على لذتى وأيقظنى قال أنا داود فقال ما جاء بك يا نبي الله قال جئت أنحلل نما كان منى إليك، قال وما كان منك إلى؟ عال عرضتك للقتل قال عرضتنى للجنة وأنت في حل فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ألم تعلم أنى حكم عدل لا أفضى إلا بالحق ألا أعلمته أنك تزوجت امرأته ؟ السلام ألم تعلم أنى حكم عدل لا أفضى إلا بالحق ألا أعلمته أنك تزوجت امرأته ؟ قال فانطلق داود إليه فناداه يا أورياء فأجابه فقال من هذا الذى قطع على لذتى ؟ فقال أنا داود فقال يا في الله ما حاجتك أليس قد عفوت عنك ؟ قال نعم لكن أنا ما فعلمت بك ذلك إلا لم حكن أمرأتك وأنى قد تزوجتها .

قال فسكت أورياء ولم يحمه فدعاه ولم يجبه فقام عند قبره وحثا التراب على رأسه ثم نادى الويل ثم الويل لداود سبحان خالق النور الويل لدارد ثم الويل الطويل لداود شم الويل الطويل الماؤد شم الويل الماؤد ثم الويل الداود ثم الويل الدائم له الموازين القسط ليوم القيامة سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل الدائم له عين يؤخذ برقبته ثم يدفع إلى المظلوم ،

سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى النار سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل الطويل له حين تقربه الربانية مع الظالمين إلى النار .

سبحان خالق النور قال فأتاه النداء من الساء: يا داود قد غفرت ذنبك ورحمتك ورثيث لطول مكانك واستجبت دعائك وأقلت عثرتك قال يارب كيف لى أن تعفو عنى وصاحبي لم يعفو عنى قال ياداود وأن يعف أو لم يسف فأنا أعطيه يوم القيامة ما لم تر عيناه ولم تسمع أذناه فأقول له قد رضيت عبدى فيقول يارب من أين هذا ولم يبلغه عمل فأقول هذا عوض من أجل عبدى داود فأستو هبك منه فيبك لى فقال داود يارب الآن قد عرفت أنك قد غقرت لى فذلك قوله عز وجل فاستغفر ربه وخر راكماً وأناب فغفر نا له ذلك وإنله عندنا لز انى وحسنماب)

قال وهب بن منيه: أن داود عليه السلام لما تاب الله عليه بكى على خطيئته ثلاثين سنة ولا ترفأ له دمعة ليلا ولا نهاراً .

وكان أصاب الخطيئة وهو أن سبعين سنة وقسم الدهر بعد الخطيئة على أربعة أفسام يعنى أربعة أيام فجعل يوم للقضاء بين الباس ويوما لمسائه ويوما يسببح فى القيافى والجبال والقفار والسواحل ويوما يخو فى داره فيها أربعة آلاف عراب فيجتمع إليه الرهبان فينوح بعضهم على بعض ويساعدون على ذلك.

فإذا كان يوم سياحته يخرج إلى الفياني فيرفع صوته كالمزامير ويبكى فيبكى معه الشجر والمدر والطير و لوحش حتى تسال دموعه مثل الأنهار .

ثم يجى. إلى الجبال فيرفع صوته كالمزامير فيبكى وتبكى معه الجبال والمجارة والدواب والطير حتى نسيل الأودية من بكائهم .

ثم يجى. إلى الساحل فيرهم صوقه كالمزامير فيبكى وتبكى معه الحيثان ودواب البحر والطر والما. والسباع فإذا أمسى رجع فإذا كان يوم نوحه على ففسه فادى مناديه أن اليوم يوم قوح داود على نفسه فليحضر من يساعده قال فيدخل الدار التي فيها المحاريب فيبسط له ثلاث فرش من مسوح حشوها الليف ليجلس عليها وتجىء الرهبان أربعة آلاف راهب عليهم البرانس وعليهم المسوح وفي أيديهم المعمى ثم يحلسون في تلك الماريب ثم يرفع صوقه بالبكاء فيرفع الرهبان معه أصواتهم.

فلا يزال يبكى حتى يفرق الدرش دموعه ويقع داود فيها مثل الفرخ وهو يضطرب فيجىء إبنه سليان عليه السلام فيحمله فياخذ داود من تلك الدموع بكمه ثم يمسح وجهه ويقول يا رب اغفر لى ما ترى فلو عدل بكاء داود ودموعه يبكاء أهل الارض ودموعهم لمدلها .

وقال عَلَيْكِم : , خد الدمع في وجه داود مثل خد الماء في الأرض ، .

وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلِيْكِيُّهِ , كان الناس يعودون داود عليه السلام فيظنون أنه مريض وما به إلا الحياء والخوف من الله تعالى .

قال وهب بن منبه: لما تاب الله على داود كان يهـدأ إذا دعا فيستففر المخاطئين قبل نفسه فيقول: اللهم اغفر الخاطئين فمساك أن تغفر لداود معهم.

وعن قنادة عن الحسن قال: كان داود بعد الخطيئة لا يجالس إلا الخاطئين ثم يقول تعالوا إلى داود الخاطئ ولا يشرب شراباً إلا وهو ممزوج بدموع عينيه وكان يجعل خيز الشعير اليابس فى قصعته ولا يزال يبكى حتى يبتل بدموعه وكان يدر عليه الملح والرماد فياكل ويقول هذا أكل الخاطئين.

قال وكان داود عليه السلام قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصف اللدهر فلما كان من خطيئته ما كان صام الدهر كله وقام الليل كله .

أخبرنا عبد الله بن حامد عن ثابت قال: كان داود عليه السلام إذا ذكر عليه السلام إذا ذكر عليه الله تمالى تخلفت أوصاله ولا يشدها إلا الانين، فإذا ذكر وحمة الله تعالى تراجعت.

وعن أبى عبد الله البجلى قال ما رفع داود بعد الخطيئة رأسه إلى السماء على مات وصلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم تسليمًا كشيرًا إلى يوم الدين .

#### ( باب فی ذکر خروج ابن داود علی ابیه وماکان من امرهما )

قال وهب وغيره من أهل السكستاب أن داود عليه السلام لم يزل قائماً بالملك بعد طالوت إلى أن كان من أمره وأمر امرأة أوريا. ما كان فلما واقع الخظيئة واشتفل بالتوبة منها استخفت به بنو إسرائيل واستضعفوه واجتمع أهل الزيع من بنى إسرائيل وذهبوا إلى ابن لداود من إبنه طالوت يقال له شالون وقيل إيشا وقلوا له قد كبر أبوك واشتفل بخطيئته وتوبته وضاعت حقوق الناس وضعف أمر الملك فلم يزالوا به حتى بايعوه وخلموا داود وعدلوا عنه وده هذا الإبن إلى نفسه ، فلما رأى ذلك داود خرج من بين أظهرهم مع ابن أخ له يقال له ثواب وتوغل في الجبال فأشار قومه على إبنه أن يقتل أباه فلما بلغ ذلك داود أرسل إليه رفيقه وقال له هل سمت بإبن قتل آباه قال له الإبن وهل سمعت ما بن قتل آباه قالله الإبن وهل سمعت هلاكه فلا تباشره أفت فإنه لا يجعل في الآخرة حدوثه منك فقبل منه ذلك فلك عن قتل أبيه و بقى إبنه ملكماً سنين .

فلما تاب الله على داود صارت الناس تأنيه فحارب إبنه فهزمه ووجه فى طلبه قائداً من قواده وأوصاء أن يتوقى حتفه ويتلطف فى أسره فطلبه الفائد وهو منهزم فاضطره إلى شجرة فربض بها وكان الفلام ذا جمة فتعلق غصن من أغصانها بشعره فحيسه ولحقه القائد فقتله محالفاً لأمر داود عليه السلام فحزن عليه داود حزناً شديداً وتنكر للقائد وكان له بأس شديد فى ملافاة العدر فكره داود أن يقتله فتر له لأجل مجاهدة العدو.

فلما حضر داود الموت أوصى ولده سليمان عليهما السلام يقتل القائد فقتله حين فرغ من دفن أبيه وكانت مدة داود من يوم خرج من ملك وانقطع عنه الوحى إلى أن قبل الله توبته ورد عليه ملكه ورجع إلى قومه سنتين .

#### ( باب في قصة أصحاب السبت )

قال الله نمالي ( واسألهم عن القرية الني كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ) ا كية .

قال ابن عباس ووهب بن متبه: أن قوماً من بنى إسرائيل سكنوا قرية على شاطىء البحر بين مصر ومدين يقال لها أيله حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت وأمرهم أن يتفرغوا لعبادته ذلك اليوم وذلك فى زمان داود عليه السلام فكان إذا خلا يوم السبت لم يبق حوت فى البحر إلا اجتمع هناك ويخرجن من الماء خراطيمين حنى لا يرى الماء من كثرتهن حتى إذا مضى السبت تفرقن ولزن مقر البحر لا يرى منهن إلا القليل فذلك قوله تعالى (إذ تأنيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم) الآية

سمعت أبا القاسم ، قال سمعت أبى يقول : سئل الحسن بن الفضيل على تجده في كتاب الله الحلال لا يأنيك إلا فوتاً ، والحرام يأنيك جزافاً ؟ قال نعم في قصة حاود عليه السلام وأهل أيلة إذ تأنيهم حيتانهم يوم سيتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم قال فعمد رجال منهم فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا إليها من الانهار فإذا كانت عشية الجمعة فنحوا تلك الانهار فيقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا تطيق الخروج منها لبعد عمقها وقلة الماء فإذا كان يوم الاحدادوها وقيل إنهم كانوا ينصبون الحبال والشخوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الاحد.

قال وكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت كثيراً وفى غير يوم السبت لا يأتيهم حودته واحد

فأخذ رجل منهم حوتاً وربط ف ذنبه خيطاً ثم ربطه إلى خشبة فى الساحل ثم تركه فى الماء إلى عشبة فى الساحل ثم تركه فى الماء إلى يوم الاحد فأخذه فسواه فوجد جار له ريح الحوت فقالله يا فلان إنى أجد فى بينك ربح الحوت فأنكره فأطلع الجار فى تنوره فإذا هوفى

بيته فقال له إنى أرى الله صيعذبك، فلما رأى العذاب لم يأخذه أخذ فى السبت الآخر حو تين فلما رأوا العذاب لا ينزل عليهم أخذوا وملحوا وأكلوا وباعوا فأثروا وكدثرت أمو الهم ولم تنزل عليهم عقوبة فقست قلوبهم وتجبزوا وتجرموا على الذنب وقالوا ما نرى السبت إلا قد أحل لنا، وإنما حرم ذلك على آبائنا لا مهم قتلوا أنبيائهم

فلما فعلوا ذلك صار أهل تلك القرية وكانوا نحواً من سبعين ألفاً ثلاثة أصناف صنف أمسك ونهى وصنف أمسك ولم ينه وصنف أنتهكوا الحرمة بالمكان الذين نهوا إثمني عشر ألفاً فلما أبي المجرمون قبول النصيحة، قال الناهون الممسكون: والله لنخرجن من هذه القرية ولا نساكسنكم في قرية واحدة مثم قسموا القرية بينهم بجدار ومكشوا على ذلك سنين فلمنهم الله على لسان داود عليه السلام وغضب عليهم الإصرارهم على المعصية فحرج الناهون ذات يوم من بابهم والمجرمون لم يفتحوا بابهم ولا خرج منهم أحد فلما أبطئوا تسوروا عليهم الحائمط فإذا هم جميعهم قد مسخوا قردة فذلك قوله تعالى (فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بشيس) أى شديد به أنجينا الذين ينهون ، فلما غتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أى صاغرين نظيره قوله تعالى ( لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود)،

وروى أبو نصر عن أب سعيد الخسدرى قال ؛ قال رسول الله مَرَائِكَم : د ما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا أمه بعذاب من السماء بعد ما أنزل الله التوراة على وجه الارض غير أهل القرية التي كانت حاضرة البحر الذين مسخوا قردة ألم تسمع قول الله تعالى ( ولقد آتينا موسى السكتاب بعد ما أهلسكسنا القرون الأولى) الآية ( باب في قصة داود وسليما. عليهما السلام في الحرث )

قال الله تعالى (وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكسنا لحكمهم شاهدين )

قال ابن عباس وقتادة: كان الحرث زرعاً، وقال ابن مسعود وشريح: كان الحرث كرما قد تدلت عناقيده إذ تفشت فيه غنم القوم رعته ليلا فأفسدته والمنفش بالليل والهمل النهار وهو جميما الرعى بلا راعى وكنا لحكمهم شاهدين ولا يخنى علينا مئه شيء

قال ابن عباس وقتادة بال رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب غنم والآخر صاحب حنم والآخر صاحب حرث فقال صاحب الحرث إن هذا انفلنت غنمه يبلا فوقعت فى حرثى فلم تبق منه شيئا قال له داود ذهب فإن الذيم لك فأعطاه رقاب الغنم بالحرث فحرا على سليمان فقال لها كيف قضى بينكما ؟ فأخبراه فقال سليمان لو وايت أمركا لمقضيت بغير هذا فأخبرا بذلك داود فدعاه فقال له كيف كسنت تصنع فى القضاء بينهما ؟ قال كسنت أدفع الغيم إلى صاحب الحرث سنة فيسكون له نساها وصوفها ومنافعها وببذر صاحب الخنم المحدث مثل حرثهم فإذا كان العام المقبل وصار الحرث كبيئته يوم أكل فيدفع إلى أهله ويأخذ صاحب الغنم عنمه

وقال ابن مسعود وشريح؛ إن راعيا نزل ذات ليلة بجنب كرم فدخلت الآغنام المكرم وهو لا يشعر فأكلت القضبان وأفسدت المكرم فصار صاحب المكرم من الفد إلى داود فقضى بالأغمام لصاحب المكرم لأنه لم يكن بير ثمن الأغنام وشمن المكرم تفاوت قال فرا بسليمان وهو ابن إحدى عشرة سنة فعال لها ماقضى بينكما داود فقصا عليه القصة فقال مليمان غير هذا أرفق بالفريقين فعادا إلى داود فأخبراه بذلك قدعا سليمان وقال له بحق النبوة والآبوة إلا ما أخبرتنى بالذى هو أرفق بالفريقين فقال سليمان تسلم الاغمام إلى صاحب المكرم لينتفع بنسلما وصوفها ومنافعها ويعمل الراعى في إصلاح المكرم إلى أن يعود كهيئنه ثم يتسلمه صاحبه وترد ومنافعها ويعمل الراعى في إصلاح المكرم إلى أن يعود كهيئنه ثم يتسلمه صاحبه وترد وهذا منافعها الله عنهال داود القضاء ما قضيت وحكم بذلك فذلك قوله تعالى وفهمناها سليمان وكلا آنينا حكما و علما) قال الحسن كان الحمكم ما قضى بهسليمان ولم يعنف الله داود في حكمه قال الاستاذ وهذا يدل على أن لمكل مجتهد فصيب

( باب في أصة استخلاف داود إبنه سلمان عليهما السلام وذكر بد. الحاتم ) ﴿ قَالَ أَ بُوهُ رَبُّ وَضَّى اللَّهُ عَنْهُ : أَنْزِلَ أَنَّهُ تَعَالَىٰ كَمَّا بِأَ مِن السَّهَاءُ عَلَى دَاوِدُ عَلَيْهِ السلام مختوما بخاتم من ذهب قيه اللاث عشر مسئلة فأوحى الله تعالى إليهأن سُل عنها إبنك سلمان فإن هو أخرجها فهو الخليفة من بعدك قال ندعا داودعايه السلام سبمين قساً وسبمين حبراً وأجلس سلمان بين أپديهم وقال : يا ني الله إن الله تعالى اترل على كناب من السماء فيه مسائل وأمرنى أن أسألك عنها فأن أخرجتها فأنت الحليفة من بعدى فقال سليمان؛ ليسألني ني الله عما بدا له وما توفيقي إلا بالله . قال داود يا بي ما أقرب الأشياء وما أبعدها ؟ وما آنس الأشياء وماأو حشها ب وماأحسن الاشياء وما أقبحها ، وما أفل الاشياء وما أكثرها ، وما القائبان وما الساعيان ، وما المشتركان وما المتباغضان ، وما الأمر الذي إذا ركبه الرجل حمد آخره ، وما الأمر الذي إذا ركبه الرجل ذم آخره ، فقال سلمان عليه السلام أما أقرب الاشياء فالآخرة ، وأما أيمد الاشياء فما فاتك منالدتيا "، وأما آنسالاشياء فجسد فيه روح ، وأما أوحش الأشياء فجسد لاروح فيه ، وأما أحسن الأشياء غالاً يمان بعد الـكفر ، وأما أقبح الأشياء فالـكفر بعد الإيمان، وأما أقل الأشياء فَا الْيَقْينِ، وَأَمَا أَكُثُرُ الْاشْيَاءُ فَا الشَّكِ ، وأَمَا الْقَائَهَانَ فَا لَسْهَاءٌ وَالْأَرْضِ، وأما الساعيان فالشمس والقمر ، وأما المشتركان فالليل والنهار وأما المتباغضان فالموت والحياة وأما الامر الذى إذا وكبه اارجل حمد آخره فالحلم عند الغضب وأما الأمرالذى إذا ركبه الرجل ذم آخره فالحقد عند الغضب.

قال ففكو الحاتم فإذا جواب المسائل سواء على ما نزل من الساء فقاله القسيسون والرهمان لأثرضي حتى نسأ له عن مسألة فإن أخرجها فهو الحليفة من بعدك فقال سلمار به السلام سلونى وما توفيقي إلا بالله فقالوا لهما الشيء الذي إذا صلح من يه من الإنسان فقاله فسد كل شيء من الإنسان فقاله القلم القلم فقام داود سعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال، إن الله تعالى أمر في ان استخلف عليكم سلمان قال فضجت بنو إسرائيل وقالوا غلام حديث يستخلف علينا وفينا من هو أفتنل منه وأعلم فبلغ ذلك داود عليه السلام فدعار وساء أسباط بني إسرائيل وقال لهم ، إنه قد بلغني مقالتكم فاروني عصيكم فأي عصا أثمرت فإن

صاحبها ولى هذا الامر بعدى ، قالوا قد رضينا فجاءوا بعصيهم فقال داود ايكتب كل وجل منكم إنهه على عصاه فكتبوا ، ثم جاء سلمان بعصاه فكتب عليها إسمه ثم أدخلت بهذا واغلق عليها الباب وسد بالاقفال وحرسه رءوس أسباط بني إسرائيل فلما اصبح صلى الفداة ثم أفبل ففتح الباب فاخرج عصيهم كها هي وأما عصا سلمان فقد أورقت وأثمرت قالوا فسلموا الامر في ذلك لداود عليه السلام فلما رأى ذلك داود حمد الله وحمل سلمان خلفه ثم سار به في بني إسرائيل فقال إن هذا خليفتي عليكم من بعدى ، قال وهب بن منبه لما استخلف داود إبنه سلمان عليهما السلام وعظه فقال ، يا نبي إياك والهزال فإن نفعه قليل ويهيج المداوة بين الإخوان وإياك وعظه فقال ، يا نبي إياك والهزال فإن نفعه قليل ويهيج المداوة بين الإخوان وإياك والمغضب في المناس والنفض بيتقوى الله وطاعته فإنها يغلبان كل شيء وإياك وكشرة الغيرة على أهلك من غيرشيء فإن ذلك هو الغني وإياك والمحم فإنه الفقر وإن كانوا برآء اقطع طمعك عن الناس فإن ذلك هو الغني وإياك والسائك الصدق والام الحاضر وإياك وما يتعذر منه القول والفعل وعود نفسك واسائك الصدق والام الإحسان فإن استظمت ان يكون يومك خيراً من أمسك فافعل وصل صلاة مودع ولاتجالس السفهاء ولا ترد على عالم ولا تماره في الدين وإذا غضبت فالصق نفسك ولاتجالس السفهاء ولا ترد على عالم ولا تماره في الدين وإذا غضبت فالصق نفسك والارض وتحول من مكانك وارج رحة الله فإنها وسعت كل شيء

قالوا ثم أن سلمان بعد أن استخلف اخنى أمره و تزوج بامرأة واستر عن المناس وأفبل على العلم والعبادة ثم ان امرأته قالت له ذات يوم بابى انت وامى ما أكمل خصالك واطيب را تحتك ولااعلم خصلة اكرها إلا أنك في مؤنة أبى قلو ذخلت السوق فتحرضت لرق الله لرجوت أن لا يخيبك الله فقال سليمان إنى ما عملا قط ولاأحسنه ثم أنه دخل السوق صبيحة يوم ذلك فلم يقدر على شيء فرجع فاخرها فقالت غدا يكون إن شاء الله فلما كان اليوم الثانى مضى حتى انتهى إلى ساحل البحر فإذا هو بصياد فقال له هل لك ان أعينك و تعطيني شيئاً قال نهم قال فاعانه فلما فرغ اعطاه الصياد سمكتين فاخذهما و حمد الله تعز وجل و اخذا السمكتين وجاء بهما إلى هو بخاتم فى بطنها فاخذه و صره فى ثو به و حمد الله عز وجل و اخذا السمكتين و جاء بهما إلى منز له ففر حت امرأته بذلك فاخر ج الخاتم و لبسه فى إصبعه فعكف عليه الطير و الريح و وقع عليه بهاء الملك ثم لم يلبث أبواه أن مات حمل المرأة و اباها إلى اصطخر و الله اعلم عليه بهاء الملك ثم لم يلبث أبواه أن مات حمل المرأة و اباها إلى اصطخر و الله اعلم

## ( باب في ذكر وفاة داود عليه السلام )

قال الشيخ أبو زيد ، سمعت الشيخ أباعمر والفارن يروى أن داودعليه السلام كانت له وصيفة تفلق الأبواب كل ليلة تأتيه بالمفاتيح ثم تنام ويقبل داود على ورده فى المبادة ، فاغلقت ذات ليلة الأبواب وجاءت بالمفاتيح ثم ذهبت لننام فرأت رجلا قائما وسط الدار فقالت له ما أدخلك هذه الدار فإن صاحبها رجل غيور خذ حذرك ، فقال لها أنما الذى أدخل الدور على الملوك بغير إذنهم

قال فلما سمع داود ذلك وكان فى المحراب واقفاً يصلى فرع واضطرب وقال لها على به فقال له داود ما أدخلك هذه الدارفي هذا الوقت بغير إذن ، فقال أنا الذي أدخل الدور على الملوك بغير إذن ، فقال له إذا فانت ملك الموت قال نعم قال أفجئت داعياً أم ناعياً ، فقال ناعياً ، فقال داود عليه السلام ، فهلا أرسلت إلى قبل ذلك وآذاتني لاستعد للموت ، فقال كم أرسلت إليك فلم تنتبه

قال ومن كانت رسلك التي أرسلت إلى ، فقال يا داود أين أبوك إيشا، وأين أمك واين أخوك ، وأين خلان ، فقال أمك واين أخوك ، وأين خلان ، فقال ما تواً كليم فقال أما علمت أنهم رسلي إليك وأن التوبة تبلغك

قال الاستاذ رضى الله عنه وفى هذا المهنى قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لا يزال المرأ ينهى أخاه حتى يكونه وقد يرجو الرجا فيحول الموت دونه وقد نظمه بعض الشعراء فقال :

وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول وإذا وليت أمور قوم مدة فاعلم بانك عنهم معزول

قال أهلالتاريخ كان عمرداود عليهالسلام مائة سنة وكانت مدةملـكه أربعين سنة ، وقد مضى في قصة آدم وماوهب لداود من عمره عليهما السلام

## و المالي المالي المالي عليه السلام وما يتعلق به المالي الم

قال الله تعالى , وورث سلبمان داود , يعنى نبوته وحكمه وعلمه وملسكة دون · ساعر أولاده وكان لداود عليه السلام تسعة عشر إبناً .

وقال مقاتل ، كان سئيمان عليه السلام إأعظم ملكاً من أبيه داود وأقضى منه وكان داود عليه السلام أشد تعبداً من إبنه سليمان ، وكان سليمان حين أثاه الله والحكمة ابن ثلاث عشرة سنة وكان ملكه ما بين الشام إلى اصطخروقيل إنه ملك الارض كلها

وروى مجاهدعن ابن عباس، قال ملك الأرض بعد أربعة . مؤمنان وكافران، فأما المؤمنان ، فسليمان عليه السلام وذو القرنين ، وأما الكافران فالنمروذ ابن كمنعان و بختنصر

### ( باب في صفة حليته عليه السلام )

قال وهب بن منبه وكهب الاحبار ، كان سليمان أبيض جسيماوضيعاً جميلاكشير الشعر يلبس من الثياب البيض ، وكان خاشعاً متواضعاً يخالط المساكين ويحالسهم ويقول مسكين بجالس مسكيناً ، وكان أبوه في أيام ملكة يشاوره في كشير من أموره مع صغر سنه ووفور عقله وعلمه , صلى الله على يهنا وعليه وسلم

( باب فيما خص الله به نبيه سليمان عليه السلام حين ملمة ) ( من أنواع المناقب والمواهب وغير ذلك )

قال الله تمالى (وقد آتينا داود وسلمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كيثير من عباده المؤمنين) وقال الله تعالى إخباراً عنه (رب اغفر لى وهب لى ملكاً لا ينبغى لأحد من بعدى أنك أنت الوهاب) فأجاب الله دعاءه وأكرمه بخصائص لم يكرم بها أحداً من خلقه قبله ولا بعده فمنها تسخير الله لهالريح كا قال عز وجل (فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب)أىأراد بلغة حمير.

قال محمد بن إسحق وغيره من أصحاب الأخبار ، كانسليمان عليه السلام رجلا غزاء لايكاد يقعد عن الغزو وكان لا يسمع بملك في ناحية من الأرض إلا أتاه حق يذله ويقهره وكان إذا أراد الغزو أمر بعسكره فيظرب له خشب ثم ينصب له على الحشب سرير ثم يحمل عليه الناس والدواب وآلة الحرب كاماحق إذا حمل معه مايرد أمر العاصف على الريح فيدخل تحت تلك الحشب فقحملما حتى إذا أقلتما أمر الرخاء فمرت به شهرا في غدوته وروحته إلى حيث أراد كما قال الله تعالى (ولسليان الريح غدوها شهراً ورواحها شهراً).

وقال ابن إسحق ذكرلى أنرجلا نزل منزلا من ناحية الدجلة فوجد فيه كتاباً مكتوباً كدتبه بعض أصحاب سلمان إما من الجن أو من الإنس نحن نزلنا وما بنيناه ومبنياً وجدناه غدونا من إصطخر فقلنا ونحن رائحون إن شاء الله تعالى فأتتون الشام قال وكان فيما بلغنى تمر بعسكر الريح الرخاء تهوى به إلى حيث أراد إنها لتمر بالمزرعة فلا تحركها.

وأخبرنا الحسن بن محمد بن فتحويه بإسناده عن وهب بن منبه عن أبيه قال أن سليمان عليه السلام ركب الربح يوماً فرت بحراث فنظر إليها الحراث وقال لقد أوتى آل داود ملكاً عظيماً فحملت الربح كلامه والقته فى أذن سليمان عليه السلام فنزل حتى أتى المحراث وقال له لقد سمعت قولك وإنما نولت إليك تشلانتهن السلام فنزل حتى أتى المحراث وقال له لقد سمعت قولك وإنما نولت إليك تشلانتهن (م ٢١ - قصص الأنه م

ما لانقدر عليه أن تسبيحة وأحدة يقبلها الله منك خير مما أونى آل داود فقال له الحراث أذهب الله همك كما أذهبت همى م

وقال مقائل ، نسجت الشياطين لسلمان عليه السلام بساطاً فرسخاً فى فرسخ ذهباً فى إبريسم وكان يوضع له منبر من الذهب فى وسط البساط فيقمد عليه وحوله الهدئ آلافى كرسى من الذهب والفضة فيقمد الانبياء على كراسى الذهب والمعلماء على كراسى الفضة وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين وتظلم الطير بأجنحتها لئلا تقع عليهم الشمس وترفع ربح الصبالبساط مسيرة شهر من الصباح .

أخبرنا ابن فتحويه بإسناده عن محمد بن كدهب القرظى قال : بلغنى أن عسكر سلمان عليه السلام كان مائة فرسخ خمسة وعشرون منها الإنس وخمسة وعشرون منها للجن وخمسة وعشرون منها للطيوروكانله مئها للجن وخمسة وعشرون منها للطيوروكانله لف بيت من القوارير على الخشب فيها ثلثمائة سرير وسيمائة امرأة فيأمر الريح المعاصفة فتحمله ويأمر الرخاء فتسير به فأوحى الله تعالى إليه وهو سائر بين السماء والارض إنى قد زدت فى ملكك أنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشىء إلا جاءت مه الريح إليك فأخبرتك به .

ومنها تعليم الله له كلام الطير حتى النمل كما قال الله تعبالى ( يا أيها الناسعلمنا منطق الطير ) الآية .

قال ابن فتحوية بإسناده عن كعب الآحبار قال: صاح رشان عندسلمان فقاله أمدرون ما يقول ؟ قالوا لا فقال إنه يقول لدوا للموت وا بنوا للخراب وصاحت فاختة عند سلمان فقال أندرون ما تقول ؟ قالوا لا قال إنها تقول لميت ذا الحلق لم يخلقوا وصاح طاووس فقال أندرون ما يقول قالوا لا قال إنه يقول كاندين تدان وصاح هدهد فقال أندرون ما يقول قالوا لا قال إنه يقول من لا يرحم لا يرحم وصاح صرد فقال أندرون ما يقول قالوا لاقال إنه يقول استغفروا الله يامذنبون في شم نهى رسول الله يتلقي عن قتله قال صاح الطيطوى فقال أندرون ما يقول ؟

قالوا لا قال إنه يقول كل حى ميت وكل جديد بال ، قال وصاح خطاف فقال : أتدرون ما يقول قالوا لا قال إنه يقول قدموا خيرا تجدوه ، فمن ثم نهى رسول الله عليه عن قتله وهدرت حمامة فقال أتدرون ما تقول لا قال إنها تقول سبحان ر ما لا على مل مسمائه ومل ارضه ، وصاح قرى فقال أتدرون ما يقول قالوا لاقال إنها يلعن العشارين ، والحدأة تقول كل شى مالك إلا وجهه ، والقطا تقول من سكت يلعن العنادين ، والحدأة تقول كل شى مالك إلا وجهه ، والقطا تقول من سكت سلم ، والعنقاء تقول ويل لمن الدنيا همه ، والبازى يقول سبحان ربى الاعلى و بحمده والصفورية ول سبحان المذكور بكل مكان.

وأخبرنا ابن ميمون بإسناده عن مكحول قال: صاح دارج عند سلمان عليه السلام فقال أتدرون ما يقول ؟ قالوا لا قال إنه يقول الرحمن على المرشّ استوى وبإسناده عن صالح المروى عن الحسن قال قال رسول الله عَلَيْكُمْ و الديك إذا صاح يقول اذكروا الله ياغافلون . .

وروى عن جمفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده عن الحسين بن على عليهم السلام أنه قال إذا صاح النسر يقول ـ يا ابن آدم عش ماشئت فإن آخرك الموت وإذا صاح العقابقال في البعد عن الناس أنس ، وإذا صاح القنبرقال اللهم العن مبغض آل محمد وإذا صاح الحطاف قرأ الحمد للهرب العالمين ويمد الصالين كايمدها القارى.

وقال فرقد السنجي مر سلمان ببلبل فوق شجرة وهو يحرك رأسه ويميل ذنبة فقال لاصحابه أتدرون ما يقوّل هذا البلبل؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال إنه يقول أكات نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء .

قال ومر سلمان بموكبه على نملة فقالت النملة سبحان أنته العظيم ما أعظم ماأوتى آل داود فتبسم سلمان من قرلها وفسر قولها لجنوده ؛ ثم قال ألا أنبئكم بخبر هو أعجب من هذه النملة ، قالوا بلى قال تقول اتقوا الله فى السر والعلائية والقصد فى الفنى والعدل فى العضب والرضا .

وروى أن سلمان عليه السلام خرج يو ما يستسقى ومعه الإنس والجن فر بنملة عرجاء ناشرة جناحيها رافعة يديها وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك لاغني النا عن رزقك فلا تؤاخذنا بذنوب بنى آدم واسقنا ؛ فقال سليمان لمن معه ارجعو الفقد سقيتم بدعوة غيركم.

وحكى أن نملة دبت على سلمان فحملها ورمى بها فوقعت العلمة فقالت ما هذه الصولة وما هذا البطش أما علمت إنى أمة من أنت عبده ففشى على سلمان فلما أفاق قال اثتونى بها فسألها فقالت له جلدى رقيق وبدنى ضعيف وأخذتنى ورميتنى فتقال لها سلمان اجعليني في حل فإنى لم أقصد ذلك فقالت بشرط أن لا تنظر إلى الدقيما بعين الشهوة ولا تستفرق في شهواتك وضحكك ولا يستمين أحد بجاهك إلا بذلته له قال قد فعلت ذلك قالت فأنت في حل .

ومنها قصة وادى النمل قال الله تعالى (وحشر السلمان جنوده من الجن و الإنس و الطير فهم يوزعون ) أى بحبس أولهم على آخر هم (حتى إذا أتوا على وادى النمل) الآية.

قال الشعبي وكعب وغيرهما من أهل الكتب : إن سلمان عليه السلام كان المناركب هل أهله وحشمه وخدمه وكتابه في موكبه الذي هي اله وقد المحقد قيه مطابخ ويخابز بحمل فيها تنازير الحديد وقدوراً عظاماً يسم كل قدر عشرة من المهابخ وقد وقد المخذ ممادين للدواب أمامه فيطبخ الطباخون و يخبز الخبازون و تحصرى الدواب بين يديه بين السماء والأرض والريح تهوى بهم فسار من اصطخر الحد المحمرة في وتوغل في البادية فسلك على مدينة الرسول علي فقال سلمان هذه دار همجرة في بهمث في آخر الزمان طوبي لمن آمن به واتبعه ، ثم أني أرض الحرم فرأى حول المهيت أماما أماما على منابع المهيت فا وحي مروا على فلم يبطرا بي ولم يصلوا عندى ولم يذكروك بحضرت وهذه الاحتام مروا على فلم يبطرا بي ولم يصلوا عندى ولم يذكروك بحضرت وهذه الاحتام وجوها سجداً لي وأنزل فيك قرآنا جديداً وأبعث منك في آخر الزمان معيماً هو حيالا نبياً الي وابعل فيك عباداً من خلقي يعبدونني وأفرض في عبادى فر يحتام حي الأنباء إلى البيت زفا مثل زفيف النسور إلى أوكارها و يحنون إليك حنين المناقة حين الما المناقة وينا المناق المناق المناقة والمناق المناق المن

إلى ولدها والحمامة إلى بيضها وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان ، ثم أم الله سلمان عليه السلام أن يزل عليه ويصلى فيه ويقرب عنده قرباناً ففعل ذلك قال عند بعد عند السلام أن يزل عليه ويصلى فيه ويقرب عنده قرباناً ففعل ذلك قال عند بعد عند السلام أن يزل عليه وضمسة آلاف ثور وعشر ين ألف شاة وقال المن عمر من أشراف قو مه إن هذا المدكمان يخرج منه في عربي ويعطى النصر على عمر عن اوأه ويكون السيف على رقبة من خالفه و تبلغ هيبته مسيرة شهر القريب والمبحد عنده سواء لانا خذه في الله لومة لائم فطوني لمن أدركه وصدته قالوا فمكم يهننا وبين خروجه ياني الله ؟ قال قريب من ألف عام قال ثم ان سلمان مضي حتى بيننا وبين خروجه ياني الله ؟ قال قريب من ألف عام قال ثم ان سلمان مضي حتى على وادى النمل فقامت نملة تمشي وكانت عرجاء تشكارس وكانت مثل الدب العظيم ، وقال الشعبي كانت ذات جناحين ،

واختلفوا فى إسمها ، فأخرن ابن ميمونة بإسناده عن الضحالة قال ـ كان إشم علمه سلمان طاخية وقبل خرمى فنادات لما رأت سلمان فى موكبه ( ياأيها النمل أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ) وكان لا يتكلم خالق إلا حملته الريح وألقته فى مسامع سلمان ، قال مقاتل فسمع سليمان كلامها من غلانة أميال فنبسم ضاحكا من قولها وقال ( رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى ) الآية .

وفى بعض الآخبار، أن سليمان لما سمح قولها نزل عليها وقال الاتونى بها فأتوه بها ، فنمال لها لم حنرت النمل هل سمعتم إن ظالم ؟ أما علمتم إنى بي عدل فلم قلت لا يحلمنكم سليمان وجنوده؟ قالت النماة يا في الله أما سمعت قولى وهم لا يشمرون مع إنى ما أردت حطم النموس وإنما أردت حطم القلوب خشيت أن يتمنين حاأ علم يت فيفتن وبشتغلن بالبظر إليك عن التسبيح فقال لها عظيني فقالت لهالنملة هل عامت لم سمى أبوك داود؟ قال لا . قالت لانه داوى جراجه قلبه ثم قالت حرهل تدرى لم سمي سايمان؟ قال لا ناك سليم وكدنت إلى ماأوتيت بسلامة حدول وحن الك أن ناحن أبك داود، ثم قالت آندرى لم سخوالله تواليات الربح؟

قال لا ، قالت ليخرك أن الدنيا كلماريح . فتبسم ضاحكاً من قولها بم متمحماً وقال (رب أوزءن أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى ) الآية ـ

أخرنى ان ميمون بإسناده عن ابن عباس قال نهى رسول الله عَلَيْكُمْ عن قَتْلُ أُرْبِعَهُ من الدراب: الهدهله والمصرد والنحلة والنملة.

ومنها قصة العقاء في إثبات القضاء والقدر ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد يإمسنا ده عن محمد بن جعفر الصارق قال . عاتب سليمان الظير في بعض عتابه فقال لها إنك لتأتين كذا و تفعلين كذا فقالت والله رب السياء والثرى إنا المحرص على الهدى وليكن قضاء الله يأتي إلى منتهى علمه وقدره ، قال صدقت لاحيلة في القضاء نقالت العنقاء لسبت أو من بهذا فقال لها سليمان آلا أخبرك بأعجب العجب قالت بلى قال إنه ولد الليلة غلام بالمفرب وجارية بالمشرق هذا ولد ملك كميروهذه إبنة ملك والجارية والولد يجتمعان في أمتع المواضع بقدرة الله تعالى وأهو الحاعلي سفاح في والجارية والولد يحتمعان في أمتع المواضع بقدرة الله تعالى وأهو الحاعلي سفاح في حزيرة في وسط البحر فقالت العنقاء ياني الله أوقد ولدهذان الولدان المذكوران على نعم الليلة قالت فهل أخبرت بهما من هما وما إسمهما و إسم أبيهما قال بلي إسمهما كذا و إسم أبيهما كذا وكذا فقالت العنقاء ياني الله أنا أبطل القدر وأفرق بينهما فقال لها سلمان إنك لاتقدرين على في الله أنا أبطل القدر وأفرق بينهما فقال لها سلمان إنك لاتقدرين على في الله أنا أبطل القدر وأفرق بينهما فقال لها سلمان إنك لاتقدرين على في الله أنا أبطل القدر وأفرق

فأشهد سلماني عليها الطير وكفات رمة فرت العنقاء وكانت في كبرالجمل عظماً ووجهها وجه إنسان ويداها يد إنسان وثدياها ثدى امرأة وأصا بعها كذلك فحملت في الهواء حتى أشرفت على الدنيا فأبصرت كل دابة ومافيها وكل إنسان وأبصرت الجارية وهي في مهدها وقد أجلسوها فاختلست الجارية من المهد وطارت بها حتى انتهت إلى جبل شاهق في السهاء في جوف البهحر وسط جزيرة وفي الجزيرة شجرة عالمية لاينالها ظائر إلا بجهد طيرانه ولها أغصان عظيمة تزيد على ألف غصن كل عصن كاعظم ما يكون من شجرة الأرض كشيرة الورق فاتخذت لها وكراني وسطة غصن كالمشجرة عجيها واسعاً مضيئاً وطيئاً وأرضعتها وحصنت الجارية تحت جناحها الشجرة عيها وأنواع الطعام والشراب وتحفظها من البرد والحر و تؤنسها بالليل وصارت ثانيها بأنواع الطعام والشراب وتحفظها من البرد والحر و تؤنسها بالليل وكرها فعلم المحداً وحداً بشأنها كي يتم أمرها وهي تفدو إلى سليان وتروح إلى وكرها فعلم المحداً

سليمان بذلك ولم يبده لها فبلغ الفلام مبلغ الرجال وصار ملكا من ملوك الدنيا وكأن يارو بالصيد ويحبه ويطلبه فصار لايقرأ ليلاولانهاراً وكاناً بومملكا عظيماً. فليا رأى الملك ولده لاهياً بالصيد ولم يزجره عنه حتى نال منه مالا طويلا ء أمر عظيماً فقال يوماً لاصحابه كل صيد البر وفلواته ومفازته قد تلت منه فقد ركبت المحر فأنال من صيده فإنه كشير الصيد وكشير العجائب فقال له المشيرون من وزرائه نعم ما رأيت وهو أكثر من خلق الله صيداً وعجائب فأمر الفلمان بتجهين مايحتا جون إليه وهيأ السفن وجعل يأخذ من كل شيء يمليكه ويأخذ من الوزراء والمشيرين والغلمان والجوارى والطباخين والخبازين والدواب والبزاة والصقور وكلاب المساء وجميع ما يحتاجون إليه مما يريد ويشتهيه منالملاهى وركب السفن ومن في البحر كذلك يتصيد ويثلذذ بالفرَّح ولايعرفُ شيئًا منَّ غير ذلك حي سار مسيرة شهر فأرسل الله تعالى على سفينته ريحاً خييفة فضربتها و ساقها حتى قربت من المنقاء والجارية وهي مسيرة خمسين ليلة كل ليلة مسيرة سنة ثم ركدت سفينته بإذن الله تعالى وأصبحالغلامفرأى سفينته راكدةفأخرج رأسه من ناحية ونظر فإذا هو بجبل شاهق في وسط جزيرة في البحر في لون الزعفران طويلة لايدرى أين منتهاها ولا عرضها وإذا هو بشجرة خضراءفي رأس الجبل ملتفة كـ ثيرة الاغصان والاوراق ورقهافى عرضأذن الفيلة تفوح بربح الافحوان و ليس لها تمر بيضاء الساق فقال لاصحابه إنىأرى عجبًا أرى جبلًا شاهقًا في وسط جهزيرة لم أر مثله ولا مثل طوله ولاعرضه وأرىشجرة فيها كل حسن قد أعجبنى منظرها ثم أنه حرك سفينته وجاء بها إلى الجزيرة التي فيها الجبل وأرساها عندها . وقال لاصحابه ـ أقيموا ههنا حتىأمضي وأبصرهذه الجزيرةوهذا الجبل الذي في وسطها هل عمارة أو أثر آدمي في تلك الجزيرة وآتيكم بخبرها ثم إنه نزل من السمفينة ورفقته وداروا في الجزيرة فلم يروا فيها آثر عمارة ولا عبر بهــــا آدمي تقيله ثم إنه صعد إلى رأس الجبل فرأى أصل الشجرةوكانت الجارية قد نظرت إلى السيفينة وهي جارية فلم تعرف ماهي لانها أخذت صغيرة ولم تدر ما السفن فبقت عتمجبة وليس عندها أحد تسأله عن ذلك .

فبينها هي متفكرة في أمر السفينة إذا حس حديث الآدميين فأخرجت رأسها من الوكر فنظرت يميناً وشمالا فلم تر أحداً فنظرت في أصل الشجرة فإذا بالغلام ورفقته فتمحبت منهم لما رأت من حسنهم وجمالهم وكيف وصلوا إلىذلك الوضع وأن الفلام لما بلغ أصل الشجرة نظر يميناً وشمالًا متعجباً من عظم تملك الشجرة ورفعها إلى السماء وصار ينظر إلى أغصانها وكانت الجاريةقد أخرجت رأسها تنظر إلى السفينة فحانت منه التفاتة إلى أصل الشجرة فوقدت عينها في عين الغلام فرأى الغلام صورتها ورأى عجباً من عظم جمالها وكـثرة شمرها وذوائبهما فقال لها الغلام ولسان فصيح أجنية أنت أم إنسية قالت لا والله أنا من خيار الإنس فن أنت فأفهمها لغته فقالت لا أدرى ما تقول وما أنت إلا أنى أرى وجرك كوجهن وكلامك كـكلامي و إنىلا أعرف شيئاً غيرالهنقاءوهي أمىالق ربتني وحضنتني وهي تأتيني كل ليلة وتسميني بنتها فقال لها الغلام وأبن العنقاء فقالت هي في نو بتها فقال الغلام ومانو بتها قالت تفدو كل يوم إلى ملكمًا سليمان فتسلم عليه وتقيم عندهٔ إلى الليل ثم تجيئنى وتحدثنى بكل ما يحكم به سلمان و إنه ملك عظم على ما تصفه أمى العنقاء عن ملمكه و إنها تخبرنى إنهأحسن النَّاس وجماً وأتم خلَّقاً منى قال فارتمد الغلام ثم قال عرفته وهو الذي قتل أبي وسمى دولته و إني أن طلقائمه وبمن يؤدى إليه الخراج وقد سخر الله الطير والرياح ثم بكى الفلام ساعة فقا لت له الجارية وما يبكيك ؟ قال وجدتك في مثل هذا الموضع الذى لا إنس فيه ولا أحد وان مثلك فى الدنيا عدد الشجر والدر كلهم فى مقاصِيرَ الذهب والفضة والعيش. الهنىء والرغد واللذة الحسنة مع الازواج يتعانقون ويتنعمون ويتوالدون والأولاد مثل خلقك وخلقي أرأيت إن ماجت الريح فأزعجتك من وكرك ومن. يمنمك ان تقمى في البحر وإن وقعت في البحر فن ذا الذي يخرجك قال ففزعت الجارية من قوله وقالت وكيف يكون معى إنسى مثلك يحدثني بمثل حديثك ويحفظنى مماذكرت فقال لها الغلام او لاتعلين ان الله اتخذ سُلمان نبياً وسخر له الربح والطير وهو الذى رحمنى وساقنى إليك لأكون لك إليمةًا وصاحبًا وإنسياً و إنَّ لمن أولاد الملوك فقالت له الجارية وكيف تصير لى وأصير إليك و إن العنقلم

عده تروح وتجىء وتحضدنى إلى صدرها بين جناحيها فقال لها الفلام "كثرين جزعك عود حشتك وبكاءك على العنقاء ليلتك هذه فإذا جاءت إليك وقالت ما تحبين وما تريدين وما شأنك فأخبريها يوحدتك فى نهارك ثم انظرى ما يكون من ردها عليك فأخبر بنى بذلك ففعلت وإن العنقاء رجعت اليها فوجدتها باكية حزينة ، فقالت لها يا بنية مالك مد فقالت الوحدة والوحشة قتلتني وإنى لمنزعجة على نفسى من ذلك ، فقالت لها يا بنية لا تخافى ولا تحرثى فإنى استأمر سليان عليه السلام أن تهد يوما ويوما لا آتيه فيكون ذلك السالم

فلما أصبحت أخبرت الغلام بجوابها . فقال لها أوتصبرين على ذلك لا والكنى سأنحر دوا بى هذا فرساً وأبقر بطنه وأخرج مافيه وأطيبه بطيب معى وأدخل أنا فى حوفه وألقيه على رأس سفينتى هذه فإذا جاءتك العنقاء تقولين لها أدى عجباً أرى خلقة ملقاة على كوثل هذه السفينة فلو اخطفتيها وحمليتها إلى ف كانت معى فى وكرى فانظر اليها وآنس بها كان أحب إلى من كونك عندى نهاراً عراسا كك عن المخبار سلمان وإخبار المسلمين .

فإذا رجعت الهنقاء وجدتها على حالتها وكان سليمان قد شغل عنها فلم تصل اليه في استشذانها إياه في المقام يوماً والغدو يوماً به فقالت لها يا بنية أن نهى الله قد الشغل عنى اليوم بالحدكم بين الآدميين فلم أصل إليه قالت لها إنى لا أريد أن تتخلف هنه نهارا لمدكان أخبار سليمان وأخبار المسلمين ، وإنى أرى عجباني البحر أرى بشيئاً مرتفعاً فما هو ؟ قالت له العنقاء هذه سفينة قوم سيار قرا كبين في البحر قالت فما الذي الراه ملقى على رأس هذه السفينة قالت دا به ميتة القوها قالت فاحتمليها إلى لاستأنس بها وأنظر إليها فانقضت العنقاء فاختطفت الفرس وكان الفلام في بطنها فحملتها إلى عشها فقالت الجارية يا أماه ما حسنه وضحك ففرحت العنقاء بذلك وقالت يا بنية لو علمت لكنت أتيتك بمثل هذا منذ حين .

ثم إنها طارت إلى نوبتها عند سلمان فخرج الغلام من بطن الفرس فلاعبها ولامسها وافتضها وأحبلها من ساعتها وفرح كل واحد منهما بصاحبهواستأنس به وكان خليان العلمة الشكام قد جاءه الحبر باجتماعهما من قبل الربح وأن العنقاء واحت وكان مجلس سليمان يومئذ بجلس الطير وحكمهم فجلس سليمان عليه السلام للطير في مرتبته ودعا بعرفاء الطير وأمرها أن لاتدع طيراً إلا حشرته إليه فحشرت إليه جميع الطيور ثم أمر عرفاء الجن أن يحشروا قبائل الجن من سكان البحار وسكان. الجزائر والهواء والمغارات والفلوات والامصار فحشروا إليه وأمر الشياطين. فأحضرت كذلك، وكذلك الإنس كهيئتهم ثم كل دابة تدب على وجه الارض فأحضرت كذلك، وكذلك الإنس كهيئتهم ثم كل دابة تدب على وجه الارض فاشتد الحوف وقالوا في أنفسهم نشهد بالله أن نبى الله قداهمه أمر عظيم فأولسهم، قد خرج في تقديم الطير سهم الحداة وكانت الطير لاتقدم إلا بالسهام وكذلك الجن والشياطين فتقدمت الحدأة تدعى على زوجها وكان قد جحد ولدها فقالت يا نبى الله إنه سفدني حتى احتضفت بيضى وأخر بعت ولدى جحد نبه فقال سليان يا نبى الله إنه سفدني حتى احتضفت بيضى وأخر بعت ولدى جحد نبه فقال سليان هل هو منى أو من غرى .

قال فأمر سليمان بولدها فجىء به فوجد الشبه فألحقه بالذكر ثم قال لها الاتحداد الشبه من السفاد حتى تشهدى عليه بذلك الطير بالصراخ فإنه لا يحددك بعدها ابدا إلى يوم القيامة فهى إذ سفدهاذكرها صاحت وقالت ياطيور سفدنى اشهدو المماشر الطهور اشهدوا .

ثم يخرج سهم الهنقاء فنقدمت إليه فقال سليمان ما قولك في القدر فقالت يانبي الله لى من القوة والاستطاعة ما أدفع الشر وأفعل الخير فقال لها سليمات، فأين الشرط الذي بيني وبينك زعمت أنك تفرقين بقو تك واستطاعتك بين الجارية والخلام فقالت قد فعلت قال سليمان الله أكبر فائتني بها الساعة والحلق شهود لأعلمه صدق قولك ثم أمر عريف الطير أن يكون معها لا يفارقها حتى تأتى بها فرست المنقاء حتى قربت من الجارية وكانت الجارية إذا قربت منها العنقاء تسمع خفيف أجنحتها فيبادر اللغلام ويدخل جوف الفرس.

فلما رأتها البنت قالت لها كالفزعة أن للـُشانا إن رجعت من ساعتك قالت للحما الله والمركان بيني و بيمته العمرى أن لى شانا هذا سلمان قد أمر بإحضارك الساعة الأمركان بيني و بيمته

بنى أمرك و إننى لارجو نصرتى البوم فيك قالت كيف تحملينى قالت على ظهرى قالت وهل أستقر على ظهراك و إنى أرى أهوال البحر فلا آمن أن أزال فأسقط مرأهاك قالت في منقارى منقارك قالت لها وكبف أصنع و لابد لى من إحضارك عند سليان وهذا عريف الطير معى وقد دعا بكفيلتى البومة .

فقالت لها ادخل في جوف هذا الفرخ ثم ترفعيه على ظهرك أو في منقارك فلاأرى شيئاً ولا أسقط ولا أفزع من شيء قالت أصبت قال فدخلت في جوف الفرس واجتمعت مع الفلام، وحملت العنقاء الفرس في منقارها وطارت حتى وضعت الفرس بين يدى سليان عليه السلام.

فقالت \_ ياني الله الآن في جوف الفرس فأين الفلام؟ فتيسم سلمان طويلا مقال لها أتومنين بقضاء الله وقدره وأنه لاحيلة لاحد في دفع قضائه وقدره وعلمه السابق السكائن من خير وشر فقالت أومن بلله وأقول إن المشيئة إلى العباد والمقوة فن شاء فليفعل خيرا أو شرا قال سلمان كذبت ماجعل الله من المشيئة بلعباد شيئاً، ولكن من شاء الله أن يكون سعيداً كان سعيداً ومن شاء الله أن يكون كافراً كان كافراً ولا يقدر أحد أن يدفع قضاء الله وقدره بحيله لا يفعل ولا يعلم أن الفلام الذي قد ولد بالمغرب مع الجارية التي ولدت بالمشرق وقد حد الجنمه الآن في مكان واحد على سفاح؛ وقد حملت الجارية من الفلام بولد فقالت المهنمان المنقاء لا تقل يان البومة المانكافلة بالعنقاء؟ قالت ها أنا ياني الله ، قال سليمان أنت على مثل قول العنقاء قالت نعم فقال سليمان قدر الله السابق قبل الخلق أخر جهما على على قضائه و مشيئة قال فأس البومة ففتحت جوف الفرس وأخر جتهما جميعاً من حوف الفرس، فأما العنقاء والبومة في القضاء والقدر والله أعلم بالغيب .

ويروى أن سلمان سار من أرض العراق غادياً فقام بمدينة مرو وصلى العصر عدينة بلخ تحمله الريح وقطاله الطير بخيله وجنوده ثم ساز من مدينة بلخ متخللا بلاد الترك ثم جاوزها إلى أرض الصين م عطف يمينه على مطلع الشمس على ساحل البحر حتى أنّى أرض الهند ثم خرج منها إلى مكران كرمان ثم جاوزهما حتى أنّ ارض فارس فنزلها أياما ثم غدا منها فقام بكسكر ثم رجع إلى الشام وكان مستقر و مدينة تدمر وكان قد أمر الشياطين قبل خروجه من الشام إلى العراق أن يبنوا له تدمر فبنوها بالصفائح والعمد والرخام الابيض والاصفر وفي ذلك يقول الشاعر.

واذكر سليمان إذ قال المليك له وجيش الجيش إنى قد أبحت لهم

قم فى البرية فاحددها عن الفند بناء تدمن بالاحجار والممد

قال ووجدت هذه الابيات منقورة فى صخرة بارض كسكر الشاها بعض محاب سلمان بن داود عليهما السلام:

و شحت و لا حول سوى حول ربنا إذا نحن رحنا كان أمر رواحنا أناس سرواوالله طوع نفوسهم لهم في معانى الدين فضل وزاغة من ركبوا الريح المطيعة أسرعت تظللهم طـــير صفوفا عليهم

تروح إلى الأوطان من أرض تدس مسيرة شهر والفدد لآخر لنصرة دين النبي المطهو وإن نسبوا يوما فن خير ممشر مبادرة عن شهرها ولم تقصر مق رفرفت من فؤقهم لم تفتر

(رجمنا إلى القصة) وقال قوم من العلماء \_ معنى قوله تعالى \_ فطفق مسهماً بالسوق والأعناق \_ حبسها فى سبيل الله وكوى سوقها بميسم الصدقة وقال الزهرى مسح سوقها وأعناقها من الغبار .

وقال وهى رواية الواقدى عن ابن عباس قال ـ وقال على بن أبي طالب كرم، الله وحبه ثم إن الله امر الملائدكة الموكاين بالشمس حق ردوها على سليان وصلى المصر فى وقتها .

ومنها تسخير الله تعدالى له الجن والإنس والطير والوحوش والشياطين يعملون له مايشاء كما قال الله تعالى ( ومن البين ومن يعمل بين يديه بإذن ربه ومن بزغ منهم عن أمرنا نذقه عذاب السعير ) وذلك أن الله تعالى و كرابهم ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ عن أمر سلمان ضربه ضربة أحرقته ، فما عملت له الشياطين بأمره وأحدثوا له الحمامات والطواحين والقوارير والصابون وأشباه كثيرة واحتفروا له نهر الملك والقوا ترابه بين خانقين وقصر شيرين وعا عملوا له الفياصة كما قال الله تعالى ( ومن الشياطين من يغوصون له ) الآية وقال تعدالى ( والشياطين كل بناء وغواص )وكانوا يغوصون في البحار ويستخرجون أنواع الملالي، والدر وسائر الجواهر البحرية ، وكانوا يستخرجون له اليواقيت والزمرد وأنواع الجواهر الثمينة من المعادن وهم أول من فعل ذلك .

#### (حديث القبة )

قال وهب بن منيه - بينها سليان عليه السلام على ساحل البهم والربيح من تحته والإنس عن عمينه والبهن عن شماله والعاير تظله إذ نظر إلى أعظم أمواج البهم فدعته نفسه أن يعلم مافى قعر البهم فأهر الربح فسكينت من تحته ،ثم قعد على كرسى مليكه ثم دعا رأس الغواصين فقال له اختر لى من أصحابك مائة رجل فاختار له مائة رجل فقال له اختر لى من المائة ثلاثين فاختار له ثلاثين فقال اختر لى من الشرة ثلاثة فاختار له عشرة فقال اختر لى من المشرة ثلاثة فاختار له ثلاثة فاختار اله ثلاثة فقال العما وطاعة الله يا نبى الله فغاص في البهم وأبعد ثم خرج فقال له سليان ما الذي رأيت ؟

قال: يانبى الله ما رأيت إلا أمواجا وحيتانا غير إنى رأيت ملمكا عظيماً فقال لى أين تريد؟ فقلت له إن نبى الله سليمان أرسلنى أنظر له قمر هذا البحر فقال ارجع إليه فاقرأ عليه منى السلام وقل له إن قوما ركبوا هذا البحر منذ أربعين عاما فغاب عليهم مركبهم فخرجوا يصلحونه فسقط من أحدهم قدوم فهو يتجلجل فى البحر ولم يبلغ قعره بعد فرجع اليه وأخبره بالخبر فتعجب نبى الله سليمان عليه السلام من ذلك ولها عما كان قصد .

قاله ـ فبينها هو على الشاطىء إذ رأى قبة من زجاج تضربها الامواج فى المجة البحر فعارضها وقال للفواصين غوصرا فى أثرها فغاصوا فأخرجوها فلما وضعت القبة على ساحل البحر انفتح له بابان بمصراعين وخرج من القبة شاب عليه ثياب أبيض من اللبن وكان رأسه تقطر ماء فجاء حتى وقف بين يدى سليان فقال له سليمان يافتى من اللجن أنت أم من الإفس، قال بلمن الإنس قال افتحجب سليان منه ومن زيه ثم قال له ما بلخ بك ما أرى ققال يا نبى الله كانت لى والدة وكمنت من أبر الناس بها أطعمها وأسقيها بيدى ولا أثرك شيئاً من صفائع البر في قالت ـ بارب قد عرفت بر وادى بى فارزقه العبادة فى موضع لا يكون وقالت ـ بارب قد عرفت بر وادى بى فارزقه العبادة فى موضع لا يكون وقالت ـ بارب قد عرفت بر وادى بى فارزقه العبادة فى موضع لا يكون أنا بهذه القبة فدعتنى نفسى أن أدخلها فلما دخلتها انطبقت على أبو ابها وقواخرت أنا بهذه القبة فدعتنى نفسى أن أدخلها فلما دخلتها انطبقت على أبو ابها وقواخرت الاحمواج وكان آخر عهدى يانبى الله

فقال له سليمان فمن أبن مطعمك ومشربك؟ فقال يانبي الله إذا كان الليل حاءتي طائر أبيض في منقاره شيء أبيض فيدفعه إلى فدا كله فهو يقينني من الطعام والشراب فقال له سليمان - فمن أين تعرف الليل والنهار وأنت في ظلمة هذا البحر قال يانبي الله في القبة خيطان خيطاً بيض وخيطاً سود فإذا رأيت الخيط الابيض ذائداً علمت أنه الليل وإذا رأيت الخيط الاسود زائداً علمت أنه الليل.

فقال له سليمان هل لك فى صحبة الله واغبة ؟ قال لا يانبى الله إن تشأناذن لى أن أعرد إلى قبتى فأذن له فانطلق و دخلها وانطبق عليه بابها و تراخرت به الامو اج فكان آخر العبد به

# ﴿ قصة مدينة سليمان عليه السلام التيكان يسافر بها في الهواء ﴾

ومما علموا له مدينة من قوارير عشرة آلاف ذراع في عشرة آلاف ذراع في عشرة آلاف ذراع فيها ألف سقف جميع ما يحتاج إليه فيها ألف سقف جميع ما يحتاج إليه من المساكن والقباب والمرافق أسفلها أغلظ من الحديد وأعلاها أرق من الماء من المساكن والقباب والمرافق أسفلها أغلظ من الحديد وأعلاها أرق من الماء يرى من داخلها ما وراء خارجها من صفائه ونقائه والشمس بالنهار والقمر بالليل وعلى السقف الآعلى قبة بيهتماء عليها علم أيض بستضىء به في الليل الداجي المسكر كله يتلألا شماعه مد البصر وبها من الأركان ألف ركن على مناكب الشياطين تحت كل ركن منها عشرة من الشياطين تسع سليهان وجنوده وحشمه وأولياءه علواً وسفلا تحملها الربح إلى حيث يشاء وكانت تلك المدينة له مستقراً ياكل علواً وسفلا تحملها الربح إلى حيث يشاء وكانت تلك المدينة له مستقراً ياكل ويشرب وينام ويتمتع بها وفي أسفلها مرابط واصطبلات وأوارى وأواخي الحيلة ودوابه ومما عملوا له كرسي ملكه .

### ﴿ صفة كرسى سليمان عليه السلام ﴾

قال الله تعالى (والقينا على كرسيه جسداً ثهم أناب) يروى أن نبى الله سليمان عليه السلام أمر الشياطين بإنخاذ كرسى يقعد عليه للفضاء وأمر أن يعمل بديماً مهو لا بحيث لو رآه مبطل أو شاهد زور ارتدع و بهت فعملوا له كرسيا من أنياب الفيلة و فصصوه بالياقوت والمؤاؤ والزبرجد وأنواع الجواهر وحفوه بأربع تخلات من الذهب شمار يخيا الياقوت الآحر والزمرد الاخضر على رأس نخلتين منها طاوسان من ذهب وعلى رأس الاخير آين فسران من ذهب بعضها مقابل منهض وجعلوا من جانب الكرسي أسدين من ذهب على رأس كل واحد منهما بعض وجعلوا من جانب الكرسي أسدين من ذهب على رأس كل واحد منهما عمود من الزمرد الاخضر وقد عقدوا على النخلات أشجار الكرم من الذهب الآحر واتخذوا عناقيد من الياقوت الاحر بحيث يظل عريش المكروم والنخل الكرسي قالوا وكان سليان إذا أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلي فيستدير قالوا وكان سليان إذا أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلي فيستدير الكرسي ورجله فيها و يدور دوران الرسي المسرعة و تنشر تلك النسور

وظفار اويس أجنحتها ويبسط الاسدان أيديهما ويضربان الارض وكذلك يفعل في كل درجة يصعدها سليمان فإذا استوى باعلاه أخذ اللذان على المخلتين المسك والعنبر يفتتانهما عليه ثم تتناول حمامة من ذه على عمود من جوه من أعمدة المكرسي التوراة ففتحها السليمان فيقرؤها عبى ويدعوهم إلى فصل القضاء ، قال وتجلس عظماء بني إسرائيل على كرسي والعضة المفضصة بالجواهر وهي ألف كرسي على يمينه وتجيء عظماء المرجلسون على كراسي الفضة عن يساره وهي ألف كرسي حافين بهجميما مسيحلسون على كراسي الفضة عن يساره وهي ألف كرسي حافين بهجميما من المناس إليه للقضاء فإذادعا بالبينات وتقدمت الشهود لإقامة المترسي بحميع مافيه وماحو له دون الرحى المسرعة

قال معاوية لوهب بن منبه ما الذي كان يدير ذلك المكرسي؟ قال بليلا ذهب وذلك الكرسي بما عمله صخر الجنى قالوا فإذا دار المكرسي بسط ١١ أيديهما ويضربان الأرض باذنابهما وينشر النسران والطاوسان أجنحتهما منه الشهود ويداخلهم من رعب شديد فلا يشهدون إلا بالحق ، فهذا شأت سلمان عليه السلام وعجائب ماكان فيه

فلها توفى سليمان عليه السلام بعث بختنصر فاخذ ذلك الكرسي وحم ونظاكية فاراد أن يصعد عليه ولم يكن له علم بالصعود علية ولا بأحوال وضع قدميه على الدرجة السفلى رفع الاسد يده اليمني فضر بساقيه ضر بة وهها ورماه فحمل بختنصر فلم يزل يعرج ويتوجع منها حتى مات وبقى الديانطا كية حتى غزاهم ملك من الملوك يسمى كداش بن سداس فهزم خليفة يت وزد الكرسي إلى بيت المقدس فلم يستطع أحدد من الملوك الجلوس ولا الاستمتاع فوضع تحت الصخرة فغاب ولم يعرف خبره ولا يدرى آيه والله أعلم ، ومنها بيت المقدس .

#### ﴿ صفة بنيانه وبدء أمره ﴾

قال الله تمالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الإقصى) الآية وقال تمالى (ونجيناه ولوطأ إلى الأرض للى باركنا فيها للعالمين) في بالمياه والانجار والممار وقيل إن كل ماء عذب بخرج من تحت أصل الصخرة التي بديت المقدس يعبط من السماء إليها شم يتفرق في الارض وذلك قوله تمالى (باركنا فيها للمالمين).

وروى خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَرْلِيّةِ:
﴿ صَحْرَةَ بِيْتِ الْمَقْدَسُ عَلَى نَخْلَةُ مِن نَخْيِلُ الْجُنَةُ وَتَاكُ النّجَلَةُ عَلَى نَهْرَ مِنَ انْهَارَ الْجُنَةُ
﴿ عَلَى ذَلْكُ النّهِرِ آسِيَةً بَنْتُ مَرَاحِمٍ وَمَرْبِمُ إِبْنَةً عَمْرَانَ رَضَى الله عَنْهِمَا يَنْظُمَانَ حَلَى
الْهَالِي الْجُنَةُ إِلَى الْفَيَامَةُ ، .

وأما بدء بناء بيت المقدس ، وصفة بنائه على ماذكره أهل البصيرة بالسير هو أن الله تمالى بارك فى لسل إبراهيم حتى جملهم فى الكشرة غاية لا يحصون .

فلما كان زمان داود عليه السلام لبث فيهم مدة مديدة بأرض فلسطين وهم يزدادون كل يوم كـ شرة فأعجب داود بكـ شرتهم وأراد أن يعلم عدد بني إسرائيل كم هم فأمر بعدهم و بعث بذلك عرفاء ونقاء وأمرهم أن يرفعوا إليه مايبلغ منعدهم فيكانوا بعدون زماناً من الدهر حنى عجزوا فبعث الله جبريل عليه السلام وأوحى المابه يا داود قد علمت إنى وعدت أباك إبراهيم يوم أمرته بذبح ولده فصبر وأتم أمرى بأن أبارك له في ذريته حتى يصيروا بعدد نجوم السماء وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم فاردت أن تعلم عددهم إنه لا يحصى عددهم غيرى وإنى قد أقسمت لا بتلمينهم عناه بليمة يقل منهسا عددهم ويذهب عنك إعجابك بهم وبكش تهم فاختاروا إما أن ابتليتكم بالجوع والقحط ثلاث سنين أو أسلط عليكم عدوكم ثلاثة أشهر أو إلما أن ابتليتكم بالجوع والقحط ثلاث سنين أو أسلط عليكم عدوكم ثلاثة أشهر أو الموت ثلاثة أيام فجمع داود بني إسرائيل وأخبرهم بما أوحى الله تعالى وخبرهم غيه فقالوا أنت أعلم بما هو أيسر لها وأنت تلمينا فانظر لنا غير أن الجوع لا صبح فيه فقالوا أنت أعلم بما هو أيسر لها وأنت تلمينا فانظر لنا غير أن الجوع لا صبح

لنا عليه وتسليط العدو أمر فاضح فإن كان ولا بد فالموت لأنه بيده لا بيد غابر و فامرهم داودأن يتجهزوا للموت فاغتسلوا وتحنطوا والمسوا الاكفان وبرزوا إلى صعيد بيت المقدس قبل بناء المسجد بالذرارى والأهلين وأمرهم أن يضجوا إلى الله تعالى و يتضرعون إليه لعله أن يرحمهم فأرسل إليهم الطاعون فأهلك منهم فى يوم وليلة ألوفاك شيرة لايدرى عددهم ولم يفرغوا من دفنهم إلا بعد موتهم بشهر فلما أصبحوا فى اليوم الثانى خر داود عليه السلام ساجداً لله تعالى يبتهل إلى الله تعالى ويقول يا رب أنا آكل الحل الحامض وبنو إسرائيل يضرسون يعنى اندنبت و بنو إسرائيل يعاقبون فما كان مزشى، أوفى أنزله واعف عن فى إسرائيل فاستجاب الله دعاء وكشف عنهم الطاعون ورفع عنهم الموت فرأى داود عليه السلام الملائك سالين سيوفهم فغمدوها وارتقوا فى سلم من ذهب فى صخرة بيت المسلام الملائك سالين سيوفهم فغمدوها وارتقوا فى سلم من ذهب فى صخرة بيت المسلام الملائك سالين سيوفهم فغمدوها وارتقوا فى سلم من ذهب فى صخرة بيت المستحداً لا يزال فيه منكم ومن بعدكم ذاكر لله تعالى فأخذ داود فى بنائه .

فلما أرادوا أن يبتدئوا بالبناء جاء رجل صالح فتير يختبرهم ليعلم كيف إخلاصهم، في بنائهم فقال لبني إسرائيل إن لى فيه موضعاً أنا محتاج إليه ولا يحل لسكم أن تحجبوني عن حقى فقالوا ياهذا مامن أحد من بني إسرائيل إلا وله في هذا الصعيد. حق مثل حقك فلا نسكن أبخل الناس ولا تضايقنا فيه فقال أنا أعرف حقى وأنتم لا تعرفون حقم فقالوا له أما ترضى و تطيب ففسك إلا أخذناه منك كرها فقال لمم أتجدون هذا في حكم الله وحكم داود ، قال فرجع خبره إلى داود عليه السلام فقال أرضوه فقالوا بكم ناخذه منه يانبي الله قال خذوه بمائة فقال الرجل زدني يانبي الله قال خذوه بمائة فقال الرجل زدني يانبي الله قال داود خذوه بمائة بقرة قال زدني قال بمائة بعير قال زدني يأ نبي الله فإ نما نشتريه لله تعالى والله كريم لا يبخل فقال داود حيث قلت هذا فاحتكم أعطمك قال تشتريه لله تعالى والله كريم لا يبخل فقال داود حيث قلت هذا فاحتكم أعطمك قال تشتريه لله تعالى والله مثله زيتونا و نخلا وعنبا قال نعم فقال أنت تشتريه لله تعالى فلا تبخل قال سل ما شئت قال أكرم على الله من ولسكن ابن لى حوله جداراً مشرفاً ثم تماؤه فهما وإن شئت ورقاً قال داود هذا هين فالتفت الرجل إلى بني إسرائيل وقال لهم فقال أن شئت ورقاً قال داود هذا هين فالتفت الرجل إلى بني إسرائيل وقال لهم

هذا هو الثائب المخلص ثم قال لداود يا نبي الله لأن يغفر الله لى ذنباً واحداً أحب إلى من كل شيء وهبت لى ولسكن كنت اختبرته كم فجدوا فى بناء بيت المقدس، وكان ذلك فيا قيل لإحدى عشر سنة مضت من ملك داود ينقل الحجارة على ظهره وكن ذلك أخبار بني إسرائيل حتى رفعوه قامة وعجزوا فأوحى الله تعالى إليه أن عذا بيت مقدس وأنك رجل سفاك للدماء ولست ببانيه ولسكن ابن لك أمله عمدك إسمه سلمان أسلمه من سفك الدماء، وأفضى إنمامه على يديه ويكون صيته وأجره لك باقياً فصلوا فيه زماناً إلى أن توفى داود عليه السلام واستخلفه سلمان فأمره الله تعالى بإنمام بيت لمقدس فجمع سلمان الجن والإنس والشياطين وقدم علمهم الاعمال وخص كلطائفة بعمل يصلح لما وأرسل الجن والشياطين وقدم علمهم الرخام والشياطين فتحصيل عملهم الرخام والبلاور الابيض الصافى من معادنه وأمر بيناء المدينة بالرخام والصفائح وجملها إثنى عشر ربضاً لمكل ربض منها سبط من الاسباط وكانوا إثنى عشر سبطاً

فلما فرخ من بناء المدينة ابتداً فى بناء المسجد فوجه الشياطين فرقاً فريق منها يبستخر جون الذهب والفضة والياقوت من معادنه وفريق يفوضون فى البحر ويستخر جون أنواع المدر وفريق يقطمون أنواع الرخام وفريق يفوصون على المجوله ووريق يأتون المسك والمعنبر وأنواع الطيب من أما كسنها فأتى بشيء من ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى ، ثم أنه أحضر الصناع وأمرهم بنحت تلك الحجارة مى تنضيدها وإصلاح تلك الجوارة الصلابتها فيكره سلمان تلك الأصوات فدعا الجن وقال لهم هل عندكم حيلة فى تحت معنده الجواهر من غير تصيت فقالوا ياني الله ليس في الجن أكثر تجارب ولا أكثر علم من صخر المفاريت فأرسل إليه من يأتيك به فظبع سلمان بخاتمه لمع ذلك يطبع للشياطين بالمنحاس ولسائر الجن بالحديد وكان إذا طبع بخاتمه لمع ذلك يطبع للشياطين بالنحاس ولسائر الجن بالحديد وكان إذا طبع بخاتمه لمع ذلك نظبع المناس الطابع فلما نظر إليه كاد أن يصعق خوفاً فأقبل مسرعاً مع الرسل حق فاروه الطابع فلما نظر إليه كاد أن يصعق خوفاً فأقبل مسرعاً مع الرسل حق

دخل على سلمان فسأل سلمان رسله عما أحدث العفريت فى طريقه فقالوا يا نبى الله إنه كان يضحك بعض الاحايين من الناس فقال سلمان ما رضيت بشمردك على وترك المجيء إلى طاعتي صرت تسخر من الناس.

فقال يا نبي الله إنى لست أسخر منهم غير أن ضحكى كان تمجباً بما كنت أسمع وأرى في طريقي فقال له سليمان وماذاك ، قال مروت على شط نهر فو جدت رجلا ومعه بغلة يريد أن يستقي بها فسقى البغلة وملا الجرة شم أراه أن يقضى حاجته فشد البغلة بأذن الجرة فنفرت البغلة وكسرت الجرة فضحكت من حمق الرجل حيث توهم أن الجرة تحبس البغلة ، ومروت برجل آخر وهو جالس هند إسكاف يستعمله في إصلاح خف له فسمعته يشترط عليه أن يصلحه بحيث يبقى معه أربع سنين و نسى نزول ملك الموت من قبله فضحكت من قلة عقله وجهله .

ومررت بناس قد جالسوا يبتهاون إلى الله ويسألونه الرحمة والمغفرة فل منهم، قوم فقاموا وجاء آخرون فجالسوا فرأيت الرحمة قد نزلت عليهم وأخطأت الذين، كانوا من قبل وغشيت الذين جاء وا فضحكت تعجباً للقضاء والقدر فقال له سلمان، هل علمت من كمثرة تجاربك وجولاتك في البحار شيئاً ينحت لي هذه الجوآهر فتلين ويسهل نحتها وثقبها يلا صوت ؟ قال نهم يا نبي الله أعرف حجراً أبيض كاللبن، يقال له الساموار غير إنى لا أعرف معدنه الذيهو فيه ، وليس في الطيرشيء أحيل. ولا أهدى من العقاب فأمر بفراخه أن تجعل في صندوق من تلك الجواهر فإنه يأت، بذلك الحجر فيضرب به الصندوق حتى يشقبه ليصل إلى أولاده قال فأمر سلمان، بفراخ العقاب أن تضم في صندوق من حجر منها يوماً وليلة فحجب عن أفراخه فر مسرعاً وجاء بالحجر بعد يوم وليلة فشقب به الصندوق حتى وصل إلى أفراخه فر مسرعاً وجاء بالحجر بعد يوم وليلة فشقب به الصندوق حتى وصل إلى أفراخه فر مسرعاً وجاء بالحجر بعد يوم وليلة فشقب به الصندوق حتى وصل إلى أفراخه واستعمل ذلك في أدوات الصناع فسهل عليهم تحتها من غير صوت وهو حجر يستعمل في نقش الخواتي وثقب الجواعر إلى اليوم وهو ثمين عزيز قالوا فبني يستعمل في نقش الخواتي وثقب الجواعر إلى اليوم وهو ثمين عزيز قالوا فبني

سليمان المسجد بالرخام الآبيض والآصة وعده من المها المضافي وسقفه بالواح الجواهرالثمينة وفصص سقفه وحيطانه باللالىء واليواقيت وأنواع الجواهر وبسط أرضه بالواح الفيروزج فلم يكن يوجد يومئذ في الآرض أبهى ولا أنور من ذلك المسجد وكان يضيء في الليل كالقمر ليلة البدر فلما فرخ منه جمع المه أحبار بني إسرائيل وأعلمهم أنه بنا، لله تعالى واتخذ ذلك اليوم الذى فرغ منه عيداً لم يتخذ في الأرض قط أعظم عيد ذلك اليه م ولا أطعمه أكثر منه فد بح فيه من الجزر ألف جزور من البقر خمسة وعشر بن ألفاً معلوفة ومن الفني فذبح فيه من الجزر ألف جزور من البقر خمسة وعشر بن المقا معلوفة ومن الفني أربعائة ألف شاة قالوا و من عجائه ما اتخذه سليمان ببيت المقدس أنه بني بيئاً وطين حائطه بالجص وصقله ، فكان إذا دخله الباراستبان خياله في ذلك الحائط أبيض. وإذا دخله الفاجر استبان خياله في ذلك الحائط أسود فار تدع من ذلك كثير من وإذا دخله الفاجر والخيانة و فصب في زاوية من زوايا المسجد عصا أبنوس فيكان من مسها من أولاد الآنه المياء لم يضره منها شيء ومن مسها من غيرهم احترقت يده.

فلما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس قرب قرباناً على الصخرة ثم قال اللهم أنت وهبت لى هذا الملك منا منك على وجملتن خليفتك فى أرضك وأكرمتنى به من قبل أن أكون شيئاً فلك الحمد، اللهم إنى أسائك لمندخل هذا المسجد خصالا أن لا يدخله أحد يصلى فيه ركعتين مخلصاً فيهما إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولا يدخله مذنب إلا نبت عليه ولا خائف إلا أمنته ولا سقيماً إلا شفيته ولا بحدب إلا أخصبته وأغيثه، وإذا أجبت دعوتى وأعطيتني طلبتي فاجه لل علامته أن تتقبل قربانى، قال فترات نار من اللهاء فسدت ما بين الخافقين ثم امتد منها عنق فاحتمل القربان وصعد به إلى السهاء.

وكان بيت المقدس على ما بناه عسليمان عليه السلام إلى أن غوا بختنصر بنى إسرائيل. خورب بيت للفدس وألقى فيه اللجيف وكنسه بالتراب ونقل جميع ما فيه من الذهب والفضة والجواهر والآئية إلى أريض بابل، وكان بيب المقدس خراباً إلى أن بناه المسلمون في زمن عمر بن الحطاب ويضي القد عنه بأمرة والله أعلم.

### ﴿ نِابٌ فَى قَصَةَ لِلْمَيْسِ مُلَّكُمْ سَبًّا وَالْهُدُهُدُ وَمَا يَتْصُلُّ لِهُ ﴾

قال الله تعالى (وتفقد الطبر فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين) الآية ، قالت العلماء بأخبار القدماء : إن نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام الله فرخ من بناء بيت المقدس عزم على الحروج إلى الحرم فتجهز للمسير واصطحب معه من الناس والجن والشياطين والطبور والموحوش ما بلخ عسكره مائة فرسخ وأمر الريح الرخاء فحملتهم فلما وافوا الحرم أقام به ما شاء الله أن يقيم وقرب القرابين وقضى المناسك وبشر أهله بخروج نبينا محمد علي وأخبرهم أنه سيد الانبياء وخاتم الفهيين وإن طلك مثبت في زبورهم .

ثم أحب أن يسير إلى أرض البين فخرج من مكة صباحاً وسار نحو البين يؤم أبيم سبيل فوافا صنعاء وقت الزوال ، وذلك مسيرة شهر فرأى أرضاً بيصاً .حسنة تزهو بخضرتها فأحب النزول بها ليصلى ويتغذى فطلبوا الماء فلم يجدوه وكان الهدهد دليله وكان يرى الماء من تحت الارض كا يرى أحدكم كأسه بيده فينقر الارض عليمرف موضع الماء وعمقه ، ثم تجىء الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهاب هيسنخرجون الماء .

قال سعيد بن جبير : لما ذكر اابن عباس هذا الحديث قال له نافع بن الازرق كيف يبصر الماء من تحت الارض ، ولا يبصر الفخ إذا غطى بقدر أصبع من التراب؟ قال ويحك إذا جاء القدر عمى البصر .

وروى قدادة عن انس بن مالك قال : قال رسول الله على انها كم عن قدل الهدهد فإنه كان دليل سليمان على الماء ، فطلب سليمان الهدهد فلم يحده فتوعده ثم إن الهدهد لما جا قال دوج شك من سبأ بنباً يقين إنى وجدت امرأة تملكم الآية ، وذلك أنه لما نزل سليمان قال الهدهد فى نهسه إن سليمان قدا شتغل با لنزول رتفع إلى نحو السماه ونظر إلى طول الدنيا وعرضها ونظر يميناً وشمالا فرأى سيمان بلقيس فال إلى الحضرة فوقع فيها فإذا هو بهدهد اليمن فهبط عليه وكان إسم

هدهد سليمان يعفو و واسم هدهد الين عفير فقال عفير ليعفور من أين أقبلت ؟ وإلى أن تريد ؟ قال أفبلت من الشام مع صاحي سليمان بن داود عليه السلام ، فقال له الهدهد: ومن سليمان بن داود ؟ قال ملك الجن والإنس والشياطين والوحوش والرياح ، فن أين أنت ؟ قال أنا من هذه البلاد ، قال ومن ملكها ؟ والوحوش والرياح ، فن أين أنت ؟ قال أنا من هذه البلاد ، قال ومن ملكها ؟ قال امرأة ، قال فا إسمها ؟ قال يقال لها بلتيس ، وأن لصاحبكم سليمان مليكا عشر عظيماً ، ولكن ليس ملك بلقيس دونه فإنها مليكة الين كله وتحت يدها إثنا عشر مطلق معي حتى تنظر إلى مليكها ؟ قال فإنى أخاف أن يتفقدن سليمان في وقت مطلق معي حتى تنظر إلى مليكها ؟ قال فإنى أخاف أن يتفقدن سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماء فقال الهدهد اليماني إن صاحبك ليسره أن تأنيه بخبر هذه المليكة فا نطلق معه حتى أن بلقيس و نظر مانكها ، وما رجع إلى سليمان في مائه المدهد ، وذلك أنه نزل على غير ماء فسأل الإنس عن الماء فقالوا لا نام هون ما فسأل الإنس عن الماء فقالوا لا نام هون ما فسأل الإنس عن الماء فقالوا لا نام هون ما فسأل الإنس عن الماء فقالوا لا نام هون ما فسأل الإنس عن الماء فقالوا لا نام هون ما فسأل الإنس عن الماء فقالوا لا نام هون ما فسأل الون والشياطين فقالوا لا نام فقوعده .

وروى عن عكرمة عن ابن عباس قال: كلّ سلطان في القرآن حجة ، قال . دعا العقاب سيد الطيور فقال على بالهدهد الساعة ، فرفتح الفقاب نفسه دون السماء حتى التصق بالهواء فنظر إلى الدنيا كالقصمة بين يدى أحدكم فنظر يميناً وشمالاً .. فإذا بالهدهد مقبلاً من تحو التين فانقض العقاب تحوره يريده

فلم رأى الهدهد أن العقاب يريده بسوء فاشده وقالي بحق الذي قواك وأقدرك على إلا رحمتني ولا تتمرض لى بسوء ، قال فولى العقاب عنه وقال له ويلك إن نبى الله سليمان حلف أن يعذبك أو يذبحك شم طارا متوجهين نحو سليمان فلما انتهيا الى المعسكر تلقاهم النسر والطبر كله وقالوا له أين غبت في يومك هذا فقد تو عدك مي الله سليمان وأخبروه بما قال ، فقاو الهدهد وما استشى نبى لله قالوا بلى إنه قال و لياتيني بسلطان مبين ، فطار الهدهد والعقاب حتى أثيا سليمان وكان قاعداً على كرسيه ، فقال العقاب قد أنينك به يا نبى الله ، فلما قرب الهدهد منه رفع رأسه وألقى ذنيه وجناحيه حتى يجوهنا على الآرض تواضعاً السليمان فهد سليمان يده

ألى رأسه فجذبها ، وقال أين كسنت ؟ لأعذبنك عذاباً شديداً فقال الهدهد : يا نبي الله أذكر وقوفك بين يدى الله ، فلما سمع ذلك سليمان ارتمد وعفا عنه .

أخبر الحسين بن محمد الثقنى بإسناده عن عكرمة فقال: إنما صرف سليمان عن خبح الهدهد بره بوالديه ثم سألة ما الذي أبطاك عني قال الهدهد ما أخبر الله به أحطت بما لم يحط به، أى علمت ما لم تعلم به، وجمئك من سبأ بنبأ يقين إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وإسمها بلقيس بنت البشرخ وهو المحادة، وقيل هي بلعمة بنت شراحيل بن ذي جدن بن البشرخ بن الحارث بن الهذهاذ، وقيل هي بلعمة بنت شراحيل بن فحطان.

وكان أبو بلقيس الذي يسمى البشريخ ويلقب بالهذهاذ ملكاً عظيم الشان وكان ملك أرض البين كلما ؛ وكان يقول لملوك الاطراف ليس أحداً منكم كفؤا لى وأبي الآن يتزوج منهم فزوجوه بامراة من الجن يقال لها ريحانة بنت الشكر ، وكانت الإلس إذ ذاك ترى الجن وتخالطهم فولدت له بلهمة وهي بلقيس ولم يكن له ولد غيرها ، وتصديق ذلك ما أخبر به ابن ميمونة بإسناده عن أبي هريرة عن النبي متالية أنه قال (كان أحد أبوى بلقيس جنياً) قالوا فلما مات أبو بلقيس ولم يخلف بولداً غيرها طلبت من قومها أن يبا يعوها فأطاعوها وتحت الميايعة .

وروى ابن ميمونة بإسناده عن الحسن بن على عن أبى بكر ، قال ذكرت المقيس عند رسول الله سَالِيَّةٍ فقال ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) قالوا فلما الله المقيس اتخذت قصراً وعرشاً .

## ﴿ صفة القصر الذي بنته بلقيس ﴾

قال الشمى: روى أن بلقيس لما ملكت أمرت بيناء قصر فحمل إليها خمسمائة السطوانة من رخام طول كل اسطوانة خمسون ذراعاً فأمرت بها فنصبت على تل قريب من مدينة صنعاء وجعلت بين كل اسطوانتين عشرة أذرع، ثم جعلت فيها سقويب منظومة بألواج الرخام وألحم بعضها إلى بعض بالرصاص حتى صارت كأنها

لوح واحد، ثم بنت فوق ذلك قصرا مربعاً من آجر وجص فى كل زاوية من. رواياه قبة من ذهب مشرفة فى الهواء، وفيما بين ذلك بجالس حيطاما من ذهب وفضة مرصمة بألوان الجواهر المربعة ؛ وجعلت فيه أى فى باب ذلك القصر نما يلل المدينة برجاً من الرخام الابيض والاخضر والاحمر، وفى جوانبه حجر لحجابها ونوابها وحراسها وخدمها وحشمها على قدر مراتبهم ،

#### (صفة عرشها)

كان مقدمه من ذهب مفصص باليواقيت الحمر والزمرد الأخضر ومؤخره من فضة مكلل بالوان الجواهر ، وله أربع قوائم ، قائمة من ياقوت أخضر ، وقائمة من زمرد أخضر ، وقائمة من درأصفر وصفائح السرير من الذهب وعليه سبعون بيتاً وعلى كل بيت باب مفلق ، وكان طوله ثمانين ذراعاً في الهواء فذلك قوله عز وجل : وأو تيت من كل شيء ، بما يحتاج إليه في الملك من الادلة والعدة ، ولها عرش عظيم ، أي سرير ضخم حسن ، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وذلك أنها قالت لوزرائها ما كان يعبد آبائي الماضون ، قالوا كانوا يعبدون إله السماء ، قالت وأين هو ؟ قالوا في السماء وعلمه في الأرض ، قالت فكيف أعبده وأنا لا أراه ولست أعرف شيئاً أشد من نور الشمس فهي اولى هنا ينبغي لنا عبادته فعبدت الشمس من دون الله تعالى وحملت قومها على عبادتها وكانوا يسجدون لها إذا طلمت وإذا غربت ،

قال: فلما قال ذلك الهدهد لسليمان قال له سليمان؛ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم أن الهدهد دلهم على الماء فاحتفروا فى الزكايا وهى الآبار القالم، تطو ببطن كل واد فروى الناس والدواب وكانوا قد عطشوا ثم كتب سليمان كناباً؛ من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سباً؛

( بسم الله الرحن الرحم ؛ السلام على من اتبع الهدى . أما بعد : أن لا تعلوا على واثنو في مسلمين ) .

قال ان جريج وغيره ولم يزد سلبمان على ما قص الله تعالى فى كمنابه شيئا وكان أبلغ الناس فى كمنابه وأقله إملاء ، وكذلك الآنيباء عليهم الصلاة والسلام كانوا يكشبون جملا ولا يطيلون كستاباً ولا يكثرون ، قالوا فلما كتب المكناب طبعه بالمسك وختمه بخاتمه ، وقال للهدهد ، اذهب بكستابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم وكن قريباً منهم ، فانظر ماذا يرجعون ، أى يردون هن الجواب فاخذ الهدهد المكستاب وأتى به إلى بلقيس وكانت بارض يقال لها مارب من صنعاء على علائه أيام فوافاها فى قصرها ، وقد غلقت الأبواب ، وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب وأخذت الممانيح فوضعتها تحت رأسها ومضت إلى فراشها فأناها الهدهد هي ما ممة مستلقية على ظهرها فالقى المكتاب على محرها هذا قول قتادة .

وقال و عب بن منبه ، كانت الهاكوة . يعنى طاقة مستقبلة للشمس تقع الشمس غيها حين قطع فإذا تظرت إليها سجدت لها فجاء الهدهد إلى تاك الكوة فسدها بجناحيه فار تعدت الشمس ولم تعلم فاستبطأت الشمس ققامت تنظرها فرمى الصحيفة في وجهها قالوا فاخنت بلقيس الكنتاب وكانت قارئة كاتبة عربية من أصل تبع ابن شهراحيل الحميرى ، فلما رأت الحاتم ارتعدت وخضعت لان علك سليمان كان في خاتمه وعرفت أن الذي أرسل هذا الكنتاب هو أعظم مليكا منها ، وقالت أن ملكما نكون رسله الطير لملك عظيم فقرأت لكنتاب وتأخر الهدهد غير بعيد ، علمكما نكون رسله الطير لملك عظيم فقرأت لكنتاب وتأخر الهدهد غير بعيد ، ثم أبها جاءت حتى قعدت على سرير ملكمها وجمعت المالا من قومها وهم إثنا عشر مقيل تحت يد كل قيل منهم مائة مقاتل وكانت تسكلمهم من وراء الحجاب فإذا حز بها أمر أسفرت عن وجهها ، فلما جاءوا وأخذوا مجالسهم قالت لهم بلقيس ، بها أمر أسفرت عن وجهها ، فلما جاءوا وأخذوا مجالسهم قالت لهم بلقيس ،

وقال الضحاك؛ سمته كريماً لأنه كان مخنوماً يدل عليه ما أخبرتى به أبو حامد الوراق بإسناده عن ابن عباس عن النبي تاليت قال (كرم السكتاب ختمه) وقيل باسمته كريماً لأنه مصدر ببسم الله الرحمن الرحم ، فذلك قوله تعالى (إنه من سليمان عرانه بسم الله الرحمن الرحم في وائتونى مسلمين) ثم قالت : يا أيها عرانه بسم الله الرحم أن لا تعلوا على وائتونى مسلمين) ثم قالت : يا أيها

الملا أفتونى في أمرى ، وأشيروا على فيما عرض لى ، ماكنت قاطمة ، في بحركذا تشهدون أى تحضرون ، فقالوا بحيبين لها ، نحن أولوا قوة وأولوا بأس سالساعة عند الحرب والامر إليك فانظرى ماذا تأمرين ، تجدينا لاموك طائعين ، فقالت تلهم بلقيس حين عرضوا أنفسهم للحرب (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) أى أهانوا أشرافها وكبرامها لسكى يستقيم لهم الامر مسقصدق الله قوراها فقال (وكذلك يفعلون) أفشدنى أبو القاسم الجنيد في هذا المعنى قال ألشدنى أبي في معناه ؛

إن الملوك بلاء حيثما حلوا ماذا تأمل من قوم إذا غضبوا وإن مدحتهم خالوك تخدعهم فاستن بالله عن أبوابهم كرماً

فلا بكن لك فى أكنافهم ظل جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا واستثقلوك كما يستثقل الكل أن الوقوف على أبوابهم ذل

قال الله تعالى عنبراً عنها (وإن مرسلة إليهم بهدية) وذاك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة عاقلة قد سامت المالاً عن قومها وجربت الامر وسامته ، وإنى مرسلة الميهم إلى سليمان وقو مه بهدية أصافعه عن ملكى وأختبره بها أملك أم ني فإن يك ملكا قبل الهدية ولم يرض منا إلاأن يك ملكا قبل الهدية ولم يرض منا إلاأن فتبعه على دينه ، ثم أمدت إليه وصفاء ووصائف ، قال ابن عباس ؛ البستهم لباسا واحداً حتى لا يكون يعرف الذكر من الانثى ؛ وقال مد المبست الفامان المعامان ، واختلفوا في عددهم ؛ فقال الباس الجوارى ، وألبست الجوارى لباس الغلمان ؛ واختلفوا في عددهم ؛ فقال الكابي عشرة جوار وعشر غلمان ، وقال وهب خمسمائة غلام وخمسائة جارية . وقال وهب خمسمائة غلام وخمسائة جارية . وأرسلت إليه أيضاً بصفائح الذهب واختلفوا في حددها .

أخبرتى ابن ميمونة أيضاً بإسناده عن ثابت بانى فى قوله تمالى ( ولمك مرسلة اليهم بهدية ) قالت أهدت له صفايح من الذهب فى أوعية الديباج ، فلما الع ذلك سايمان أمر الجن فوهوا له الآجر بالذهب م أمر به قالقى فى كل مكان.

طلما جاءً وا رأوه ملقى في الطريق في كل مكان ، قالوا قد جئنا نحمل شيئا نراه حينا ملقى لا يلتفت إليه فصفر في أعينهم ما جاءوا به ، وقيل كانت أربع لبنات من ذهب .

وقال وهب بن منبه وغيره من أهل الكتاب عمدت بلقيس إلى خمسمانة جارية وخمسمائة غلام فالبست الجوارى لباس الفامان والاقبية والمناطق، وألبست الفامان لباس الجوارى ؛ وجمات في سواعدهم أساور من ذهب وفي أعناقهم أطواقا من ذهب وفي آذانهم أقراطا وشنوقا مرضمات بانواع الجواهر . وحملت الجوارى على خمسمائة فرس والنمامان في خمسمائة برذون علَى كل فرس سرج من ذهب مرصع بالجواهر غواشيها من الديباج الماون وبعثت إليه أيضا خمسمائة لبنة من ذهب وخمسائة لبنة من فمنة وتاجا مكلا بالدر والياقوت المرتفع وأرسلت إليه أيعفا بالمسك والعنبر والعود والألنجوج وعمدت إلى حقة فجملت فيها درة ثمينة غير مثقوبة وجزع خرزة مثقوبة مموجة الثقب ودعت وجلا من أشراف نومها يقالله المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالا من قومها أصحاب الرأس والعقل وكثبت معهم كثابا بنسخة الهدية وقالت فىالمكتاب بإن كينت نبيا فميز بين الوصائف والوصفاء واخبرنا بما في الحقة قبل ان تفتحما وثقب الدرة ثقبًا مستويًا وادخل خيطًا في الخرزة ثم أمرت بلقيس الفلمان فقال: لهم ؛ إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام فيه تانيث وتخذيث يشبه كلام النساء وامرت الجوارى ان يكلموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال ثم إنها قالت للرسول ؛ انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظرة غضب فاعلم انه ملك فلا يهوالنك منظره فأنا اعزمنه ؛ وإن رايته رجلا بشاشا لطيفا فاعلم انه نبي مرسل خفتفهم كلامه ورد الجواب فانطاق الرسل بالهدايا .

فاحا رائ الهدهد ذلك اقبل مسرعا إلى سايمان واخره بالخبر كله فأمرسايمان اللحن ان بصنعوا له لمناهمان اللحن ان بصنعوا له المناهم ان يبسطوا له حن موضعه الذي هو فيه إلى تسع فراسخ ميدانا واحداً بابنات الذهب والفضة فان يجعلوا حول الميدان حيطانا مشرفة من الذهب والفضة ففعلوا خول الميدان حيطانا مشرفة من الذهب والفضة ففعلوا ذلك فقال لهم

ان الدواب احسن بما رأيتم في البر والبحر فقالوا ؛ ياني الله إنا رأينا في بحر كذا دواب مختافة الوانها لها اجنحة واعراف ونواص فقال سايمان ؛ على بها الساعة عالى و بها ؛ فقال شدوها عن يمين الميدان وعن يساره عن لبنات الذهب والفضة والقوا لها علوفة فيها ، ثم قال للجن على بأولادكم فاجتمع خاق كشير فأقامهم فيها عن يمين الميدان وعن يساره ، ثم قعد سايمان في مجاسه على سريره ووضع اربعة آلاف كرسي عن يمينه وهناها عن يساره ، وامر الشياطين ان يصطفوا صفوفا غراسخ ، وامر الإنس فاصطفوا فراسخ وامر الوحوش والسباع والهوام والطيور الخاصطفوا فراسخ عن يمينه وعن يساره ، فاما اقبل القوم ودنوا من الميدان و نظروا إلى ملك سايمان ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم مثاما تروث على لبن و نظروا إلى ملك سايمان ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم مثاما تروث على لبن

ثم رد سایرمان الهدیة کام اوقال ( اتحدون بمال فحا آنانی الله خیر بما آنا کم بل انتم بهدید کم تفرحون ) لانکم اهل المفاخر والمدکائرة فی الدنیا و لا تعرفون غیر خلک و ایست الدنیا من حاجتی لان الله نعلی قد مکدنی منها و اعطائی ما لم یعط آحداً من العلمین فیها و مع ذلک فان الله سمحانه و تعالی اکرمنی با انبوة و الحدکمة ثم انه قال للمنذر بن عمر و امیر القوم ( ارجع الیهم بالهدیة فلما تدنیم بحنود لا قبل لهم و لنخر جنهم منها أفاله و هم صاغرون إن لم یا تو نی مسلمین) قالوا فاما رجعت رسل باقیس الهما من عند سایمان و اخبروها قالت ، و الله ما هذا بملک و ما لنا به من طاقة ، فبحث الی سلیمان عایه السلام إنی قادمة بملوك قومی حتی و ما لنا به من طاقة ، فبحث الی سلیمان عایه السلام این قادمة بملوك قومی حتی انظر ما امرك و ما تدعون الیه من دینك ثم ان بلقیس امرت بعرشها فجمل فی سمحة ابیات بعضما داخل بعض فی آخر قصر من قصورها ثم اغاقت دو نه الا بواب عرسریر ما یکی فلا تخاص الهه احداً و لا یراه حتی آنیك ، ثم انها امرت منادیا مینادی فی ارض مماکنی فلا تخاص الهه احداً و لا یراه حتی آنیك ، ثم انها امرت عباس و کان نیادی فی ارض ما یک الیمن یا تعدی بالرحیل ، ثم شخصت الی سایمان فی اثنی عباس و کان نیادی فی السلام رجلا مهمیا لا بیتدی و بی مان الف مقاتل ، قال ابن عباس و کان سایمان هایه السلام رجلا مهمیا لا بیتدی و بی حتی یکون هو الذی بسأل عنه ؛

على سرير ملكه فرأى رهجا فريبا منه فقال ما هذا الله قال : أو قد نزلت منا بهذا المكان ؟ قالرا نعم .

باس ، وكان ما بين السكوفة والحبرة قدر فرسخ فأفبل سايمان على على ال (أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسامين ) أى طائمين خاضعين . اختلف العاماء فى السبب الذى لأجله أمر سليمان بإحضار العرش ، فقال رهم لان سايمان علم انها إذا اسلب حرم عايه مالها فأراد ان يأخذ سريرها ان يحرم عايه أخذه بإسلامها .

وقال قتادة بالانه أعجبه صمنه لما وصفه الهدهدفاراد أن يراه قبل أن يراها وقبل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه في معجزة يأنى بها في عرشها (قال عفريت من الجن) وهو المارد القوى (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) من اى مجلسك الذى تقضى فيه بقال ابن عباس كان له غداة كل يوم مجلس يقضى فيه إلى نصف النها و واختافوا في إسمه فقال وهب بانه كودى ، وقال شعيب بانه كردان وانحافوا في إسمه فقدال وهب بانه كودى ، وقال شعيب بانه كردان سلمان أريد اسرع من هدا (فقال الذى عنده علم الكتاب) واعتلفوا فيه فقال سلمان أريد اسرع من هدا (فقال الذى عنده علم الكتاب) واعتلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عايه السلام وقال آخرون ، ماك من الملائدكة ايد الله به نأ عليه السلام . وقال آخرون ، بل كان رجلا من بنى آدم . ثم اختافوا فيه علم المفسرين هو آصف بن برخيا بن شمعيا بن ما كيا وكان صديقا يعلم إسم

الله الاعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. واختاف العاماء في الدعاء الذي دعا به آصف بن برخيا عند الإتيان بالمرش فروى عن عائشة رضى الله عنها وعن ابيها ان الإسم الاعظم الذي دعا به آصف ابن برخيا . يا حى يا قيوم . وروى عن الزهرى قال . دعا الذي عنده علم من حدب يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدد الا إله إلا أنت ائةني بعرشها وقال مجاهد ياذا الجلال والإكرام .

فاما رأى سايمانالمرش مستقراً عنده محمو لا إليه من مارب إلى الشام فى قدر. ارتداد الطرف وهو مدة يسيرة ( قال هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر آم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ) أى لم ينفع بذلك إلا نفسه حيث استوجب شكره المتامة ودوامها لآن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة (ومن كه فإن ربى غنى) عن شكره (كريم ) الأفضال عمن يكفر نعمته فقال سلمان عليه السلام (نكروا لها عرشها) أى زيدوا وأنقصوا منه وجعلوا أعلاه أسفلة ، وأسفله أعلاه (تنظر أتهتدى إلى عرشها فتعرفه ، أم تكون من الجاهلين ) الذين لا يهتدون إليه أراد أن يختبر عقلها ، وأن الشياطين خافت أن يتزوجها سلمان ودريته من ويستولدها فتعشى إليه أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سلمان وذريته من وعده فأر ادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا إن في عقلها شيئاً وإن يجتبر عقلها بتنكير عرشها وينظر إلى قدميها وبناء الصرح فلها جاءت بلقيس (قيل لها أهكذا عرشك قالت كأنه هو) فشبهته بها ويناء قلم تركيته خلفها فلم تقر بذلك ولم تنكر فعلم سلمان كانه هو) فشبهته بها

و إنما أمر ببناء الصرح لآن الشياطين قال بعضهم لبعض قد سخر الله لسلمان ما سخر وبلقيس ملكة سما ينكخها فتلد غلاماً فلا تنفك من العمودية والسخرة أبدا فارادوا أن يرهدوه فيها فقالوا إن رجليها رجل حمار وأنها شعراء الساقين لأن أمها كانت جنية فأراد سليمان أن يعلم حقيقة ذلك وينظر قدميها وساقيها فأمر عبناء الصرح .

وقال وهب بن منبه : إنما بني الصرح ليختبر عقلها وفهمها يواجها بذلك كما فعلت هي بتوجيهها إليه الوصائف والوصفاء ليميز بين الذكر والآنثي فلما جاءت بلقيسر قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبنه لجة وهي معظم الماء فمكشفت عن ساقيما لتخوضه إلى سلمان فنظر سلمان عليه السلام فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً إلا أنها كانت شعر اء الساقين قلما رأى سلمان ذلك صرف بصره عنها و ناداها إنه صرح ممدد من قوارير وليس بماء فلما جلسَّت قالت له يا سلمان إني أريد أن أسألك عن شيء قال سلى ، قالت أسألك عن ماء ليس من الأرض ولا من السماي وكان سلمان إذا جاء شيء لا يمله سأل عنه الإنس فإن كان عندهم علم ذلك و إلا مأل الجن فإن علموا و إلا سأل الشياطين فسأل الشياطين عن ذلك فقالوا ما أهون ذلك أؤمر بالخيل أن تجرى ثم املًا الآنية منءرقها، فقال لها سلمان عرق. الخيل ثم قالت اخبرني عن كون ربك فرثب سلمان عن سريره وخر ساجد أوصعق فقامت عنه وتفرقت جنوده فجاءه جبريل عليه السلام وقال له يا سلماد يقول لك ربك ما شانك ؟ قال يا جبريل ربي أعلم بما قالت ، قال فإن الله يأمرك أن ترجع إلى سريرك فترسل إليها وإلى من حضرها من جنودك وجنودها فتسألها وتسألهم عما سألتك عنه ففعل ذلك سلمان فلما دخلوا علميه واستقروا قال عن ماذا سألتيني ﴿ قالت سأ لنمك عن ماء ليسمن أرض ولامن سماء فاجبت قال أى شيء سألتيني أيضا قالت ما سألنك عن شيء إلا هذا فسأل الجنود فقالوا مثل قولها وأنساهم الله تمالي ذلك وكني الله سلمان الجواب ، ثم إن سلمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأت حال الهدهد والهدية والرسل والعرش والعرم فأجابت وقالت رب إني ظلمت نفسى بالكـفر وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين .

واختلف العلماء فى أمرها بعد الإسلام فقال أكثرهم لما أسلمت بلقيس أراد سليمان أن يتزوجها فلها هم بذلك كره لما رأى من شده كثرة شعر ساقها فسأل الإنس والجن والشياطين ؟ فقالوا لا ندرى فلما ألح عليهم قالوا نحن نحتال لك عليه حتى يكون كالفضة البيضاء فاتخذوا لها النورة والحمام .

قال ابن عباس: إنه أول يومرؤيت فيها النورة فاستنكحها سلمان عليه السلام أخبر بى ابن ميمونة بسنده عن أبى موسى يبلغ به الني مرائح قال: أول من اتخذ الحامات سليمان عليه السلام، فلما التصق ظهره بالجدار، قال أواهمن عذاب الله تعالى، قالوا فلما تزوجها سليمان أحبها حباً شديداً وأقرها على ملسكها وأمر الجن فبنوا لها بارض اليمن ثلاث حصون لم يرالناس مثلها ارتفاعاً وحسناً وهى: سلحين وغمدان وبنيون ثم إن سليمان كان يزورها فى كل شهر مرة بعد أن ردها إلى ملسكها ويقيم عندها ثلاثة أيام ثم يبكر من الشام إلى الين ومن اليمن إلى الشام.

وروى محمد بن إسحق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه ، قال سليمان الملقيس. لما أسلمت و فرخ من أمرها اختارى رجلا من قو مك حق أزوجك إياء قالت و مشلى ينسكح الرجال يا بي الله و قد كان لى فى ملسكى و قومى من السلطان ما كان قال نعم إنه لا يكون فى الإسلام إلا ذاك ، ولا ينبغى لك أن تحرمى ما أحل المه لك قالت زوجنى إن كان ولا بد من تبع الاكبر ملك همدان فزوجه إياها ثم ردها إلى اليمن وجعل زوجها ذا تبع على اليمن و دعا سليمان زوبعة أمير جن اليمن و قال له أعمل لذى تبع ما استعملك فيه قال فصنع لذى تبع المصانع باليمن شم لم يزل بها ملسكاً يعمل فيها ما أراد حتى مات سليمان عليه السلام و قال فله على سوته يا معشر الجن أن سليمان نبى الله قد مات فار فهو اأيديكم قال فعمدت بأعلى صوته يا معشر الجن أن سليمان نبى الله قد مات فار فهو اأيديكم قال فعمدت بأعلى صوته يا معشر الجن أن سليمان نبى الله قد مات فار فهو اأيديكم قال فعمدت الشياطين إلى حجرين عظيمين ف كتبوا فيهما كتاباً بالمسند يعنى خط الحديد نحن المسلمان عليه الشياطين و بنينا صرواح و مرواح و فنقون و هندة و هندة و دهده المدين وابنيين و بنينا صرواح و مرواح و فنقون و هندة و هندة و دهده المدين وابنيين و بنينا الشياطين لذى تبع ولو لا صارخ بتمامة بما رفعوا أيديهم السلام والله أعلى مالك سليمان عليه السلام والله أعلى مالك سليمان عليه السلام والله أعلى .

إلى ( باب فى ذكر غزوة سليمان عليه السلام وأبا زوجته الجرادة ﴾ ( وخبر الشيطان الذى أخذ خاتمه من يدء وسبب إزوال ملك )

قال الله تعالى (والقينا على كرسيه جسداً ثم أناب) وروى محمد بن السحق عن وصل العلماء أن سليمان أخبر ان فى جزيرة من جزا برالبحر رجلايقال له صيدون ملك عظيم الشأن لم يكن للناس إليه سبيل لمسكانه فى المبحر وكان الله قد أتى سليمان فى ملك عظيم الشأن الم يمتنع عليه شىء فى بر ولا بحر فحرج إلى قلك المدينة فحملته الريح على ظهرها حتى نزل عليها بجنوده من الجن والإنس فقتل ملسكها وسبى ما فيها فاصاب فيا أصاب بنتا لذلك الملك يقال لهاجرادة لم ير مثلها حسنا وجمالا فاصطفاها لنفسه ودعاها إلى الإسلام فأسلت على يده فى الظاهر على خيفة منه وقلة تقة فأ حبها حبا شديداً لم يحبه أحداً منى نسائه وكانت منزلتها عنده منزلة عظيمة وكانت على منزلتها عنده منزلة عظيمة وكانت على منزلتها عنده لا يذهب حزنها ولا يرفأ دمهها فشق ذلك على سليمان فقال لها ويحك ما هذا الحزن الذي لا يذهب والدمع الذي لا يرفأ ، فقالت إنى أذ كرأ في وأذ كرا ما هذا الحزن الذي لا يذهب والدمع الذي لا يرفأ ، فقال لها سليمان قد أبدلك ألله ملسكا هو أعظم من سلطانه وهداك الله إلى الإسلام وهو خيرلك من ذلك كله فقالت:

إن ذلك حقاً ولسكن إذا ذكرته أصابنى ما ترى من الحرن ، فلوأنك أمرت الشياطين يصورون لى صورته فى دارى التى أنا فيها أراه بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزنى ويسلينى عن بعض ما أجد فى نفسى ، فأمر سليمان الشياطين أن يمثلوا لها صورة أبيها فى دارها حتى لاتنكر منه شيئاً فمثلوه لها حتى نظرت إلى أبيها وعينه إلا أنه لا روح فيه فعمدت إليه حين صنعوه فدار رته و قصته و عممته وردته بمثل ثيابه التى كان يلبسها ثم أنها كانت إدا خرج سليمان من دارها تغدوا إليه فى ولائدها فاسجد له ويسجدن لهمه كما كانت تصنع معه فى ملك و تروح إليه كل عشية تفعل معه مثل ذلك وسليمان لا يعلم بذلك أر بعين صباحاً فبلغ ذلك كل عشية تفعل معه مثل ذلك وسليمان لا يعلم بذلك أر بعين صباحاً فبلغ ذلك آصف بن برخيا وكان صديقا وكان لا يرد عن باب سليمان فى أى ساعة أراد

دخول بيته دخل حاضراً ام غائباً فأتاه ، فقال يا بي الله كبر سنى و دقعظمى و نفذ عمرى و قد حان الذهاب منى وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت أذكر فيه من مضى من أبيها و الله تعالى و أثنى علميهم بعلمى فيه و أعلم الناس بعض ما يجهلون من كدثير من أمورهم فقال افعل فجمع سلمان الناس فقام فيهم خطيباً فذكر من مضى من أبيها و الله تعالى و أثنى على كل بي بما فيه و ذكر مافضلهم الله به حتى انتهى إلى سلمان فقالى له ما كان أحكمك فى صغرك و أروعك فى صغرك و أفضاك فى صغرك سلمان فقالى له ما كان أحكمك فى صغرك وأروعك فى صغرك ثم انصرف فوجد وأحكم أمرك فى صغرك و أبعدك من كل ما يكره فى صغرك ثم انصرف فوجد سليمان فى نفسه من ذلك حتى امتلاً غيظاً فلما دخل سليمان داره أرسل إليه فلما أتاه قال له ، يا آصف ذكرت من مضى من أنبياه الله تعالى فأعمنيت علميهم خيراً فى كل أزمانهم وعلى كل حال من أمورهم فما ذكر تنى أثمنيت على يخير فى صغرى و سكت كل أزمانهم وعلى كل حال من أمورهم فما ذكر تنى أثمنيت على يخير فى صغرى و سكت عما سوى ذلك من أمرى فى كبرى فما الذى أحدثت فى آخر عمرى؟ فقال له أن الله يعبد فى دارك او بعين صباحاً فى هوى امرأة ، فقال سايمان فى دارك او بعين صباحاً فى هوى امرأة ، فقال سايمان فى دارك او بعين صباحاً فى هوى امرأة ، فقال سايمان فى دارك او بعين صباحاً فى هوى امرأة ، فقال سايمان فى دارك او بعين صباحاً فى هوى امرأة ، فقال سايمان فى دارك او بعين صباحاً فى هوى امرأة ، فقال سايمان فى دارك اله بعن شيء بلغك.

ثم إن سليمانرجع إلى داره فكسر ذلك الصنم وعاقب تلك المرأة وولائدها.

ثم إنه أمر بثياب الطهر فأتى بها وهى ثياب لايغزلها إلا الأبكار ولا تمسها المرأة ذات دم، فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحده وأمر برماد ففرش ثم أقبل تائباً إلى الله تعالى حتى جلس على ذلك الرماد وتمعك فيه بثيابه تذللا لله تعالى و يدعو ويستغفر مما كان فى داره و يقول فها يقول:

رب ما كان يذبغى لآل داود أن يعبدوا غيرك وأنيقروا فى دورهموأها ليهم عبادة غيرك فلم يزل كذلك يومه حتى أمسى ثم رجع إلى داره .

وكانت له وليدة يقال لها أمينة كان إذا دخل مذهبه أو أراد قضاء حاجة أو اراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمه عندها حتى يتطهر وكان لا يمس خاتمه

إلا وهو منطهر لأن خاتمه كان مرب ياقو تة خضرا. أناه بها جبريل عليه السلام مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه أناها ملكة في خاتمه فوضعه يوماً من الآيام عندها كما كان يضعه عند دخول مذهبه فأناها الشيطان صاحب البحر على صورة سليمان وكان إسمه صخرا فظنته سليمان لآنها لم تنكر منه شيئاً فقال يا أمينة خاتمي فناولته إياه فجمله في يده ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان فعدكفت عليه الطير والجن والإنس والشياطين ه

فرج سليمان فأتى إلى أمينة وقد تغير من حاله ونفسه ما كان معهوداً منه عند كل من رآه .

فقال يا أمينة خاتمى فقالت ومن أنت؟ قال سليمان بن داود فقالت كذبت لست سليمان فقد جاء سليمان وأخذ خاتمه وها هو جالس على سرير ملحه فعرف سليمان أن الخطيئة قد أدركته فخرج سليمان وجعل يقف على الدار فيقول أنا سليمان بن داودنيحثون عليه التراب ويسبونه ويقولون انظروا إلى هذا المجنون وأى شيء يزعم يقول إنه سليمان .

فلما رأى سليمان ذلك خرج متوجها إلى البحر فكان ينقل الحيتان لاصحاب البحر من البحر إلى السوق فيعطونه كل يوم سمكتين فإذا أمسى باع إحدى السمكتين بارغفة وشوى الاخرى فياكلها فمكث كذلك أربعين صباحاً عدة ماكان ذلك الوثن يعبد فى داره .

فأنكر آصف بن برخيا وعلماء بنى إسرائيل حكم عدر الله الشيطان فى تلك الأربدين يوماً ، فقال آصف يا معشر بنى إسرائيل هل رأيتم من اختلاف حكم سليمان ما رأيت ؟ قالوا نعم فقال أمهلونى حتى أدخـــل على نسائه فاسألهن هل أسكرن منه فى خاصة أمره ما أسكرناه من عامة أمر الناس وعلانيته فدخل على نسائه فقال لهن و يحكن هل أسكرةن من أمر سليمان بن داود ما أنكر كاه فقلن نسائه فقال لهن و يحكن هل أسكرةن من أمر سليمان بن داود ما أنكركاه فقلن

أأشد ما يدع امرأة منا فى دمها ولا يغتسل من جنابة فقال آصف إنا لله وإنا إليه راجعون إنى هذا لهو البلاء المبين .

شم إنه خرج إلى بنى إسرائيل فقال ما فى الخاصة أعظم بما فى الهامة ، فلم محنت أربعوق صباحا زال الشيطان عن مجلسه ، ثم مر فى البحر فقذف الحاتم فتعا عابتلهته سمكة فاصطادها بعض الصيادين وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك حتى إذا كان العشاء أعطاه السمكمة بين وكان من جملتهما السمكة التى ابتلهت الحاتم فحمل سليمان سمكتيه فباع التى ليس فى بطنها الحاتم بالارغفة شم عمد إلى السمكة الاخرى فشعة ما ليشويها فوجد خاتمه فى جوفها فأخذه فجعله فى يده ووقع ساجداً فمكفت عليه الطير والجن والإنس والشياطين وأقبل على الناس .

وعلم أن الذي دخل عليه لما أحدث في دارهمن عبادة الوثن فرجع إلى ملكه وأظهر الثوبة من ذنبه . ثم أمر الشياطين وقال ائتونى بصخر المار دفطلبته الشياطين حتى أتت به وفتحت له صخرة فأدخله فيها ثم سد عليه بأخرى ثم أوثقها بالحديد والرصاص ثم أمر به فقذف في البحر ، فهذا حديث وهب بن منبه .

قال وأقبل سليمان على حالته التى كان فيها حتى اتنهى إلى صياد من الصيادين وهو جائم وقد اشتد جوعه فاستطعمهم من صيدهم، وقال إنى سليمان بن داوة فقام إليه بعضهم فضربه بعضاه فشجه فسال دمه وهو على شاطىء البحر فلام العسيادون صاحبهم الذى ضربه وقالوا له بئسما صنعت حيث ضربته، فقال إنهز عم المع سليمان بن داود فاعطوه سمكتين بمن ضرب عندهم فلم يشغله ما كان فيه من ألم الضرب حتى قام إلى شاطىء البحر فشق بطنهما وجعل يفسلهما فوجد خاتمه في مطن إحدهما فأخذه ولبسه فرد الله عليه ملكه وبهاءه وجاءت الطير حتى حامت عليه فعرفه القوم فجاءوا يعتذرون إليه بما صنعوا، فقال ما أواخذكم على عدوانكم على ما كان منكم هذا ما كان لا يد عنه ثم جاء حتى أتى ملكه وأمرأن ولا أو مكم على ما كان منكم وأمرأن

أتوا بالشيطان الذى أخذ خاتمه فأتى به فجمله فى صندلاق من حديد ثم أطبقه أقفل عليه بقفل وختمه بخاتمه ثم أمر به فألقى فى البحر وهو فيه كذلك .
لى الساعة .

وفى بعض الروابات: أن سليمان عليه السلام لما افتتن سقط الحاتم من يده وكان فيه ملكه فأخذه سليمان وأعاد عليه فسقط من يده فلما رآه سليمان لا يثبت في يده أيقن بالفتنة ، فقال آصف لسليمان إنك مفتون بذنبك والحاتم لا يتماسك أربعة عشر يوماً ففر إلى الله تائباً من ذنبك وأنما أقوم مقامك وأسير في عملك وأهل بيو تك بسيرك إلى أن يتوب الله عليك ويردك إلى مليكك ففر سليمان هالى ربه وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده فثبت وأن الجسد الذي قال الله تعالى (وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب) هو آصف كاتب سليمان : وكان عنده علم من المسكمتاب فأقام آصف في ملك سليمان وعالمه يسير بسيرته ويعمل بعملة أربعة عشر يوما إلى أن رجع سليمان إلى منزلة تائباً إلى الله تعالى ورد الله علية ملكه فاقام آصف من مجلسه وجلس سليمان على كرسيه وأعاد الخاتم في يده فثبت .

وقال الشعبي فى سبب زوال ذلك ولد اسليمان ابن فاجتمعت الشياطين فقال بعضهم لبعض ان عاش له ولد لم تنتهى بما نحن فيه من البلاء والسخرة فسلميلنا ان نقتل ولده أو ان نخبلة فعلم سليمان ذلك فأمر السحاب ان تأخذ إينه وأمر الريح فملته وغدا إبنه فى السحاب فأمن مضرة الشياطين فعاتبه الله لنخوفه من الشياطين. ومات الولد فألقى على كرسيه وهو الجسد الذى قصه الله علينا بقوله (وألقينا علينه كرسيه جسداله ثم أناب) والله تعالى أعلم .

### : ﴿ بَابِ فِي ذَكِر وَفَاةً سَلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال الله تعالى ( فلما قضينا عليه الموت ) الآية ، قال أهل التاريخ : البث سليمان في ملكه بعد أن رده الله تعالى عليه تعمل له الجن والشياطين مايشاء من محاريب وتما ثيل وجفان كالجراب وقدور راسيات وغير ذلك ويعذب من الشياطين من بيشاء ويطلق من يشاء ويأمرهم بحمل الحجارة الثقيلة ونقلها إلى حيث أحب .

قال فتزيا لهم إبليس وهم دائبون في العمل فقال كيف أنتم ؟ قالوا ما لنا طاقة للا تحملون شيئاً عمن فيه فقال إبليس تذهبون تحملون الحجارة و ترجعون فراغاً لا تحملون شيئاً قالوا نهم ، قال فأنتم في راحة قال فابلغت الريح ذلك سليمان فأمرهم أن يحملوا ذاهبين وراجعين فجاءهم إبليس فقال كيف أنتم ؟ فشكوا إليه واخروه أنهم يحملون ذاهبين وراجعين فقال لهم إبليس أتنامون بالليل ؟ قالوا نعم قال فأنتم في راجة .

قال فبلفت الريح ذلك سليمان فأمرهم أن يعملوا بالليل والنهار فتزيالهم إبليس فشكوا إليه أنهم يعملون بالليل والنهار وإنهم دائبون فى العمل فقال كيف أتتم : قالوا لاطاقة لنا قيما نحن فيه فقال لهم إبليس وما يشاء فعله قالوا نعم فتوقعوا اللفرج وقد بلخ الآمر منتها، فلم يليثوا إلا قليلا وقد مات سليمان عليه السلام.

قال ابن عباس وغيره: كان سليمان عليه السلام يحتجب في بيت المقدس السنة والسلمين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر يدخل فيه بطعامه وشرا به فدخله في المرة الذي هات فيها وكان بدء أمره في ذلك أنه لم يكن يوماً يصبح فليه إلاتنبت لله في بيت المقدس شجرة فيسألها سليمان ما إسمك فتقول الشجرة إسمى كذا وكذا فيقول لاى شيء أنت فتقول لكذا وكذا فيأمر بها فتقطع فإن كانت تنبت الفرس كيب عليها غرسها في مكان كذا وكذا وإن كانت لدواء كتب عليها الكذا وكذا وأن

فبينها هو يصلى يوماً إذا رأى شجرة نابئة بين يديه فقال لها ما إسمك قالت. الخرنوبة قال ولاى شيء تتبتك؟ قالت لخراب هذا المسجد.

فقال سلیمان بن داود ما کان الله تعالی لیخربه وأنا حی أنت التی علی وجمك. هلا کی وخراب بیت المقدس فنزعها وغرسها فی حائط له .

تم قال اللهم عم عن الجن موتى حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون النميب ؛ وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء وانهم يعلمون ما يكون في غد.

ثم إن سليمان دخل المحراب فقام يصلى متكثآ على عصاه فمات ثم بقى على تلك الحالة ولم يعلم بذلك من الشياطين أحد وهم مع ذلك يعملوون ويخافون أن يخرج فيعاقبهم.

وقال عبد الرحمن بن زيد : قال سليمان لملك الموت إذا أمرت بى فأعلمنى به قال فأتاه فقال يا سليمان قد أمرت بك وقد بقى لك سويعة فدعا الشياطين فبنوا صرحاً منقوارير ايس لهباب فقام يصلى واتكا على عصاه فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكى على عصاه .

وفى رواية أخرى أن سليمان عليه السلام قالذات يوم لاصحابه ـ إن الله تعالى آنانى من الملك ما ترون وما مر على يوم فى ملكى صاف من الكدر؛ وقد أحببت ان يكون لى يوم واحد يصفو لى إلى الليل; ولا أغتم فيه ولكن ذلك اليوم غدا فلما كان من الفد دخل قصر له وأمر بإغـــلاق أبوابه ومنع الناس من الدخول عليه ومنع من رفع الاخبار إليه لئلا يسمع شيئاً يسوؤه ثم أخذ العصا بيده ووضعها فوق خصره واتكا عليها ينظر إلى بما ليكه إذ نظر شابا حسن الوجه عليه أياب بيض قد خرج عليه من جانب القصر فقال السلام عليك ياسليمان فقال وعليك السلام فلكم فد خرج عليه من جانب القصر بغير إذنى ، وقد منعت من دخوله أمامنعك البواب فلكيف دخلت على هذا القصر بغير إذنى ، وقد منعت من دخوله أمامنعك البواب والحجاب ؛ أما همتنى حين دخلت قصرى بغير إذنى ، فقال أنا الذى لا يحجبنى حاجب ولا يدفعنى البواب ولا أخاف الملوك ولا أقبل منهم الرشا وما كنت لادخل هذا

' الله صر بغير إذن ، فقال سليان فن أذن الك فى دخوله فقال له ربى ، قال فارتمد سليان عرعلم أنه ملك الموت ، قال في حبّت قال الأقبض عرعلم أنه ملك الموت ، قال نهم قال في جبّت قال الأقبض روحك قال ياملك الموت هذا يوم أردت أن يصنو لى ولا أسمع فيه ما يغمنى .

قال يا سليمان إنك أردت يوما يصفو لك فيه عيشك حتى لاينفمك فيه شيء وذلك يوم لم يخلق فى الدنيا فارض بقضاء ربك فإنه لامرد له ، قال فاقبض كما أمرت فقبض ملك الدوت روحه وهو متكىء على عصاه اقالوا وكانت الشياطين تجتمع حوله وحول محرابه ومصلاه أينها كان ، وكان للمحراب بابان باب بين يديه وباب خلفه .

فقال بعن الشياطين لصاحبه إن كدنت جليداً فادخل من الباب الذي بين يديه مع اخرج من الباب الذي خلفه فدخل ذلك المعضولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق فمر ذلك الشيطان فلم يسمع صوته ، ثمر جع فلم يسمع فو قف بالمبيت فلم يحترق فنظر إلى سليمان وقد سقط ميثاً فخرج فأخبر الناس أن سليمان تقد مات ففتحوا عليه فأخرجوه ووجدوا منسأنه وهي العصا بلغة الحبشة قداً كاتها الارضة فلم يعلموا منذ كم مات فوضعوا الارضة على العصا فا كلت منها يوماوليلة شم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة ، وكانوا يعملون بين يديه عينظرون إليه ويحسبون أنه حي ولا ينكرون احتباسه عن الحروج إلى الناس عين الحروج إلى الناس الطول صلاته قبل ذلك .

وفى رواية ابن مسمود، فمكشوا يدانون له بعد موته حولا كاملا فأيقن الناسأن الجن كانوا يكذبون فى ادعائهم علم الغيب فلو أنهم علموا الغيب لعلموا موت الميمان ولم يلبثوا فى العناء والعذاب سنة يعملون له .

ثم إن الشياطين قالوا للارضة لوكسنت تأكلين الطعام لانيناك بأطيب الطعام هولوكست تشربين الماء لسقيمناك أعذب الشراب ولسكسنا ننقل إليك الماء والطير فشكراً لك فالذى يكون فى جوف الحشب فهوما تأتيباً به الشياطين تسكن إليها فدلك قوله تعالى ( فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الارض د تاكل منسأته ) الآية .

قال أهل التاريخ : كان عمر سليمان عليه السلام الاال وخمسين سنة و مدة ملكه منها أربعون سنة و ذلك أنه ملك وهو ابن الاث عشرة سنة و ابتدأ فى بناء بيت المقدس لاربع سنين مضين من ملك المم ملك من بعد سليمان ابن له بقال له رحبه وكان قد استخلفه فنبأه الله وكان نبيا ولم يكن رسولا ؛ أم قبض وكان ملكه الملاها وستين سنة ، ثم ملك بعد إبنه أساين آفيا وكان رجلا صالحاً ، وكان أعرج يعتريه عرق النساء فطمع فيه الملوك اضعفه وافترقت ملوك بني إسرائيل فغزاهم ملك من ملوك الهند يقال له روح الهند في جمع كشير وقبيلة كبيرة فبعث الله عليهم الملائكة فهر متوسم فقصدوا البحر حق إذا ركبوا جميعاً بعث الله عليهم الرياح والا مواجز فضر بت سفنهم بعضها في بعض فتكسرت وغرق روح الهند ومن كار معه فضر بت سفنهم بعضها في بعض فتكسرت وغرق روح الهند ومن كار معه واصطربت الا مواج حق ألقت أثقالهم وأموالهم وسلمهم إلى علة بني إنسرائيل ونوروه ألله كرين ثم لم تزل تغزوهم واودوا أن خذوا ما غنمكم الله تعالى وكو نوا من الشا كرين ثم لم تزل تغزوهم الملك بعد ملك من ملوك العراق وغيرهم فيهلكهم الله تعالى إلى ان ظهر فيهمه الظلم والفساد وفشت فيهم المعاصي وعبد بعض ملوك بني إسرائيل الاصنام من دون الله تعالى فضب الله عليهم بختنصر ه

ر بحلس فی قصة بختنصر وما يتصل به كه وخبر شعياء وأرمياء وعزير عليهم وعلى جميع الانبياء الصلاة والسلام

قال الله تعالى ( وقضينا إلى بنى إسرائيل فى السكمتاب ) إلى قوله عز وجالله ( وجعلنا جهنم للمكافرين حصيراً ) .

# ﴿ وَصَهُ شَعِياء عليه السلام ﴾

قال محمد بن إصحق وغيره من أهل السير والآخبار. كانفها أنزل الله تعالى على معوسى خبر بني إسرائيل من أحداثهم وحاهم فاعلون بعده كما قال الله تعالى (وقضينا إلى بني إسرائيل في السكستاب لتقسدن في الآرض مرتين ولتعلن علوا كبيراً) إلى عقوله (حصيراً) فكانت بنو إسرائيل يركبون الآحداث والذنوب وكان الله تعالى يتجاوز عنهم تعطفا وإحسافا إليهم وكان أول ما نزل بهم بسبب ذنو بهم من تلك الوقائع كما أخبر الله تعالى على السان موسى عليه السلام بأن مله كا منهم كان يدعى حسديق وكان الله تعالى إذا ملك مله كامن ملوك بعث الله أنه به يبا يسدده ويرشده عيكون واسطة فيما بينه وبين الله تعالى فيما يحدث من أمورهم ولا ينزل عليهم كما الموراة والنهى عن المعاصى والمنكرات والدعاء إلى ما تركوا من الطاعات.

فلما مات ذلك الملك بعث الله تعالى شعياء بنأ مضياء وذلك قبل مبعث ذكريا عربي وعيسى وشعياء هو الذي بشر بيت المقدس حين شكا إليه الخراب فقال البشر فإنه يأتيك راكب الحمار ومن بعده صاحب البعير فملك ذلك الملك بى المسرائيل وبيت المقدس زمانا .

فلما انقضى ملكه فيهم عظمت الاحداث الرديثة وشعيا فيهم فبعث الله عليهم ستجاريب ملك بابل فنزل هو وجنوده في سنائة الفراية فأقبل سائراً حتى نزل حول بيت المقدس والملك مريض في ساقه قرحة شديدة لجاء إلياء شعياء فقال يا ملك بابل قد إنزل هو وجنوده في ستائة الفراية وأقبل حائراً حتى نزل بيت المقدس وقد هابهم الناس و تفرقوا عنهم ف كبر ذلك على الملك وقال باني الله هل أغاك وحي من الله فيما حدث فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا و بعدونا سنجاريب و جنوده فقال للني لم يات وحي فبينما هم كذلك المفاوع الله بنا و بعدونا شعياء عليه السلام أن ائت ملك بني إسرائيل فأمره ن

يوصى بوصيته ويستخلف على مملكته من يشاء من أهل بيته وعتر ته فأتى شهياه صديق فقال إن ربك قد أوحى إلى أن آمرك أن توصى بوصينك وتستخلف من شئت على ملكك من أهل بيتك فإنك ميث ، فلما قال ذلك شعياء اصديق أقبل على الله تعالى وصلى ودعا و بكى وقال فى دعائه وهو يبكى ويتضرع إلى الله تعالى بقلب مخلص وظن صادق .

اللهم رب الارباب و إله الآلهة القدوس المقدس يارحن يا رحيم يا رءوف. يا من لا تأخِذه سنة ولا نوم أذكرنى بنيتى وفعلى وحسن قضائى فى بنى إسرائيل. وذلك كله كان منك وأنت أعلم به منى وسرى وعلانيتى لك .

ثم إن الله تعالى استجاب دعاءه ورحمه وكان عبداً صالحا ، فأمر الله تعالى الله شعياء وأمره أن يخبر صديق الملك أن ربه قد استجاب له ورحمه وقبل منه وقد أخر أجله خمس عشرة سنة ، وانجاه الله تعالى من عدوه سنجار يبملك بابل وجنوده فأتى شعياء وأخره بذلك ، فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الهزال وخر ساجداً لله تعالى .

يا إلهى وإله آبائى لك سجدت وكبرت وسبحت وعظمت أنت الذي تعطى. الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء عالم الغيب والشهادة أنت الأول والآخر والظاهر والباطن ، وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين أنت الذي أجبت دعوتي ورحمت تضرعي .

فلما رفع رأسه أوحى الله تعالى إلى شعياء، أن قل للملك صديق أن يأمر عبيداً من عبيده فيأنيه بماء النين فيجعله على قرحته فيشنى ففعل ذلك فبرأفقال الملك الشعياء , سل ربك أن يجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا فقال الله الشعياء قل له إنى كفيتك عدوك هذا وأنجيتك منه وأنهم سيصبحون موتى كلهم إلا سنجاريب وخمسة نفر من كبرائه وكتابه فلما أصبحوا جاءهم صارح يصرح

على باب المدينة ياملك بنى إسرائيل قد كنفاك الله عدوك فاخرج فإن سنجاريب ومن معه هلم كوا فلما خرج التمس سنجاريب فلم يوجد فى الموتى فبعث الملك فى طلبه فأدركه الطلب هو ومن معه فى خمسة نفر من كبرائه فى مفارة أحدهم بختنصر فجملوهم فى الجوامع ثم أتوا بهم ملك بنى إسرائيل فلما رآهم خرسا جداً لله تعالى من حين طلعت الشمس إلى العصر ثم قال ياسنجاريب كيف ترى فعل ربنا بكم المي يقتله بحوله وقرته ونحن وأنتم غافلون فقال له سنجاريب قد أنانى خبر ربكم ونصرته إيا كم من قبل أن أخرج من بلادى فلا أطلع مرشداً ولم يلقنى فى الشقوة ونصرته إيا كم من قبل أن أخرج من بلادى فلا أطلع مرشداً ولم يلقنى فى الشقوة الله تقلى فعلى على وعلى من مهى قال : فقال صديق الحمد لله رب العالمين الذى كفانا كم بما يشاء إزر بنا لم يبقك و من همك الكرامة كالمية والكن الشقوة غلبت على وعلى من مهى ممك الكرامة كالمية والكن التروينا لم يبقك و من همك الكرامة كالمية والكن التروينا لم يبقك و من همك الكرامة كالمية والكن التروية فى الدنيا وعذا بافى الآخرة .

ثم أن بنى إسرائيل تنافسوا فى الملك حتى قتل بمضهم بعضا وظهر فيهم البغى والعساد والمبيهم شيعاء فيهم لا يرجعون إليه ولا يقبلون قوله فلما فعلوا ذلك قال الله تعالى لشعياء عليه السلام: قم فى قو مك يوح على لسانك ؛ فلما قام الني أطلق الله اسانه بالوحى فقال .

يا سماء اسمعي ويا أرض انصتي فإن الله أراد أن يقضي شأن بني إسرائيل المذن رباهم بنعمته واصطفاه لنفسه وخصهم بكرامته وفضلهم على عباده واستقبلهم بالكرامة وهم كالفنم الضائعة التي لا راعي لها فآوى شاردها وجمع ضالها وجبر كسيرها وداوى مريضها وأسمر هزيلها وحفظ سمينها فلما فهل ذلك بطرت كسيرها وداوى مريضها وأسمر هنام حتى لم يبق منهم عظيم صحيح يجبر إليه كسير فتناطحت كباشها فقتل بعضهم بعضا حتى لم يبق منهم عظيم صحيح يجبر إليه كسير فويل لهذه الآمة الحاطئة الذين لا يدرون أجاءهم الحير أم الشر وإن البعير يذكر وطنه فينتابه وأن الحمار يذكر الآرى الذي يشبع عليه فيراجعه وأن الثور يذكر المسمد وهم أولوا الآلهاب والمقول ليسوا ببقر ولا حير أني ضارب لهم مثلا فليسمعوه وهم أولوا الآلهاب والمقول ليسوا ببقر ولا حير أني ضارب لهم مثلا فليسمعوه

قل لهم كيف ترون في أرض كانت خرابًا مواتًا فبقيت خرابًا زمانًا طويلا بلا عمران فيها وكان لها رب حكيم قوى فأقبل عليها بالممارة وكره أن تخرب أرضه فاحاط عليها جدارآ وشيد فيهأ قصرآ وأجرىنهرآ وأنبت عليها غرسا من الزيتون والرمان والنخيل والاعناب وأنواع الثمار كلها وولى ذلك واستحفظه إذا رأى حَفَيْظًا قَوْيًا أَمِينًا فَانْتَظْرُهَا فَلَمَا أَطْلَفْتَ جَاءُ طَلَّمْهَا خُرْنُو بِا فَقَالَ بِئُسَ الْأَرْضُ هَذْهُ ترى أن يهدم جدرها وقصرها ويغيض ساء نهرها ويحرق غرسها حتى تصير كما . كانت خرابا أول مرة مواتا لا عمران فيهافقال الله تعالى قل لهم أن الجدار ذمتي وأن القصر شريعتي وأن النهر كتابي وان القيم نبي والغراس هم وان الحرزوب الذي أطلع الغراس أعمالهم الخبيثة وأني قضيت عليهم لمضاءهم على أنفسهم وأنه مثل ضربه الله لهم فمرهم يتقربوا بذبح البقر والغنم ليس ينالني اللحم ولاآ كله المكن يتقربون إلى بالتقوى والكف عن ذبح النفس التي حرمتها فأيديهم مخضو بة منها وبنائها مزملة بدمها ، ويشهدون إلى البيوت والمساجد ويطهرون أجوافها وينجسون قلوبهم وأجسادهم ويدنسونها فأى حاجة لى إلى تشييد البيوت ولست أسكمنها وأى حاجة لى إلى تزويق المساجد واست أدخلها وإيما أمرت برفعها لإذكر فيها وأسبح ولتكن معلما لمن أرادأن يصلى فيها ويقولونلو كانالله يقدر على ان يجمع ألفتناً لجمعها ، ولو كان الله يقدر ان يفقه قلوبنا لفقهها فاعمدوا إلى عودين يابسين ثم ابنهما وهم في أجمع ما يكون فقل للعودين إن الله يأمركما ان تحكونا عوداً واحداً فلما قال لهما ذلك اختلطا بعضهم في بعض فصارا عوداً واحداً فقال الله تعالى إنى على كل شيء قدير وأنا الذي صورتهم يقولونضمنافليم يرفع صيامنا وصلينا فلم تنور قلوبنا وتصدفلم ترك صدقاتنا وإن دعونا بمثل حنين الجأل وبكيناً بمثل عواء الذَّاب متذللين كلذلك لا يسمع ولا يستجاب لنا قال الله تعالى فسلهم ما الذي يمنعني ان استجيب لهم الست أسمع السامعين وأنظر الناظرين وأقر بالمجربين وأرحم الراحمين وأن رحمتى وسعت كل شيء إنما يتراحم المتراحمون بفضلي ، أو لست أكرم الأكر مين .

وأنا مفتاح بالخيرات ألست أجود من اعطى وأكرم من سئل ولو أب هؤلاء الفوم نظر والانفسيم بالحبكة التي تورث فى قلومهم فندبروها ولم يشتروا بها الدنيا لابصروا وتيقنوا أن أنفسهم هى أعدى العداة لهم، فسكيف أرفع صيامهم وهم يابسونه بالزور ويقوون عليه بطعمه الحرام أم كيف أنور صلاتهم وقلومهم طاغية تركن إلى من يحاربني وينتهك محارمي أم كيف تزكو عندى صدقاتهم وهم ينصدةون بأموال غيرهم وإنما أجزى عليها أهلها المفصوبين

أم كيف استجيب لهم دعادهم وإنما هو قول بالسنتهم والعقل أن دلك بعيد إنما استجيب قول المستعف المسكين وإن من علامةرضاى رضا المسكينولور حموا المساكين وقربوا الضعفاء وأنصفوا المظلوم ونصروا المعضوب وعالوا الغائب وأدوا إلى الفقير واليتيم والارملة والمسكين حقه.

ولو كان ينبغى ان أكلم البشر إذا اسكلمتهم وكففت أذاهم كنت نور أبصارهم وسمع آذانهم ومعقول قلوبهم وأعرت أركانهم وكنت قوة أيديهم وأرجلهم وكنت السنتهم إلا انهم يقولون لما سمعوا كلامى وبلفتهم رسالتي أنها أقاويل منقولة السخيم إلا انهم يقولون لما سمعوا كلامى وبلفتهم رسالتي أنها أقاويل منقولة وأحاديث متواترة وتآ ليف فيها يؤلف السحرة والسكهنة وزعموا انلويشاءوا أن يأتوا بحديث مثله لفعلوا وان يطلعوا على الغيب بما توحى الميهم الشياطين إذا طلعوا وهم يعلمون انى أعلم غيب السموات والأرض واعلم ما يبدون وما يكتمون وإنى قصليت يوم خلقت السموات والأرض قضاء بينته على نفسي وجعلت له أجلا مؤجلا لا بد انه واقع فإن صدقوا فيما ينتحلون من علم الغيب فليخبر وكمتى أنفذه مؤجلا لا بد انه واقع فإن صدقوا فيما ينتحلون من علم الغيب فليخبر وكمتى أنفذه وفي اى زمان يكون وإن كانوا يقدرون على أن يأتوا بمايشاءون فلما توا بمثل هذه المدرة التي بها أقضى فإنى مظهره على الدين كله ولو كره المشركون وإنكانوا يقدرون على أن يأتوا بما أمر ذلك يقدرون على أن يأتوا بما أمر ذلك يقدرون على أن يأتوا بما أمر ذلك أنقضاء إن كانوا صادفين فإنى قضيت يوم خلقت السموات والأرض بأن أجعل القضاء إن كانوا صادفين فإنى قضيت يوم خلقت السموات والأرض بأن أجعل القضاء إن كانوا صادفين فإنى قضيت يوم خلقت السموات والأرض بأن أجعل

النبوة في الاحرار وأجمل الملك فيالرعا. وأجمل المنز فيالأذلاء والقوةفي الضمفاء وَٱلْغَنَّى فِي الْفَقْرَاءُ وَالثَّرُوةَ فِي الْأَقْلَاءُ وَالْمُدَائِنَ فِي الْفَلُواتُوالْآجَامُ فِي الْمُفَاوِزُ وَالثَّرِي في الغيطان والعلم في الجهلةوالحكمة في الاميين فسلهم بمن هذا ومن المقيم بهذا وعلى يد من أنشئه ومن أعوان هذا الأمر وأنصاره فإنى باعث لذلك نبياً أمياً لاأعمى من العميان ولا ضالا من الضا لين ليس بفظ ولا غليظ ولا بصخاب في الاسواق ومترى بالفحش ولا قولالا بالخنا أسدده بكل جميلوأهب له كلخلق كريم اجمل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق والوقار طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعــــدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد إسمه أهدى به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به الحنالة وأشهر به بعد النكرة وأكثر به بعد الفلة وأغنى به بعد الفقر واجمع به بعد الفرقة وأولف به قلوبا مختلفة وأهواء مشتئة وأمما متفرقة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بآياتي وتوحيدي يصلون قياما وقعودا وركوعا وسجودا ويقاتلون فيسبيل القمصفوفا وزحوفاو يخرجون من ديارهم وأموالهما بتغاء رضوان الله ألهمهم الشكبير والنحميدوالتسبيح والتمجيد والتوحيدني مسيرهم وبجالسهم ومضاجمهم ومنقلبهم ومثواهم يكبرون ويهللون ويقدنسون على رؤوس الاشراف ويطهرون لى الوجوه والاطراف ويعقدون الثياب في الانصاف قربائهم دماؤهم وقرآنهم في صدورهم رهبان بالليل ليوث والنهار وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

فلما فرخ شميبا من مقالته غدوا عليه ليفتلوه فهرب منهم فليقيته شجرة فانفلقت له فدخلها؛ فأدركه الشيطان، فأخذ بهذبة مرب ثوبه فأراهم إياها فرضعوا المنشار في وسطها فنشروها، حتى قطعوها وقطموه وهو في وسطها

### ﴿ قصة أرمياء عليه السلام ﴾

فاستخلف الله على بنى إسرائيل بعد قتلهم شعياء رجل يقال له ناشئة بنأموس. هو بعث الله إليهم الخضر نهياً ليسدده ويأتيه بالخير من الله تعالى وإسم الخضر آرمياء بن خليفاء

وكان من سبط هرون بن عمران وإنما سمى الخضر الآنه جلس على فروة بيضاء مغما وهى تزهو خضراء قال الله تعالى الارمياء حيث بعثه إلى بني إسرائيل يا أرميا، من قبل أن أصورك في بطن أمك قدستك ومن قبل أن أخر جك من بطن أمك طهرتك ، ومن قبل أن تبلغ السمى نبأتك ومن قبل ان تبلغ السمى نبأتك أرمياء إلى ضعيف إن لم تقونى عاجزاً إن لم تنصرنى ، فقال الله تعالى أنا ألهمك خفام أرمياء إلى ضعيف إن لم تقونى عاجزاً إن لم تنصرنى ، فقال الله تعالى أنا ألهمك خطبة أبليغة طويلة بين لهم فيها واب الطاعة وعذاب المصية ،وقال لهم في آخرها إن الله قال : فانى أحلف بعزتى وجلالى إن لم ينتهوا الافيض لهم فتنة يتحير فيها الحليم والاسلطن عليهن جباراً قاسياً البسه الهيبة وانزع من قلبه الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم.

ثم أوحى الله تعالى إلى أرمياء عليه السلام إنى مهلك بنى إسرائيل بيافث ويافت هم أهل بابل وهم من ولد يافث بن أوح ؛ فلما سمع أرمياء بكى وصاحوشق شميابه وحثا الرماد على رأسه ؛ فلما سمع الله تضرع أرمياء وبكاءه ناداه يا أرمياء أشق عليك ما أوحيت إليك قال نعم يارب أهلك قبل ان أرى فى بنى إسرائيل على عالا أسربه . فقال الله تعالى وعزتى وجلالى لا اهلك أحداً من بنى إسرائيل حتى يكون الأمر فى ذلك من قبلك ؛ ففرح أرمياء بذلك وظابت نفسه وقال والذى بعث موسى بالحق لا أرضى بهلاك بنى إسرائيل ثم أتى الملك فأخبره بذلك وكان ملسكا معالحاً ففرح واستبشر وقال، إن يعذبنا ربنا فبذنوب كشيرة وإن يرحمنا فبرحمته صالحاً ففرح واستبشر وقال، إن يعذبنا ربنا فبذنوب كشيرة وإن يرحمنا فبرحمته المنابياء)

ثم إنهم لبثوا بعد الوحى ثلاث سنين لم يزدادوا فيها إلا معصية وتمادياً في الشر وذلك حين اقترب هلاكهم وفى الوحى ودعاهم الملك إلى التو بة فلم يفعلوا فسلط عليهم بختنصر فخرج فى ستمائة ألف راية يريد أهل بيت المقدس.

فلم يصل بختنصر سائراً إلى الملك وقد أتى الملك الخبر فقال الملك لارمياء أنت رحمت أن الله أوحى إليك ، فقال أرمياء إن الله لا يخلف الميماد وأنا به واثق فلما قرب الاجل وأراد هلاكهم بعث إلى أرمياء ملكاً قد تمثل له في صورة وجل من بنى إسرائيل ، فقال له ياني الله إنى استفتيك في أهل رحمى وصلت أرحامهم ولم أزل إليهم محسنا ولا يزيد إكرامي إياهم إلا استخفافاً بى فافتني فيهم ققال له أحسن فيما بينك وبين الله وصلهم وابشر بخير فانصرف الملك فما مكت الاأياماً ثم أقبل عليه في صورة ذلك الرجل فقعد بين يديه فقدل له آرمياء أو ماظهرت أخلاقهم بعد ، قال ياني الله والذي بعثك بالحق نعياً ما أعلم حكرامة يأتيها احد من الناس إلا أهل رحمة إلا قدمتها إليهم وأفصل .

قال ارميا، عليه السلام ارجع إلى أهلك فأحسن إليهم وسل الله الذي يصلح عباده الصالحين او يصلحهم فقام الملك فحدث اياماً وقد ازل يجتنصر أو جنوده حول بيت المقدس بأكثر من الجراد ففزع منهم بنو إسرائيل وشق عليهم فقال ملكهم لارمياء يانبي الله أين ماوعدك الله به؟ قال إن بربي لوائق ثم أقبل الملك على ارمياء وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر ينصر ربه الذي وعد فقعد بين يديه وقال له انا الذي اقيتك في شأن أهلي مرتين فقال له أرمياء عليه السلام ألم يأن لهم ان ينتهوا من الذي هم فيه فقال له يانبي الله كل شيء كان يصيبني منهم قبل اليوم كسنت أصبر عليه واليوم رايتهم في عمل لايرضي الله تعالى يصيبني منهم قبل اليوم كسنت أصبر عليه واليوم رايتهم في عمل لايرضي الله تعالى فغضبت لذلك وأتيتك لاخسبرك، وإني اسالك بالله الذي بعثك بالحق نبياً فغضبت لذلك وأتيتك لاخسبرك، وإني اسالك بالله السموات والارض فغضبت الذلك وأتيتك لاخسبرك، وإني اسالك بالله السموات والارض فغضبت الذلك واليتم ليها عليهم ليها كهم ، فقال ارمياء ياملك السموات والارض إن كانوا على حق وصواب فابقهم وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأها كمهم .

قال فما خرجت المكلمة من فم أرمياء تماماً حتى أرسل الله صاعقة من السهاء ﴿ فِي بِيتِ المقدس فالتهبِ مكان العربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابه فلما رأى ذلك ارمياء صاح و بكي وشق ثيابه وجثا الرمال على رأسه وقال: ياملك السموات والأرض أين ميمادك الذي وعددتني ؟ فنودي أنه لم يصيبهم الذي أصابهم إلا بفتياك ودعائك فاستميقن ارمياء عليه السلام أنها فتياء وأن ذلك السائل كان رسوال ربه فسار ارمياء حتى خالط الوحوش ودخل بختنصر وجنوده بيب المقدس ثم أمر جنوده أن يملًا كل رجل منهم ترسه ترابأ ثم يقذفه في بيعه المقدس فقذفوا فيه التراب حتى ملئوه ثم انصرفوا إلى بابل وأحتمل معه سبايا بنى إسرائيل وأمرهم ان يجمعوا ما كان فى بيت المقدس فجمعوا كل صغير وكبير عن بني إسرائيل فاختار منهم سبعين ألف صي فلما أراد أن يقسم الفنائم في جنده نقالت آله الملوك الذين كانوا معه أيها الملك لك غنائمنا كلما وأنسم بيننا هؤلاء اللصبيان الذين اخترتهم من بن إسرائيل ففعل ذلك فأصاب كل واحد منهم أربعة غلمان وكان من أو لـ الله الغلمان دانيال وحنانها وعزازيا وميشايل وسبعة آلاف حمن أهل بيت داود وأحد عشر ألماً من سبط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين ء ثمانية آلاف من سبط يساخر بن يعقوب وأربعة آلاف من سبط يهوذا بن يهمةوب وأربعة آلاف من سبط روبيل ولاوى إبني يعقوب ومرب بقي من ين إسرائيل جعلهم بخننصر ثلاث فرق فثلثاً أقرءه بالشام وثلثاً سي وثلثاً قتل وذهب بأوانى بيت المقدس حتى أقدمها بابل وذهب بالغذ فالسبعين ألها وسائمر السبايا حتى قدمهم بابلوكانت تلك الوقعةا لأولى التي أنزلها الله على بني إسرائيل وأحداثهم وظلمهم وذلك قولة نعالى (فإذا جاء وعد أولاهما بمثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد ) يعنى بختنصر وجنوده ،

وكان بدء أمر بختنصر على ما روى حجاج عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن حبير كان رجل من بنى إسرائيل يقرأ التوراة حتى إذا بلغ ( بعثنا عليكم عباداً لما أولى بأس شديد ) بكى وفاضت عيناه وأطلق للصحف ثم الطلق

إلى المسجد وقال يارب أرنى هذا الرجل الذى جملت هلاك بنى إسرائيل على يديس فأرى فى المنام أنه مسكين ببابل يقال له بختنصر فانطلق بمال وعبد له وكان رجلا موسراً ؛ فقيل له أين تريد ؟ قال أريد التجارة .

ثم ذهب حتى نزل داراً ببابل فاستكراها ليس فيها أحد غيره ، فجمل يدعو المساكين ويتلطف بهم حتى لا يا يه أحد مسكين إلا أعطاه ، فقال هل من مساكين عيركم قالوا نعم مسكين بضج آل فرعون مريض يقال له بختنصر ، فقال الهلمانه. الطلقوا والطلق معهم حتى أناه .

فقال له ما إسمك ؟ قال بخننصر فقال لغلمانه احملوه فنقلوه اليه ومرضه حتى. برىء فـكساه وأعطا نفقة .

ثم أذن الإسرائيلي في الرحيل فبكي بحتنصر ، فقال الإسرائيلي ما يبكيك ؟ فقال أبكى لأنك فعلت معى مافعلت ولا أجد شيئًا أجازيك به ، فقال جزائي. شيء يسير قال وماهو ؟ قال له إن صرت ملكاً وملكت بيت المقدس أتعطيني. ما أطلبه فجعل يتبعه ويقول له أتستهزىء بي ولا يمنعه أن يعظيه ما سأله .

قال: فبكى الإسرائيلي وقال قد علمت ما يمنعك أن تعطيني ما سألتك إلا الله تعالى يريد أن ينفذ قضاءه فك شب له كتاباً وضرب الدهر ضرباته فقال يومه سيحون وهو ملك بابل لو أنا أرسلنا طليعة إلى الشام قالوا ماضرك لو فعلت قال فن ترون قالوا فلاناً فيعث رجلا وأعطاه مائة ألف فحرج بختنص في مطبخه لم يخرج إلا لياكل في مطبخه .

فلما قدم إلى الشام رأى صاحب الطليعة أكثر أهل الارض فرساناً ورجالاً حلداً فمكبر ذلك في عينه فلم يصل ولم يسألهم عن شيء .

وكان بختنصر دخل الشام ولم يزل يجلس بجلس أهل الشام ويسالهمويقول لهم مامنعكم ان تغزوا ببابل فلو غزوتموها لنلتم منها شيئاً كشيراً فقالوا إنا لا نحسن

القتال ولا نقائل حتى تنفقد بجالس أهل الشام و تعرف سرائرهم ثم إن الطليعة و رحموا فأخبرهم ملكوم بما رأوا وكان بختنصر رجع معهم فجعل يقول الفراش. الملك لو دعائى الملك لاخبرته غير الذى أخبره فلان وفلان فرفع ذلك إلى الملك فدعاه فأخبره الحبر، وقال إن فلاناً لما رأى اكثر أهل الأرض كراماً ورجالا جلداً كبر ذلك في عينه ولم يسالهم عن شيء إنى لم أدع بجلساً بالشام إلا جلست فيه اسال أهله فقلت لهم كذا وكذا وقالوا كذا وكذا.

قال سعيد بن جبير: قال صاحب الطليعة لبختنصر الله مبلغ مائة ألف دينار. وترجع عما قلت ، فقال لو أعطيتني بيت مال ببا بل مارجعت عما قلت ثم ضرب الدهر ضرباته ؟ فقال الملك لو بعثنا جريدة خيب ل إلى الشام فإن و جدوا مساطا ساغوا ولا أمسكوا ماقدر وا عليه ؟ فقالوا ماضرك لو فعلت ذلك قال فمن ترون قالوا فلاماً قال بل الرجل الذي أخبرني بما أخبرني فدعي بختنصر فبعشه ثم انتخب معه أربعة آلاف من فرسانهم فالمطلقوا فجاسوا خلال الديار فسبوا ما شاء الله تعلى ولم يخربوا ولم يقتلوا ومات سيحون الملك فقالوا استخلفوا ملسكا قالوا على رسلم حتى تأتى أصحابكم فإنهم فرسانه كم فأمهلوا حتى جاء بختنصر به ادو و داد فقسمه بين الناس ، فقالوا ما رأينا أحق بالملك منه فهذه القصة ا

وقال السدى بإسناده ان رجلا من بنى إسرائيل رأى فى المنام أن خراب بيت المقدس وهلاك بنى إسرائيل على يد غلام يتبم بن أر الله من أهل بابل يدعى . بحننصر وكانوا يصدقون فتصدق رؤياهم فأقبل يسأل عنه حتى ازل فى بيت أمه وكان قد دهب يحتطب فبهاء وعلى رأسه حزمة حطب فألقاهم ثم قعد فى جانب البيت فكلمه ثم أعطاه ثلاثه دراهم وقال له اشتر بها طعاماً وشرائباً فاشترى بدرهم لحماً وبدرهم خبزا وبدرهم خمراً وجاء به فا كانوا وشربوا حتى إذا كان اليوم الثانى فعل به مثل ذلك وفى اليوم الثانى فعل به مثل ذلك وفى اليوم الثالث قعل كفاك ثم قال له الإسرائيلي إنى أحب أن . بدرة بي مكت يوماً من الدهر .

ققال بحتنصر أتسخر منى قال لا أسخر منك و الكن ماعليك أن يحمل عندى لك يعدأ فكلمته أمه فقالت: ماعليك إن كان و إلا لم ينقصك شيئًا فكتب له أمانًا .

فقال أرأيت إن جشك والناس حولك قد حالوا بيني وبينك فاجعل لى علامة تعرفني بها قال ترفع صحيفتك علىقصبة فأعرفك بهافكست له أماناً وأعطاه إياه شم إن ملك بنى إسرائيل كان يكرم يحيى بن زكريا عليه السلام ويدنى مجلسه ويستشيره في أمره ولا يقطع امراً دونه وإن الملك هوى ان يتزوج بنت امرأة لههذا قول السدى.

وقيل كانت بنت أخته لما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : بعث عيسى ابن مريم ويحي بن زكريا عليهم السلام فى إثنى عشر من الحواريين يعلمون الناس وكان فيما نهاهم عنه نكاح بنت الأخت .

قال وكان لملمكمم إبنة أخت تعجبه ويريد أن يتزوجها وكان لها فى كل يوم حاجة يقضيها وذكر الحديث فى مقتل يحيى بن ذكريا عليهما السلام.

رجعنا إلى حديث السدى فسأل يحي عن مكاحها فقال لست أرضاها لك وغبلغ ذلك أمها فحقدت على يحي حين نهاه أن يتزوج إبنتها فعمدت حين جلس الملك على شرابه فألبست إبنتها بثيابا حمراً رقاقاً فاخرة وطيبتها وألبستها من الحلى نشيئاً لاقيمة له من غايته وألبستها فوق ذلك كساء أسود وأرسلتها إلى الملك وأمرتها ان تسقيه الجنر وان تتعرض له فإن راودها عن نفسها أبت عليه حتى يعظيها ما سألته ويكون الذي تسأيه ان يأتي برأس يحيى بنز كريا في طشت ففعلت يعظيها ما سألته ويكون الذي تسايه ان يأتي برأس يحيى بنز كريا في طشت ففعلت ففسها فقالت لا أفعل حتى تعظيني ما اسألك قال وما تسأليني ؟ قالت اسألك ان نفسها فقالت لا أفعل حتى تعظيني مرأسه فمال ويحك سليني غير هذا قالت ماأريد سغير هذا قالت عائريد عفير هذا قالت عائم وضعت عفير هذا فالما أبت عايه بعث إلى يحيه فأني برأسه فجعلت الرأس تشكله حتى وضعت



بمين يديه وهي تقول إنها لا تحل لك ، فلم أصبح الملك وإذا دم يحيى يغلى فأمر بالراب فألقى عليه فرق الدم فوق الراب يغلى فألفى عليه ايضاً وارتفع الدم فوقه فلم يزل يلقى عليه من التراب حتى بلغ سور المدينة وهو مع ذلك يغلى فبلغ من التراب حتى بلغ سور المدينة وهو مع ذلك يغلى فبلغ مستجاريب ملك بابل ذلك فنادى في الناس وأراد أن يبعث لهم جيشا ويؤمر عليهم رجلا فأناه بختنصر وكلمه وقال إن الذي أرسلت تلك المرة ضعيف وإنى قد دخلت المدينة وسمحت كلام أهلما فابعثني فيعث من حتى إذا بلغوا ذلك المكان ورآهم الهدينة وسمحت كلام أهلما فابعثني فيعث مدا المنهم فلم يطقهم .

فلها اشتد عليهم المقام وجاع أصحابه وأرادوا الرجوع فحرجت إليهم عجوز. من عجائز بنى إسرائيل وقالت أين أمير الجند فأتى به إليها فقالت: لقد بلغنى من عجائز بنى إسرائيل وقالت أين أمير الجند فأتى به إليها فقالت: لقد بلغنى وجاع بالك تريد الرجوع بجنودك قبل ان تفتح هذه المدينة قال نعم قدطال مقامى وجاع اصحابى فلست استطيع المقام فوق الذى كان منى أرأيتك إن دللتك على فتح للدينة تعطينى ما اسألك وتقتل من أمرك بقتله وتسكف عمن آمرك بالحضف عنه . قال لها نعم قالت إذا أصبحت فاقسم جندك أربعة أقسام ثم اقسم على كل زاوية ربعاً ثم ارفعوا ايديكم إلى السهاء و نادوا ياربنا دلتا على من قتل يحيى برزكريا عليهما السلام فإنهم إذا فعلوا تساقط سور المدينة ففعلوا ذلك فتساقط سور عليها السلام فإنهم إذا فعلوا تساقط سور المدينة ففعلوا ذلك فتساقط سور المدينة ودخلوا من جو انبها فانطلقت به إلى دم يحيى بنزكريا عليهما السلام وقالت المدينة ودخلوا من جو انبها فانطلقت به إلى دم يحيى بنزكريا عليهما السلام فيانم متى يسكن فقتل عليه سبعين الفاً حتى سكن فلما سكن الدم قالت له كف يدك فإن الله تعالى إذا قتل ني لا برضى حتى يقتل من قتله و رضى بقتله .

وأناه صاحب الصحيفة بصحيفته فكف عنه وعن أهل بيته وخرب بيت. المقدس وأمر ان تطرح فيه الجيف، وقال من طرح عليه جيفة فله جزيته في تلك. السنة وأعانه على خرابة الروم من أجل ان بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. فلما خربه بختنصر ذهب بوجوه بني إسرائيل وسراياهم.

## ﴿ قصة دانيال عليه الصلاة والسلام ﴾

و دهب دانيال وقوم من أولاد الانبياء وذهب معه برأس جالوت .

فلما قدم بختنصر أرض با بل وجد سنجاريب قد مات فلك مكانه واستقام له ﴿ لَا مَرُونَهِتَ عَلَىٰذَلُكُ مِدة .

ثم إن بختنصر رأى رؤيا عجيبة فأفرعته فسأل عنها السحرة والكهنة فمجروا عن تفسيرها فبلغ ذلك دانيال وكان في السجن معاصحابه وقدا حبه صاحب السجن حرأعب به لما رأى من حسن سمته وهدايته ، فقال دانيال اصاحب السجن إنك قد احسنت إلى وان صاحبكم قد رأى رؤيا فدله على لاعبرها له فجاء السجان وأخبر بختنصر بقصة دانيال فقال على به ، وكان لايقم بين يديه أحد إلا سجد له فأتوا به فقام بين يديه ولم يسجد له فقال له ما الذي منعك من السجود لى فقال له إن لى زيا آناني العلم والحسكمة وأمرتي ان لا أسجد إلا له فخشيت إن سجدت لفيره أن ينزع مني العلم والحسكمة وأمرتي ان لا أسجد إلا له فخشيت إن سجدت لفيره أن ينزع مني العلم الذي ويها حكمة وأمرة علمه .

أم قال هل عندك علم بهذه الرؤية وهـــل لك فى تعبيرها قال نعم قال معم قال المعم قال المعم قال المعم قال المعم و المعلم الله المعلم المعل

ثم ريا الحجر حتى ملا ما بين المشرق والمفرب ،ورأى شجرة أصلها فى الارض وفرعها فى السماء ثم رأى رجلا بيده فأس وسمع منادياً ينادى اضرب جذعها لليفرق الطير من فروعها وتنفرق اللدواب والسباع من تحتها واترك أصلها قانما ، وغمرها له دانيال عليه الاسلام .

أما الصنم الذي رأيت رأسه من الذهب فأنت الرأس الذهب وأنت فضل الملوك وأما الصدر الذي رأيت من فضة فهو إبنك يملك من بعدك .

وأما البطن الذى رأيت من نحاس فملك يكون بعد إبنك .

وأما مار أيتمن الفخذ الذي منحديدفتتفرق فرقتان فى فارس تـكون أشدا الموكـ وأما الفخار فـآخر ملوكهم يكون الحديد .

وأما الحجر الذى رأيت قد وقع من السهاء وربا حتى مالا ما بين المشرق. والمفرب فني يبعثة الله فى آخر الزمان فيفرق ملسكهم كله ويربو حتى يملاً ما بين. المشرق والمغرب.

وأما الشجرة التي رأيت والطير الذي عليها والسباع والدواب التي تحتها؛ وما أمر بقطعها فيذهب ملكك ويردك الله طائراً نسراً عظيما فتملك الطيور ثم يردك الله أسدا فتملك السباع والوحوش وتكون منذ مسخك الله على ما ذكرنا سبع صنين فيذلك كله وقلبك قلب إنسان حتى تعلم أن الله له ملك السموات والارض وهو يقدر على الارضومن عليها.

وأما ما رأيت من ان اصلها قائم فإن ملكك قائم ، فستلوهب بن منبه أكان مؤمناً أم لا ؛ فقال وجدت أهل السكتاب قد اختلفوا فى ذلك فمنهم من قال مات مؤمناً ، ومنهم من قال مات كافراً لانه حرق بيت المقدس والسكتب التي فيه وقتل الانهياء وغضب الله عليه غضباً شديدا فلم يقبل عنه يومشذ توبة .

قالوا فلما عبر دانيال لبختنصر رؤياه وأخبره بها اكرمه وأكرم أصحابه وجمل يقبل عليه ويستشيره فى أموره حتى كان أكرم الناس عليه وأحبهم إليه فسده المجوس على ذلك فوشوا به وقصدوا إلى بختنصر فقالوا له إن دانيال وأصحابه ما يعبدون إلهك ولا يأكلون ذبيحتك فدعاهم وسألهم فقالوا أجل إن لنا وبأ معبده واسنا نأكل منذبيحتكم فأمر بأخدود فعد لهم والقوافيه وهم ستة والقى معهم سبعضار لياكلهم ثم انطلقوا لنأكل ولشرب فذهبوا وأكلوا وشربول

نثم لمنهم رجعوا فوجدوهم جلوساً والسبع مفترش ذراعيه بينهم ولم يخدش منهم أأحدا ولم ينالهم بشى. ووجدوا معهم رجلا رائداً فعدوهم فوجدوهم سبعة فقالوا: ما بال هذا السابع و إنما كانوا ستة فخرج إليهم السابع وكان ملكا من الملائك علما بختنصر لطمة فصار في الوحوش والسباع ومسخه الله سبع سنين . ثم رد إلى صورته ورد عليه ملك .

قال السدى: فلما رد الله عليه ملك كان دانيال وأصحابه أكرم الناس عليه فسدهم المجوس أيضا ووشوا بهم ثانية وقالوا لبختنصر إن دانيال إذا شرب الخر للم يملك نفسه أن يبول وكان ذلك فيهم عاراً فجعل لهم بختنصر طعاماً وشرايا ها كلوا وشربوا منه ثم قال للبواب انظر أول من يخرج عليك ليبول فاضر به بالطبرزان فإن قال أنا بختنصر فقل له كذبت إن بختنصر أمر ني فحبس الله عن ها نطبر وأصحابه البول ف كان أول من قاممن القوم يريد البول بختنصر فقام مدلاه حمدان ذلك ليلا فقام يسحب ثيابه فلمارآه البواب شد علمه فقال أنال بختنصر فقال من يخرج أولا ثم ضربه فقتلة .

وأما محمد بن إسحق فإنه قال في هلاك بختنصر غير ما قال السدى وذلك أنه قال بإسناده : لما أراد الله هلاك بختنصر قال لمن كان في يده من بنى إسرائيل أرأينم هذا البيت الذي خربت وهؤلاء الناس الذين قتلت من هم وما هذا البيت؟ فقالوا هذا بيت الله تعالى ومسجد من مساجده وهؤلاء أهله كانوا من ذرارى الانبياء غظلموا وتعدوا وعصوا فسلط الله عليهم عدوهم بذنو بهم .

قال فاخبرونى ما الذى يطلع بى إلى السهاء وأطلع عليها وأقتل من فيها وأتنحذ ملكا فإنى قد فرغت من الارض وما فيها قالوا ما يقدر عليها أحدمن الخلق فقال لنفعلن أو لاقتلنكم عن آخركم فشكوا إلى الله تعالى وتضرعوا فبعث الله تعالى عليه بقدرته ليرثه ضعفه وهو أنه بعوضة ذخلت فى منخره ثم ساخت فيه حتى عضت بهام دماغه فما كان يقر ولا يسكن حتى يضرب على أم دماغه .

فلما عرف الموت قال لخاصته من أهله . إذا أنا مت فشقوا رأسي والظروا ما الذي قنلني ، فلما مات شقوا رأسه فوجدوا اللبعوضة عاضة بأم دماغه ايرى الله العباد قدرته وسلطانه و نجى الله تعالى من كان بقى في يده من بني إلهرائيل ورجمهم وردهم إلى إيلياء والشام فبنوا فيها وربوا وكثروا حتى كالموا على أحسن ما كانوا عليه فيزعمون ان الله أحيا المؤمنين الذين قتلوا ولحقوا بهم ثم إنهم لما رجموا إلى الشام وجدوا بخنصر قد أحرق الترراة وليس مهم عهد من الله فجدد الله توالى القصة فيه إن شاه فجدد الله تعالى .

وكان عمر بختنصر أيام مسخه نيفاً وخمسها ته عام وخمسين يوما - فلهامات بختنصر الستخلف ابنه فلسطاس وكانت آنية المقدس التي حملها بختنصر إلى بابل عنده وكان نجسها بله وم الخنازير وشرب فيها الحمر وأقمى دانيال فلم يقبل منه فاعتدل دانيال .

فبينها فلسطاس قاعد ذات يوم إذ بدت له كف معلقة بغير ساعد فدكمتبت الاثمة احرف بمشمده ثم غاب فعجب من ذلك وتحير ولم يدر ماهى فدعا دانيال عليه السلام واعتذر إليه وسأله ان يقرأ له ذلك المكتاب ويخبره بتأويله فقال دانيال .

بسم الله الرحمن الرحيم \_ وزن فخف ووعد فأنجز وجمع ففرق فقال أما قو لله وزن فحف \_ أى وزن عملك فى الميزان فخف \_ ووعد فانجز ـ أى وعد ملسكك بالحراب فأنجز اليوم وجمع ففرق ، أى جمع لك ولوالدك من قبلك ملسكا عظما ثم فرق اليوم إفلا يجمع إلى يوم القيامة فلم بلبث إلا قليلا حتى أها كه الله تعالى وضعف ملكمم وبقى دانيال عليه السلام بأرض بابل إلى ان مات بالسوس والقه أغلم .

### ﴿ خَبَّرُ وَفَاهُ ذَا نَيَالُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال أهل الاخبار به لما فتح الله السوس على يد أبى موسى الاشعرى فى خلافة عمر بن الحظاب رضى الله عنه قتل أبو موسى ملسكها سابور واحتوى على المدينة عفنم ما فيها وأخذ أموال سابور وملسكها وجعل يدور فى الحزائن فيأخذمافيها حتى افضى إلى خزانة مغلقة وقد ختم قفلها بالرصاص فقال أبر موسى الاشعرى الاهل السوس مافى هذه الحزانة فإنى أراها مختومة بالرصاص \_ فقالوا له أيها الامير ايس فيها شىء من حاجتك \_ فقال لابد لى ان أعلم ما فيها فافتحوا بابها حتى المغر ما فيها فاختحوا بابها فيذخل أبو موسى الحزانة فنظر حتى المغر ما فيها فحكسروا القفل وفتحوا الباب فدخل أبو موسى الحزانة فنظر عفا فيها لدهبورأسه مكشوفة. قال فتعجب أبوموسى من طوله وكلمن كان معه عنهم أنهم شهروا أنفه فإذا هو بزيد على شبر فقال أبو موسى الاهل السوس ويحكم عنه مذا الرجل؟ قالوا إن هذا الرجل كان بالمراق وكان أهل العراق إذا حبس عنهم المطر استسقوا به فيستمون فأصابنا من قحط المطر ما كان يصيب أهل المراق عنهم المؤرسة أرسانا الميهم عنهم المعراق الى بلدنا هذا ثم استسقينا به فسقينا فرأينا من الرأى أن خمسين رجلا وحملناه إلى بلدنا هذا ثم استسقينا به فسقينا فرأينا من الرأى أن خمسين رجلا وحملناه إلى بلدنا هذا ثم استسقينا به فسقينا فرأينا من الرأى أن المناه الميهم فلم يزل مقيماً عندنا إلى ان أدركه الموت فات فهذه قصته وحاله .

قال فأفام أبو موسى الاشمرى بالسوس وكتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخبره بما فتح الله عليهم من مدينةالسوس وماوالاها وكتب في كتابه أمر ذلك الرجل الميت فلما وصل الكتاب وقرأ عمر بن الخطاب رضى الله على أصحاب رسول الله على فسألهم عن ذلك فما وجدعند واحد منهم علمه فقال على ابن أبي طالب رضى الله عنه . إن هذا الرجل دانيال الحكيم وهو نبى غير مرسل ابن أبي طالب رضى الله عنه . إن هذا الرجل دانيال الحكيم وهو نبى غير مرسل كان في قديم الزمان مع بختنصر ومن كان بعده من الملوك .

وجمل على بن أبى طالب رضى الله عنه يحدث عمر بن الخطاب رضى الله عنه يحدث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن قصة دانيال من أولها إلى آخرها إلى وقت وفاته ثم قال اكتب إلى صاحبك وأمره أن يصلى عليه ويدفنه فى موضع لايقدر عليه أهل السوس فكتب عمر الى أبى موسى بذلك .

فلما قرأ أبو موسى كمتا بة عمر أمرأهل السوسان يكفوا نهر هم إلى موضع آخر أمرأهم السوسان يكفوا نهر هم إلى موضع آخر أثم أمر بدا نيال فمكفن بأكدفان غير التي كانت عليه تم صلى عليه هو وجميع من كان سمعه من المسلمين ثم أمر بقبر فحفر له وسط النهر ثم دفنه وأجرى عليه النهر فيقال المسلمين ثم أمر بقبر فحفر له وسط النهر ثم دفنه وأجرى عليه النهر في السوس والماء يجرى عليه إلى يو منا هذا والله أعلم.

قال الاستاذ رضى الله عنه \_ فهذا الذى ذكرت جميع أمر بختنصر الذى جاء في التفسير إلى ان رواية من يروى أن بختنصر هو الذى غزا بنى إسرائيل عند قتلهم يحيى غير صحيح عندا هل السيرو الاخبار والعلماء بأمو را لماضين من أهل المكتاب والمسلمين عير صحيح عندا هل السيرو الاخبار والعلماء بأمو را لماضين من أهل المكتاب والمسلمين و ذلك انهم بجمعون على ان بختنصر إنما غزا بنى إسرائيل عند قتلهم المبيهم شعياء وفي عهد آرمياء عليه السلام وهي الواقعة الأولى الذي قال الله تعالى فيها (فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنه أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار) الآية يهمنى بختنصر وجنوذه قالوا من عهد أرمياء و تخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا أربعما أنه وإحدى وستون سنة و ذلك أنهم يعدون من لدن تحريب بوختنصر بيت المقدس إلى آخر عمر ابه في عهد كربن بن حرسو بن شير بن أصهيل ببا بل عن قبل بهن اسفنديار بن يستأسف سبعين سنة ثم من بعد عمر أنه إلى ظهور الإسكيندر على بيت المقدس وإحضار ملكها وضمها إلى ممل كميته ثمان وثمانون سنة ثم من وهد ملكم إلى بيت المقدس وإحضار ملكها وضمها إلى عمل كميته ثمان وثمانون سنة - وإنما الصحيح في ذلك ماذكره محمد بن إسحق بن زكريا ثامًا أنة وثلاثون سنة - وإنما الصحيح في ذلك ماذكره محمد بن إسحق بن يسار

قال عمرت بنو إسرائيل بيت المقدس بعد ماعمرت الشام وعاد إليها ملمكها عمد خراب بختنص إياها وسببهم منها فجعلوا يحدثون الاحداث بعد ملك عزير عليه السلام فبفث الله فيهم الانبياء ففريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون حتى كان آخر من بعث إليهم من انبيائهم زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام وكانوا من آل. داود عليه السلام.

فات زكريا وقتل يحيى بسبب نهيه الملك عن نسكاح المرأ، فلمارفع الله عيسى من بين ظهرهم وقتلوا يحيى بن زكريا عليهم اسلام بعث الله عليهم ملسكا من ملوك با بل يقال له (كردوس) فسار إليهم بأهل با بل حق دخل عليهم الشام فلما دخل عليهم أمر رئيساً من رموس جنو ده يقال له (بنورازادان) صاحب القتل فقال له إنى قد حلفت بإلههم لئن أنا ظهرت وظفرت على أهل بيت المقدس الاقتلام حى تسيل دماؤهم في وسط عسكرى إلا ان لا أجد احداً أفتله فأمره ان يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم.

ثم لمن بنور ازادان دخل بيت المقدس فأقام فى البقعة التى كانوا يقر بون فيها قربانهم فوجد فيهم دما يغنى فسألهم عنه فقالوا ـ هذا دم قربان قربناه فلم يقبل منا فدمك هو يغلى كما تراه

ثم قال ـ یا یحیی بن زکریا قد علم ربی وربك ما أصاب قودك من أجلك و ماقتل منهم من أجلك فاهدأ بإذن الله تصالی قبل ان لا أبقی احدا من قومك فهذأ دم یحیی بن زكریا یإذن الله تعالی ورفع بنو رازادان عنهم القتل

وهى الواقعة الآخيرة التى أنزلالله تعالى فيهاقو له تعالى (وقضينا إلى بنى إسرائيل فه الكشاب لتفسدن فى الأرض مرتين ) الآيات فكانت الواقعة الآولى لبختنصر وجنوده ثمرد الله لهم الحكرة وكانت لهم الديانة والرياسة وكانت الواقعه الآخيرة لكردوس وجنوده فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة ولا راية وانتقل عن الشام و نو احيما إلى الروم واليونا نية إلى ان تفاسل بنو إسرائيل وكنثر وا وانتشر وابعد ذلك و أحد ثو الاحداث واستحلوا المحارم وضيعوا الحدود فسلط عليهم بلطوس بن اسنا بوس فخرب واستحلوا المحارم وضيعوا الحدود فسلط عليهم بلطوس بن اسنا بوس فخرب بلادهم وطردهم عنها و نزع الله تعالى منهم الملك والرياسة وضرب عليهم الذلة فاليسواني بلادهم و الرعاية ما المناب رضى الله عنه فعمره المسلمون بأمره و الله أعلم .

﴿ بَابِ فِي ذَكُرِ الَّذِي مَرَ عَلَى قَرِيَةً وَهِي خَاوِيَّةً عَلَى عَرُوشُهَا ﴾

قال الله تمالى ( أوكا اذى مر على قريةوهى خاوية على عروشها) الآية واختلفوا فى ذلك المار من كان فقال عكرمة وقتادة والربيع بن أنس والضحاك والسدى ـ . هو عزير بن شرحياء وقال وهب بن منبه وعبد الله بن حميد وعبيد بن عمير هو أرمياء بن خليفاء وكان من سبط هرون بن عمران وهو الخضرواختلفوافىالقرية التي مر عليها . فقال عكرمة ووهب وقتادة والربيع هيبيت المقدسوةالااضحاك هي الأرض المقدسة وقال السدى هي سلما باد وقال الـكلي هي دير ساير أباد وقيل دير هرقل وقيل هي قرية المنب وهي على فرسخين من بيت المقدس وكان السبب في ذلك ماروى محمد بن إسحق بن يسار عن وهب بن محمد أن بختنصر لما . يوطىء اللساء وخرب بيت المقدس وقتل بنى إسرائيل وسباهم طار أرمياء حتى خالط الوحوش فلما ولى بختنصر عنهم راجعاً إلى بابل ومعه سبايابني إسرائيل عَبِل أَرْ مِياءً عَلَى حَمَارُ لَهُ وَمُعَهُ عَصِيرُ عَنْبُ فِي رَكُوةُ وَسُلَّةً ثَيْنَ حَتَّى غَشَى إيلياء فُلما وقف عليها وعاين خرابها قال (أن يحيى هذه الله بمدموتها) ثم ربط أرمياء حماره يحبل جديد وألقى الله تعالى عليه النوم فلما نام نزعالله منها اروحما تةعامومات حماره وعصيره وتينه عنده وأعمى الله عنه العيون فلميره أحد وذلكضحي ومنع الله السياع والطير عن لحمه فلما مضى من موته سبعون سنة ارسل الله ملمكا إلى علك من ملوك فارس عظيم يقال له , يو شك ، فقال له إن الله يأمرك ان تنفر بقو مك وتعمر بيت المقدس وإيلياء وأرضهاحتى يعودا أعمرنما كانا فانتدبالملك ألف عَهرِمان مع كُلُّ قَهْرُمَانَ ثَلَثْمَا ثَهُ أَلْفَ (١) عَامَلُ وَجَعَلُوا يَعْمَرُونُهَا وَأَهْلُكُ اللَّهُ تَعَالَى بهختنصر ببعوضة دخلت في دماغه ونجى الله تعالى من بقى من بنى إسرائيل ولم يمت منهم جميماً أحد ببابل وردهم الله تعالى بيت المقدس ونواحيما فعمروها الاثبين سنه وكـ ثروا حتى كانواكاحسن ماكانوا عليه .

<sup>(</sup>١) قوم مع كل قهرمانة المثمائة الف النح كذا بالآصل وهومما لا يمكن عادة كا لا يخنى اه مصححه .

فلما مضت المائة عام على عزير أحيا الله منه عينيه وسائر جسده ميت ثم أحياً جسده وهو ينظر ثم نظر إلى حماره فإذا عظامه متفرقة بيض تلوح وسمع صوته من السماء ايتما العظام البالية إن الله يأمرك ان تجتمعى فاجتمع بعضما إلى بعض واتصل بعضما ببعض ثم نادى ثانية إن الله يأمرك ان تسكيسي لحما وجلدا فكان كذاك، ثم نادى إن الله يأمرك ان تحيا فقام حماره ينهض بإذن الله تمالى وعمر الله أرمياء فهو الذي يوجد في الفلوات.

أخبرني ابن فتحويه الحافظ بإسناده عن وهب قال : ليس في الجنة كلب و لاحار إلا كلب أهل الدكمف وحمار أرمياء الذى اما ته الله ما ته عام أم بعثه وقال الذين قالوا إن الماركان عزيراً إن يختنصر لماخرب بيت المقدس قتل أربعين الف رجل من. قراءة التوراة والعلماء بها وقتل فيهم أبا عزير وجسده وكان عزير يومئذ غلامآ قد قرأ التوراة وتقدم في العلم فأقدمه مع سبع سبايا بني إسرائيل إلى أرض بابل وهو من ولد هرون وكان معه سبعة آلاف من أهل بيت داو دفلما عادر يرمن بابل ارتحل عن حمار له حتى نزل على دير هرقل على شاطىء دجلة فطاف في القرية فلم ير فيها احداً وعامة شجرها حامل فأكل من الفاكمة واعتصر من العنب فشرب منه وجعل فضل الفاكهة فيسلة وفضلالعصيرفي زق فلمارأي خراب القرية وهلاك ا هلها قال (أني يحيى هذه الفرية بعد موتها ) لم يشك في البعث و لنكن قالها تصحباً مم ربط حاره بحبل جديد ونام (فأما ته الله ما نه عام مم بعثه) فأتاه جبريل عليه السلام فقال له كم لبئت ( قال لبئت يومًا أو بعض يوم ) وذلك انالله تعالى أما ته ضحى وأحياه آخر النهارقبل غيبو بةالشمس فقال لبثت يوما وهويرى ان الشمس قدغربت ثم التَّفْتُ فَرأَى بِقَيَّةَ الشَّمْسُ فَقَالَ أُو بِعَضْ يُومُ فَقَالَ لَهُ حِبْرِيلَ عَلَيْهِ السلام - بل لبشت ما ثة عام ( فا نظر إلى طعامك ) يعنى الثين وشرا بك يعنى عصير العنب لم يتسنه يه ني لم ينغير وَانظر إلى حمارك ـ قال قوم وذلك ان الله تعالى لم يمت حمارُ مفاحياً له الله تمالى رأسه وسائر جسدهميت ثم قال له انظر إلى حمارك فرأى حماره قائماً كميثته يو مر إطه حيالم يطعم و لم يشرب مأئة عام و نظر إلى الرسن في عنقه جديداً لم يتغير وهذ ا قول الضحاك وتتادة وتقدير الآية على هذا القول رانظر إلى حمارك وانظر إلى عظامك كيف ننشرها وقال آخرون أراد به عظام حماره كما قدمنا ذكره فذلك قوله تعالى ( وانجعلك آية للناس ) أى عبرة ودلالة على البعث بعد الموت، وقال الضحاك : هو أنه عاد إلى قريئه وأولاد أولاده فوجدهم شبوخاً وعجائز، وهو أسود الرأس واللحية .

﴿ بَابِ فِي ذَكُر تَمَامُ قَصَةً عَزِيرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَالُهُ بِمَدْ مَا رَجِعَ إِلَى قَوْمُهُ ﴾

قال الله تعالى (وقالت اليهود عزير ابن الله) وروى عطية العوفى عن ابن عباس قال : كان عزير من أهل الـكستاب وكانت التوراة عندهم فعملوا بها ما شاء الله أن يعملوا ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق وكان النابوت فيهم .

فلما رأى الله تعالى أنهم قد أضاءوها وعملوا بالأهوا. رفع الله عنهم النابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم فأرسلالله عليهم مرضاً فاستطلقت بطونهم حتى كان الرجل يمس كبده حتى نسوا النوراة وفيهم عزير فمكمثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعد ما نسخت النوراة من صدورهم ، وكان عزير قد أمر علماءهم أمن يدعوا الله تعالى فدعا الله هو وإياهم وابتهل أن يرد إليه ما نسخ من صدره .

فبينما هو يصلى ميتهلا إلى الله إذ نزل نور من السماء فدخل جوفه فعاد إليه الذى كان ذهب من صدره من التوراة فأذن فى قومه وقال: يا قوم قد آتانى الله الذى كان ذهب من صدره من التوراة فأذن فى قومه وقال: يا قوم قد آتانى الله التوراة وردها إلى فطفق يعلمهم في التوراة ماشاء الله أن يمكشوا وهو يعلمهم التوراة ثم إن التابوت نزل بعد ذلك بعد ذهابه منهم ، فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فمه على الذى كان تعلمه عن عرفه علم حده فه مثله ، فقال ما الله ما الله علم الله منهم ما كان فمه على الذى كان تعلمه عن عرفه علم حده فواله ، فقال الله ما الله منهم ما كان فمه على الذى كان تعلمه عن عرفه علم الله علم الله ما كان فله على الذى كان تعلمه عن عرفه علم الله الله علم الله ع

ما كان فيه على الذى كان يعلمهم عزير فوجدوه مثله ، فقالوا والله ما أوَّ عزير هذا إلا لأنه ابن الله ،

قال السدى وابن عباس فى رواية عمار: إنما قالت اليمود هذا لآن العالقة ظهروا عليهم فقتلوهم وأخذوا التوراة وهرب علماؤهم الذين بقرا ودفنوا التوراة فى الجبال وغيرها ولحق عزير بالجبال والوحوش وجعل يتعبد فى روس الجبال فى الجبال و غيرها و خيرها و العبال و الوحوش و حمل يتعبد فى روس الجبال فى الجبال و عبرها و خيرها و خيرها و العبال و الوحوش و حمل يتعبد فى روس الخبال و المحبال و عبرها و خيرها و خيرها و خيرها و خيرها و خيرها و المحبال و الوحوش و حمل يتعبد فى روس الجبال و المحبال و غيرها و خيرها و خيره

ولا يخالط الناس ولا ينزل إلا يوم عيد ، وجعل يبكى ويقول يا رب تركمته عنى إسرائيل بغير عالم وحمل يبكى حتى سقطت أشفار عينيه فنزل مرة إلى السيد فلما رجع فإذا هو بامرأة قد تمثلت له عند قر من تلك القبور وهى تبكى وتقول يا مطعماه يا مكسياه فقال لها عزير يا هذه اتقى الله واصبرى واحتسي أما علمت أن الموت سبيل الناس .

ثم قال ويحك من كان بطعمك ويسقيك ويكسوك قبل هذا الرجل يعنى زوجها الذي كانت تندبه ؟ فقالت الله تعالى ، قال فإن الله عز وجل حى لا يموت أبدآ .

قلت يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بنى إسرائيل؟ قال الله تعالى ، قالت فلم تبكى عليهم وقد علمت أن الموت حق وأن الله حى لا يموت فلما علم عزير أنه قد خصم ولى مدبراً، فقالت له يا عزير إنى لست امرأة ولكنى الدنيما ، أما إنه سينبع لك فى مصلاك عين وتنبت شجرة فكل من قلك الشجرة واشرب من ما م قلك واغتمل وصلى ركعتين فإنه سيأتيك شيخ ويعطيك شيئاً فما أعطاك فحذ منه .

فلما أصبح نبتت المين في مصلاه و نبتت شجرة ففعل ما أمر به لجاء شيخ وقال له افتح فاك ففتح فاه قالمني فيه شيئاً كمبيئة القوارير ثلاث مرات ثم قال له ادخل هذه المين فامش فيها حتى تبلغ أملك ، قال فدخل وجعل لا يرفع قدمه إلا زيد في علمه فرجع وهو من أعلم الناس بالتوراة .

ثم إن رجلا قال: إن أبي حدثني عن جدى أن النوراة جعلت في خابية دفنت في كرم فلان في موضع كذا فانطلقوا معى حتى احتفروا وأخرجوا الحابية والترراة فيها فأخذوها وقابلوها بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر منها آية ولا حرفاً فعجبوا وقالوا إن الله تعالى لم يقذف التوراة في قلب رجل واحد منا . هد ما ذهبت من قلوبنا إنه إبنه فعند ذلك قالت اليهود عزير ابن الله .

﴿ مجلس فى ذكر غزوة بختنصر العرب وقصة يوحنا وخراب حضور ﴾ قَالَ الله تعالى ( وكم فضمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) إلى قوله ( حصيداً حامدين ) قال هشاء محمد بن السكلي وغيره كان بد. نزولالعرب أرض المرَاق واتخاذهم الحيرة والانبار منزلا إن أنه تعالى أوحي إلى يوحناً بن برخيا بن رزياييل بن سنسبل وسنسبل هذا هو أول من اتخذ الطفيشل كان من ولد يهوذا بن يعقوب أن ائت بختنصر وأمره أن يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب ويطأ بلادهم ويقتل مقاتلهم ويستبيح أموالهم الكفرهم بى واتخاذ الآلهة دونى وتكـذيبهم أنبيائى ورسلى وذلك بعد قتل أهل حضور وهي ولمدة بالبين ومث الله فيهم نهياً فاقبل يوحنا حتى قدم على بختنصر ببابل فأخبره بما أوحى الله تمالى إليه وقص عليه ما أمره به وذلك في زمن معد بن عدنان فأوحى الله تعالى إلى يوحنا إنى قد سلطت بختنصر على أهل قرية عربية لانتقم منها فعليك بمعد ابن عدنان الذي من ولده النبي محمد مَرَائِقَةِ الذي أخرجه في آخر الزمان وأختم به النبوة وارفع به من أطاعه فخرج تطوى له الارض حتى سبق بختنصرفلقى عدنان وقد تلقاه فنظر إلى معد ولمعد يومئذ إثنتا عشرة سنة فحمله يوحنا على البراق وأردفه خلفه فانتهيا إلى أرض نجران من ساعتهما قالوا ووثب بختنصر على من كان في بلاده من تجار العرب وكانوا يقدمون عليه بالتجارات والامتياز فجمع من ظفر به منهم فمبئي لهم ديراً على نجف وحصنه ثم ضمهم فيه فقيدوا ووكل بهم حرساً وحفظة ثم نادى في الناس بالغزو فتأهبوا لذلك وانتشر الخبر فيمن يليهم مرب العرب فخرجت إليه الطوائف منهم مسالمين مستأنسين فاستشار بختنصر فيهم يوحنا فقال إن خروجي إليك من بلادهم قبل نهوضك إليهم رجوع منهم عما كانوا عليه فأقبل منهم وأحسن إليهم .

قال فأنزل بختنصر السواد على شاطىء الفرات والتقى بختنصر مع العرب فهزمهم وأشخن فيهم بالقتل والآسر وسار حتى بلغ الحجاز والتقى عدنان فى قومه من العرب وبختنصر بذات عرق فهزمهم ونادى مناد من جوف السهاء يالثارات الانبياء فأخذتهم السيوف من خلفهم ومن بين أيديهم فندموا على ذنوبهم و فادوا والويل فذلك قوله تعالى ( فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون ) أى يسرعون هار بين فأخذتهم السياوف وقالت لهم الملائكة (لاركضوا وارجموا إلى ما أرفتم فيه ومساكنكم) الآية ، فلما عرفوا أنه واقع بهم أقروا بالذنوب ( قالوا ياريلنا فيه ومساكنكم) الآية ، فلما عرفوا أنه واقع بهم أقروا بالذنوب ( قالوا ياريلنا غالمين فما زالت تلك دعواهم ) فما زالوا يدعون بها حتى هدكموا فذلك قوله تتعالى ( فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) ثم رجمع عشيصر إلى بابل بما جمع من سبايا العرب فألقاهم فى الانبار فقيل أتبار الهرب والنضم إليهم المستأمنون من العرب وخلى بخنصر أهل الدير بعد فراغه من غزو والضم إليهم المستأمنون من العرب وخلى بخنصر أهل الدير بعد فراغه من غزو العرب وابدوا لانفسهم بلدين فسموا إحداهما الانبار والاخرى الحيرة وخالطهم بعد ذلك النبط ومات عدنان وبقيت بلاد العرب خراباً فى حياة بختنصر فلما مات بخنص رجع معد بن عدنان ومعه أنبياء بنى إسرائيل حتى أتى مكة فأقام غالم مات بخنص رجع معد بن عدنان ومعه أنبياء بنى إسرائيل حتى أتى مكة فأقام غلامها وحبح الانبياء معه .

( مجلس فى ذكر لقان الحكيم عليه السلام ﴾ ( وذكر بعض مواعظه وحكمته ووصيته لإبنه )

قال الله تعالى (ولقد آتينا لقان الحدكمة) يعنى العقل والعلم والعمل به والإصابة فى الأمور واختلفوا فى نسبه فقال محمد يسار هو لقان بن باعوراء بن ناحور بن تارخ وهو آزر أبو إبراهيم عليه السلام، وقال وهب كان ابن أخت أيوب عليه السلام، وقال مقاتل كان أبن خالة أيوب ، وقال الواقدى كان قاضى بن إسرائيل، وقال آخرون كان عبداً ، وقال مجاهد كان لقان عبداً أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين .

وروى الأوزاعى عن عبد الرحمن بن حرملة قال جاء أسود إلى سميد بن المسيب يسأله فقال له سميد بن المسيب لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه قد كان من خير الناس ثلاثة من السودان بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولقيان الحديم كان أسود نوبياً من سودان مصر ذا مشافر .

حدثنا الإمام أبو منضور الخشارى لفظاً بإسناده عن سعيد بن المسيب أن للقان عليه السلام كان عبداً حبشياً نجاراً.

وأخبرنى ابن فتحويه بإسناده عن سعيد بن المسيب أن لقان عليه السلام كان خياطاً ، واتفق العلماء أنه كان حكيماً ولم يكرن نبياً إلا عكرمة فإنه يقول . إن لقان كان نبياً تفرد بهذا القول .

وروى الفع عن عبد الله بن عمر قال سمت رسول الله عليه يقول (حقاً لم يكن لفان نبياً ولمكن كان عبداً عصمه الله تعالى كثير التفكر حسن اليمين أحب الله فأحبه الله فمن عليه بالحكمة).

وذلك أنه كان قائماً نصف النهار فجاء النداء: يا لقان هل لك أن يجملك الله خليفة في الأرض تحديم بين الناس بالحق ، فأجاب الصوت فقال: إن خيرني ري قبلت العاقبة ولم أقبل البلوى وإن عزم على فسمماً وطاعة فإنى أعلم إنه إن فعل في أعانى وعصمنى فقالت الملائدكمة لم يا لقان ؟ قال لأن الحاكم بأشد المنازل وأصحورها يفشاه الظلم من كل مكان إن أصاب فأرجو أن ينجو وإن أخطأ أرق الجنة ، وهن يكن في الدنيا ذليلا خير من أن يكون شريفاً ، ومن تخير الدنيا على الآخرة فتعجبت الملائدكمة من صن منطقه فنام نومة فأعطى الحكمة فانتبه بها .

شم أو دى داود بعده فقبلها ولم يشترط بها ما اشترط لقان فهم بالخطيئة غير سرة كل ذلك ويعفو الله عنه ، وكان لقمان يوازه بحكمته فقال له داود طوبى للك عالمة المحمد أعطيت الحكمة وصرف عنك البلاء ، وأعطى داود الخلافة وابتلى عالملية والفتنة .

﴿ باب في ذكر بعض ما روى من حكم لقمان ومواعظه المذكورة في القرآن ﴾

قال الله سالى ( ولقد آتينا لقمان الحكمة ) وقال أيضاً ( وإذ قال لقمار. لإبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك أظلم عظيم ) الآيات.

أخرنا أبو عبد الله الحسين الدينورى عن عكرمة قال كان لقمان من أهون علوك على سيده ، قال فبعثه مولاه مع رفقة له إلى بستان له ليأتوه بشى من ممره فيجاءوا وليس معهم شيء وقد أكلوا الثمرة وأحالوا على لقمان ، فقال لمولاه إن ذا الوجهين لا يكون عند الله أميناً فاسقتى وإياهم جميعاً ماء ثم ارسلنا لنقذفه ففعل فجعلوا يتقايثون الفاكهة وجعل لقمان يتقايا ماء نقياً فعرف صدقه من كذبهم .

قال فأول ما رۋى من حكمته أنه بينما هو مع مولاه إذ دخل المخرج فأطال فيه الجلوس فناداه لقمان إن طول الجلوس على الحلاء يتجمع منه السكبد ويورث الباسور وتصعد الحرارة إلى الرأس فاجلس هويناً وقم قال فخرج وكتب حكمته على باب الحصن .

قال وسكر مولاه يوماً فخاطر أقواماً على أن يشرب ماء بحيرة فلما أفاق عرف ما وقع فيه فدط لقمان ثم قال له لمثل هذا اليوم كنت خباً لك قال أخرج كرسيك وأباريقك ثم اجمعهم فلما اجتمعوا قال لهم على أى شيء خاطرتمونى قالوا على ما هذه البحيرة فقال لهم لقمان إن لها مواد فاحبسوا عنها مواد حتى يشربها قالوا وكيف نستظيع أن محبس موادها فقال لقمان وكيف يستطيع شربها ولها مواد .

أخبرنا ابن فتحويه بإسناده عن خالد الريمى قال : كان لقمان عبداً حبشميا أنجاراً فقال له سيده اذبح لنا شاة فذبح له شاة فقال اثننى بأطيب مضغنين صنبا فأتاه باللسان والقلب ، فقال له أما كان فيها شيء أطيب من هذا قال لا فسكت عنه شمر قال له اذبح لنا شاة فقال ائتنى بأخبث مضغنين منها فجاء باللسان والقاب .

فقال له أمرتك أن تأتين بأطيبها مصفتين فأتيتني باللسان والقلب وأمرتك أف تأتيني بأخبثها مضفتين فأتيتني باللسان والقلب فقال له إنه ليس بأطيب منهما إذه طايا ولا أخبث منهما إذا خيثا. وأخبرنى عبد الله بن حامد بإساده عن محمد بن عجلان قال : قال لقمان الحكم؟ اليس مال كصحة ولا نعم كـطيب نفس .

وأخبرنا عبد الله بأسناذه عن أبي هريرة قال: مر رجل بلقمان والنياس يجتمعون عليه فقال ألست العبد الاسود الذي كسنت راعياً بموضع كمذا وكمذا؟ قال بلى ، قال فما بلغ بك ما أرى ؟ فقال من صدق الحديث وأداء الامانة وترك ما لا بعنيني .

أخبرنى الحسين بن محمد عن أبيه قال ؛ قال لقمان ضرب الوالد لولده كالما. للررع وعن عبد الله بن دينار أن لقمان قدم من سفره فتلقاه غلامه فى الطريق فقال لله ما فعل أبى ؟ قال مات ، قال الحمد لله ملكت أمرى ، قال فا فعلت امرأتى ؟ قال مات ، قال جددت فراشى ، قال ما فعلت أختى ؟ قال مات ، قال سترت عورتى ، قال ما فعل أخى ؟ قال مات ، قال انقطع ظهرى .

أخبرنا الحسين بن الحسن بن محمد بإسناده عن شقيق قال قيلالقمان أى الناس أشر ؟ قال الذي لا يبالى أن يراه الناس مسيئاً

وقيل للقمان ما أقبح وجهك؟ قال تعيب بهذا على النقش أو على الناقش وروى المحارب عن سفيان الثورى قال ، قال لقمان لإبنه إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها ناس كشيرون فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وليكن حشوها إلى عانك بالله، وشراعها التوكل على الله فلعلك تنجو وما أظنك ناجياً

يا بنى كيف لا يخاف الناس ما يوعدون وهم فى كل يوم ينقصون ، يا بنى خذ من الدنيا بلغة ولا تدخلن فيها دخولا فتضر فيها بآخرتك ، ولا ترفضها فتكون عمالا على الناس وصم صياماً يقطع شهوتك ولاقصم صياماً يمنعك عن الصلاة فإن الصلاة عند الله أعظم من الصوم ، يا بنى لا تتعلم العلم لنباهى به العلماء وتمارى به السفهاء أو ترائى به فى المجالس ولا تترك العلم فى ذهادة فيه ورغبة فى الجهالة

يا بنى اختر الجالس على عينك فإن رأيتُ قوماً يذكرون الله فاجلس إليهم أي نك إن تك عالماً ينفعك علمك ويزيدك علماً وإن تـكن مستاهلا يعلموك ولعل

الله أن يظالمهم برحمتك فتعمك معهم ؛ وإذا رأيت قومًا لايذكرون الله فلاتجلس اليهم فإنك إن تمكن عالماً لا ينفعهم علمك وإن تمكن جاهلا يزيدوك جهلا فلمل. الله يطالعهم بالعتمو بة فنعمتك يابني لاتضع برك إلاعند راعيه كا ليس بين الكبش والذئب خلة كذلك ليس بين البار والفاجر خلة ومن يحبالمرأة يشتم ومن يدخل مداخل السوء يتهم ومن يقارن قرين السوء لا يسلم ومن لا يملك لسانه يندم يا بني كن عبداً الأخيار ولا تمكن خليلا للأشرار يا بني كن أميناً تمكن غنياً ؛ ولاترى الناس أنك تنخشي الله وقلبك فاجر يابني جالسالملماء وزاحمهم بركبتيك. ولا تجادلهم فيمنعوك حديثهم ؛ والطف بهم في السؤال إذا تركوك ولا تمجزهم فيملوك يا بني لا تطلب من الأمر مدبراً ولا ترفض منه مقبلاً فإن ذلك يقل الرأك. ويزرى العقل : يا بني إن تأدبت صغيراً انتفعت كبيراً ؛ يا بني إذا سافرت فلاتأمن. على دابتك فإن ذلك سريع في إدبارها وليس ذلك من فعل الحكاء إلا أن تكون في محل يمكمنك فيه التمدد و إذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك وسر ثم ابد بعلفها قبل نفسك وإياك والسفر في أولالليل وعليك باليقظة والإدلاج من أصف الليل إلى آخره وسافر بسيفك وخفك وعمامتك وكسائك وسقائك وإبراك وخيوطك ومخرزك وتزود من الادوية ما تنتفع به أنت ومن معك وكن لاصحابك موافقاً موافياً إلا في معصية الله يابني إياك والتقنع فإنه بالنهار شهوة وبالليل ريبة يا بني لا تأمر الناس بالسير وتنسى نفسك فيكون مثلك مثل السراج يضيء للناس. ويحرق نفسه ؛ يا بثي لا تحقرن من الأمور صفاراً إن الصفار غداً تصير كبــاد ال يا بني إياك والسكندب فإنه يفسد دينك وينقص عند الناس مروءتك فعند ذلك يذهب حياؤك وبهاؤك وجاهك وتهاون ولا يسمع منك إذا حدثت ولا تصدق. إذا قلت ولا خير في العيش إذا كان مكذا ؛ يا بني إياك وسوء الحلق والضجر وقلة الصبر فلا يستقيم لك على مذه الخصال صاحب ولا يزال لك من الناس عليم!! مجانب والزم نفسكُ التردد في أمورك والصبر على مرارات الاحوال وحسن من. جميع الناس خلقك فإن من حسن خلقه أظهره بشره وبسطة حظى عند الابرار واخية الاخيار وجانبه الفخار؛ يا بني لا تعلق نفسك بالهموم ولا تشغل فليلك

والأحزان وإياك والظمع وارض بالقضاء واقته بما قسم الله لك يصف عيشك و تسر نفسك و تستلد حياتك وإن أردت أن يجمع لك غنى الدنيا فاقطع طمعك عما في أيدى الناس فإن ما بلغ الانبياء الصديقون ما بلفوا إلا بقطع طمعهم عما في أيدى الناس ، يا بنى إن متاع الدنيا قليل وعمرك فيها قليل من قليل وقد بقى قليل من قليل من العيل من قليل من قليل من قليل أعلى من قليل من قليل أعلى من قليل القليل ، يا بنى اجعل معروفك في أهله ولا تضعه في غير أهله فتخسره في الدنيا و تحرم ثوابه في الآخرة وكن مقتصداً ولا تكن مبذراً ، ولا تمسك المال تقتيراً ولا تعطه تبذيراً ، يا بنى الزم الحكمة تكرم بها ، وأعرها نقور بها ، واعرها نقور بها ، وسيد أخلاق الحكمة دين الله عز وجل ، يا بنى للحاسد ثلاث علامات يغتاب صاحبه إن غاب و يتملق إذا شهد ويشمت فيه بالمصيبة ، ثم خبر القمان يغتاب صاحبه إن غاب و يتملق إذا شهد ويشمت فيه بالمصيبة ، ثم خبر القمان الحكم وما وصى لإبنه أنهم والله أعلم

﴿ مجلس في قصة بلوقيا ﴾

أخبرنا أبو محمد بن عبد الله الحزرق بإسناده عن عبد الله بن سلام الإسرائيلي قال كان في بني إسرائيل رجل يقال له أوشيا وكان من علمائهم وكان كشير المال كوكان إماماً لبني إسرائيل وكان قد عرف نعت الني عليه السلام وأمته في النوراة فخباه وكستم عنهم وكان له إبن يقال له بلوقيا خليفة أبيه في بني إسرائيل وكان ذلك بهد سليمان فلما مات ولده أوشيا وبقى بلوقيا والإمامة والقضاء في يده فتش خورائن والده فوجد فيها تابوتاً من حديد مقفلا بقفل من حديد فسأل الحزان عن خلك فقالوا لا بدرى فاحتال على القفل حتى فكه فإذا فيه صندوق مرب خشب الساج ففكه فإذا فيه أوراق قعت النبي يتراتي وأمته محتومة بالمسك ففسكها وقرأ عن الحق عن بني إسرائيل ثم أنه قال الويل لك يا أبت من الله فما كستبت وكسمت عن الحق عن بني إسرائيل فرده إلى أهله فقال بنو إسرائيل يا بلوقيا لولا إنمك عن الحق عن بني إسرائيل فرده إلى أهله فقال بنو إسرائيل يا بلوقيا لولا إنمك إما منا وكبيرنا لنبشنا قبره وأخرجناه منه وأحرقناه بالنار فقال يا قوم لا ضير إما منا وكانين أم بلوقيا من الاحماء فاستاذنها في الحروج إلى بلاد الشام وكانوا

يومثذ ببلاد مصر فقالت له وما تصنع بالشام؟ فقال اسال عن محمد وأمته فلعل. الله تعالى أن يرزقنى الدخول فى دينه فاذنت له فبرز بلوقيا ليدخل بلاد الشام فبينا هو يسير إذ انتهى إلى جزيرة من جزائر البحر فإذا هو يجيات كامثال الإبل عظماً وفى الطول ما شاء الله وهن يقلن لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما وأينه قلن له أيها الحلق المخلوق من أنت وما إسمك؟ فقال إسمى بلوقيا وأنا من بنى إسرائيل ، قال فمال لهم بلوقيا أيتها الحيات من أنت ؟ فقلن نحن من حيات جهنه ونحن نعذب الدكمفار فيها يو م القيامة فقال بلوقيا وما قصنمن همنا ؟ وكيف تعرفن. محداً ؟ فقان إن جهنم تفوروتزمر فى كل سنة مر نين فتلقينا إلى همنا ثم نه و دالميها فشدة الحر من حرها فى الصيف وشده البرد من بردها فى الشناء وليس فى جهنم فشدة الحر من حرها فى الصيف وشده البرد من بردها فى الشناء وليس فى جهنم عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله مؤلي من أجل ذلك عرفنا مجد متالية

ثم مضى بلوقيا إلى بلاد الشام فأتى بست القدس وكان بها حبر من أحبارهم يسمى عقان الخير فاناه فسلم عليه فه له بلرقيا ليس هذا زمان محمد ولا زمان المته بينك وبينه قرون وسنون ثم ساروا فى السمول والجبال حتى وصلوا إلى جبل ليس بعال ولا متدان ترابه كالمسك علية غمام أبيض وفيه كمف وفى المكهف سرير من ذهب وعلى السرير شاب مستلق على قفاه ذو وفرة واضع يده اليمنى على صدره والشمال على بطنه كالنائم وليس بنائم وهوميت وعلى رأسه تنين وخاتمه بالشمال ، وكان هذا سلمان بن داود عليه السلام ، وكان ملمكه فى خاتمه . وكان خاتمه من ذهب وفضة من يافوت أحمر مربع مكتوب عليه أربعة أسطر فى كل سطر إسم الله الاعظم

وكان عند عفان علم من الكشاب فقال بلوقيا من هذا الميت يا عفان ؟ فقال هذا سلمان بن داود نريد أن ناخذ خاتمه و نملك ملكه و نرجو الحياة إلى أن يبعث الله محداً مِلِّكِمْ فقال بلوقيا أليس قد سأل ربه فقال رب هب لى ملكا لايتبفى لاحد من بعدى فاعطاه إياه على ما سال ولا ينال ملك سلمان إلى يوم القيامة لدعائه به

غقال عفان يا بلوقيا اسكت إن الله معنا ومعنا إسم الله الاعظم ولكن أنت يا بلوقياً اقرأ النوراة فنقدم عفان لينزع الحاتم من يد سلمان من إصبعه فقال الثنين ما أجرأك على ربك إن غلبة نا باسماء الله تعالى فنحن نفلبك بقدرة الله تعالى

قال فكلما فتح التنين ذكر بلوقيا إسم الله تعالى فلم تعمل نفخات التنين فيها شيئاً ودنا عفان من السرير لينزع من أصبعة الحاتم قاشتفل بلوقيا بالنظر إلى نزول جوبريل عليه السلام من السماء فلما نزل صاح بهما صيحة ارتجت الارض والجبال وتزلزلت منها فاختلطت مياه البحار وهاجت والتظمت حتى صاركل عذب مالحاً من شدة صيحته وسقط عفان على وجهه ونفخ التنين فحرج عن بطنه شعلة كلمها البرق الحاطف واحترق عفان وعادت نفخته في البحر فمامرت النفخة بشيء إلا أحرقته ولا بماء إلا سخنته وأغلته وأن بلوقيا لما رأى العذاب مذكر إسم الله الاعظم فلم ينله مكروه

ثم صعد جبريل عليه السلام إلى السهاء ومضى بلوقيا فضل الطريق الذي جاء منه و أخذ في طريق أخرى فسار فإذا هو بجزيرة من ذهب حشيشها الورس والزعفران و أشجارها الزيتون والنخل و الرمان ، فقال بلوقيا ما أشبه ذلك الممكان بالجنة على حا وصفت قال فدنا بلوقيا من بعض الشجر فنناول من ثمرها فقالت الشجرة بها خاطىء يا ابن الحاطىء لا تاخذ منى شيئا فبقى متعجباً و إذا بحداء الشجرة قوم يتراكضون و بايديهم سيوف مسلولة وهم يتناوشون بعضهم بعضاً بالضرب و الطمن فلما رأوا بلوقيا أحاطوا به وأحدقوا من ورائه وهموا به سوءا فذكر بلوقيا إسم الله فتعجبوا منه وها بوه وأغمدوا سيوفهم وقالوا باجمهم لا إله إلاالله بلوقيا إسم الله عنه عنه وها بوه وأغمدوا سيوفهم وقالوا باجمهم لا إله إلاالله عند رسول الله عن بنى أمرا عبل قالوا نعرف آدم ؛ فقالو منا إسمك ؟ قال إسمى بلوقيا وأنا من بنى إسرائيل قالوا نعرف آدم و لا نعرف ما إسمك ؟ قال إسمى بلوقيا وأنا من بنى إسرائيل قالوا نعرف آدم ولا نعرف

إسرائيل فما الذي أوقعك إلينا؟ فقال إنى خرجت في طاب نبى يسمى محمدا مُثَلِيُّةٍ و إنى قد صللت الطريق الذي أردته ورأيت من الأهو الكذا وكذا فقالوا يا بلوقيا نحن من الجن المؤمنين ونحن مع ملائكة الله فىالسهاء ، ثم نز لنا إلى الارضوقا تلنا كـفرة الجن ونحن هنا مقيمون نغزوهم ونجاهد إلى يوم القيامة واسنا نموت إلى يوم القيامة وأنت تصير ممنا ؛ ففال بلوقيا لماك الجن وكان إسمه صخر ؛ يا صخر أحبرني عن خلق الجن كيف كان ؟ قال ؛ لما خاق الله تمالي جمنم حاق لها سبمة أبواب وسبعة ألسنة ، وخاتى منها خاتمين خاتماً في سمائه سماه جبليت وخلقاً في أرضه سماء تمايت ؛ فاما حبايت فإنه خاق في صورة أسد وتمايت في صورة ذئب وجعل الاسد ذكرآ والذئب أنشى وجعل طول كل واحد منهما مسيرة خمسمائة طم وجمل ذنب الذئب بمنزلة ذنب العقرب وذنب الاسد بمنزلة ذنب الحية ، وأمرهما أن ينتفضا في النار انتفاضة فسقط من ذنب الذئب عقرب ومن ذنب الأسد حية فحيات جهنم وعقاربها من ذلك بم أمرهما أن يتناكحا فحمات الذئب. من الاسد فو لدت سبع بنين وسبع بنات قاوجي إليهم أن يزوجو البنين من البنات كما أمر آدم فستة من البنين أطاعوا وواحد لم يطع ولم يتزوج فلعنه أبوه وهو إبليس وكان إسمه الحارث وكسيته أبو مرة فهذا أول خلق الجان يا بلوقيا وإن دوابتا لا تنبت مع الإنس والحسنني أجلل فرسي وأبرقعه حتى لا يعرف من راكبه وأركب عليه على إسم الله تعالى فإذا انتهيت إلى أقصى أعمالى على ساحل بحركذا وكذا فإذا أنت بشيخ وشاب ومشايخ معهما فإنك ستلقاهما هناك فادفع الفرس إليهما وامش في حفظ الله رشداً

قركب بلوقيا على ذلك الفرس حتى انتهى إليهم فسام على الشيخ والشاب و نزل عن الفرس ودفعها إليهما ، وكان قد فصل من عند ملك البجن عند الفذاء و باخ إليهما نصف النهار ، فقال له بلوقيا منذ كم فارقت الماك ؟ قال فارقته من غدوة قالا ما أسرع ما جئت قدد أتعبت فرسنا فقال بلوقيا ما مددت إليه يدآ و لا حركت عليه رجلا ولم أركضه ركضاً ، قال بلى ولكن فرسنا أحسن بك و يمغز لنك و نقلك فطار ما بين السهاء و الارض ليريح نفسه منك فكم تراه جاب بك؟

قال خمس فراسخ أو أكثر قال بل جاب بك في هذه المدة مسيرة مائة وعشرين سنة ؛ وكان يطير بك ما بين السهاء والأرضحولالدنيا دون توقف وأنت لاتعلم قال فحلوا عنه السرج واللجام واليراقع فإذا العرقيقطر ويسيل من كل شعرة منه وله جناحان انفضا وتكبسرا من كشرة الطيران والدوران والإعياء والكلال قال بلوقيا ؛ هذا والله لمجيب ، فقالوا عجائب الله لا تنقضي ، ثم سلم عايمهما ومضى فركب اليم . فبينا هو يسير إذ رأى ملكا إحدى يديه بالمشرق والآخرى بالمفرب وهو يقول ، لا إله إلا الله محمد رسول الله فسلم عليه بلوقيا ، فقال له الملك ، من أنت أيها الخالق المخلوق ؟ قال أنا بلوقيا وأنا من بني إسرائيل مر. ولد آدم ، بم قال له بلوقيا أيما المالك ما إسمك ؟ قال إسمى بوحاييل وأنا ملك موكل بظلمة الليل وضوء النهار ، قال فال يديك مبسوطتين ؟ قال في يدى اليمني ضوء النهار وفي اليد اليسرى ظلمة الليل ، ولو سبق النهار الليل أضاءت السموات والأرض ، ولم يكن الليل أبداً ، ولو سبقت الظامة النور لاظلمت السموات والارض، ولم يكن ضوءًا أبدأ وَبين يدى لوج معاق فيه سطران سطر أبيض وسطى أسود، فإذا رأيت السواد ينقص نقصت الظلمة؛ وإذا رأيت السواد يرداد زادت الظامة ، وإذا رأيت السطر الأبيض يرداذ زدت النهار ، وإذا انتقص نفصت ؛ فلذلك الليــــل في الشتاء أطول من النهار ، والنهار أفصر ؛ وفي الصيف النهار أطول والليل أقصر

ثم سلم بلوقياً ومضى ، فإذا هو بملك آخر قائم يده اليمني في السياء ؛ واليسرى في الآرض ؛ وقدماه تحت الثرى وهو يقول ، لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فسلم عليه بلوقيا ، ففال له المالك من أنت ، وما إسمك ؟ قال إسمى بلوقيا ، وإنا من بنى إسرائيل ، وإسرائيل من ولد آدم

ثم أن بلوقيا قال أيها الملك ما إسمك؟ قال مخاييل قال فما بالى أرى يمينك في اللماء وشمالك في الماء ، قال أحبس الربح بيميني والماء بشمالي ولو رفعت شمالي عن الماء لزخرت البحار كلما في ساعة واحدة وتلاطمت بإذن الله وأغرقت للدنيا ومن عليها د ويدى في الهواء أحبس الربح عن ولد آدم لأن في السماء

ريحاً تسمى الهائمة ولو أرسلتها لنسفت من فى السهاء ومن فى الارض ، قال فسلم بلوقيا ومضى فإذا هو باربعة من الملائكة أحدهم رأسه كرأس النور ؛ والخرر أسه كرأس الاسد ؛ والرابع رأسه كرأس الانسان

فاما الملك الذى رأسه كرأس الشــور؛ فإنه يقول، اللهم ارحم البهائم ولا تعذيها، وادفع عنها برد الشتاء، وحر الصيف؛ واجعل فى قلوب بنى آدم لها الرأفة والرحمة كيلا يكيدوهن ولا يكلفوهن فوق طاقتهن، واجعلنى من أهل شفاعة سيدنا محمد مالية يوم القيامة

وأما الذى رأسه كرآس النسر فيقول . اللَّهم ارحم الطيور وارفع عنها برد الشتاء وحر الصيف ، واجملني من أهل شفاعة محمد على اللهِ يوم القيامة

فسلم هلیهم بلوقیا ومضی حتی انتهی آلی جزیرة فاذا هو بفلام آبیض أمرد یمین قبرین فسلم علیه بلوقیا وقال له یا شاب من أتت ؟ و ما إسمك ؟

قال إسمى صالح ب قال فما هذان القبران ؟ قال با أحدهما قبر أبي والآخر قبر أمى , وكانا صالحين فما همنا وأنا عند قبرهما حتى أموت ، فسلم عليه بلوقيا ومضى حتى انتهى إلى جزيرة أخرى فاذا هو بشجرة عظيمة عليها طائر واقف رأسه من ذهب وعيناه من ياقوت ، ومنقاره من اؤلؤ ، ويداه من زعفران ، وقوائمه من زمرد ، وإذا مائدة موضوعة تحت الشجرة وعليها طعام وحوت مشوى ؛ فسلم عليه بلوقيا ، فرد الطائر عليه السلام ، فقال له بلوقيا ، من أنت أيها الطائر ؟

قال أنا من طيور الجنة ، وأن الله تعالى قد بعثني إلى آدم بهذه المائدة لما أهبط من الجنة ، وإن كنت معه حين لقى حواء ، وأباح الله له الآكل ، وأنا هنا من لدن ذلك الوقت , فمكل غريب وعابر سبيل من عباد الله الصالحين يمر بها يأكل منها ، وأنا أمين الله عليها إلى يوم القيامة .

فقال بلوقياً ، ولا تتغير ولا تنقص ، فقال طعام الجنة لا ينغير ولا ينقص .

قال بلوقيا ، أف آكل منها ؟ قال كل فأكل حاجته ، ثم قال له أيما الطائر ، وهل معك أحد ؟ فقال معى أبو العباس يأتيني أحياناً ؛ قال ومن أبو العباس ؟ قال ، الحنضر عليه السلام .

فلها ذكر الحضر إذا به أقبل ، وعليه ثياب بيض ، فما خطى خطوة إلا تبث الحديش تحت قدميه .

قال فسلم على بلوقيا وسأله عن حاله ، فقال بلوقيـــا ؛ طالت غيبتى ، وأريد الرجوع إلى أمى ، فقال الحضر بينك وبين أمك مسيرة خمسائة عام ، وأنا أردك إليها في مسيرة خمسائة شهر ؛ فقال الطائر ، إذا كان بينك وبينها مسيرة خمسائة سنة ، فأنا أردك إليها في مسيرة خمسائة يوم .

فقال الخضر عليه السلام ، فأنا أردك إليها في ساعة واحدة ، ثم قال غمض عينيك ، فغمضا ، ثم قال له افتح عينيك ففتحها ، فإذا هو جالس عند أمه ، فسألها من جاء بي إليك ؟ قالت طير أبيض يطير بك بين السماء والارض ، فوضعك أمامي .

ثم أن بلوقيا حدث بنى إسرائيل بما رأى من العجائب والأخبار ، فأثبتوها وكشبوها إلى يومنا هذا ، فهذا ما كان من حديث بلوقيا ، وما رأى من العجائب في البحر والبر سيلا وجبلا والله أعلم .

( مجلس فى ذكر قصة ذى القرنين عليه السلام ) قال الله تمالى ( ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكراً ) .

( باب فی نسبه و لقبه )

قال أكثر أهل السير ؛ هو الإسكندر بن فيليش بن بطريوش بن هرمس أبن هردوس بن منطون بن رومى بن لظين بن يونان بن يافث ، ويقال لسبه ينتهى إلى الهيص بن إسحق بن إبراهيم حليل الرحمن عليه السلام ، وزعم بعض القدماء أن الإسكندر هو أخو دار بن دارا ، وذلك أن دارا الآكبر بن بهن ابن اسفنديار بن يستاسف كان زوج أم اسكندر ؛ وكانت بنت ملك الروم و وكان إسمها ملانة ، وإنها حملت إلى زوجها دارا الآكبر فوجد منها رائحة كريهة فأمر أن يحتال فى زوال ذلك منها ؛ فاجتمع رأى أهل المعرفة فى مداواتها على شجرة يقال لها سندروس فطبخت له الوغسلت بمائها فأذ ب ذلك كيثيراً من فتنها ومن عرقها ، ولم يذهب ذلك كله فانتهت نفسه عنها ليقية نتنها ، وعاقها فردها على أهلها ، وقد علقت منه فولدت له فى أهلها غلاماً ، فسمته بإسمه ، فردها على أهلها ، وقد علقت منه فولدت له فى أهلها غلاماً ، فسمته بإسمه ، فردها التي غسلت بمائها اسكندروس ، فهذا أصل إسمه ; ثم خففت ،

واختلفوا فى سبب تسميته بذلك ، فقال بعضهم سمى بذلك لأنه ملك الروم وفارس وقيل لأنه فى مقدم رأسه شبه القرنين من لحم ؛ وقيل لأنه رأى فى المنام كأنه أخذ بقرنى الشمس ؛ وكان تأويل رؤياه أنه يطوف المشرق والمفرب ؛ وقيل لأنه دعا قومه إلى التوحيد فضر بوه على قرنه الآيمن ، ثم دعاهم إلى التوحيد فضر بوه على قرنه الآيسر ، وقيل لأنه كان له ذؤابان حسنتان ؛ والذؤابة تسمى فضر بوه على قرنه الآيسر ، وقيل لأنه كان له ذؤابان حسنتان ؛ والذؤابة تسمى هرنا ؛ وقيل لانه كان إذا وقيل لأنه كان إذا عرب قاتل بيديه وركابه جميعاً ، وقيل لانه أعطى علم الظاهر والباطن ، وقيل لانه دخل النور والظلمة ، والله أعلى .

## ﴿ بَابِ فِي قَصَةً ذَكُرُ أَمْرُ وُسِبِ اسْتَكَالُ مَا ۖ كُنَّ ﴾

قال الله تعالى (إنا مكمنا له فى الأرض وآتيناه من كل شىء سبباً فاتبع سبباً) وقال قوم كان فيليس اليونانى أبو الإسكندر ملك اليونانين فلما مات ملك بعده الاسكندر ، وقال آخرون ان الاسكندر أخو دارا الاصغر وكان أبو هلانة جد الاسكندر لامه ملكاً من ملوك الروم فلما مات صار الملك لابن بنته الاسكندر وكان ملوك الروم يؤدون الإناوة جميعاً إلى ملوك الفرس ، وكانت الإناوة التى كان أبو الاسكندر يؤديها إلى ملوك الفرس بيضة من ذهب

فلما ملك الاسكندر وكارب رجلاذا عزيمة وقوة وملك غزا ملوك الروم فقهرهم واستجمع له ملك الروم ، ثم غزا بعض ملوك العرب فظفر بهم فأنس بذلك من نفسه القوة فاستعصى على دارا الأصغر ملك فارس فامتنع عن حل ما كان أبوه يحمله إليه من الخراج والإتاوة عن نفسه وعن ملك الروم فكتب إليه دارا بن دارا بقصة الخراج والإتاوة عن نفسه وعن ملك الروم فأجابه الاسكندر إنى حمد ذبحت تلك الدجاجة التي كاتت تبيض ذلك البيض وأكلت لحما

فلما وصل إليه الـكـتاب بذلك سخط عليه وكـتب إليه يؤنبه بسوء صنيعه في المتناعه عن حمل الحراج إليه وبعث إليه بصولجان وكرة وقفيزى سمسم ، وأعلمه علما كستب به إليه أنك صبى وينبغى لك ان تلعب بالصولجان والـكرةالتي بعثت بهما إليك ولا تتقلد الملك ولا تتلبس به، ولاتستصى وإلا بعثت إليك من يأتى ببك في وثاق ولوكانت جنودك بعدد السمسم الذي بعثت به إليك

فبعث إليه الاسكندر فى جواب ذلك، إنى قد فهمت ماكتبت وقد نظرت ما ذكرت فى كتابك من إرسال الصولجان والسكرة وضمت السكرة إلى المصولجان وشبهت السكرة بأرض و إنى محتو على ملسكك وأضيفه إلى ملسكى وأضيف بلادك (م ٢٦ ــ قصص الانبياء)

إلى بلادى ولم نفرت إلى السميم الذي بعثته إلى كنظرى إلى الصولجان. والسكرة وبعث إن دارا مع كنا به صرة من خردل وأعلمه في الجواب وإنما بعثث البك بذلك لأن جنودي مثل ذلك

فلما وصل إلى دارا بن دارا جواب الاسكندر جمع جنوده و تأهب لمحاربة الاسكندر، وان الاسكندر ايضاً تأهب للقائه، ونادى فى عسكره بالرحيل؛ وسار نحو بلاد دارا، فالتقيا بناحية خراسان بما بلى الحزر، واقتلاأشد القتال. وصارت الدائرة على جند دارا، فعرض له فارسان من قرابته وأهل بيته وثقته بوقيل ان أحدهما كان صفيعته، فطعناه فأردناه من مركبه، وأراد يطعنهما إياه، الحظوة عند الاسكندر والوسيلة اليه، وان الاسكندر نادى أن يؤخذ دار أسيرا ولا يقتل

فاخبر بشان دار فاسرع حتى وقف عليه ، فرآه يجود بنفسه ، فنزل اليه الله وحاس عند رأسه ، وأخبره انه لم يهم قط بقتله ، وان الذى أصابه لم يكن قط برأيه وإنما غدر به ثقاته

ثم قال له سلنى عما بدا لك فاحفك به فقال له دارا أن لى اليــــك حاجتين، أحداهما ان تنتقم لى من الرجلين اللذين فتكابى ، وسماهما وبلادهما ، والثانية أن تتزوج ابنتى روشنك فاجابه إلى الحاجتين ، وأمر بصلب الرجلين، وأن ينلدى عليهما . هذا جزاء من اجتراعلى ملكه وغش اهل بلد، ، وتزوج ابنته ، وكان، ملك دارا اربع عشرة سنة

ظاما قتل اجتمع ملك الروم ، وكان قبل الاسكندر متقرقاً ، وتفرق ملك فارس ، وكان قبل الاسكندر مجتمعاً

﴿ بَابِ فَىذَكُرُ الْحُوادِثُ التَّى كَانْتُ فَى أَيَامَ ذَى الْفَرْنَيْنِ بِمِدْ قَتَلَ دَارًا ﴾ ( ووصف مسيره إلى البلاد والآفاق )

قالت العلماء بأخيار القدماء، لما قتل الاسكندر دارا ملك البلاد ودانت لة اللمباد فهدم ماكان في بلاد الفرس من بيوت النيران وماكان بأرض الهند من بيوت الأوثان وقتل الموابذة وحرق كتبهم ودعا الناس إلى الإسلام والتوحيد.

قال المرتضى فى سبب إحراق كتبهم ، إن المجوس جعلوا حروف كتبهم من الذهب المضرب بمسامير الذهب على جلود الديران فبلغ عددها إنى عشر الفا ، فأحرقوها لحصول ذلك الذهب وبنى انتى عشرة مدينة منها ثلاث مدائن بخراسان عمراء ومرور وسمرقند ومدينة بارض أصفهان بنيت على مثال الجنة ومدينة بارض الميونان يقال لها هيلاقوس ومدينة بارض بابل لزوجته روشنك بنت دارا ومدينة الاسكندرية ثم انه رأى فى منامه انه أخذ بقرنى الشمس ووأى فى منامه انه أخذ بقرنى الشمس ووأى فى منامه انه يسير إلى آفاق الأرض شرقاً وغرباً .

واختلف العلماء فى تبوته فروى عن النبي عَلَيْتِهِ انه قال ولا أدرى أكان دو القرنين نبيماً أم لا ، فلو صح الحدث لكان الخوض فى هذه المسئلة تكلفاً مم المختلفوا بعد فيه فقال قوم لم يكن نبيماً وإيماكان عبداً صالحاً وملكا عادلا فاضلا وقال آخرون بل كان نبيما غير مرسل . والصحيح ان شاء الله انه كان نبيما غير مرسل لما روى وهبوغيره من أهل السكت قالوا كان ذو القرنين رجلا من الروم ابن عبوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره وكان إسمه الاسكندر ويقال كان طسمه عباساً وكان عبداً صالحاً .

فلما استحكم ملك واجتمع امره أوحى الله تعالى اليه ياذا القرنين أنى قديعثنك إلى جميع الحلائق ما بين الحافقين وجعلنك حجى عليهم وهذا تاويل رؤياك وأنى باعثك إلى أمم الارض كامم وهم سبع أمم مختلفة السنتهم، منهم أمتان بينهما عرض

الارض وأمنان بينهما طول الارض وثلاث أمم فى وسط الارض وهم الإنس والجن وياجوج وماجوج فاما الامتان اللتان بينهما طول الارض فامة عند مفر ب الشمس يقال لها ناسك وأمة أخرى بحيالها يقال لهامنسك عند مطلع الشمس واما الامنان التي بينهما عرض الارض فامة فى قطر الارض الايمن يقال لها هاويل والاخرى بحيالها فى قطر الارض الايمن يقال لها تعالى له ذلك قال ذو القرنين إلهي إنك قد ندبتني إلى أمر عظيم لا يقدر عليه إلا أنت فاخبر فى عن هذه الامم التي قد بعثتني اليها باى قوة أكابرهم وباى جمع وحياة أكاثرهم وباى صبر أقاسيهم وباى السان أناطقهم وكيف لى بان أفقة الحاتهم وباى سمع اسمع وباى صبر أقاسيهم وباى قسط اعدل بينهم وباى عقل أعقل عنهم وباى معرفة أقو الهم وباى علم أنقن أمورهم وباى يد أسطو عليهم وباى رجل أطؤهم وباى طاقة احصيهم وباى جند اقاتلهم وباى يد أسطو عليهم وباى رجل أطؤهم وباى طاقة احصيهم وباى جند اقاتلهم وباى رفق اؤلفهم وليس عندى يا إلهي نشىء مما ذكرت يقوم لهم ويقويني عليهم وباى رفق اؤلفهم وليس عندى يا إلهي نشىء مما ذكرت يقوم لهم ويقويني عليهم وانت الروف الرحيم لا تكف نفساً نشىء مما ذكرت يقوم لهم ويقويني عليهم وانت الروف الرحيم لا تكف نفساً نشىء مما ذكرت يقوم لهم ويقويني عليهم وانت الروف الرحيم لا تكف نفساً نشىء مما ذكرت يقوم لهم ويقويني عليهم وانت الروف الرحيم لا تكف نفساً الما وسعها ولا تحملها فوق طاقتها ولا تشفيها بل انت ترحمها .

قال الله تعالى . ساطوقك ماحملتك واشرح المصمحك وصدرك فتسمع و تهى كل شيء واشرح الك لسانك فنطق بكل شيء كل شيء وابسط لك لسانك فنطق بكل شيء وافتح الك بصرك فتنقد كل شيء واحصى لك قوتك فلا يفو الك شيء واشد الك عصدك فلا يمو انك شيء واشد الك قابمك فلا يفزعنك شيء واشد الك قابمك فلا يفزعنك شيء واشد لك يديك فتسطو على كل شيء واشد الك وطا كفتهلك كل شيء والبسك الهيبة فلا يروعنك شيء واستخر لك النور والظلمة واجعلهما بعنداً من جنودك يهديك النور من امامك وتحوط بك الظلمة من ورائك .

فلما قبل له ذلك حدثته نفسه بالمسير والح عليه قومه بالمقام فلم يفعل وقائله لا بدمن طاعة الله تعالى ثم امرهم ان يبنوا له مسجداً وان يجعلوا طول المسجد

اربعائة ذراع وعرضه مائتى ذراع وعرض إساس حائطه اربعة وعثىرونذراعاً" وطوله فى الساء مائة ذراع وأمرهم ان ينصبوا فيه السوارى .

قالواكيف نصنع؟ قال إذا قرغتم من شان الحيطان فاكبسوها بالتراب حق. يستوى الكيس مع حائط المسجد فإذا فرغتم فرضتم من الذهب على الموسر قدرة. وعلى المقتر قدره وقطعتموه مثل قلامة الظفر ثم خلطتموه تبذلك الكيس وجعلتم خشياً من نحاس وو تداً من نحاس وصفائح من نحاس تذيبون ذلك وأنتم ممكنون من العمل كيف شئتم على أرض مستوية وجعلتم طول كاخشبة ما تة ذراع وأربعة وعشرين ذراع ومائتي ذراع فيما بين الحيطان لمكل حائط اثنا عشر ذراعا ثم تدعون المساكين لنقل التراب فيسارعون اليه لما فيه من الذهب والفضة فمن حل شيئاً فهو له ففعلوا ذلك فاخرج المساكين ذلك التراب واحتقر السقف بماعليه واستغنى المساكين

فكان جندهم أربعين الفا فجعلهم أربعة أجناه في كل جند عشره آلاف ثم، عرض جنده فو جدهم فيما قبل ألف ألف وأربعائة ألف منهم من جنده ثما ثما ثقة ألف ومن جند دارا ستمائة الف ومن المساكين أربعون الفاً، ثم الطالق يؤم، الامة التي عنده فرب الشمس فذلك قوله تعالى (حثى إلا المغمفر بالشمس وجدها تغرب في عين حمية ) أي ذات حماً : ومن قرأ حامية بالم من غير همزة فهناه حارد.

أخبرنا عبد الله بن حامد الاصفهاني بإسناده عن ابن عباس قال اقرأنيها أبي ابن كعب كما أقرأه رسول الله يراتي في عن حمّة

وقال ابن عياس كنت جالسا عند معاوية إذ قرأ هذه الآية وجدها تفرب في عين حامية فقالت وما تقرؤها إلا حمئة فقال معاوية لعبد الله بن عمر كيف تقرؤها قال اقرؤها كما قرائها ياامير المؤمنين قال ابن عباس فاطلت الجدال معها فارل معاوية إلى كعب فجاءه فقال له أأين تجد الشمس تغرب في التوراة ياكسم كا

مال: أما العربية فانتم اعلم بها منى، وأما الشمس فإنى أجدها فىالتوراة تغرب فى الدوطين، وأنشدك ما تزداد به تبصراً وهو قول تبع:

قد كان ذو القرنين قبلى مسلماً ملكاً تدين له الملوك وتسجد البلغ المشارق والمغارب يبتغى أسباب أمر من حكيم مرشد فرأى مغيب الشمس عند غروبها فى ذى خلب وثاط حرمد

قال معاوية وما الحلب ياكمب ؟ فقلت الطين بكلامهم قال فما الثاَط ؟ قلت الحامة قال وما الحرمد ؟ قلت الآسود فدعا رجلا فقال اكتب ما يقول .

فلما بلغ مغرب الشمس وجد عندها جماً وعدداً لايحصيه إلا الله تعالى وقوة . وبأساً لايطيقه إلا الله تمالى ورأى السنة مختلفة وأهواء مشتبهة فذلك قوله تمالى ﴿ وجد عندها قوماً ) يعني ناساً فلما رأى ذلك كاثرهم بالظلمة فضرب حولهم ثلاث عساكر منها فاعاط بهم من كل مكانحق جمعهم في مكان واحد ثم أخذعليهم بالنور ودعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فممد إلى الذين تولوا عنه فادخل عليهم الظلمةفدخلت فى أفواههم وانوفهم وآذانهم وأجوافهم ودخلت في بيوتهم ودورهم وغشيتهم من فوقهم ومن تحتهم ومن كل حانب فلما خوفوا صاحوا وتحيروا فلما أشفقوا ان يهلمكوا ضجوا بصوت واحد فمكشفها عنهم وأخذهم عنوة فدخلوا في دعوته فجاء من اهل المرب أمم عظيمة فجملهم جنداً واحداً ثم انطلق بهم يقودهم والظلمة تسوقهممن خلفهم وتحرسهم والنوو أمامه يقوده ويدله وهو يسير في ناحية الارض اليني وهو يريد الامةالي في قطر الأرض اليمين يقال لها هاويل؛ وسخر الله له قلبه ويده ورأيه وعقله ونظره فلا يخطى. إذا عمل علا فالطلق يقود تلك الامم وهي تتبعه حتى إذا انتهى إلى بحر او مخاضة هيأ سفناً من ألواح صفار مثل النعال فيحملها فيساعة ثم يحمل فيها جميع عاممه من تلك الأمم تلك آلجنو دواإذا بليغ البحار والانهار فتقها ثم يدفع إلى كل رجل منهم لوحاً فلا يكترث بحمله فليم يزل كذلك دأبه حتى انتهى إلى هاويل ففعل فيها كمفعله فى ناسك فلما فرغ منها مضى على وجهه فى ناحية الارض اليمنى. حتى انتهى إلى منسك عند طلوع الشمس وجدها نطلع على قوم فعمل فيها وجند. فيها جنوداً كمعله فى الامتين اللتين قبلها ثم كر مقبلا حتى أنى ناحية الارض. الميسرى وهو يريد تأويل رهى الامة التى يحيال هاويل وهما مقا بلتان بينهماعرض. الارض كله فلما بلفها عمل فيها وجند جنوداً كمفعله فيما قبلها فذلك قوله تعالى. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها فظلم قرم لم نجمل لهم من دو مهاستراً) وذلك أيم كانوا فى مكان لا يستقر عليه بناء وكانوا يسكنون فى أسراب لهم حتى إذا الشمس حرجوا إلى معايشهم وحروثهم والله أعلم.

# ﴿ بَابِ فِي صَفَّةَ سَدُّ ذِي القَرِّ نَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقَ بِهِ ﴾

قال الله تمالى ( حتى إذا بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون، يفقهون قولاً ) .

قالت العلماء بأخبار القدماء: لما فرغ ذو القرنين من أمر الأمم الذين هم ف. أطر اف الارض، وطاف المشرق والمغرب عطف منها على الأمم التى فى وسط الارض من الجن والإنس ويأجوج وماجوج فلما كان فى بعض الطريق عابلى منقطع الترك نحو المشرق قالت له أمة صالحة من الإنس : ياذا القرنين أن بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله ليس فيهم مشابهة من الإنس وهم أشباه البهائم يأكلون المعشب ويفتر سون الدواب والوحوش كانقترسها السباع ويأكلون حشرات الارض كلما من الحيات والعقارب وكل ذى روح مما خلق الله في الارض وليس لله خلق ينمون نماءهم ولا يزدادون كزيادتهم، فإن أنت اطلعت على ما يتمو من نمائهم وزيادتهم فلا تشك أنهم سيمالاون الارض ويخرجون أهلها منها ويظهر ون عليها ويفسرون فيها واليست تمر بنا سنه منذ جاور فاهم إلا وبحن نتو قع أن يطلع علين ويفسدون فيها واليست تمر بنا سنه منذ جاور فاهم إلا وبحن نتو قع أن يطلع علين ويفسدون فيها واليست تمر بنا سنه منذ جاور فاهم إلا وبحن نتو قع أن يطلع علين ويفسدون فيها واليست تمر بنا سنه منذ جاور فاهم الا وبحن نتو قع أن يطلع علين ويفسدون فيها واليست تمر بنا سنه منذ جاور فاهم الا وبحن الموارا على أن تجعل أن تجعل والهم من بين هذين الجبلين فهل تجمل الك خرجل أى جعلا وأجراً على أن تجعل أو فيها من بين هذين الجبلين فهل تجمل الك خرجل أى جعلا وأجراً على أن تجعل أو فيها من بين هذين الجبلين فهل تجمل الك خرجل أى جعلا وأجراً على أن تجعل

ربيننا وبينهم سداً حاجزا فلايصلون إلينا ، فقال لهم ذو القرنين مامكني فيه ربي أي عليه خير من خراجكم فاعينو في بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما حاجزا كالحائط.

قالوا وماتلك القوة ؟ قال فعلة وصناع يحسنون البناء والعمل والآلة ، قالوا وما تلك الآلة ؟ قال آتونى زبر الحديد أى قطعة واحدتها زبرة وآتونى النحاس المفالوا من أين لنا من الحديد والنحاس المستحدا العمل ، قال سأدل كم على معادنهما وقالوا فبأى قوة تقطع الحديد والنحاس فاستخرج لهم معدداً يقال له الساهون وهو أشد ما خلق الله في الآرص بياضا وهو الذى قطع به سليان أساطين بيت المقدس وصخوره وجواهره .

ثم أنه قاس ما بين الجبلين ثم أوقد على ما جمع من الحديد والنحاس والنار وصنع منها زبرا مثل الصخور العمام ثم أذاب النحاس فجعله كالطين والملاط التلك الصخور الى هى من الحديد ثم بنى وكيفية بنائه على ماذكر أهل السير أنه لما حقاس ما بين الجبلين وجد ما بينهما ما ئة فرسخ .

فلما ابشا في عمله حفر له الأساس حتى بلغ الماء ثم جعل عرضه خمسين فرسخ شم وضع الحطب بين الجبلين ثم نسج عليه الحديد ثم نسج الحطب على الحديد ، فلم يؤل يحمل الحطب على الحديد والحديد على الحطب حتى ساوى بين الصدفين وهما الجملان ثم أمر بالنار فارسلت فيه ، قال انفه خوا حتى جعل يفرغ القطر فيه وهو المنحاس المذاب فجعلت النار تا كل الحطب ويصير النحاس مكان الحظب حتى لزم الحديد النحاس فعار كانه برد حبرة من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد وغبرته ، فصار سدا طويلاعظيما حصينا قال الله تعالى (فما استطاعوا ان يظهروه) وعلى معلوه ، وما استطاعوا له نقبا .

قال قنادة : ذكر لنا أن رجلا قال ياني الله قد رأيت سد ياجوج وماجوج على انعته لى ، قال كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريفة حمراء فقال له قد رأيته

ويقال أن موضع السد وراء الحزرد بقرب مشرق الأرض بينهوبين الخزرد مسيرة إثنين وسيمين يوماً .

وذكر أن الوائق بالله أمير المؤمنين رأى فى المنام ان السد مفتوح أوجه سلاما الرجمان فى خمسين رجلا وأعطاه خمسة آلاف دينار وأعطى كار جل من الحسين الف درهم ورزق سنة ، اعطاه مائتى بغلة تحمل الزاد والماء وخرج من سر من رأى بكتاب الوائق بالله إسحق بن إسماعيل صاحب أرمينية وكان بتعليس وكتب له إسحق إلى صاحب السر وكتب له صاحب السر إلى ملك اللان وكتب له ملك اللان إلى الآزالي طلجند فى بلاد شاه ملك الحزر .

فأقام عنده حتى أخذ معه خمسين رجلا أدلاء فساروا خمسة وعشرين يوماً حتى انتهوا إلى أرض سوداء منتنة الريح ، وكانو قد حملوا معهم شيئاً يشمونه من الرائحة الزكية ، فساروا تسعة وعشرين يوماً ثم سألوا عن سبب نتن الريح ما هو فقالوا مات همنا قوم .

ثم ساروا فى مدن خراب عشرين يوما فساروا عن تلكالمدن فقالوا قد ظهر فيها يأجوج ومأجوج فخربوها .

ثم ساروا إلى حصون بالقرب من الجبل يتكلمون بالعربية والفارسية يقرءون القرآن ولهم مكاتب ومساجد فقالوا لنا من هؤلاء القوم ، قلمنا رسل أميرا الومنين فقالوا وما هو أمير المؤمنين قلنا من أولادالحباس ملك بالمعراق فتعجبوا منه وقالوا: شيخ أو شاب وزعموا انهم لم يبلغهم خبره

ثم فارقوهم وساروا إلى جبل أملس ليس عليه خضرة وإذا جبل مقطوع بواد عرضه مائة وخمسون ذراعا وعضادتاه مبنيثان مقابلتا الجبل وعرض كل عضادة خمسة وعشرون ذراعا مبنية بلبن من حديد مركبة في تحاس في سمك خمسين ذراعا وإذا وتد من حديد طرفاه على عضادة ين طوله مائة وعشرون ذراعا قد ركب على العضادتين علو كل واحد مقدار عشرة أذرع في عرض خمسة أذرع فوق ذلك اللبن الحديد المغيب في النحاس إلى رأس الجبل وارتفاعه مد البصر ؛ وفوق ذلك شرف من حديد في طرف كل شرافة قرنان مبني بعضها إلى بعض منظومة كل واحدة في صاحبتها فإذا باب له مصراعان منصوبان من حديد عرض كل باب خمسون ذراعا في ارتفاع خمسين ذراعا قائمتاهما في حديد عرض كل باب خمسون ذراعا في ارتفاع خمسين ذراعا قائمتاهما في حديد عرض كل باب خمسون ذراعا في ارتفاع خمسين ذراعا قائمتاهما في حديد عرض كل باب خمسون ذراعا في ارتفاع حمسين ذراعا قائمتاهما في حديد عرض كل باب خمسون ذراعا في ارتفاع حمسين ذراعا قائمتاهما في حديد عرض كل باب خمسون ذراعا في المتفاهما في حديد عرض كل باب خمسون ذراعا في المتفاهما في التفاهما في المتفاهما في المتفاهما في المتفاهما في التفاهم المتفاهما في التفاهم في التفاهم في التفاهم المتفاهما في التفاهم في

وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ ذراع وارتفاع القفل من الأرض خمسة وخمسون ذراعا وفوق القفل مقدار خمسة أذرع غلق وعلى الفلق مفتاح طوله ذراع ونصف معلق في سلسلة طولها ثمانية أذرع في استدارة أربعة أشبار والحلقة الذي في السلسله مثل حلقة المنجنيق وعرض عتبة الباب عشرة أذرع في طوله مائة ذراع سوى ما في العضادتين والظاهر منها خمسة أذرع ، وهذا كله بذراع السواد ورئيس تلك الحصون يركب كل جمعة في عشرة فوارس مع كل بغراع السواد ورئيس تلك الحصون يركب كل جمعة في عشرة فوارس مع كل فارس مرزبة من حديد وزن كلواحد خمسون منا فيضرب القفل بالمرزبات فارس مرزبة من حديد وزن كلواحد خمسون منا فيضرب القفل بالمرزبات كل يوم ثلاث ضربات ليسمع من وراء الباب الصوت فيعلموا أن هناك حفظة ويعلم هؤلاء أن أولئك لم يحدثوا في البساب حدثا فإذا ضربوا أصفوا إليه ويعلم فيسمعون من داخل دويا

وبالقرب من هذا الجبل حصن كبير عظيم عشرة فراسخ في مسيرة مائة فرسخ لانها عشرة في باب هذين الحصنين صخرتان وبين الحصنين ماء عين عذب في أحد الحصنين آلة البناء التي بها السد من قدور الحديد ومفارف من حديدوهناك بعض اللبن مر الحديد قد الترق بعضه ببعض من الصدأ واللبنة ذراع وقصف في عرض شير

وسألنا هل وراء ذلك أحدمن أهل ياجو جوماجوج ، فذكروا أنهم رأوا المنهم عدة فوق الشرف فهيت ربح سودًا. فالقتهم إلى جانيهم وكان مقدار الرجل. في رأى الدين شيراً و نصفاً

قال فلما انصرقنا أخذ بنا الادلاء على نواحى خراسان فعدلنا إليها فوقعنا إلى. القرب من سمر تند على سبعة فراسخ وكان أصحاب الحصن ثم زودناهم الطعام

ثم سرنا إلى عبدالله بن طاهر فوصلنا بمائة ألف درهم ووصل كل رجل. كان معى بخمسائة درهم ؛ وأجرى على كل فارس خمسة دراهم وعلى كل راجل. ثملائة دراهم كل يوم حتى صرنا إلى الرى ورجمنا إلى سر من رأى بعد ثمانية-وعشرين شهرا والله أعلم.

﴿ بَابِ فِي دَخُولُ ذِي القرنينِ الظُّلْمَاتُ مَا يَلِي القَطْبِ الشَّمَالِي لَطُّلُبِ عَيْنِ الحَيَاةَ ﴾

روى عن على بن أبي طالب كرم الله و وجهه أنه قال ، كان ذو القر نين قد ملك ما بين المشرق و المفرب وكان له خليل من الملائدكمة إسمه رفائيل يأتيه و يزوره و فبينها هما ذات يوم يتحدثان إذ قال له ذو القر نين يا رفائيل حدثنى عن عبادتم في السهاء فبكى وقال ياذا القر نين وما عبادته كم عند عبادتنا إذ في السهاء من الملائدكة من هو قائم لا يجلس أبدا ، ومن هو ساجد لا يرفع رأسه أبدا ، ومن هو راكع لا يستوى قائما أبدا يقول سبحان القدوس رب الملائدكة والروح ربنا ما عبدناك حق عبادتك ، فبكى ذو القر نين بكاء شديدا ، ثم قال إنى أحب أن أعيش فا بالخ من عبادة ربى حق عبادته ، فقال رفائيل أو تحب ذلك ياذا القرنين . قال نعم من عبادة ربى حق عبادته ، فقال رفائيل أو تحب ذلك ياذا القرنين . قال نعم

قال رفائيل فإن لله عيناً في الأرض تسمّى عين الحياة فما من الله عز وجلأن من يشرب منها شربة لا يموت أبدا حتى يكون هو الذى يسأل ربه الموت ، فقال له ذو القرنين هل تعلمون أنتم موضع تلك العين ، فقال لا غير أنا نتحدث في السهاء أن لله في الأرض ظلمة لايطؤها إنس ولا جان فنحن نظن أن تلك الهين من لله الظلمة فجمع ذو القرنين علماء أهل الأرض وأهل دراسة السكتبوآ ثار النبوة فقال لهم أخبروني هل وجدتم فيا قرأتم من كتب الله تعالى وما جاءكم من الاحاديث وسالتم من كان قبلمكم من العلماء أن الله وضع في الارض عينا سماها عين الحياة ، فقالت العلماء لا ، فقال عالم من العلماء إنى قرأت وصية آدم عليه السلام فو جدت فيها أن الله خلق في الارض ظلمة لم يتلأها إنس ولا جان ووضع غيما عين الحلد .

فقال ذو القرنين أين وجدتها قال وجدتها في الارض التي على قرن الشمس فبعث الله إليها ذو القرنين وحشد إليها الفقهاء والاشراف من الناس والملوك، صار يطلب مغرب الشمس فسار إثنتي عشرة سنة إلى أن بلغ طرف الظلمة فإذا بهي مثل الدخان وليست كظلمة الليل فعسكر هناك م جمع علماء عسكره، فقال إنى أريد ان أساله عن هذه الظلمة فقالت العلماء أيها الملك إن من كان قبلك من الملوك والانبياء لم يطموا هذه الارض فلا تطاهما فإنا نخاف ان ينفنح عليك أمر تدكرهه ويكون فيه فساد الارض ومن عليها ؛ فقال لا بد من أن أسلمها أمر تدكرهه ويكون فيه فساد الارض ومن عليها ؛ فقال لا بد من أن أسلمها خفالوا أيها الملك كف عن هذه الظلمة ولا تطلبها فإنا لو نعلم أنك طلبتها ظفرت عليها تربد ولم يسخط الله علينا لا تبعناك ولدكنا نخاف من الله تعالى فسادا في الارض ومن عليها

فقال ذو القرنين لأبد من ان أسلكما فقالت العلماء شانك بهما فقال دوالقرنين أى الدواب بالليل أبصر قالوا الخيل قال وأى الحيل بالليل أبصر قالوا الجيل قال وأى الحيل بالليل أبصر قالوا البكارى

قال قارسل ذو القرانين فجمع له سنة آلاف فرس أنَّى أبكارا ثم انتخب من عصم أمل القوى والجلد سنة آلاف رجل فدفّع لكل رجل منهم فرساً وعقد

راية الخضر عليه السلام وجعل مقدمته ألفين وبقى ذو القرنين في أربعة آلاف رجل وقال ذو القرنين لبقية عسكره لا تبرحوا من معسكركم هذا إلى اثمنى عشرة سنة فإن نحن رجعنا إليكم وإلا فارجعوا إلى دياركم فقال الحضر أيها الملك إذا فسلك الظلة ولا ندرى كم السير فيها ولا يبصر بعضنا بعضا وكيف نصنع بالضلال إذا أصابنا : فدفع ذو القرنين إلى الخضر خرزة حمراء وقال له حيث يصيبكم الضلال فاطرح هذه في الأرض فإذا صاحت فليرجع إليها بأهل الضلال أين صاحت .

قال فسار الحنضر بين يدى ذى القرنين يرتحل الخضر و يحط ذو القرنيف.

فبينها الخضر علميه السلام يسير إذا عرض له واد فظر. الخضر أن الهين في الله في قلبه ذلك ؛ فقام على شفير الوادى ومكث طويلا ثم أجابته الحرزة فطلب صوتها فاتتهى إليها فإذا هي على جانب الهين فنزع الحضر ثيابه ثم دخل الهين فأذا هاؤها أشد بياضا من اللين وأحلى من الشهد فشرب واغتسل وتوضأ ولبس ثيابه ثم أنه رمى الحززة نحو أصحابه فوقعت وصاحت فرجع الحضر إلى صوتها وإلى أصحابه فركب وقال لاصحابه سيروا على إلسم الله .

وإن ذا القرنين من فأخطأ الوادى فسلكوا تلك الظلمة في أربعين يوما ثم أنهم خرجوا إلى ضوء ليس كضوء شمس ولا قر والأرض حراء رملة خشخانية فإذا هم بقصر مبدئ في تلك الأرض طوله فرسخ في فرسخ عليه باب فنزل ذو القرنين بعسكره ثم إنه خرج وحده حتى دخل القصر فإذا حديدة قد وضعا طرفاها على جانب القصر من همنا وإذا طائر أسود يشبه الخطاف مزموما بأنفه إلى الحديد معلقا بين السماء والارض فلما شمع الطائر خشخشة ذى القرنين قال من هذا، قال أنا ذو القرنين، فقال الطائر ياذا القرنين ما كفاك ماورائي حتى وصلت إلى .

ثم قال ياذا القرنين حدثني فقال سل ، فقل هل كثر بناء الجمر والآجر في الأرض ؟ قال نعم فانتفض الطائر انتفاضة ثم انتفخ فبلغ ثلث الحديدة ثم قال يا ذا القرنين هل كثرت شهادة الوور في الأرض ؟ قال نعم فانتفض الطائر ثم انتفخ حتى ملا الحديدة وسد مابين جدران القصر بحيث رأى ذو القرنين ذلك ففرق فرقاً شديداً ، فقال الطائر لا تخف حدثني، قال سل قال أهل ترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله بعد ؟ قال فانضم الطائر إلى ثلثه ، ثم قال ياذا القرنين هل ترك الناس غسل الجنابة بعد ؟ قال لا . فعاد الطائر كما كان ثم ياذا القرنين أسلك هذه الدرج درجة درجة إلى أعلى القصر فسلكما ذو القرنينوهو خائف بعل لايدرى على ما يهجم حتى استوى على صدر الدرج فإذا سطح ممدود عليه صورة رجل شاب على ما يهجم حتى استوى على صدر الدرج فإذا سطح ممدود عليه صورة رجل شاب قالم نيان قال من هذا ؟ قال أنا ذو القرنين ؛ قال ياذا القرنين إن الساعة قد ذي القرنين قال من هذا ؟ قال أنا ذو القرنين ؛ قال ياذا القرنين إن الساعة قد قربت وأني منتظر أمر رن يأمرني أن أنفخ في الصور .

ثم أن صاحب الصور أخذ شيئاً من بين يديه كأنه حجر فقال ياذا القر بين خذ هذا فإن شبع هذا شبعت وإن جاع هذا جعت فأخذ ذو القر قين الحجر و نزل حق أقى إلى أصحابه فحد شهم بأمر الطائر وما قاله وما أورد عليه وما قال له صاحب الصور ثم عمل على جمع عسكره ، وقال أخبرو في ما هذا الحجر وما أمره ؟ فقالوا أيها الملك أخبرنا ما قال لك صاحب الصور . فقال ذو القر بين أنه قال : إن شبيع هذا شبعت ، وإن جاع جعت ، فوضعت العلاء ذلك الحجر في كفة الميزان وأخذوا حجراً مثله ووضعوه في السكفة الأخرى تم رفعوا الميزان فإذا الذي جاء به ذو القر بين أثقل فلم يزالوا يعنصوا حجراً بعد حجر حتى وضعوا الميزان فإذا الذي جاء به ذو القر بين أثقل فلم يزالوا يعنصوا حجراً بعد حجر حتى وضعوا الميزان فإذا الذي جاء به ذو القر بين أثقل فلم يزالوا يعنصوا حجراً بعد حجر حتى وضعوا المدخر في المداء المقال بالالف جميعاً فقالت العلماء انقطع علمنا دون هذا لا فعرف أسحر هذا أم علم لا نعلمه ، فقال الخضر عليه السلام الميزان بيده ثم عليه السلام وكان واقفاً ، أنا أعلم علمه فأخذ الحضر عليه السلام الميزان بيده ثم أخذ الحجر الذي جا. به ذو القر نين فوضعه في إحدى الكفتين وأخذ حجراً من

علك الحيوارة فوضعه فى السكفة الآخرى ثم أخذ كمة من تراب فوضعه على الحجور الذى جاء به ذو القرنين ثم رفع الميزان فاستوى فرت العلماء سجداً لله تعالم وقالوا سبحان الله هذا علم لم يبلغه علمنا والله قد وضعنا معه الف حجر فما استقل به فقال الحضر عليه السلام أيها الملك إن سلطان الله عز وجل قاعر لخلقه وأمره نا فذ فيهم وحكمه جار عليهم وأن الله ابتل خلقه بعضهم ببعض فا يتلى العالم بالعالم والجاهل بالجاهل والجاهل والجاهل والجاهل والمالم والعالم والعالم والمالم المالم والمالم والمحالم والمحال والمالم والعالم والعالم واله ابتلائى بك وابتلاك من فقال سو القرنين صدقت فأخبر ما هذا الحجر؟ فقال الحضر أبها الملك هذا مشرمه لك صاحب الصور إن الله تعالى مكن لك فى الأرض فأعطاك منها عالم يعط أحدا من خلقه وأوطأك منها ما لم يوطى ولاحد من خلقه فلم تشبع وآتيت نفسك شرها حتى بلغت من سلطان الله عالم يطاه إنس ولا جان فهذا مثل ضربه لك صاحب الصور ابن آدم لا يشبع أبدا حتى يحتى عليه التراب ولا يمال جوفه إلا التراب فيمكى دو القرنين ، "ثم تم قال صدقت ياخضر فى ضرب هذا المثل لا جرم لا طلبت أثرا فى البلاد بعد مسيرى هذا حتى أموت .

ثم إنه انصرف راجعاً حتى إذا كان فى وسط الظلمة وطىء الوادى الذى قيه الزبر جود فقال من معه لما سمعوا خشخشة تحت حوافر واديهم ماهذا الذى تحتما أيها الملك فقال دو القرابين خدوا منه فإن من أخد منه ندم ومن تركه ندم فمنهم من أخد منه شيئًا ومنهم من تركه فلما خرجوا من الظلمة و نظر وه إذا هوز برجد فندم الآخد والتارك قال: قال رسول الله على «رحمالة أخى ذا القر نين لوظفر بوادى الزبر جد فى مبدأ أمره ما ترك منه شيئًا حتى كان يخرجه إلى الناس لانه كان راغبًا فى الدنيا و احكنه ظفر وهو زاهد فى الدنيا لا خاجة له فيها . ثم أنه رجع الى المام اله ومات فى طريقه قبل وصوله بشهر

وقال على بن أبى طالت كرم الله وجهه إنهرجع إلى دومة الجندلوكانت منزله عاقام بها حتى مات قالوا وكان عمره ستاً وثلاثين سنة وكان ملكه سبع عشرة سنة عكان قبل داراً في أول السنة الثالثة من ملكه فلما مات خمل إلى أمه بالاسكندرية

ودفن هناك؛ قالوا فلما مات الإسكندر عرض الملك على إبنه إسكندروس من بعده فأن واختار النسك والعبادة فلمكت اليونانية عليهم فيما قبل بطليموس بن لوسوع وكان ملحة ثمانية وثلاثين سنة؛ وكانت المملكة في حياه الإسكندرو بعد وفاته إلى أن تحول الملك والمضاض واليونانية ولبنى إسرائيل ببيت المقدس ونو احيبة للديانة والرياسة على غير وجه الملك إلى أن خرب بلادهم الفرس والروم وطردوهم عنها بعد قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام.

( مجلس فى قصة زكريا و إبنه يحيى ومريم وعيسى علميهم السلام ) وهو مجلس يشتمل على أبواب كشيرة قال محدين إسحق وغيره من أهل الاخبار عبرت بنى إسرائيل بعد مرجعهم من أرض بابل إلى بيت المقدس و بلاد الشام وانتظام أمورهم ولم يزالوا يحدثون الاحداث و يعودالله علميهم بفضله و رحمته و يبعث فيهم الرسل ؛ فهريقاً يكذبون و فريقاً يقتلون كما قال الله تعالى (حتى كان عن بعث فيهم من أنبيائهم زكريا و يحيى و عيسى وكانوا من آل بيت داود علميه السلام).

هو زكريا بن يحيى بن يوحنا بن آدن بن مسلم بن صدوق بن بحسان بن داود ابن سليمان بن مسلم بن صديقة بن ناخور بن سلوم بن ثهفا ساط بن أببا بن رحيمم ابن سلمان بن داود عليه السلام .

( باب في ذكر مولد مريم عليهما السلام وخبر تحريرها )

قال الله تمالى ( إذ قالت امرأة عمران رقى إنى نذرت لك مانى بطنى محرراً ) الآيات ، وقال المفسرون هي حنة بنت فاقوذْ جدة عيسى عليه السلاموعمران .

قال ابن عباس هو عمران بن ماثان وليس بعمران أبي موسى إذبينهما الف وثما نمانة سنة ، وكانت بنو ماثان ر.وس بنى إسرائيل وأحبارهم وملوكهم.

وقال ابن إسحق هو عمران بن ساهم بن أمور بن ميشان بن حزقيل بن أحريف ابن يؤم بن عزازيل بن امصيا بن تاوس بن نوثا بن بار س بن يهو شافاظ بن أببا ابن رحيعم بن سلمان بن داود عليه السلام ؛ وكانت القصة في ذلك أن زكريا ابن يوحنا وعمران بنماثان كانا متزوجين بأخثين إحداهما عند زكريا يوحنا وهي إيشاع بنت فاقوذ أم يحيى وكانت الأخرىعندعمران وهي حنة بنشفاقوذأم مريم وكان قد أمسك عن حنة ألولد حتى أيست وعجزت وكانوا أهل بيت من الله بمون فبينما هي في ظل شجرة إذا نظرتطائراً يطعمفرخاً فتحركت عندذلك شهوتها للكالد ودعت الله تعالى أن بهب لها ولداً وقالت اللهم لك على إن رزقتني أن أتصدق به على بيت المقدس فيكوّن من سدنته وخدمه نذراً وشكراً فحملت بمريم عليها السلام فحررت مانی بطنها ولم تعلمما هو فقالت ( رب این نذرت مافی بطنی محرراً ) ای عتيةًا من الدنيا وأشغالها خالصاً لله تعالى وخادماً لبيتك المقدس حبساً عليه مفزع لمعبادة اللهولخدمته فتقبل مني السكائن إنك أنت السميع العليم .

قالوا وكان المحرر إذا حرر ونذر جعلالمحرر والمنذور فىالكنيسة يقوم عليها ويكنسها ويخدمها ولايبرح عنها حتى يبلخ الحلمفإذا بلغ خير بين أن يقيم وبين أن يذهب حيثُ شاء ؛ وإن أراد أن يخرج بمدالتخيير استأذن رفقاءهمن السدنة ليكون خروجه على علم منهم ولم يكن أحد من بني إسرائيل وعدائهم إلامن في نسله تحرو لبيت المقدس ولم يكن محرراً إلا الفلمان. وكانت الجارية لاتـكافـ ذلك ولاتصلح لما يصيبها من الحيض والأذى فحررت أم مريم ، افى بطنها فلما تعلت ذلك قال لها زوجها عمران: ويحك ما صنعت ؟ أرأيت إن كانمافي بطنك أبثي والانثى عورة لاتصلح لذلك فوقع جميماً فىهم من ذلك فهلك عمران وحنةحامل بمريم فلما وضمتها إذ هي جارية فقالت حنة وكانت ترجو أن يكونغلامًا اعتذارًا إلىالله تعالى.رب إنى وضمتها أنثى واللهأعلم بما وضمت وليس الذكر كالأنثى، أك فى خد.ة الـكنيسة والعبادة فيها لمورتها وضعفها ومايعتريها من الحيض والنفاس والآذى وإنى سميتها مريم وهى بلغتهمالعابدة والحادمة وكانت مريم عليها السلامأجل النساء وأمثلهن فىوقتها. أخبرنى الحسن بن محمد بإسناده عن ألى هريرة قال : قالرسول الله عِمَالِيَّةُ وحسبك من نساء العالمين أربع : مريم إبنة عمران وآسيا امراة فرءون وخديجة بَّلْت خويلد و فاطمة بنت محمد برنيج و إنى أعيدها. أى أجيرها وأمنعها. بكوذريتها من الشيطان

(م ٧٧ - قصص الأنبياء)

الرجيم ، أخبرنا عبد الله بن حامد بإسناده وأخبرنا أبو سهيل وأحمد بن محمد بن هرون بإسناده عن أبي هريرة أن النبي علي قال ، ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً مرب مس الشيطان إلا مربم وإنبها ، ثم يقول أبو هريرة اقرموا إن شئم ، وإني أعيذها وذربتها من الشيطان الرجم » .

وأخبرنا شعيب بن محمد بإسناده عن قنادة قال: كل آدمى يُطهن الشيطان في جنبه حين يولد إلا عيسى عليهما السلام جعل بينهما حجاب وأصاب الطامنة الحجاب ولم يُنفذ إليهما منه شيء قال: وذكر أنهما كانا لايصيبان من الذنوب كما يصيبه سائر بني آدم قال الله تعالى د فتقبلها ربها بقبول حسن ، الهاء راجعة إلى الذيرة أى فنقبل الله النذيرة أى مربم من حنة د وأنبتها فباتا حسنا ، يعني سرى خلقها من غيرزبادة ولا نقصان ف كانت تنبت في المدة اليسيرة كما ينبت المولود في المدة الطويلة وقال بن جربج . وأنبتها ربها في غدائها ورقها نهانا حسنا حت نحت امرأة بالغة .

قالوا فلما ولدت مريم أخذتها أمها حنة فلفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الاحبار أبناء هرون وهم يومئذ ثلاثون في بيت المقدس كايلي الحجبة أمراا كعبة فقالت لهم دوندكم هذه النذرة فتنافس فيها الاحبار لانها كانت بذي إما مهم وصاحب قربانهم فقال لهم زكريا أنا أحق بها منكم لان عندي خالتها فقالت الاحبار لانفعل ذلك فإنها لو تركت لاحق الناس وأقربهم إليها لتركت لاحها التي ولدتها . ولدكينا نقترع عليها فذكون عند من خرج سهمه فانفقوا على ذلك ثم الطلقوا وكا واكسمة عشر رجلا إلا نهر جاد . قال السدى هو نهر الاردن فالقوا أي سهامهم وقيل أفلامهم ومرسبت في الماء قال ابن إسحق وجماعة وقال السدى . بل ثبت قلم زكريا فوق الماء وكان وجرت أقلامهم مع جريان الماء فذهب الماء بها فسهمهم وقرعهم وكانه في طين وجرت أقلامهم مع جريان الماء فذهب الماء بها فسهمهم وقرعهم زكريا عليه السلام . وكان رأس الاحبار وفيهم فذلك قوله تمالي فالنها أم يحي ضمها إلى نفسه وقام بأس هاوقال ابن إسخن. فها كملهاز كريا عام غانها أم يح فقف المسجد واسترضع لها حن فشأت وبلغت مبالغ الفساء بني لها عراباً أي غرفة في المسجد واسترضع لها حن فشأت وبلغت مبالغ الفساء بني لها عراباً أي غرفة في المسجد وجعل بابه إلى وسطها لا يرقى إليها إلا بسلم مثل باب الكعمة فلا يصعد إليها غير وكان يأ تيها بطعامها وشرابها ودهنها في كل يوم . وكان زكريا عليه السلام إذ وكان يأ تيها بطعامها وشرابها ودهنها في كل يوم . وكان زكريا عليه السلام إذ

خرج أغلق عليها بابها فإذا دخل عليها غرفتها وجد عندها رزقاً أى فاكهة في غير حينها فاكهة الشياء في الصيف فيقول لها وأنى الكه هذا و حينها فاكهة الشياء في الصيف فيقول لها وكان رزقها فتقول هو من عند الله من قطف الجنة . قال الحسن يجد عندها قوتها وكان رزقها وأنيها من الجنة فيقول لها زكريا من أين لك هذا ؟ فتقول من عند الله . قال الحسن . وكانت وهي صغيرة يا تيها رزقها .

أخبر أا عبدالله بن حامد بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله برائم أقام أياماً لم يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه فلم يصب في بيت أحد منهن شيئاً فأتى فاطمة رضى الله عنها فقال يابنية هل عندك شيء آكل فإنى جائع ، فقالت لا والله بأبي أنت وأمى . فلما خرجرسول الله برائم من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وبضعة لحم فأخذته منها ووضعته في جفنة وغطت عليه وقالت لاوثرن بها رسول الله برائم على نفسى ومن عندى وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة من طعام فبعثت حسناً وحسيناً إلى جدهما رسول الله برائم في اليها فقالت بأبي من طعام فبعثت حسناً وحسيناً إلى جدهما رسول الله عاليها فقالت بأبي أنت وأمى يارسول الله قد أتانا الله بشيء فياته لك فهلمي به فاتى به ف كشف عن

الجفنة فإذا هي مملوءة خبراً ولحماً فلما نظرته بهتت وعرفت أنها بركة من الله فحمدت الله تعالى وصلت على نبيه ، فقال عليه الصلاة والسلام من أين لك هذا يا بذية (قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) لحمد الله رسول الله يتلقي وقال الحمد لله الذي جواك شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل فإنها كانت إذا رزقها الله وزقاً حسناً فسئلت عنه (قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاه بغير حساب) فبعث رسول الله يتلقي إلى على رضى الله عنه فأنى فأ كل الرسول وعلى وفاطمة والحسن و الحسن و الحسن و جميع أزواج الذي يتلقي ورضى الله عنهم جميعاً حي شهمو او بقيت الجفنة كما هي قالت فاطمة رضى الله عنها وأوسعت منها على جميع جيرانى و جعل الله الجفنة كما هي قالت فاطمة رضى الله عنها والهند عنها على جميع جيرانى و جعل الله فيها بركة و خيراً كرثيراً ، وكان أصل الجفنة رغيفين و بضعة والياق بركة من الله تعالى

## ﴿ باب فی مولد یحیی بن زکریا علیه السلام ﴾

قال الله تعالى (هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء) قالت العلماء بأخبار الآنبياء لما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم الفاكهة فى غير حينها قال إن الله الذى قدر على أن يؤتى مريم بالفاكهة من غير حينها من غير حينها قال إحد لقادر على أن يصلح زوجتى ويهب لى ولداً على الحكبر فطمع فى الولد وكان أهل بيته قد افقر ضوا وزكريا قدشاخ وآيس من الولد فهذالك أى فعند ذلك دعا زكريا ربه (قال رب هبلى) أى اعطنى (من لدنك ذرية طيبة) أسلا نقياً صالحاً رضياً (إنك سميع الدعاء فادته الملائدكذ) يعن جبريل وذلك أن زكريا كان الحبر الحبير الذى يقرب القربان ويفتع باب المذبح فلا يدخل أحد حتى يأذن له بالدخول إذا هو برجل شاب عليه ثبياب بيض بوالناس ينتظرون أن يأذن له بالدخول إذا هو برجل شاب عليه ثبياب بيض بففزع منه فاداه وهو جريل علميه السلام (يا زكينا إن الله يبشرك بيميي) واختلفوا لم سمى يحيى .

قال ابن عبائس لان الله تعالى أحيا به عقر أمه ، وقال قنادة وغيره لان الله تعالى أحياه بالطاعة أحيا قلبه بالإيمان والسبوة ، وقال الحسن بن الفضل لأن الله تعالى أحياه بالطاعة

حتى لم يتفير ولم يهم بمعصية ، دليله ماأخبرنى به الحسن بن قتحويه بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال ، قاله رسول الله على ، مامن أحد يلقى الله عز وجل إلا وقد هم بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكريًا فإنه لم يهم ولم يعمل ، .

قال الاستاذ وكان شيخنا أبو الفاسم الجنيدية ول سمى بذلك لا نه استشهد والشهدا. أحياء عند ربهم يرز قون ، قالالنبي تراتي (من هو ان الدنيا على الله أن يحيى من زكريا عَتَلْمُتُهُ امْرَأَةً﴾ قال وسمعت أبا منصور الخشاوي يقول ،قال عمر بن عبد أنله القدسي أوحى الله إلى إبراهيم الخليل عليه السلام أن قل ليسارة وكان إسمها كذلك أنى مخرج منكما عبداً لا يهم ممصيتي إسمه حيفهي له من أسمك حرفاً فوهبت أولحرف من حروف إسمها الياء فصاد يحيى وسار إسمها سادة مصدقاً بكلمة منالله يعنى عيسى عليه السلام فسمى كلمة لأن الله تَعالى قال له من غير أب كن فحكان فوقع عليه إسم الـكلمة لآنه بها وجد ويحى أول من آمن بعيسى وصدقه ، وذلكأن أمةكانت حاملة به فاستقبلتها مريم وقد حملت بعيسى، قالت لها أم يحيي يا مريم أحامل أنت، فقالت لماذا تقو لين هذا ؛ قالت إنى أرى مافى بطنى يسجد لما في بطنك ذلك تصديقه له و إيمانه به ، و كان يحيى أكبر من عيسى بستة أشهر ثم قتل يحي قبل أن يرفع عيسي إلى السياء وسنذكره ، قال سعيد بن المسيب « وسيداً ، السيدُ الفقيه العالم . وقال صعيد بن جبير السيد الذي يطبيع ربه عز وجل ، وقال الضحاك السيدالحسن الخلق وقال عكرمة الذي لايغضب ؛ وقال سفيان الذي لايحسد ( وحصوراً ) قال ابن عباس وابن مسمود وغيرهما هو الذي لايأتي النساءولا يقُربهن فعول بمعني فاعل يعنى أنه حصر نفسه عن الشهوات، وقال ابن المسيب والضحاك هو العنين الذي لأباءة له وداليل هذا التأويل ما أخبرتى به ابن فتحويه بإسناده عن صالح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يَرْالِكُمْ يقول و كل أبن آدم يلقى الله بنداب قد أَذْنبه يَمْذَبه عَلَيْه إن شَاءَ أَو يَرَحُمُهُ إِلَّا يَحِي بن زَّكُرِياً فَإِنَّهُ كَانَ سَيْدًا حصوراً و قبياً من الصالحين ثم أوماً النبي عَلِيَّتُهِ إلى قدَّاة من الارض فأخذهاقال وكارذ كره مثل هذه القذاة ، وقال المدنى . الخصور الذي لايدخل في اللمب ولا الآباطيل

قالوا . فلما نادى زكريا بالبشارة قال رب أى ياسيدى ؛ قاله لجبريل هذا قول. أكثر المفسرين وقاله الحسن بن الفضل إنما قال زكريا يارب لالجبريل أنى يكوف لى غلام من أين يكون لى ولد وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر لاتلد عقيم قال الكابى كان زكريا يوم بشر بالولد ابن اثنين وتسعين سنة .

ور وىالضحاك عن ابن عباس قال كان زكريا ابن عشرين ومائة سنة وكانت مرأته بنت ثمان وتسمين سنة فأجيب (كذلك يفعلانه مايشاء ) فإن قيللمأ سكر ز كريا ذلك وسأل الآية بعد ما بشرته الملائكة أ كان ذلك شكا في وحيه أم إنكاراً لقدرته وهذا لايجوز أن يوصف به أهل الإيمان فكيفالانبياءفالجوابعندماقاله عكرمة والسدى أن زكريا لما سمع تداء الملائكة جاءه الشيطان .فقال يازكر يا إن الصوت الذي سمعت ليس من الله و إنما هوصوت الشيطان يسخر بك ولوكان من الله لاوحاه إليك خفية كما نادينه خفية وكما يوحى إليك فيسائر الأمور نقال ذلك ه فماً للوسوسة وفيه جو اب آخر وهو أنه لم يشك في الولد و إنما شك في كيفيته والوجه الذي يكون منه الولد فقال أني يكون لي ولد ۽ أي كيف يكون لي ولدا تجملني وامرأتي شابينام نرزقه كذا لل كبرنا أم ترزقني من امرأة غيرهامن النساء فقال ذلك مستخبرًا لامنكرًا وهذا قول الحسن ( قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تدكلم الناس ثلاثة أيام ) وتقبل بكلينك عَلَ عبادتى وطاعق لوأنه حبس اسانه عن الكلام والكنه نهى عنه بدل عليه قوله تعالى ( واذكر ر بك كشير ا و سبح با لعشق والإبكار ) هذا قول قوم من أهل العلم ، وقال آخرون عقل اسانه عن البكلام عقوية لسؤاله الآية بعد مناقشته الملائكة إياه ولم يقدو على الكلام ثلاثة أيام إلا رمزاً أى إشارة وعلى هذا أكثر المفسرين ؛ قال عطاء ، أراد به صوم اللانة أيام 

وفى بعض الآخبار أنه لما ولد يحيى رفع إلىالسياء فتغذى بأنهار الجنةحتى فطم م أنزل إلى أبيه وكان يضى. البيت لنوره وحسن وجهه وجمله .

### ﴿ بَابِ فَى صَفْتُهُ وَحَلَّيْتُهُ عَلَيْهُ السَّلَامِ ﴾

قال كعب الأحمار ؛ كان يحيى بن زكر با نبياً حسن الوجه والصورة لبن الجناح قليل الشمر قصير الأصابع طويل الآنف مقرون الحاجبين رقيق الصوت كمشير الامدة قوياً في طاعة الله تعالى ، وقد ساد الناس في عبادة الله وطاعته .

#### ( فصل فی نبوته وسیرته وذکرزهده وجهده )

قال الله تعالى ( يا يحيى خذ الـكستاب بقوة وآ تيناه الحـكم صبياً ) قيل إن يحيى هَالَ لَهُ أَثْرًا بِهِ مِن الصَّمِيانُ يَا يَحِينِ اذْهِبِ بِنَا لِنلْعِبِ ، فَقَالَ لَهُمْ مَالِلُمْبُ خَلَقَت وقال آخرون إنه نبيء صغيراً فكان يعظ الناس ويقف لهم في أعيادهموجمعهم ويدعرهم إلى الله تمالى ثم ساح ودخل الشام يدعو الناس ولما بمثه الله تمالى إلى بنى إسراتيل وأمره أن يأمرهم بخيمس خصال وضرب إمكل خصلة منها مثلا أمرهمأن يعبدواالله ولا يشركوا به شيئًا ؛ وقال مثل الشرك كمثل رجل اشترى عبيداً من عالص مالة شم أسكمنهم داراً له ودفع لهم مالا يتجرون فيه وياً كل كل واحد منهم مايكميه ثُمْ يؤدون إليه فضل الربح فدفعوه إلى عدو سيدهم وأمرهم بالصلاةفقال إن مثل الملصلي كمثل رجل استأذن على ملك فأذن له ودخل عليه فأقبل الملك عليه بوجمه فليسمح مقالته ويقضى حاجته فلما دخل عليه الرجل ألنفت يمينا وشمالا ولم يهتم يحاجته فاعرض الملك عنه ولم يقض حاجته وأمرهم بالصدقة وقال مثلها كمثل رجل أسره العدو فاشترى منه نفسه بشمن معلوم فجعل يعمل فى بلادهم ويؤدى إليهم حن كسبه القليل والـكشير حتى أوفى ثمنه فاعتق ، وأمرهم بذكره عز وجل وقال مثل الذكر مثل قومهم حصن ولهم عدو فإذا أقبل عليهم عدوهم دخلوا حصنهم علم يقدر عليهم كذلك من ذكر الله تعالى لايقدر عليه الشيطان وأمرهم بالصيام وقال مثله كمثل الجنة لاتدع عدوه يصل إليه ويستره .

وأما سيرته فروى عن رسول الله علي أنه قال كان من زهد يحيى أنه أتى بيت الملقدس فنظر إلى المجتهدين من الأحبار والرهبان وعليهم مدرع الشعر والصوف وبرانس الصوف وإذا هم قد حرقوا تراقيهم وسلكوا فيها السلاسل وشدوا بها

إلى سوارى المسجد فلما نظر إلى ذلك أنى أمه فقال يا أماه الاسجى لى مدرعة من شعر و برنسا من صوف حتى آتى إلى بيت المقدس وأعبد الله تعالى مع الآحبار والرهبان ، فقالت له أمه حتى يأتى نبى الله زكريا عليه السلام فاوامره فى ذلك فلما دخل زكريا أخبرته بما قال ، فقال له زكريا يابنى ما يدعوك إلى هذا وإبما أنت صبى صغير فقال له : رأيت من هو صفر منى ذاق الموت قال بنى فقال لامه السجى له مدرعة من الشعر و برنسا من الصوف ففعلت فتدرع بالمدرعة على بدنه وصنع البرنس على رأسه ثم أتى بيت المقدس وأقبل يعبد الله مع الاحبار والرهبان حتى أكات مدرعة الشعر لحمده فنظر ذات يوم إلى ما قد يحل من جسمه فنكى فأوحى الله تعالى إليه يا يحيى أتبكى على ما قد نحل من جسمك و عزتى و جلالى فأوحى الله تعالى إليه يا يحيى أتبكى على ما قد نحل من جسمك و عزتى و جلالى في الما قد على الما قد على الما عن المسوح .

فيكى يحيى حتى أكل الدمع لحم خديه وبدت للناظرين أضرا مه فبالغذلك أمه فدخلت عليه وأقبل زكريا واجتمع الاحبار والرهبان فقال زكريا لإبنه يحيى مايدعوك لها يا بني إنما سألت ربي أن يهبك لتقربك عينى ؛ فقالت أنت أمر تني بذلك يا أبت ؛ قال ومتى ، قال ألسع القائل إن بين الجنة والنار عقبة كسود لايقطعها إلا الباكون من خشية الله تعالى قال بلى قال فجد واجتهدو قام فنفض مدرعته فأخذته أمه فقالت أتأذن لى يا بنى ان أتخذلك قطعتين من لبد يواريان أضراسك وينشفان وينشفان دموعك فقال لها شأنك فاتخذت له قطعتي لبد يواريان أضراسه وينشفان دموع فيكي حتى ابناها من دموع عينيه ثم أخذهما فمصرهما فتحدرت الدموع من بين أصابعه فنظر زكريا إلى إبنه وإلى دموعه فرفع رأسه إلى السهاء وقال اللهم من بين أصابعه فنظر زكريا إلى إبنه وأنت أرحم الراحمين وكان زكريا إذا أراد أن من بين أصابعه فنظر وكريا إلى إبنه وأنت أرحم الراحمين وكان زكريا إذا أراد أن يوماً يعظ بنى إسرائيل القب يميناً وشهالا فإذا رأى يحيى له يذكر جنة ولا فارا ألحم فا لنفت زكريا يميناً وشهالا فلم ير يحيى فأنشا يقول حدثني حبيهي جبريل عن الله فا لنفت زكريا يميناً وشهالا فلم ير يحيى فأنشا يقول حدثني حبيهي جبريل عن الله فا لنف حبهم جبلا يقال له السكران في أصل ذلك الجبلواد يقال له البه عن الله عز وجل أن في جمهم جبلا يقال له السكران في أصل ذلك الجبلواد يقال له العن خلق لغضب الرحمن تبارك و تعالى في ذلك الوادى جب قامته مائة عام في ذلك الجب

توابيت وصناديق من نار وثياب من نار وأغلال من نار فرفع يحيي رأسهوقال هاغفلتاه عن السكران وعن غضب الرحمن .

ثم خرج هائماً على وجهه فقام زكريا من مجلسه ودخل على أم يحيىفقال لهـــا هُو مَى فَاطَلَى يَحِينِي فَإِنَّى قَدْ تَخُوفْتُ أَنْ لَا رَاهُ إِلَّا وَقَدَٰذَلَقَالَاوَتَ فَقَامَتُ وَخُرجت هَى طلبه فرث بفتيان من بني إسرائيل فقالوا لها يا أم يحيي أين تريدين . قالت أطلب و لدى يحى ذكرت النار بين يديه فهام على وجبه فمضت أم يحي والفشيان معما حتى مرت براعى غنم فقالت ياراعي هل رأيت شاباً من صفته كذا وكذا هَالَ لَمَاكُ تَطَاءِينَ يَحْيِي بَنَ زَكُرُ يَاقًا لَتَ نَعْمَ دَلْتَ وَلَدَى ذَكُرُ تَالِثَارَ بَيْنَ يَدِيهُ فَهَام على وجمه فقال تركسته الساعة على عقبه ناقماً قدسيه في الماء رافعا بصره إلى السهاء يقول وعزتك يامولاى لا أذوق بارد الشرابحتى أنظرإلى منزلتىمنك فاقبلت لأمه فلما رأته دنت منه فاخذت برأسة فوضعته بين يديها وناشدته بالله أن ينطلق ممها إلى المانول فانطلق معها إلى المنزل فقالت له هل اك أن تخلع مدرعتك الشمر ء تلبس مدرعتك الصوف فإنه ألين ففعل ثم إنها طبخت له عدسا فإكل واستوفى فذهبت به النوم فلم يقم لصلاته فنمودى في منامه يايحي أردت دارآخيرامن دارى وجوراً خيراً من جوارى فاستيقظ وقام وقال رب أقلء ثرتى وعزتك لاأستظل فبظل سوى بيت المقدس. ثم قال لامه ناوليني مدرعة الشعر فقد علمت أنكما ستورداني للمهالك . فنقدمت إليه أمه ودفعت إليه المدرعة وتعلقت به فقال لها ر كريا يا أم يحى دعيه فإن و لدى قد كشف له عن قناع غفلته . ان ينتقع با لعيش فقام يحيي فلمبس مدرعة ووضع البرنس على رأسه ثم أتى بيت المقدس فجعل يعبد الله مبع الاحبار والرهبان حتى كان من أمره ما كانُ والله أعلم .

#### ( باب في مقتله عليه السلام )

اختلف العلماء فى سبب قتله فقال كان يحيى عليه السلام فى زمن ملك من ملوك بنى إسرائيل وكان له امرأة وهى إبنة ملك صيدا وكانت قنالة للانبياء والصالحين وكانت عاهرة تبرز للناس وكان يحيى يزجرها عن ذلك ويقول لها لا تبرزى كاشفة

وجهك ، وكان كشيراً ما يقول لها مكتوب في التوراة إن الزناة يوقفون يوم القيامة وريحهم أنتن من الجيف فأمرت بيحي فسجن وكان قد حبس رجل من أبناء الملوك وكان كشيراً ما يختلف اليها بالليل فعلم بها وبه يحيى فرجره فبلغ ذاك امرأة الملك خملت بنتا لها واستقبلت بها زوجها فقال لها لم فعلت ذلك؟ فقالت وجب لها عليك حق ، فقال سلى ماشئت. فقالت البنت استره هبت منك أهل الحبس اصنع بهم ماشئت فظن أبوها أنها ترحمهم وتستروحهم فقال أبوها قد فعلت فأمرت أمها أهل السحن فعرضوا عليها . فلما مر بها يحيى أمرت به فذبح و أخذت رأسه في طشت ثم حملت الطشت إلى أبيها بأمر أمها وقالت أيها الملك إلى قد ذبحت لك ذبيحة من أعظم ما وجدته ولو كان مثله ألف لذبحتهم لك قال وماهو؟ قالت يحيى بن زكر يا فقال ما وجدته ولو كان مثله ألف لذبحتهم لمك قال وماهو؟ قالت يحيى بن زكر يا فقال البنت وأهر بها وسلط عليهم المكاب حتى أكانتهم وسلط عليهم عدوا فذبح البنت وأبويها وسلط عليهم المكلاب حتى أكانتهم .

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ، كان عيسى بن مريم و يحيى بن ذكرية في إثنى عشر من الحواريين يعلمون الناس ، قال وكان ما نهو هم عنه في كاخ بفت الآخ وكان لملسكهم بفت أخ تعجبه يريد أن يتزوجها وكان له في كل يوم حاجة عنده يقضيها لها فلما بلغ أمها أنه ينهى عن نكاح بنت الآخ قالت لا بنتها إذا دخلت عليه سألها عن حاجتها عن حالتك فقولى حاجتى أن تذبح يحيى بن زكريا فلما دخلت عليه سألها عن حاجتها فقالت حاجتى أن قذبح يحيى بن زكريا فقال سلى غير هذا فقالت ما اسألك إلا هذا فلما أبت عليه دعا يحيى بن زكريا وعالمشت ف بحه فيه فنه ندت من دمه قطرة فلم تزل نفل حتى بعث الله عزوجل بخة نصر عليهم ، فجاءت مجوز من بن إسرائيل فدلته على ذلك الدم سبعين الفامنهم فقط فيهم بخنصر اليسكن فقتلهم فسكن ،

وقال السندى بإسناده: كان ملك بنى إسرائيل يكرم يحيى بن زكرياويدنى. مجلسه ويستشيره فى أمره ولا يقطع أمرآ دونه وإنه هوى أن يتزوج إبنةامرأة له فسأم عن ذلك يحيى فنهاه وقال لست أرضاها لك، فبلخ ذلك أمها فحقدت على يحى حين نهاه أن يتروج إبنتها فعمدت إلى الملك. وأمرتها أن تسقيه وأن تتمرض له عياباً رقاقا حراً وطيبتها وأرسلتها إلى الملك. وأمرتها أن تسقيه وأن تتمرض له فإذا راودها عن نفسها أبت عليه حتى يعطيها ما تسأله. فإذا أعطاها ذلك سألقه أن يأتيها برأس يحي بن زكريا فى طشت ففعلت ذلك وجعلت تسقيه وتتعرض لله فلما أخذ منه الشراب راودها عن نفسها فقالت لا أفمل حتى تعطيني مااسألك قال وما تسأليني ؟ قالت أن تبعث إلى براس يحيى بن زكريا فى هذا الطشت قال ويحك سليني غير هذا . فلما أبت عليه بعث إليه فأتى برأسه والرأس يتكلم حتى وضع بين يديه وهو يقول لا تحل لك ، فلما أصبح إذا دمه يفلى فأمر بتراب وضع بين يديه وهو يقول لا تحل لك ، فلما أصبح إذا دمه يفلى فأمر بتراب وهو مع ذلك يفلى وذكر الحديث الطويل الذي فى قصة سنجاريب وبختنصر كا عدمنا ذكره فى أخبار بختنصر .

قال كعب الاحبار: كان يحيى من أجمل الناس وجها وأحسنهم فى زمانه حباً شديداً فأرسلت اليه تراوده عن نفسه فأرسل اليها إنه لا علم له بالنساء والملك لأحق أن يطأ فراشه، فلما انتهى إليها الرسول غضبت غضبا شديداً وقالت كيف لى أن أقتله ولا يخبرالناس إلى قد راودته فلم تزل بالملك حتى وهب لها يحيى بن زكريا فأرسلت اليه وهو قائم يصلى فى بيت المقدس فى محراب داود من يضرب عنقه ويأخذ راسه به فلما نخذوا رأس يحي خسف الله بها وبأهلها الارض عقو بة لها عقد عليه السلام .

### ﴿ ذكر مقتل زكريا عليه السلام ﴾

قال كعب الأحبار: فلما سمع زكريا أن إبنه يحيى قتل وخسف بالقوم الطلق هاريا في الأرض حتى دخل بستاناً عند بيت المقدس فيه الأشجار فنادته شجرة يافي الله إلى همنا فلما اتاها انفتقت له الشجرة ودخل زكريا في وسطها فانطلق إبليس لعنه الله حتى اخذ بطرف ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدقوه إذا اخبرهم بوجوده، فلذلك تصنع اليهود الحيوط في أطراف أرديتهم.

وقد أخذ الملك وأهله يلتمسون زكريا فاستقبلهم إبليس لعنةالله تعالى فقال لهم ما تلتمسون ؟ قالوا نلتمس زكريا فقال إبليس إنه دخل فى هذه الشجرة ، قالوا لانصدقك قال فإنى إن أريتكم علامة تصدقونى بها ؟ قالوا فأرنا إياها فأراهم طرف ردائه فأخذوا المناشير وضربوا الشجرة فنشروها فصنين فسلط عليهم أخبث أهل الأرض علجا بجوسيا فانتقم الله من بنى إسرائيل بدم يحيى وزكريا فقتل عظاء بنى إسرائيل وسبى متهم مأئة وسبه بين الفاً .

وقيل أن السبب في قتل زكريا أن إبليس جاء إلى بجالس بني إسرائيل فقذف، بمريم زكريا وقال ما أحبلها أحد غير زكريا وهو الذي كان يدخل عليها فطلبوا زكريا فهرب واتهمة سفهاؤهم وأشرارهم فسلك وادياً كثير الاشجار فتشبه له الشيطان في صورة راع فقال يا زكريا قد أدركوك فادع الله أن يعتبح لك هذه الشجرة ففعل ذلك فانفتحت له ودخل فيها وأخرج إبليس هدب ردائه منها فمرت بنو إسرائيل بالشيطان فقالوا يا راعي هل رأيت رجلا همنا من صفته كذل وكذا قال نعم سحر هذه الشجرة فانفتحت له فدخل فيها وهذا هدب ردائه فقطموا الشجرة مع زكريا وفلقوها فلقتين بالمنشار طولا فبعث الله الملائكة فغسلوا زكريا وصلوا عليه ودفنوه ، وفي الخبر أن الشمس بكت على يحيى أر بعين صباحا وقائدهم إلى الجنة والله أعلم .

( مجلس في مولد عيسي عليه السلام وفي حمل مريم بعيسي عليهما السلام و ما يتصل به ﴾

قال الله تعالى (واذكر فىالكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقياً ﴾ قافت العلماء بأحبار الانبياء ، لما مضى من حمل عيسى عليه السلام ثلاثة أيام . ومريم يومئذ بنت خمسة عشر سنة وقيل بنت ثلاث عشرة سنة وكان مع مريم فى المسجد من المحررين ابن عم لها يقال له يوسف اللجار وكان رجلاحلها نجاراً يتصدق بعمل يديه وكان يوسف ومريم يليان خدمة الكنيسة وكانت مريم إذا نفذ ماؤها وماء يوسف أخذ كل واحد منهماً قائله وانطلق إلى المفارة التي فيها الماء

فيستقيان منه ثم يرجمان إلى الكنيسة ، فلم كان اليوم الذى لقيها فيه جبريل عليه السلام وكان أطول يوم في السنة وأشد حراً نفذه اؤها ، فقالت ألا تذهب بنا يا يوسف فنستقي فقال إن عندى لفضلا من ماء اكتنى به يومي هذا إلى غدقا ات و لسكني والله ماعندى ماء ، فأخذت قلتها ثم الطلقت وحدها حتى دخلت المفارة فو جدت عندها جبريل عليه السلام وقدم ثله بشراسويا فقال لها يامريم إن الله قد بعثنى اليك لاهب لك غلاما زكيا قالت (إني أعوذ بالرحن منك إن كنت تقياً) أى و ومنا عطيماً وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه علمت ان التقيي ذو رحمه وخشية وهي تحسبه رجلا من بني آدم . قال عكر مة وكان جبريل عرض لها في صورة رجل شاب أمر د مضيء الوجه جعد الشعر سوى الخلق قالت الحكماء إنما أرسله الله تعالى في صورة المبشر لنشبت مريم عليه و تقدر على استماع كلامه ، فلما استماذت منه مريم عليه و تقدر على استماع كلامه ، فلما استماذت منه مريم ولم يسمني المبشر ولم أك بغياً قال كذلك قال ربك هو على هين ) الآبة فلما قال لها ذلك استسلمت بشر ولم أك بغياً قال كذلك قال ربك هو على هين ) الآبة فلما قال لها ذلك استسلمت لقضاء الله فنفخ في جيب درعها وكانت قد وضعته عنها ، فلما انصر فت عنها البست مريم درعها فحملت بعيسى عليه السلام ثم ملائت فلتها والصر فت إلى المسجد .

وقال السدى وعكرمة . أن مريم عليها السلام كانت تـكون في المسجد مادا مت طاهرة فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد فبينها هي تغتسل من الحيض وقد اتخذت مكاماً شرقياً أي مشرقاً لانه كان في الشتاء في أقصر يوم في السنة .

قال الحسن إنما اتخذت النصارى المشرق قبلة لأن مريم انتبذت مكاناً شرقياً فاتخذت فضربت من دونهم حجابا أى سترا ، وقال مقاتل جعلت الجبل بينها وبين قومها فبينا هى كذاك فى تلك الحالة إذ عرض لها جبريل وبشرها بعيسى ونفخ فى جيب درعها ، قال وهب فلما اشتملت على عيسى كان معها ذو قرابة لها يقال له يوسف النجار وكان منطلقين إلى المسجد الذى عند جبل صهيون وكان ذلك المسجد يومئذ من أعظم مساجدهم ، وكانت مريم ويوسف النجار يخدمان ذلك المسجد

وكان لخدمته فعفل عظيم وكان يليان معالجته بأنفسهماو تجميرهو تطهيره وكانلايعام في زماتهما أشد اجتهادًا وعبادة منهما وكان أولمن أنكر حملها ابن عمها وصاحبها يوسف النجار ، فلما رأىالذي بها استعظمه واستفظعه ولم يدرماذا يصنع من أمرها وكلما أرادأن يتهمها ذكرصلاحها وعبادتها وبراءتهاوإنها لم تغب عنه سآعةواحدة وإذا أراد أن يبرئها رأىماظهر بهامن الحمل فلها اشتد ذلك عليه كلمها فمكان أول كلامه إياها إن قال إنه وقع في نفسيمن أمرك شيء وقد حرصت على أن أكسمه فغلبني ذلك ورأيت أن المكلام فبه أشنى اصدرى فقالت له قل قولا جميلا قال لها اخبريني يا مريم هل نبت زرع بفير بذر؟ نالت نمم ، قال فهل نبتت شجر ، بفير غيث ؟ قالت نعم قال فهل يكون ولد من غيرذكر ؟ قالت ألم تعلم أن الله عزوجل أنبت الورع بوم خلقه من غير بذر والبذر إنما يكون من الزرع الذي أنبته من غير بذر ألم إتملم أن لله تمالى أنبت الشجرة من غير غيث و بالقدرة جمل الغيث حياة الشجرة بعد ماخلق لله كل واحد منهما على حدة أو تقول ان الله لايةدر انينبت الشجرحتي استعان هِا لماء ولو لا ذلك لم يقدر على إنبائه قال يوسف لها هذا و احكني أقول ابن الله تمالي يقدر على مايشاء يقول للشيء كن فيكون فقالت له مريم ألم تعلم أن الله خلق آدم و امرأته من غير ذكر ولا انثى قال بلى . فلما قالت لدذلك وقع فى نفسه ان الذي بها شيء من امر الله و إنه لا يسمه ان يَسَالها عنه وذلك لما رأى كتبانها لذلك ثم تولى يوسف خدمه المسجد وكفاها كل عمل كانت تعمل فيه لما رأى من ورقة جسمها وأصفرار لونها وكلف وجهها ونتو بطنها وضمف قوتها وكان جبل صهيون على

وسمعت من الثقات: ان قبر داودعليه السلام فيه و ثم كنيسة شرفة على عين السلوانوساً لت بعض الرهبان فقالهذا صهيون والاكنيسة التي خدمت فيها مريم ويوسف هذا وقد أفصح فيها عيسى ودعا الخلق إلى الله ثعالى ثم نقل من هذه إلى القيامة وهي كنيسة عظيمة داخل بيت المقدس ويدعون ان عيسى عليه السلام لماقتل دفن فيها و بعد ثلاثة أيام عرج به إلى السهاء فلاينقطع أبد الدهر منها و إنه ينزل فيها و الله أغلم .

( باب في ذكر ميلاده عليه السلام )

قالوا فلما انقلت مريم ودنا نفاسها أوحى الله تعالى اليها أن مسجد بيت المقدس بيت من بيوت الله تعالى الذى طهرور فع ليذكر فيه إسمه فا برزى إلى موضع تأوين فيه فتحولت مريم إلى بيت خالتها أخت أمها أم يحيى فلما دخلت عليها قامت أم يحيى واستقبلتها فالمتزمتها ، فقالت امرأة زكريا يامريم اشعرت إنى حبلى ؟ قالت مريم وأنت أيضاً أشعرت إنى حبلى ؟ قالت امرأة زكريا فانى أجدما في بطنى يسجد لما في بطنك فذلك قوله تعالى (مصدقا بكلمة من الله) فلما وافت بيت خالتها أوحى الله اليها إنك إن ولدت بين اعهر قومك عيروك وقذفوك وقتلوك وولدك فاطلعى من عندهم أى فاخرجي - وقال المكلمي قيل لا بن عمها يوسف إن مريم حملت فاطلعى من عندهم أى فاخرجي - وقال المكلمي قيل لا بن عمها يوسف إن مريم حملت فانطق بها يوسف حتى إذا كان قريبا من أرض مصر في منقطع بلاد قومها أدرك مريم النفاس فالجأها إلى أصل نخلة يابسة وذلك في زمان الشنا.

قال السكابي لما كان يو مف ببعض الطريق أرادة تلما فأتاه جبريل عليه السلام فقال إنه من روح القدس فلا تقتلما - واختلف العلماء في هدة حمل مريم عليها السلام ووقت وضعها عيسي عليه السلام فقال بمضهم كان مقدار حملها تسعنا أشهر كهمل سائر النساء وقيل ثمانية أشهر وكان ذلك آية أخرى لآنه لم يعش مولود لثمانية اشهر غير عيسي وقيل سئة اشهر وقيل ثلاث ساعات وقيل ساعة واحدة - قال ابن عباس ; ماهو إلا ان حملت ووضعت ولم يكن بين الحمل والوضع والانتباذ الاساعة واحدة لأن الله تعالى لم يذكر بينهما فضلا قال الله عز وجل ( فحملته فائتبذت به مكانا قصياً )أى بعيداً من قومها وقال مقائل جملته أمه في ساعة وصور في ساعة واحدة ووضع في ساعة حين ز التالشمس من يومها وهي بنت عشر ين سنة في ساعة واحدة ووضع في ساعة حين ز التالشمس من يومها وهي بنت عشر ين سنة وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسي قالوا فلما اشتد بها الخاض النجات الملائد كانوا صفو فا محدقين بها أي محيطين بها وكانت تلك النخلة في موضع يقال الملائد كم فقالت حين اشتد الأمر ( ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً )

أى جيفة ملقاة فنو ديت أن لاتحزنى قد جعلر بك تحتك سرياً وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً . وَذَلَكُ قُولُهُ تَعَالَى (فناداها من تحتما أن لا تحزني) من قرأ بكسر الميم والتاء فهو جبريل عليهالسلام ناداها من سفح الجبل ومن قرأ بفتح الميم والناء فبوعيس عليه السلام لما خرج من بطن أمه ناداها وكلمها بإذن الله تعالى قالوا فلما ولدت عيدى أجرى الله لها نهراً منماء عذب باردإذا شربت منه وفارًا إذا استعملته فذلك قوله تعالى (قدجعل بك تحتك سريا) وهو النهر الصفير قال ابن عباس ضرب عيسى وقيل جبريل عليه السلام برجله الارض فظهر الماء وحييت تلك النخلة بعد يبسها فتدلت غصونها وأورقت وأثمرت وأرطبت وقيل لها هزى إليك بجذع النخاة أىحركيه تساقط عليكرطبا حنيا غضا طريا ) قال الربيع بن خيثم ماللنفساء عندى خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل وقال عمرو بن ميمون ماأدرى للمرأة إذا عسرت عليها ولادتها خيراً من الرطب وقرأ هذه الآية \_ قالت عائشة رضى الله عنها كانرسول الله مُتَالِّتُهُ يمضغ التمرويج لك به أولادالصحا بة حين يو لدون ـ وقال بعض البلغاء في وصف التمر علة الصغير ونهلة المكبير قالوا ثممإن يوسف النجار عمدإلى حطب فجمله كالحظيرة حواليها بالقرب منها إذقدأض باالبرد ثم أشعل لها نارا لتصطلى بها ثم كسرلها سبع جوزاتكانت في خرجه فأعلمهما إباها فن أجل ذلك تو قدالنصارى النار ليلة الميلادو تلمب بالجوز. قال وهب ؛ فلما ولدعليه السلام أصبحت الاصنام كلما بكل أرض منكوسة على ر.وسها ففزعت الشياطين ولم يدروا لم ذلك قساروا مسرعين حتى جا.وا إلى إبليس لعنه الله وغضب عليه وهو على عرش له في لجة خضراء يتمثل بالعرش يوم كَانَ عَلَى المَاءُ فَأُ تُوهُ وَقَدْ خَلْتَ سُمَّتَ سَاعَاتُ مِنَ النَّهَارِ فَلَمَا رَأَى إِبْلِيسَا جَمَّاعُهُمْ فزعمن ذلكولم يرهم جميعا منذفرقهم قبل تلك الساعة وإنماكان يراهمأ شتا تافسألهم فأخبروه انه حدث فىالارض حدث فأصبحت كالاصنام كلها منكوسةعلى رؤسها ولم يكن شيء أهون علي هلاك بني آدم منها لانهم كانوا يدخلون في أجوافهم فتكامهم وتدبر المرهم فيظنون أنها هي التي تـكامهم. فلما أصابها هذا الحدثصفرها في أعين النَّاسُ وَأَذَلُهُا وَ قَدْ خَشْيَنَا أَنْ لَا يُعْبِدُوهَا بِعَدْ هَذَا: وأعلم انا لم نأ تَبِكُ حتى أحصينا الارض وقلبنا البحار وكل شيء فلم تردد بما أردنا إلا جهلا فقال لهم إبليس فما يمكرن إلا أمر عظيم فمكونو المكانكم فطار إبليس عند ذلك ولبث عنهم الملث ساعات فمر فيهن بالمكان الذي ولد فيه عيسى فلما رأى الملائكة محدقين بذلك المكان علم أن ذلك الحدث فيه فأراد إبليس لعنه الله أن يأتيه من قوقه، قال فإذا رءوس الملائكة ومنا كرم إلى السماء ثم أراد أن يأتيه من تحت الارض فإذا أقوام الملائكة راسيه فأراد أن يدخل من بينهم فنعوه من ذلك يدل عليه حديث النبى عليه ألى إلى السماء ثم في جنه به بأصبعه حين يولد إلا عيسى بن مريم عليه السلام حجبه الله تعالى عنه قذهب يطون فطون في الحجاب ،

قال وهب فذهب إبليس لعنه الله إلىأصحابه فقال لهم : ما جثنكم حتى أحصيت الارض كايها مشرقها ومفربها برها وبحرها والخافقين والجوالاعلىوكل هذا بلغته فى ثلاث ساعات ثم أخبرهم بمولد عيسى وقال ما اشتمت قبله رحم أنثى على والـ إلا بعلمي ولا وضمَّته إلا وأنا حاضرها ، وإنى لارجو أن يضلُ به أكشر ممن يهتدى به ؛ وما كان نبى الله أشد على وعليكم من هذا المولود ؛ ثم أنه خرج قوم يَّى تلكُ اللَّيلة يؤمونه من أجل نجم طلع كا أوا من قبل يتحثدون أنه مطلع ذلك النجم من علامات مولود في كنتاب دانيال فخرجوا يريدونه ومعهم الذهب والمر واللبان فروا بملك من ملوك الشام فسألهم أين تريدون؟ فأخبروه بذاك، قال هَا بَالَمْ وَالْذَهُبِ وَاللَّبَانَ أَهْدِيتُمُوهُ بَهْذُهُ الْأَشْيَاءُ ؟ قَالُوا تَلْكُ أَمْثَالُهُ لأن الذَّهِب سيد المناع كله ؛ وكذلك هذا النبي يُراتِي سيد أهل زمانه ولأن المر يجبربه المكسر والجرح وكدذلك هذا النبي ماللة يشني به كل سقيم ومريض ولأن اللبان دخانه يدخل السماء ولا يدخلها دخان غيره ؛ وكذلك هذا النبي التي يرفعه الله إلى السماء ولا يرفع في زمانه أحد غيره فلما قالوا ذلك أخذ الماك يحدث نفسه بقتله فقال لهم الذهبوا فَإِذَا عَلَمْتُم بمَكَانُهُ أَعْلَمُونَى بِذَلِكُ فَإِنِّى رَاغَبُ فِي مثل مارغبتُم فيه من أمره غانطلقوا حتى قدموا على مريم ودفعوا ما كان معهم من الهدية إليهَا عليها السلام وأرادوا أن يرجموا إلى ذلك الملك ليعلموه بمكانه فلقيهم ملك وقال لهم (م ۲۸ - قصص الأنبياء)

لا ترجموا أليه ولا تعلموه بمكانه فإنه إنسا أراد قتله فانصرفوا في طريق آخر و وقال مجاهد قالت مزيم عليها السلام كنت إذا خلوت مع عيسى عليه السلام حدثنى وحدثنه فإذا شغلنى عنه إنسان سبح في بطنى وأنا أسمع والله أعلم . ( باب في رجوع مريم بإبنها عيسى بعد ولادتها إياه )

( إلى جماعة قومها من بيت لحم )

قال ثم أن جماعة من قومها لما هيأ الله تعمالي لأمة مريم عليها السلام أمرها ويسر الله لها أسباب ولادتها ، قال كلى يامريم من الرطب واشرى من الماء العذب. وقرى عيناً وطبي نفساً فإما ترين من البشر أحداً فسألك عن ولدك أو لامك. عليه فقولي ( إن نذرت للرحن صوماً ) أي صمتاً . وكمدَّلكُ هو في قراءة ابن. مسعود وأنس وذلك أنهم كانوا إذا صاموا أمسكوا عن الطعام والشراب. والمكلام , فان أكلم البوم إنسياً فأتت به قومها تحمله ، قال المكلبي احتمل يوسف. النجار مريم وعيسي إلى غار فأدخلهما فيه أربعين يوماً حتى تعالت من نفاسها؛ ثم جاء بها فأتت مريم تحمله بعد أربعين يوماً فكلمها عيسى في الطريق فقال. يا أماه أبشرى فإني عبد الله ومسيحه فلما دخلت على أهلها ومعها الصبي بكول وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين فقالوا ( يا مريم لقد جئت شيئًا فريًا ) فظيمًا عظيما (يا أخت هرون) قال قتادة كانهرون رجلاً صالحاً من أغنياء بني إسرائيل. وليس بهرون أخى موسى وذكر أنه أتبسع جنازته يوم مات أربعون ألفاً من بني إسرائيل كلهم يسمون هرون وقال وهب: كان هرون من أفسق بني إسرائيل. وأظهرهم فساداً فشمهوها به ( ما كان أبوك ) عمران ( امرأ سوء وما كانت أمك بغياً ) أَيْ زَانِية فَن أَين لَكَ هَذَا الولد؟ فأشارت لهم مُرتين إلى عيسى أن كلموم فغضبوا وقالواكيف نكلم من كان في المهد صبياً ؟ قال وهب : فأثاها زكريا علميه السلام عند مناظرتها اليهود وقال لعيسي انطق بحجتك إن كنت أمرت بها ؛ فقال عندذاك عيسى عليه السلام وهو ابن أربعين يوماً (إني عبدالله آتاني الكتاب) الآية فأقرعلي نفسه بالعبوديةأول ما تبكلم تكذيباً للنصارى والزاماً للحجة عليهم قال عمرو أبن ميمونة إن مريم لما أنت قومها بعيسي أخذوا الحجارة وأرادواأن يرجموها فلم تهكلم عيسى تركوها قالوا لم تتكلم بشيء بعدها حتى كان بمنز لةغيره من الصبيان والله أعلم

#### ﴿ بَابُ فَى ذَكُرُ خُرُوجٍ مَرْيَمٌ وَعَيْمِي عَلَيْهِمَا السَّلَامُ إِلَى مَصْرٌ ﴾

قال الله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمة آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار هرمين ) قالوا كان مولد عيسى بعد مضى إثذين وأربعين سنة من مولد أغسطوس وإحدى وخمسون سنة مضت من الاشكانيين ملوك الطوائف وكانت المملكة فى خلك الوقت لملوك الطوائف وكانت المياسة فى الشام ونواحيها لقيصر ملك الروم وكان الملك عليها من قبل قيصر هردوس ، فلما عرف هردوس ملك بنى إسرائيل خبر المسيح قصدقتله وذلك أنهم نظروا إلى نجم قدطلع فعرفوا ذلك بحساب عنده فى كستاب لهم فبعث الله ملسكا إلى يوسف النجار وأخبره بما أراد هردوس وأمره أن يهرب بالمغلام وأمه إلى مصر ، وأوحى الله إلى مريم أن الحقى بمصر فإن عردس إذا ظفر بإبنك قتله فإذا مات هردوس فارجهي إلى بلادك فاحتمل يوسف مريم وإبنها على حمار له حتى ورد أرض مصر وهى الربوة الى قال الله يوسف مريم وإبنها على حمار له حتى ورد أرض مصر وهى الربوة الى قال الله يوسف مريم وإبنها على حمار له حتى ورد أرض مصر وهى الربوة الى قال الله يوسف مريم وإبنها على حمار له حتى ورد أرض مصر وهى الربوة الى قال الله يوسف مريم وإبنها على حمار له حتى ورد أرض مصر وهى الربوة الى قال الله يوسف مريم وإبنها على حمار له حتى ورد أرض مصر وهى الربوة الى قال الله يوسف مريم وإبنها إلى ربوة ذات قرار ومعين ) .

وذكر أبو إسحق الثعلبي فى التفسير (ذات قرار ومعبن) قال عبد الله نسلام هى دمشق ، وقال أبو هريرة هى المرملة ، وقال قنادة وكعب هى بيت المقدس ، وقال كعب هى أقرب الأرض إلى السهاء ، وقال أبوزيد هى مصر ، وقال الضحاك هى عرصة دمشق ، وقال أبو العالمية هى إيلياء ، وقال القزاز الأرض المسنويه، والمعين الماء الطاهر فأقامت مريم بمصر إثنت عشرة سنة تغزل المكنئان وتلتقط السنبل فى أثر الحصادين ، وكانت تلتقط السنبل والمهد فى منكبها والوعاء الذى فيه السنبل فى أثر منكبها الآخر حتى تم لعيسى إثنتا عشرة سنة .

وروى عن محمد بن الباقر رضى الله عنه أنه قال : لما ولد عيمسى كان ابن يرم كانه ابن شهر فلما كان ابن تسعة أشهر أخذت والدته بيده وجاء إلى السكستاب وأفعدته بين يدى المؤدب فقال له المؤدب : قل بسم الله الرحن الرحم فقالها عيسى فقال المؤدب قل أبجد فرفع عيسى عليه السلام رأسه فقال له عدرى ما أبجد فعلاه عالم المضيب ليضربه فقال له يا مؤدب لم تضربنى إن كنت لا تدرى فاسالني حتى أفسر

لك فقال له المؤدب فسره لى ، فقال الآلف لا إله إلا الله والباء بهجة الله والجيم جلال الله والدال دين الله ، هوز ؛ الهاء هي جهنم وهي الهاوية والواو ويل لاهل، النار ، والزاى زفير أهل جهنم ، حطى : حطت الخطايا عن المستففرين ، كلن تكلام الله غير مخلوق ولا مبدل لمكلاته ، سعفص : صاع بصاع والجزاء بالجزاء يه قرشت : تقرشهم حين تحشرهم أى تجمعهم : فقال المؤدب لامه : أيتها المرأة خذى . إبنك فقد علم ولا حاجة به إلى المؤدب .

أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين المفسر بإسناده عن أبي سعيد الحدري قال :. قال رسول الله عليه الله على أرسلته أمه ليتعلم فقال له المعلم قل بسم الله فقال. عيسى وما باسم الله ، قال المعلم ما أدرى ؟ قال عيسى وما باسم الله ، قال المعلم ما أدرى ؟ قال عيسى والمباء والسين سناء الله. والمباء علم علم علم علم علم علم وعلا ، والله أعلم .

# ﴿ بَابِ فَي صَفَّةَ عَيْسَىُ وَحَلَّيْتُهُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَّمُ ﴾

قال كمب الاحبار: كان عيسى بن مريم رجلا أحمر ماثلا إلى البياض ما هو سبط الرأس ولم يدهن رأسه قط، وكان عيسى يمشى حافياً ولم يتخذ بيتاً ولا حلية ولا متاعاً ولا ثياباً ولا رزقاً إلا قوت يومه، وكان حيثاً غابت الشمس صف قدميه وصلى حتى يصبح وكان يبرى، الاكمة والابرص ويحيى الموتى بإذن الله ويخبر قومه بما يا كاون فى بيوتهم، وما يدخرون لفد، وكان يمشى على وجه الماه فى البحر، وكان أشعث الرأس صغير الوجه زاهداً فى الدنيا راغباً فيها حريصاً على عبادة الله، وكان سياحاً فى الارض حتى طلبته اليهود، وأرادوا قتله فرفعه الله إلى السها، والله أعلم

﴿ بَابِ فَى ذَكُرُ الْآيَاتُ وَالْمُعِجْرَاتُ التَّى ظَهُرِتُ لَعَيْدَى عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ ( في صداه إلى أن نيء )

قال وهب : كان أول آية رآها الناس من عيس أن أمه كانت نازلة في دار دهةان من أرض مصر أنزلها بوسف النجار حين ذهب بها إلى مصر وكانت دار ذلك الدهقان تأرى إليها المساكين فسرق الدهقان مالمن خزاء فلم يتهم المساكين فحرات مرجم لمصيبة ذلك الدهقان ، فلما رأى عيسى حزن أمه لمصيبة صاحب ضيافتها قال لها يه أماً. أتحبب أن أدله على ماله ؟ قالت نعم يا بني قال لها قولي له يجمع لي المساكين في داره فقالت مريم للدهقان ذلك فجمع له المساكين فلما اجتمعوا عمد إلى. رجلين منهم أحدهما أعمى والآخر مقمد فحمل المقمدعلي عاتق الاعمى وقال له قم هِـ فقال الاعمىٰ أنا أضعف عن ذلك ، فقال له عيسى كيف قويت على ذلك المارحة ؟ فلما سمدوه يقول ذلك ضربوا الاعمىحتى قام فلما استقل فائماً هوى المقمد إلى ركوة الخزانة فقال عيسى للدهقان هكذا احتال علىمالك البارحة لآن الاعمىاستمان بقوتا والمقمد بعينيه فقال الاعمى صدق والله فردا على الدهقان ماله كله فأخذه الدهقاز ووضعه فيخراثنه وقال يأمريم خذى نصفه فقالت إنى لم أخلق لذلك ، قال الدهقان فأعظيه لإنك، قالت هو أعظم منى شأناً ثم لم يلبث الدمقان أن أعرس لإبن له فصنع له عيدا فجمع عليه أهل مصر كأمم فكان يطعمهم شهرين فلما انقض ذلك زاره قوم من أهل الشام ولم يعلم الدهقان حتى نزلوا به وليسعنده يومئذ شراب فلما رأى عيسى اهتمامه بذلك دخل بيتاً من بيوت الدهقان فيه صفان من جرار فوضع عيسى يده على أفواهها وهو يمشىفكلما وضع يده على جرة امتلات شرابأ حتى أنَّى عيسى على آخر ها وهو بومئذ ابن إثني عشرة سنة .

آية أخرى: قال السدى كان عيسى عليه السلام إذا كان في البكتاب يحدث الصبيان بما صنع آباؤهم ويقول الفلام أنهاق فقد أكل أهلك كذا وكذا ورفموا لك كذا وكدا وهم يأكلون كذا وكذا فينطلق الصي إلى أهله يبكى لهم حتى يعطوه ذلك الشيء فيقولون له من أخبرك جذا كفيقول عيسى فيلسوا عن صبيانهم وقالوا لا تلمبوا مع هذا الساحر، فجمعهوهم في بيت لجاء عيسى يطلبهم فقالوا له ليسوا همنا فقال لهم فما في

هَذَا البيت؟ قالوا خنازير قال كذلك يَكُون فَفَتْح عَمْهِم فَإِذَا هُمْ خَنَازِيرِ فَفَشَا ذَلَكُ فَي الناس فهمت بنو إسرائيل فلما خافت عليه أمه حملته على حمار لها وخرجت هاربة إلى مصر آية أخرى . قالاالسدى : لما خرج عيمه وأمه عليهما السلام يسبحان في الأرض الإذ تركا بني إسرائيل ونزلا في قرية على رجل فأضافهما وأحسن إليهما وكانملك ﴿ ذَلَكُ الوَّقَت حِبَارًا عَنْيِدًا فَجَاءَ ذَلَكُ الرَّجَلَّ يُومًا مَهْتُمَّا حَزِّينًا فَدَخُلُ مَنْزُلُهُ وَمُرْيَمُ عند امرأ ته فقالت لها مريم ما شأن زوجك أراه حزينًا ؟ فقالت لها لا تسأليني ، هُمَّا ات أخريني لمل الله يفرج كربته على يدى ؟ فمَّا ات : أن لما ملكاً يجمعل على كل عنا نوبة يظممه ويسقيه الخرُّ هو وجنوده قاين لم يفعل عاقبه واليموم يومنا وليس عندنا سعة قالت فقولى له لا يهتم بشيء فإنه قداحسن إلينا وإنى آمرة بني أن يدعوله غيكني ذلك ثم قالت مريم لميسى فقال إن فعلت ذلك يقع شر قالت فلا تبالى لانه أأحسن إليهَا وأكرمنا، قال عيسى فقوليله إذا افتربذلك فاملاقدورك وخوابيك ها. هم أعلمني ففعل ذلك ، فدعا عيسي فتحول ماء القدور لحماً ومرقاً ، وماء الخوابي خمراً لم ير الناس مثله قط ، فلما جاء الملك أكل فلما شرب سأل من أين هذا الخر؟ خَالَ لَهُ مِنْ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْمُلْكُ فَإِنْ خَمْرِي قَدْ أَتَّى بِهَا مِنْ تَلْكُ الْأَرْضُ وليست مثل هذه فقال له من أرض أخرى فلما خلط على الملك وشبه عليه قال أخبرونى عن الله ما الله عندى غلام ما سأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه و إنه دعا الله تمالى فجمل الماء خمراً ، وكان للملك إبن يريد أن يستخلفه فمات قبل ذلك بأيام ، عِكَانَ أَحْبُ الْحُلُقُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ الْمُلْكُ رَجَلًا دَعَا اللَّهِ حَقَّى جَمَّلُ الْمَاءُ خَمْرًا المِستَجَابُ له حتى يحيى إبني فدعا عيسي وكلمه في ذلك فقال له عيسي لا تفعل لآنه إن دعا وقع عَشْرَ فَقَالَ أَلَمْكُ لَا أَبَالَى بِمِدْ أَنْ أَرَاهُ فَقَالَ لَهُ عَيْنِينَ إِنْ أَحْبِيتِهُ تَتَرَكُونَى أَنَا وَأَمِّي مندهب حيث فشاه ؟ قال نعم فدعا الله تعالى فعاش الفلام فلما رآه أهل مملكته قدعاش تبادروا بالسلاح وقالواا أكانا هذا حتى إذا دنا موته يريد أن يستخلف إبنه علينا هَا كَانَا كَا أَكَانَا أَبُوهُ فَافْتَنْلُوا وَذُهِبِ أَبُوهُ فَاقْتَنْلُوا ، وَذُهُبُ عَيْسَى وأَمه .

آیة آخری ، قال وهب : بینها عیسی یلعب مع الصبیان إذ و ثب غلام وصبی فو کزه برجله فقتله فا لقاء بین یدی عیسی و هو ملطخ بالدم فاطلع الناس علیه فاتهموه

به وأخذوه وأنطلقو لا به إلى قاضى مصر فقالوا له هذا قتل هذا فسأله القاضى فقال. عيسى لا أدرى من قتله وما أنا بصاحبه فأرادوا أن يبطشوا بعيسى عليه السلام، فقال لهم ائنونى بالفلام فقالوا له ماذا تريد منه ؟ قال أريد أن أسأله من قتله قالول وكيف يكلمك وهو ميت ؟ فأخذوه وأتوا به إلى مقتل الفلام فأغبل عيسى على المدعاه، فأحياه الله نقالى فقال عيسى من قتلك ؟ قال قتلى فلان على الذي قتله فقال بنو إسرائيل، من هذا ؟ قال عيسى بن مريم ، قالوا قن هذا الذى معه قالوا قاضى بنى إسرائيل من هذا ؟ قال عيسى بن مريم ، قالوا قن هذا الذى معه قالوا قاضى بنى إلى أمه و تبعه خلق كيثير من الناس فقالت، ثم مات الفيلام من ساعنه فرجع عيسى إلى أمه و تبعه خلق كيثير من الناس فقالت.

آية أخرى ، قال عطاء : سلمت مربم عيمى بعد ما أخرجته من الكتاب إلى . أعمال شتى فكان آخر ما دفعته إلى الصباغين فدفعته إلى رئيسهم ليتعلم منه فاجتمع عنده ثياب مختلفات فعرض للرجل سفر فقال لعيسى إنك قد تعلمت هذه الحرفة وأنا خارج في سفر لا أرجع إلى عشرة أيام ، وهذه ثياب مختلفات الآلوان وقد علمت كل واحدة منها على اللون الذي يصبخ به فأحب أن تكون فارغاً منها وقت قدومي ثم خرج فطبخ عيسى عليه السلام جبا واحداً على لون واحد وأدخل فيه جميع الثياب وقال لهاكوني بإذن الله تعالى على ما أزيد منك فقدم الصباغ و جدها كلها في جب واحد فقال يا عيسي ما فعلمت ؟ قال فرغت منها قال أين هي ؟ قال في الجب فقال نعم قال كيف قدكون كلها في جب واحد ؟ لقد أفسدت تلك الثياب عبد أخرجها على الألوان التي أزيادها فيجعل الصباغ يتعجب وعلم أن ذلك من الله عز وجل فقال الصباغ الشام في السلام في أن ذلك من الله عز وجل فقال الصباغ الشاروا إلى ما فعل عيسى عليه السلام في أمن به هو وأصحابه وجل فقال الصباغ والله على عليه السلام في أمن به هو وأصحابه وجل فقال الصباغ والله على عليه السلام في أمن به هو وأصحابه وجل فقال الصباغ والله على عليه السلام في أمن به هو وأصحابه وهم الحواريون والله عز وجال أعلم .

### ﴿ بَابِ فِی ذَکری رجوع مریم وعیسی علیهما السلام ﴾ (الی بلادهما بعد موت هردوس)

تقال وهب : لما مات هردوس الملك بعد إثنتي عشرة سنة من مولد عبسي عليه السلام أوحى الله تعالى إلى مريم يخبرها بموت هردوس ويأمرها بالرجوع مع أبن عمها يو مف النجار إلى الشام فرجع عيسى وأمه عليهما السلام وسكن في جبل ﴿ لَخَلِيلٌ فَي قَرِيةً يَقَالُ لِهَا مَاصِرَةً وَمِهَا سَمَيْتِ النصارِي ، وكان عيسي يَتَعَلَّم في الساعة علم يوم وفي اليوم علم شهر وفي الشهر علم سنة فلما تم له ثلاثون سنة أوحى الله تعالى إليه أن يبرز الناس ويدعوهم إلى الله ويضرب لهم الأمثال ويداوى المرضى والزمني والعميان والجانين ويقمع الشياطين ويزجرهم ويذلهم وكانوا يموتون من خوفه ففعل ما أمره به فأحبه النَّاس ومالوا إليه واستأنسوا به وكـثرتأتباعه وعلاذكره .وربما اجتمع عليه من المرضى والزمني في الساعة الواحدة خمسون ألفاً فن أطاق منهم أن يمشى إليه مشى إليه ومن لم يطق وصل إليه عيسى عليه السلام وإنما كان يداويهم بالدعاء بشرط الإيمان، ودعاؤه الذي كان يشني به المرضي ويحيي به الموتى ﴿ اللَّهِمُ أَانَتَ إِلَّهُ مِن فِي السَّمَاءُ وَإِلَّهُ مِن فِي الآرضَ لَا إِلَّهُ فَيْهُمَا غَيْرِكُ وَأَنْتَ جَمَّار من في السموات وجبار من في الارض لا جبار فيهما غيرك و أنت ملك من في السموات وملك من في الارض لا ملك فيهما غيرك وأنت حكم من في السموات وحكم من في الأرض لا حكم فيهما غيرك قدرتك في الأرض كمقدرتك في السماء وسلطًا الك في الآرض كسلطا الك في الساء أسالك باعائك المكر ام إنك على كل شيء قدير) ﴿ بَابُ فِي قَصَةُ الْحُوَّارِيونَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ ﴾

قال الله تعالى ( فلما أحس عيسى منهم المكنفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد أنا مسلمون ) وقال الله عز وجل وإذا أوحيت إلى الحواريين أى ألهمتهم ووفقتهم (أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون ) أعلم بأرف الحواريين كانوا أصفياء عيسى بن مريم وأولياه وأرضياه وألصاره ووزراه وكانوا إنى عشر رجلا وأسماؤه . وأولياه وأرضياه وأنصاره ووزراه وكانوا إنى عشر رجلا وأسماؤه : شمعون الصمار المسمى بطرس وأندراوس أخوه ويعقوب بن زيدى ويحيي أخوه

وفيليس وبر تولوماس وتوما ومتى العشار ويعقوب بن حلفا وليا الذى يدعى. تداوس وشمون القنانى ويهوذا الاسخريوطى عليهم السلام .

و اختلف العلماء فيهم لما سموا بذلك ، قال ابن عباس، كانوا صيادين يصطادون السمك فربهم عيسى فقال لهم ما تصنعون ؟ فقالوا نصطادالسمك قال لهم ألا تمشون معى حتى نصطاد الناس قالوا وكيف ذلك ، قالوا تدعو إلى الله قالوا ومن أنت ؟ قال أنا عيسى بن مريم عبدالله ورسوله قالوا فهل يكون أحد من الانبياء قوقك ؟ قال نعم الذي العربي ، فأتبعه أولئك وآمنوا به وانطلقوا معه .

وقال السدى : كانوا ملاحين ، وقال ابن أرطأة كانوا قصارين وسموا بذلك. لانهم كانوا يحورون الثياب أى يبيضونها .

أخبرنا ابن فتحويه بإسناده عن مصعب قال الحواريون إثنا عشر رجلا اتبعوا عيسى فكانوا إذا جاعوا قالوا يا روح الله جعنا فيضرب بيده الارض سهلاكان أو جيلا فيخرج لكل إنسان رغيفاً فياكلهما ، وإذا عطشوا قالوا يا روح الله عطشنا فيضرب الارض سهلاكان أوجبلا فيخرج الماء فيشربون ، فقالوا ياروح الله من أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا وإذا شئنا أسقيتنا وآمنا بك واتبعناك ؟ قال أفضل منكم من يعمل بيده وياكل من كسبه .

قالوا فصاروا يعملون الثياب بالمكراء، قال ابن عون صنع ملك من الملوك طعاماً فدعا الناس إليه، وكان عيسى على قصعة فمكانت القصعة لا تنقص فقال له الملك من أنت ؟ فقال أنا عيسى فن مريم، قال الملك إلى أثرك ملكى واتبعك كانطلق بمن اتبعه منهم وهم الحواريون، وقيل هو الصباغ وأصحابه انتهت القصة قال الضحاك: سموا حواريين لصفاء قلوبهم، وقال عبد الله المبارك: سموا حواريين لانهم كانوا نورانيين عليهم أثر العبادة ونورها وبياضها وبهاؤها له وأصل الحور عند العرب شدة البياض، ومنه الاحور والحور، وقال الحسن بوأصل الحواريون الانصار، وقال قتادة، هم الذين قصلح لهم الخلافة، وقال النضر بن شميل: الحوارى خاصة الرجل ومن يستعين به فيا ينويه.

ومنه قول الذي يَلِيِّكُم و لَيْكُلُ في حواري وحوارى الزبير ؛ فهؤلاء حواريو عليه عليه السلام ، فأما حواريو هذه الآمة ، فأخبرنا الحسين بن محمد الله الدينورى بإسناده عن سفيان بن معمر أن قتادة قال ؛ أن الحواريون كلهم من تقريش ، وهم أبو بكر وعمر وعمّان وعلى وحزة وجعفر وأبو عبيده بن الجراج حوعمان بن مطعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الته والزبير بن العوام رضى الله عنهم أجمين.

﴿ ذَكَرَ خَصَائُصَ عَلِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَالْمُجَرَّاتُ الَّى ظَهْرَتُ عَلَى يَدَيُّهُ ﴾ ﴿ وَبِعَدَ مَبِعَثُهُ إِلَى أَنْ رَفْعَ صَلُواتَ اللَّهِ وَسَلَّامُهُ عَلَيْهِ ﴾

منها أأييد الله إياه بروح القدس، قال عز من قائل ( وأيدناه بروح القدس) عو نظيرها سورة المائدة ( إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نحمي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس ).

واختلفوا فيه فقال الربيع بن أنس هو الروح الذي نسخ فيه الروح أضافه سبحانه إلى نفسه تكريمًا وتخصيصاً نحو بيت الله وناقة الله والقدس هو الله نعالى يدل عليه عوله تعالى ه روح منه ، فنفخنا فيه من روحنا ، قال آخرون ، أراد بالقدس الطهارة أي الروح الطاهرة ، وسمى عيسى عليه السلام روحاً لأنه لم تقضمنه أصلاب الفحول ولم اقتشمل عليه أرحام الطواحث إنما كان أمراً من الله تعالى .

قال السدى وكعب روح الفدس جبريل و تأييد عيسى بجبريل عليهما السلام هو أنه كان قرينه ورفيقه يعينه ويسير معه حيثًا سار إلى أن صعد به إلى الساء وقال سعيد بن جبير وعقيد بن عمر هو إسم الله الاعظم وبه كان يحيالمو تى ويرى الناس تلك العجائب، ومنها تعليم الله إياه (الإنجيل والتوراة، وكان يقرؤهما من حفظه كا الله تعالى (وإذا علمتك الكتاب) أى الخط، قيل الخط عشرة أجزاء هفتسعة منها لعيسى والحكمة والتوراة والإنجيل.

ومنها خلقه الطير من الطين كما قال الله تعالى مخراً عنه (إلى جثتكم بآية من بكم أخلق لمكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ) وقال تعالى إ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن ف كمان يصور من الطين كمبيئة الطيرثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ولم يخلق غير الحفاش وإنما خص بالحفاش لآنه أكمل الطير خلقاً فيكون أبلغ في القدرة لآن له ثمدياً وأسناناً ويحيض ويطير.

قال وهب ؛ كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عنهم سقط ميناً ليتميز فعل الخلق عن فعل الله تعالى وليعلم أنّ الكيال لله عز وجل.

ومنها إبراء الآكمة والآبرص قال الله (وتبرى. الآكمة والآبرص بإذنى)، ولا برص الذى به وضح والآكمة الذى ولد أعمى ولم بر ضوءاً قط ولم يكن في الإسلام اكمة غير قنادة وإنما خص هذين لأنهما أعيياً الاطباء وكان الفالب على زمان عيسى الطب فأراهم المعجزة من جنس ذلك.

ويروى أن عيسى عليه السلام مربدر فيه عيمان فقال ماهؤلا. ؟ فقيل هؤلات قوم طلبوا الفضاء فطمسوا أعينهم بأيديهم فقال مادعاكم إلى هذا ؟ قالوا خفنا عاقبة القضاء فصنعنا بأنفسنا ما ترى فقال أنتم العلماء والحسكاء والاحبار والافاضل المسحوا أعينكم بأيديكم وقولوا باسم الله ففعلوا ذلك فإذا هم جميعاً قيام ينظرون .

ومنها إحياق الموتى بإذن الله تعالى و وإذا تخرج المؤتى بإذنى ، وأحيا منهم. أمواناً منهم العاذر وكان صديقاً له فارسلت أخته إلى عيسى أن أخاك العاذر يموت فأنه وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام فأناه هو وأصحابه فو جدوه قدمات منذئلائة أيام فقالوا لأخته افطلقى بنا إلى قبره فانطلقت معهم إلى قبره وهو فى صخرة مطبقة فقال عيسى ؛ اللهم رب السموات السيسع والارضين السبع إنك أرسلتنى إلى بنى إسرائيل أدعوهم إلى دينك وأخبرتهم أنى أحيى الموتى بإذنك فأحي الفاذر فقام العاذر وخرج من قبره و يقى وولد له .

ومنها ابن العجور ، وكانت القصة فيه أن عيسى مرفى سياحته و معه الحواربون. عدينة فقالمأن في هذه الحدينة دينز فن يذهب يستخرجه لنا فقالوا ياروح الله لايدخل هذه القرية أحدغريب إلاقتلوه فقال لهم عيسى مكانكم فحض حقدخل المدينة فوقف على باب فقال السلام عليكم يا أهل الدار غريب أطعموه فقالت له امرأة عجوز به أما ترضى أن أدعك الاذهب بك إلى الوالى حتى تقول أطعمو في فبينا عيسى بالباب إذ أقبل الفتى ابن العجوز فقال له عيسى أضفني ليلتك هذه فقال له الفتى مثل مقالقة

المحبوز فقال له عيسي أما إنك لو فعلت ذلك زوجتك بنت الملك فقال له الفتي ؛ إما أن تكون مجنوذاً وإما أن تكون عيسىبنمريم ؟ فقال أنا عيسىفاضافه وبات عنده فلما أصبح قال له أعد وادخل على الملك وقل له جثت؛ أخطب إنذك فإنه سيماءر بضربك وإخراجك فمض الفق حق دخل على الملك فقال لهجشت إليك أخطب إبنتك فأمر بضربه وأخرج فرجع الفتي إلىعيسي فأحبره بالخبر فقال إن كان غدآ عَادُهب اليه واخطب إبنته فإنه ينآلك بدون ذلكُففعل الفتي ما أمره عيسى فضربه دون ذلك الضرب الأول فرجع إلى عيسى فأخبره فقال ارجع إليه فإنه سوف يقول الك أنا أزوجك إياها على حكمي وحكمي قصر من ذهب وفضة وما فيه من ذهب وفعنة وزبرجدفقال له افعل ذلك فإذا بعث معكأحد فاخرج به فإنك سوف تجده فلا تحدث فيه شيئاً ثم إنه دخل على الملك فخطب فقال تصدقها بحكمي فقال وماحكمك؟ فحيكم بالذي سماء عيسى فقال نعم رضيت أبعث من يقبض ذلك فبعث معه رجلافسلم لأليهم ماسأله الملك فتعجبالفتي منذلك وقال ياروج الله تقدر علىمثل هذا وأنت على مثل هذه الحالة فقال له عيسي إني آثرت ما يبقى على ما يفني فقال الفتي أنا أيضاً أدعه وأصحبك فتخلى عنالدنيا واتبع عيسىفأخذ عيسى بيده وأتى به إلى أصحابه وقال لهم هذا الـكـنزالذي قلت لـكم فـكان ممه ابن المجوز إلىأن مات ومر به وهو هيت على سريره فدعا الله عيسى فجلس على سريره ونزل من أعلى أعناق الرجال عرابس الثياب وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقى وولد له .

ومنها إبنة المشار رجل كان يأخذ المشر؛ قال له أتحييها وقد ماتت بالامس فدعا الله عز وجل فماشت وبقيت وولد لها .

ومنها سام بن نوح قال له الحواريون وهو يصف لهم سفينة نوح ؛ لو بعثت لنا من شهد السفينة فينعت لمنا ذلك فقام وأتى تلا فضرب بيده وأخذ قبة من تراب وقال هذا قبر سام بن نوح إن شئتم أحييته لكم قالوا نعم فدعا الله بإسمه الاعظم وضرب التل بعصاه وقال احي بإذن الله فخرج سام بن نوح من قبره وقد شاب نصف رأسه فقال أو قد قامت القيامة ؛ قال لا ولكني دعو تك باسم الله الاعظم نقال ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان ، وكان سام قدعا شخمسما ئة سنة وهو شاب

نئم أخبرهم بخبر السفينة وقال له عيسى مع قال بشرط أن يميذنى الله من سكرات ﴿ لَمُوتَ فَدَعَا اللَّهُ عَيْسَى فَفُمُلُ ذَلَكُ ، وقد ذكر هذا الحَبْرُ فَى قَصَّةُ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَام ومنها عزيزغليه السلام ، قالوا لعيسى عليه السلام أحيه و إلا أحرقناك بالنار . وجمعوا حطباً كـشيراً من حطب الـكرم وكانوا في ذلك الوقت يدفنون موتاهم في صناديق منحجاره مطبقة فوجدوا قبرعزيزمكتو بأعلىظهره إسمه فعالجوه ليفتحوه غَلم يقدر وا أن يخرجوه من قبره فرجعوا إلى عيسى فأخبره فناولهم إناء فيه ماء وقال لهم الضحوا قبره بهذا الماء ففعلوا فانفتح الطبق فأتوا به إلى عيسى وهُو في أكفانه والارض لا تأكل أجساد الانبياء ثم أنه نزع ثيابه عنه ثم جعل ينضح على جسده الماء ولحمه وشعره ينبت ثم قالـاحي ياعزيز بإذن الله تعالى فإذا هوجالس وكلذلك تراه أعينهم فقالوا يا عزيز ماتشهد لهذا الرجل يعنون عيسى فقال أشهد أنهعبدالله ورسوله فقالوا ياعيسي ادع لنا ربك يبقيه لنا ليكون بين أظهرنا حياً ففال عيسى ردوه إلى قبره فردوه إلى قبره فعاد ميتاً فأمن بعيسي بن مريم من آمن وعاند من عاند عَالَ الكلِّي كَانَ عَيْسَى يَحِي المُوتَى فِياحَى يَاقَيُوم؛ ومنها إخباره عليه السلام عن الفيوب عَالَ الله عَرْ وَجُلُ إِخْبَارًا عَنْهُ ﴿ وَأُنْفِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونٌ وَمَا تَدْخُرُونَ فَي بَيُونَكُم ﴾ . عَالَ الْكُلِّي لِمَا أَبِراً عَيْسَى الْأَكَةُ وَالْأَبْرُصُ وَأُحْيَا الْمُوتَى قَالُوا هَذَا سَأَحْرُ وَلَـكن أخبرنا بمأ نأكل وبما ندخرة كان يخبر الرجل بما يأكل فىغذائه وبما يأكل فىعشائه ومنها مشيه عليه السلام على الماء ، ويروى أنه خرج في بعض سياحته وممه ر يحل من أصحابه قصير وكثير اللزوم لميسى فلما انتهى عيسى إلى البحر قال بسم الله بصحة ويقين فمثى على وجه الماء فقال الرجلالقصيربسم الله بصحة ويقين فمثى على وجه الماء فداخله العجب فقال هذا عيسى روح الله يمثَّى على الما. وأنا أمثى على الماء قال فانغمس في الماء فاستغاث بعيسى فتنا و له عيسى من الماء وأخرجه وقال لله ما قلت ياقصير فأخبره بما خامر خاطره فقال له عيسى لفد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه فمقتك الله على ماقلت فتب إلى الله بما قلت فتاب الرجل وعاد إلى مرتبيَّة النَّ وضعه الله فيها فانقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاً .

قال وهب ؛ خرج عيسى عليه السلام يسيح في الارض فصحبه يهو دى وكان مع ذلك اليهودى رغيفان ومع عيسى رغيف ققال له عيسى تشاركني في طعامك قال اليهودي نعم فلما رأى أنه ليس مع عيسي إلا رغيف واحد ندم فقام عيسي. إلا الصلاة فذهب صاحبه وأكل رغيف فلما قضي عيسى صلاته قدما طعامهما فقاله لصاحبه أبن الرغيف الآخر ؟ فقال ما كان إلا رغيف واحد فأكل عيسي رغبفاً وصاحبه رغيفاً ثم انطلقاً فجاءًا إلىشجرة فقال عيسى لصاحبه لو أنا بتنا تحت هذه الشجرة حتى نصبح فقال افعل فباتا ثم أصبحا منطلقين فلقيا أعمى فقال له أرأيت إن أنا عالجتك حتى يرد الله عليك بصرك فهل تشكره ؛ قال نعم فس عيسى بصره ودعا الله تمالى فإذا هو صحيح فقال عيسى لليهودى بالذىأر اك الاعمى بصيراً كم كان ممك من رغيف ؟ فقال والله ما كان إلارغيف واحد فسكت عيسي عنه ومرا فإذا هو بمقمد فقال له عيسى ؛ أرأيت إن عالجتك فما فاك الله فهل تشكره ؟ قال نعم فدعاً الله تمالى عيسى فإذا هو صحيح قائم على رجليه فقال صاحب عيسى مارأيت مثل هذا قط فقال له عيسى بالذىأر آك الاعمى بصيراً والمقمد صحيحاً أين الرغيف الثانر؟ فحلف له أنه ما كان معه إلارغيفاً واحداً فسكت عيسى عنه ، فانطلقا حتى انتهيا إلى. بحرعجاج فقال له عيسى لاأرى جسراً ولاسفينة فخذ بحجابي من وزائي وضع قدمك موضع قدمى ففعل فشيا على الماء فقال له عيسى بالذى أرأك الاعمى والمقعدوسخن لك المآء من صاحب الرغيف الثالث فقال والله ما كان إلارغيف واحد فسكت عيسي. ثم انطلقا فإذاهما بظباء ترعى فدعى عيسى بظبى فذبحه وشوى منه بعضاً وأكلاف هُمْ ضرب عيسى بقية الظبي بعصاء وقال قم بإذن الله عز وجل فإذا الظبي يعدو

هُ قَمَال سبحان الله فقال عيسى بالذي أراك هذه الآية من صاحب الرغيف الآخر؟ هٰقال ما كان إلا رغيف واحد فمربصاحب بقر فنادى عيسى ياصاحب البقراجزر المنا من بقرك هذا عجلان فقال ابعث صاحبك اليهودى يأخذه فانطلق اليهودى فجاء به وذبحه وشواه وصاحب البقر ينظر إليه فقال عيسى كل ولا تمكسر عظماً فلما فرغ قذف بمظامه في جلده ثم ضربه بعصاه وقال له قم بإذن الله فقام المجل ولهخوار فقال له عيسى ياصاحب البقر خذعجلك قالو يحك من أنت؟ قال أناعيسى بن مريم قال عيسى السحار ثم فر منه فقال عيسى لصاحبه بالذي أحيا العجل كم كان معكمن رغيف ؟ فقال ما كان معي إلا رغيف واحد فسكت ومشيا حتى دخلا قرية فنزل عيسى في أسفلها واليهودي فيأعلاها فأخذ اليهودي عصا عيسي وقال له أنا الآن ﴿ برىء المرضى وأحيى الموتى قال وكان ملك لمك القرية مريضاً مدنفاً فا نطلق اليهودي و نادى من يبتغي طبيباً حتى أتى باب الملك فأخبر بوجمه نقال ادخلونى عليه فأنا أبرئه وإن رأيتموه قد مات فأنا أحييه فقيللهإن وجع الملكقدأعيا الاطباءقبلك و ليس مرطبيب يداريه و لايشفيه إلاصلبه فقال أدخلونى عليه فأدخل عليه فضرب الملك بعصاه فمات فجعل يضرب الملك بالعصا وهوميت ويقول له قم بإذن الله فلم يقم فأخذ ليصلب هيلمغ ذلكعيسي فأقبلعليه وقد رفع علىالخشبة فقال لهمعيسي أرايتم لو أحبيت لـكم الملك هل تتركون ليصاحبي؟ قالوا نهم فدعا الله عز وجل **غَاحِياْه وقام فأ رَل اليهودي من على الحشية فقال يا عيسى أنت أعظم الناس علىمنة** والله لاأفارقك أبدآ فقال له عيسى أنشدك لله الذي أحيا الظبي والعجل بعدما أكاناهما وأحيا هذا بعد مامات وأنزلك من على الجذع بعدماصلبك كم كان معكمن رغيف؟ قال فحلف بهذا كله وقال والله ما كان معى آلا رغيف واحد نقال عيسى لا بأس أنيا قرية عظيمة خربة فيها كنز ثلاث لبنات من ذهب قد حفرتها السباع والدراب فقال الرجل لعيسي هذا المال لك فقال عيسي أجل واحدة لي وواحدة لك وواحدة للذي أكل الرغيف الثالث ، فقال اليهودي لعيسي أنا صاحب الرغيف الناكث أكلته وأنت تصلى فقال عيسى هىلك كلما ؛ فانطلق عيسىوتركم ينظروهو لايستطيع أن يحمل منهن واحدة الثقابا عليه فقال له عيسىدعه فإن لهأهلا

يهلمكون عليه فجملت نفس اليهودى تنطلع إلى المال و يكره أن يعصى عيسى و يعجزه حل المال فانطلق مع عيسى ، قبينها هو كذلك إذ مر بالمال ثلاثة نفر فأتوا عليه فقال اثنان منهما الصاحبهما الثالث انطلق إلى بعض القرى فائتنا بطعام وشراب ودواب تحمل عليها هذا المال فلما ذهب صاحبهما قال أحدهما للاخر هل المك أن تقتله إذا رجع و تقسم المال بيننا ؟ قال نعم وقال الذى ذهب فى نفسه أنا أجعل فى الطعام سما فإذا أكلاه ماتا و يصير المال كله لى ففعل ذلك فلما رجع إليهما ووصل قتلاه ثم أكلا الطعام الذى جاء به إليهما فاتا وأن عيسى عليه السلام مر بهم وهم عوله مقتولين فقال ؛ لا إله إلا الله هكذا تصنع الدنيا بأهلما ثم إن عيسى أحياهم الذن الله تعالى فاعتبر وا و روا ولم يأخذوا من المال شيئا فتطلعت نفس اليهو دى صاحب عيسى إلى المال فقال اعطنى المال فقال عيسى خذه المك فهو حظك فى الدنية والآخرة فلما ذهب ليأخذه خسف به الأرض فانطلق عيسى عليه السلام و منها نز ول والآخرة فلما ذهب ليأخذه خسف به الأرض فانطلق عيسى عليه السلام و منها نز ول المائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) الآية .

واختلف العلماء في صفة از ول المائدة وكيفيتها وما كان عليها فروى قنادة عن جابر عن عمار بن ياسر عن رسول الله مراقي أنه قال ( الاستالمائدة عليها خبز و لحم و ذلك أنهم سألوا عيسى طعاما يأكلون منه ولا ينفذ قال فقال لهم إنى فاعل ذلك و إنها مقيمة لحكم مالم تخبئوا أو تخو اوا فإن فعلتم ذلك عذبتم، قال فما مينى يو مهم حتى خا وا وخبئوا ، وفي بعض الروايات أن بعضهم سرق منها وقال العلما لا تنزل أبدلاً فوقعت ومسخوا قردة وخنازير ، قال ابن عباس قال عيسى لمبنى إسرائيل صوموا فوقعت ومسخوا قردة وخنازير ، قال ابن عباس قال عيسى لمبنى إسرائيل صوموا يلائين يوما ثم سلوا الله ما شئتم يعطيكموه فصاموا ثلاثين يوما فلما فرغوا قالولا عيسى إنا إن عملنا لاحد أقضينا عمله أطعمنا طعاما و إنا إن صمنا و جعنا فادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماء فلبس عيسى المسوح وافتر ش الرماد ثم دعا الله تعالى فقال ( اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ) الآية فاقبلت الملائك بمائدة عمله في فقال ( اللهم وغيره أنه كانت بالمائدة إذا وضعت لبنى إسرائيل اختلف وروى عطاء بن السائب وغيره أنه كانت بالمائدة إذا وضعت لبنى إسرائيل اختلف عليها الآيدى فيها كل الطعام إلا اللحم ، وقال عطية العوفي نز لت سمكه من السماء فيها عليها الآيدى فيها كل الطعام إلا اللحم ، وقال عطية العوفي نز لت سمكه من السماء فيها عليها الآيدى فيها كل الطعام إلا اللحم ، وقال عطية العوفي نز لت سمكه من السماء فيها

ظهم كل شيء ؛ وقال قتادة كانت مائدة تنزل من السياء وعليها ثمر من ثمار الجنة وكانت تنزل عليهم يكرة وعشية حيث كانوا كالمن والسلوّى لبني إسرائيل. وقال وهب أنزل الله أفرصة من شعير وحيتانا فقيل لوهب ماكان ذلك يغنى عنهم مزشىء قال بلى و لـكن الله ضاعف لهم البركة فكانوا قوم يأكلون ثم يخرجون ويجيء آخرون فيأكلون حتى اكلوا بأجمعهم وقال كعب الاحبار نزلت مائدة من السياء منكوسة تطير بها الملائكة بين السياء والارض عليها كل طعام إلا اللحم وقال مقاتل والمكلبي استجاب الله لعيسى عليه السلام فقال إنى منزلها عليكم كماسأ لتنى فن أكل من ذلك الطمام ثم لم يؤمن جعلته مثلاً ولعنة وعبرة لمن بعدهم قالوا قد رضينا فدعا شمعون الصفار وكان أفضلالحواربين فقال هل معك طعام؟ فقال معى سمكنانصغيرتان وستة أرغفة فقال علىبها فقطعها عيسىقطعا وقال اقعدوا فىروضة وترافقوا رفاقا كل رفقة عشرة ثم قام عيسى ودعا الله تعالى فاستجاب له وأنزل فيها البركة فصار خبراً صحاحا وسمكا صحاحا ثمم قام عيسى يمشي فجهل يلقىفي كل رفقة ما حملت أصابعه ثهم قال كلوا باسم الله فجعل أاطعام يكمثر حتى بلغ ركبهم فأكلوا ماشاء الله وفضل الناسخمسة آلاف ونيف وقال الناسجيعا شهدنا أنك ع دالله ورسو له ثم سألوه مرة أخرىفأ نزلالله خمسة أرغفة وسمكتين فصنعماصنع في المرة الأولى فلما رجموا إلىقراهم ونشروا هذا الحد شضحك منهم من لم يشهد وقال ويحكم إنما سحر أعينكم فن أراد الله به الخير ثبته على بصيرة ومن أراد فتنته رجع إلى كفره فمسخوا قردة وخنازير وليس منهم صبى ولاامرأة فمكثوا ثلاثة أيام ثمم هلمكوا ولم يتوالدوا ولم يأكلوا ويشربوا وكذلك كإعسوخ ويروىءن عطاء بن أبير باح عن المازالفار سوأنه قال والله ما تبع عيسى من المسأوى ولا انتهر يتمها ولاقهقه ضحكاولاذبذبا باعن وجههولاأخذعلىأ نفهمر تينشيئا قطولاعبث قظ ولما سأله الحواريون أن ينزل عليهم الموائد صنوفا قال (اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السام) الآية وارزقنا عليها طعاماً ناكل (وأنت خُير الرازتين) فنزلت سفرة حراء بينغامتين غامة منفوقها وغامة منتحتها وهم ينظرون إليها وهيتهوى منقضة حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى وقال اللهم اجعلني من الشاكر إن اللهم (م ٢٩ - قصص الأنبياء)

اجملها رحمة ولاتجعلها مثلة وعقوبة وهم ينظرون إليها فنظروا إلى شيء لميروامثلة قط ولم يجدوا ريحا أطيب من را ثحة ذلك فقال عيسى لهم أحسنكم عملا يكشفءنها ويذكر اسم الله ويأكل منها فقال شمءونالصفار بأس الحواريين أنت أولىبذلك منا فقام عيسىو نوضاً وصلىصلاة طويلة وبكى كثيراً ثيم كشف المنديل عنها وقال باسم الله خيرالرازقين فإذا هو بسمكة مشوية ليسعليها فلوس ولاشوك فيها تسيل سيلانا منالدسم وعندرأسها ملح وعندذنبها خل وحواليها منأنواع البقولماخلا الكراث وإذا لخمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الوابع جبن وعلى الخامس قديد فقال شمعون ياروح الله أمن طعام الدنيا هذا م من طعام الآخرة ؟ فقال عيسي عليه السلام ليس ماترون من طعام الدنياولامن طُمام الآخرة ولمكن افتعله لله بالقدرة الفالية كلوا عا سألتم يمددكم ويزدكم مزفضله قالواً ياروح الله لورأيتنا من هذه الآية آية أخرى ؟ فقال عيسي باسمكة احيى بإذن الله فاضطربت السمكه وعاد عليها فلوسها وشوكها ففزعوا منها فقال عيسىماليكم. تسألونآشيًّا، إذا أعطيتموها كرهتموها ، ثم نمال فما أخوفنى عليكمأن تعذبوا ياسمكة عودى كما كمت بإذنالته فعادت السمكة مشرية كما قالوا ياروح الله كن أول من يأكل منها ثم ناكل نحن فقال عيسى معاذ الله أن آكل منها و لمكن يأكل منها من سألها فخ فو ا أن يأكلوا منها فدعا لها عيسى أهلالفاقة والمرضى وأهلالبرص والجذام والمبتلين وقال كلوا من رزق الله واحكم الهناء ولغيركم البلاء فأ كلوا منها وصدر عنها ألف وثلاثمائة رجل وامرأة منففيروزمن ومريض ومبتلى كلهم شبعان يتجشأ ثم نظر عيسى إلى السمكة فإذا هي كويدَّتها حين نزلت من السماء ، ثم طارت المائدة صعد آ وهم ينطرون إليها حتى توارت منهم فلمياً كلمنها يومئذ مريض إلا برى ولازمن إلا صح ولا مبتلي إلا عوفي ولا ففير إلا استغنى ولم يزل غنيا حتى مات وندم الحواريون ومن لم يأكل وكانت إذا نزلت اجتمعت الأغنياء والفقراء والصفار والمكبار والرجال والنساء يزدحمون عليها فلبثتأر بعينصباحا تنزلضحي فلاتزال منصو بة يؤكل منها حتى إذا فاء النيء طارت صعداً وهم ينظرون حتى تغيب عنهم وكانت تنزلغباً تنزليوما ولاتنزل يوما كناقة ثمود فأوحىالله إلى عيسىاناجمل ما ئدتى ورزق الفقر ا. دون الاغنياء فعظم ذلك على الاغنياء حتى شكوا وشككوا الناس فيها فقالوا أترون المائدة تنزل من السماء حقا فقال لهم عيسى هلسكتم فشمر وا لعذاب الله فأوحى الله تعالى إلى عيسى إنى شرطت على المسكذيين شرطين أن من لعذاب الله فأوحى الله تعالى إلى عيسى إنى شرطت على المسكذيين شرطين أن من كيفر العذب من أن العالمين فقال عيسى عليه السلام (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحسكم) فسخ منهم تلمائة وثلاثون رجلا با توا من ليلتهم على الفرش مع نسائهم فى ديارهم فاصبحوا خنازيز يسمون فى الطرقات والسكناسات ويا كلون القاذور ات والحشوش فلها رأى الناس يسمون فى الطرقات والسكناسات ويا كلون القاذور ات والحشوش فلها رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى بن مريم فبكوا وبكى على الممسوخين أهلوهم فلها أبصرت الحنازير عيسى بكت وجعلت تطوف فجعل عيسى يدعرهم باسمائهم واحداً واحداً فيبكون ويشيرون بر وسهم لا يقدرون على الكلام فعاشوا ثلاث أيام وهلكوا فيبكون ويشيرون بر وسهم لا يقدرون على الكلام فعاشوا ثلاث أيام وهلكوا

ومنها ما روى أن عسى عليه السلام مر على رجل جالس عندة روكان يك ثر المرور فيجده جالسا فقال باعبد الله أراك تكثر الجلوس عندهذا القبر فقال باروح المقدة المراة كان لى من جمالها و مو افقتها كيت وكيت ولى عندها و ديعة قال أفته جب أن أدعو الله فيحيبها لك ؟ قال نهم فنو صاً عيسى وصلى ركعتين و دعا الله عز وجل فإذا أسود قد خرج من القبر كانه جذع محترق فقال له من انت ؟ فقال يارسولها لله أنا رجل فى عنداب منذ أربعين سنة فلها كنت في هذه الساعة قبل لى اجب فاجبت أم قال يا رسول الله مر على من أليم الهذاب ما إن ردنى الله إلى الدنيا أعطيته عهدا أن لا أعصيه أبدا فادع الله لى فرق ل قلب عيسى عليه السلام و دعا الله عز وجل تم قال له امضى فمضى فقال له صاحب القبر يارسول الله القد غلطت بالقبر إنما قبرها مذا فدعا الله عيسى عليه السلام خرجت من ذلك القبر امرأة شا بة جميلة فقال الهعيسى أتمر فها ؟ قال نعم هذه امرأ تى فدعا الله عيسى حتى و ذها عليه فاخذ الرجل بيدها أنه ونظرت إليه و أعجب كل واحد منهما بصاحبه فاشار إليها فوضعت رأس زوجها و نظرت إليه و أعجب كل واحد منهما بصاحبه فاشار إليها فوضعت رأس زوجها عن حجرها و اتبعت الفتى في جاريتى فبينها هم كذلك إذ طلع عيسى عليه السلام وقال امرأ تى فقال الفتى هى جاريتى فبينها هم كذلك إذ طلع عيسى عليه السلام وقال امرأ تى فقال الفتى هى جاريتى فبينها هم كذلك إذ طلع عيسى عليه السلام وبها وقال امرأ تى فقال الفتى هى جاريتى فبينها هم كذلك إذ طلع عيسى عليه السلام

فقال الرجل هذا عيسى ثم قص عليه القصه فقال لها عيسى ما تقولين؟ قالت أناجارية هذا ولا أعرف هذا فقال لها عيسى ردى علينا ما أعطيناك قالت فعلت فسقطت مكابها ميتة فقال عبسى هلرأيتم أعجب من هذا رجل أمانه الله كافراً ثم بعثه فآمن وهل رأيتم امرأة أماتها الله مؤمنه ثم أحياها فكفرت، ومنها رفعه إلى الساء إذ قال لله (ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا) الآية، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مربم رسول الله (وما قتلوه وما صلبوه والكن شبه لهم) إلى قوله تعالى (بل رفعه الله إليه وكمان الله عزيزاً حكما).

وروى المكلبي عنأ بي صالح عن ابن عباس أن عيسي عليه السلام استقبل رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا ؛ قد جاء الساحرا بن الساحر الفاعل بن الفاعلة فقذفوه وأمه فلما رأى ذاك عيسىدعا عليهم فقال اللهم أنت ربى وأنا من روحك درجت و بكلمتك خلقت ولم آتهم من تلقاء نفسي اللهم العن من سبني وسب أمي فاستجاب الله دعاءه ومسخ الذين سبوه وأمه خنازير فلما رأى ذلك رأس اليهود وأميرهم فزع لذلك وخاف دعوته فاجتمعت كلمة اليهود على قتل عيسى فاجتمعوا عليهذات يوم وجعلوا يسألونه فقال يا معشر اليهود إنالله يبغضكم فغضبوا من مقالنه غضبا شديداً وثاروا عليه ليقتلوه فبمثالته تعالى إليه جبربلعليه السلام فادخله خوخة ووازاه فيسقفهاورفعه الله تعالى من روزنته فمامر رأس اليهود رجلا من أصحابه يقال له فلطيانوس أن يدخل الخوخة فيقتله فلما دخل قلطيا نوسلم ير عيسى فابطا علمهم فظنوا أنه يقاتله فيها فالقي الله عليه شبه عيسى فلما خرج ظنوا أنه عيسى فقتلوه وصلبوه وقال وهب إن عيسي لما أعلمه الله تعالى أنه خارج من الدنيا جزع من الموت وشق عليه فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما وقال احضروني الليلة فلي إليكم حاجة فلما اجتمعوا إليه من الليل غشاهم وقام بخدمتهم فلما فرغوا منالطمام أخذ يفسل أيدبهم ويوصيهم ويمسح أيديهم بثيبابه فتعاظموا ذلك وتكارهو مفقال إلامن رد عليه شيئًا بما أصنع قليس منى ولاأنّا منه فاقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال لهم ؛ أنا ماصنعت بكم الليلة بما خدمتكم على الطعام غسلت أيديكم بيدى إلاليكون لمكم بني أسوة إنكم ترون إنى خيركه فلايتماظم بعضكم على بعض وليبذلن بعضكم نفسه

البعض كما بذلت نفسى اكم ؛ أما الحاجة التي استعنتكم عليها فتدعون الله لي تجمّعدون في الدعاء أن تؤخروا أجلىفلما نصبوا أنفسهم للدعا. وأرادوا يجتهدوا أرسلاله عليهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء فجعل يوقظهم ويقول سبحانالله ماتصبرونفى ليلة واحدة وتمينوني فيها؟ فقالوا والله ماندري مالنا لقدكنا نسهر فنكبر السهر ومانطيق الليلة سهرآ ومانر بددعاء الاحيل بيننا وبينه فقال يذهبالراعى وتبقى المدنم و جمل يا تى بكلام مثل هذا يعنى تفسه ثم ليكفرن بي أحدكم قبل أن بصبح الديك ثلاث مرات ليديعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني فحرجوا وتفرقواوكانت اليهو دتطلبه فاخذشمعون أحدالحواريين فنمالوا أهذا من أصحابه فجحدوقال ماأنامن أصحابه فتركوه ثم أخذ آخر فجحده كذلك ثم سمع صوت ديك فبكى وأحز نهذلك فالما أصبح دعا أحدالحواريين أولئك اليهود فقال مأتجعلون لى إن دللتكم عليه؟ فجعلوا اله . ٣ درهما فاخذها ودلهم عليه وكان شبه لهم قبل ذلك فاخذوه وأستو تقوامنه وربطوه بالحبل وجعلوا يقودونه ويقولونأنت كنت تحييي الموتي وتبرىءالاكمة والابرص أفلا نفك نفسك من هذا الحبل ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك ثم لمهم نصبوا له خشبة ليصلبوه عليها فلما أتوا به الخشبة ليصلبوه أظلمت الأرض وأرسلالة الملائكة فحالوا بينهم وبين عيسى وألقىشبه عيسى على الذين دلهم عليه وإسمه يهودا فصلبوه مكانه وهم يظنونأنه عيسى وتوفىالله عيسى تلاث ماعات ثم رفعه إلىالسماء فذاك قوله تعالى (إنىمتوفيك ورافعك ومطهرك من الذين كفروا) فلما صلب الذي هو شبه عيسى جاءت مريم أم عيسى وامرأة كان عيسى دعا لها وأبرأ مَا مِن الجنون يبكيان عند المصلوب فاتاهما عيسي وقال على من تبكيان؟ فتمالتا عليك فقال إنالته نعالى رفعنى فلم يصيبني إلاخيرآ وإنهذا شخص شبهلهم وقال مقاتل؛ إن ليهود وكلوا بعيشي جلا يكون عليه رقيبا يدورممه حيثادار فصدد عيسى الجبل فجاءه الملك فرفعه إلى المهاء وألقى الله تعالى شبه عيسى على الرقيب فظن اليهود أنه عيسى فأخذوه وكان يقول لهم إنى استعيمي إنى فلان بن فلان فلم يصدقوه و قنلوه و صابو ه فقال تنادة ذكر لغا أن نبي الله عيسي قال لا صحابه أيكم بقذف عليكم شبه ها به مقدّر لفقال وجل من القوم أنا ني الله فقدل ذلك الرجل و منع الله عيسى و و فعه لم ليه و قيل إن الذي شبه بعيسي وصلب مكانه رجل إسرائيلي يسمى أشيوع بن قيديرا والله أعلم.

( ذكر نزول عيسى من السماء بعد رفعه بسبعة أيام )

قال وهب وغيره من أهل الكناب؛ لما رفع الله عيسى عليه السلام لبث السماء سبعة أيام ثم قال الله له إن أعداءك اليهود أعجلوك من العهد إلى أصحا بك فانزل عليهم وأوصهم واهبط على مريم المجدلانية فإنه لم يبك عليك أحد بكاءها ولم يحزن عليك أحد حزنها فانزل عليها وأخبرها أنها أول من تلحق بك وأمرها أن تجمع الحواريين فثبتهم في الارض دعاة إلى الله تعالى .

وكَمَانت قصة مريم الْمجدلانية أنها كانت من بني إسرائيل في قرية من قرى. أنطاكية يقال لها بجدلان ؛ وكانت امرأة صالحة وكانت تستحاض فلانظمر فخطيها أشراف بنى إسرائيل فامتنعت فظنوا أنها رفعت بنفسها عنهم ولم يكن ذلك ترفعة وإنما أرادت إخفاء علمها عنهم ؛ فلما سمعت بمجىء عيسى عليه السلام ربما كات يشفي الله على يديه من المرضى الزمني أقيات إليه رجاء الشفاء ؛ قاماً رأت عيسوي وما ألبسه الله من الهيبة استحيت وأنصرفت إلى ورائه ووضعت يدها على ظهره فقال عيسى لقدمسني ذوعاهة بذية حسنة ولقد أعطاه الله مارجاه وطهره بطهارتى فاذهب الله عنها مابها وبرأت وطهرتفلما أمر الله عيسى بالنزول عليها سبعة أيام. من رفعه هبط عليها فاشتمل الجبل حين هبط نور فجمعت له الحواريين فبثهم في الأرض دعاة إلى الله ثم رفعه الله وكساه الريش وأابسه الثور وقطع منه شهوة المطعم والمشرب فهو يطير مع الملائكة حول العرش فكان إنسيا ملكيا أرضية سماوياً وتفرق الحواريون حيث أمرهم تلك الليلة التي أهبط فيها هي الليلة التحد تزخرفها النصاري قالوا فوجه بطرس روميه وأندراوس ومتى إلى الأرض المتي. ياكل أهلما الناس وتوما وليها إلى أرض المشرق وفيلبس ويهوذا إلى القيروان و إفريقيه ويحى إلى أفسوس قرية أصحاب الكهف واليعقو بيين إلى أورشلم وهي. إيلياءأرض بيت المقدس وبرتو لوماوس إلىالإعرابيه رضر الحجاز وشمعوز لملى أرض بربرفاصبح كلواحدمن الحواريين الذين بمثهم يحدث بلفة من أرسله عيسي إليهم قال ابن إسحق ؛ ثم عمداليهو د إلى بقية الحواريين أصحاب عيسى يشمسونهم، ويعذبونهم ويطوفون بهم قسمع ذلك ملك الروم وكان صاحب وثن نقيل اله إرنب ر جلاكان في هؤلاء الناس الذين تحت يدك من بني إسرائيل عدواً عليه فقتلوه ؛ وكان يخبرهم أنه رسول الله وقد أحيا لهم الموتى وأبرأ لهم الاسقام وخلق لهم من الطين كهيئة الطيرو نفخ فيه فكان طائراً بإذن الله وأخبرهم بالغيب وأراهم العجائب فقال ملك الروم قما منعكم أن تذكروا لى من أهره فوالله لو علمت لحليت بينه وبينهم ثم إنه بعث إلى الحواريين فانتزعهم من أيديهم فلما أتوه سالهم عن دين عيسى فاخبروه خبره فبايعهم على دينه واستغزل شبه عيسى والحشبة التي صلب عليها فاكرمها وصانها لما مسها منه وغزا بني إسرائيل فقتل منهم خلقا كشيراً عليها فاكرمها وصانها لمنصرانية في الروم .

وقال أهل النوراة ؛ حملت مريم بعيسى ولها ثلاث غشرة سنة وولدت عيسى عبيت لحم من أرض أورشليم لمض خمس وستين سنة من غلبة الإسكندر على با بل ولاحدى وخمسين سنة مضت من ملك الإسكانين أوحى الله إليه على رأس ثلاثين سنة ورفعه من بيت المقدس إليه ليلة القدر من شهر رمضان وهو ابن ثلاث وثلاثين عيمة فكانت نبوته تلاث سنين وعاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين والله أعلم

## ( ذكر وفاة مربم إبنة عمران عليهما السلام )

قال وحب بالما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى عليه السلام آخى بين الحواريين فا مر رجلين منهم يقال لاحدهما شمعون الصفار والآخر يحيا أن يلتزما أمه ولا يفارقاها فا نظلقا ومعهما مريم إلى ماروت ملك الروم يدعونه إلى الله تعالى وقد بعث الله تعالى إليه قبل ذلك بولس عليه السلام فلما أقوه أمر بشمه وأندراوس فنتلا وصلبا منكسين وهربت مريم ويحي حتى إذا كانا في بعض وأندراوس فنتلا وصلبا منكسين وهربت مريم ويحي حتى إذا كانا في بعض فلطريق لحقهما الطلب فحافا فانشقت لهما الارض فغابا فيها وأقبل ماروت ملك فلروم وأصحابه فحفروا ذلك الموضع فلم يحدوا شيئا فردوا التراب على حال وعلموا أنه أمر من الله تعالى فسال ملك الروم عن حال عيسى فاخبروه فاسلم كا

#### ﴿ ذَكُرُ نُزُولُ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءُ فِي المَرَةِ الثَّانِيَّةِ فِي آخِرُ الزَّمَانُ ﴾

قال الله تعالى (و إنه لعلم للساعة فلا تمترون بها) الآية وقيل للحسين بن الفضل. هل تجد نزول عيسى عليه السلام فى القرآن؟ تال نعم قوله ، وكهلا ، وهو لم يكن بكهل فى الدنيا و إنما معناه وكهلا بعد نزوله من الساء .

أخبرنا أبو صالح شعيب بن مجمد البيهةى بإسناده عن أبى هريرة قال ، آل رسول الله على الله المحلم المحات المهاتهم شق وديشهم واحد ، وإنى أولى الناس بعيسى بن مريم علمهما السلام لأنه لم يكن بينى وبينه نبى ويوشك أن ينزله فيكم أبن مريم عدلاً حكماً وإنه نازل على المتى وخليفتى علمهم فإذا رأيشه و فيكم أبن مريم عدلاً حكماً وإنه نازل على المتى وخليفتى علمهم كأن رأسه تقطر فاعرفوه فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحرة والبياض سبط الشعر كأن رأسه تقطر ولم يصبه بلل ينزل بين محصرتين فيكسر الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية ويقبض المال ويهلل من الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ملبياً بهما جمعاً ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك فى زمانه المال كلها غير الإسلام و تكون السجدة واحدة لله رب العالمين ويهلك الله في زمانه مسيح الضلالة المكذاب الدجال و تقمع الامنة في الارض حتى ترتع الاسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الفنم و تلممه السميان بالحيات فلا يضر بعضهم بعضاً ثم يلبث في المدينة بجنب عمر و اقر ، وا السميان بالحيات فلا يصر بعضهم المسلمون ويدفنونه في المدينة بجنب عمر و اقر ، وا في شئم راوان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم فيهميداً ) أى قبل موت عيسى يعيدها أبو هريزة ثلاث مرات .

وأخبرنا محمد بن القاسم العارسي بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله متالية (إذا أهبط الله المسيح عيسي يعيش فيهذه الأمة ما يعيش ثم يموت في مدينتي هذه ويدفن إلى جانب قبر عمر فطوبي لأبي بكر وعمر يحشران بين نبيين.

وأخبرنى أن قال حدثنى الحسين بن أخمد بن محمد على بإسناده عن ابن عباس. قال ؛ قال رسول الله ﷺ (كيف يماك الله أمة انا فى أولها وعيسى فى آخرها ، والمهدى من أهل بيتى فى وسطما). ﴿ باب فى قصة الرسل الشلائة الذين بعثهم عيسى عليه السلام إلى أنطاكية ﴾ ( وذلك فى أيام ملوك الطوائف )

قال الله تعالى ( واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون ) يعنى رسل عيسى عليه السلام (إذ أرسلنا إليهم اثنين ) واختلفوا في إسميهما) فقال ابن إسحق فاروض وروماض ، وقال وهب ويحيى ويونس وقال مقاتل يومان و وقال كمب صادق وصدوق ( فكذبوهما فعززنا بثالث ) أى فقوينا بم المدوق القصار رأس الحواريين في قول أكثر المفسرين وقال كحب إسمه شاوم وقال مقاتل سممان .

قالت العلماء بأخبار الانبياء: بعث عيسى عليه السلام رسولين من الحواريين إلى مدينة أنطاكية ، فلما قربا من المدينة أتيا شيخاً يرعى غنيات له وهو حبيب النجار صاحب يسفسلما عليه فقال منانتم ؟ قالا رسولاعيسى عليه السلام ندعو كم من عبادة الاوثان إلى عيادة الرحمن قال أمعكما آية ؟ قالا نعم نحن نبرىء المريض و نشفى الاكمة والابرص بإذن الله ، فقال الشيخ أن لى إبناً مريضاً صاحب فراش منذ سنين ، فلما نظرا إلى ولد الشييخ قربا إليه ودعوا له ومسحا بيديهما ققام في الوقت بإذن الله ، وشفى الله على يديهما كشيراً من المرضى ، وكان في مدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يعبد الاصنام يقال له سلاحين .

وقال وهب: إسمه بطيحيس وكان من ملوك الروم قالوا فانتهى الخبر إلى الملك فدعاهما إليه وقال لهما من أنتما؟ قالا رسولا عيسى قال وما آيتكما؟ قالا نبرى ملاكمة والابرص ونشفى المرضى بإذن الله تعالى، قال وفيم جثنما؟ قال جثناك فدعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر قال الملك وأو لنا إله سوى آلهننا؟ قال نعم، قال من ؟ قالا من أوجد دك بعد عدمك قال قوما حتى أنظر في أمركما فتبعيهما الناس فأخذوهما وضربوهما في السوق .

هب: بعث عيسى بهذين الرسولين إلى أنطاكية فأتياها فلم يصلا إلى طالت مدة مقامهما ، فخرج الملك ذات يوم فـكبرا وذكرا الله تعالى. الملك فأمرا بهما فحبسا وجلد كل واحد منهما مائة جلدة قالوا فلما كدنب ولان وضربا بعث عيس رأس الحواريين شمعور الصفار على أثرهما يمصرهما فدخل شمعون البلد متنكراً فجعل بماشر حاشية الملك حتى أنسوا به فرفعوا خبره إلى الماك فدعاء ورضى عشرته وأنس به وأكرمه ثم قال له ذات يوم أيهـــا الملك إنه قد بلغني أنك حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعوك إلى غير دينك فهل كلمتهما وسمعت قولها ؟ فقال حال الغضب بييء وبين ذلك ، قال فإن رأى. الملك دعاهما ، فدعاهما الملك فلما حضرا قال شمعون لها من أرسلكما إلى هنا ؟ قالا الذي خلق كل شيء فإنه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد ، قال شمعون وما آيتكما كه قالًا ما نشمناه نبرىء الاكمة والابرص ونشفى المرضى والزمني بإذن الله ، قال فأمر الملك فجيء بغلام مطموس العيذين موضع عينيه كالجبهة فما زالا يدعوان الله حتى انشق موضع البصر فأخذا ببندقيتين من الطين فو ضماهما في حدقتيه فصارته مقلتين يبصر بهما فمانشر حالملك فقال شمعون للملك إن أنت الت إلهك حتى يصنع لك صنيعًا مثل هذا فيكون لك الشرف ولإلهك فقال الملك ليس لى عنك سر اعلم أن إلهنا الذي نعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع فقال الملك للرسولين إن إله كم الذي تعبدا نه يقدر على إحياء الميت؟ قالا إلهذا يقدر على كل شي. نقال الملك إن همنا ميتاً قد مات منذ سبعة أيام وهو ابن الدهقان وأنا أخرته فلم أدفنه حتى يرجع أبوه وكان غائباً فجاءوا بالمبت وقد تفير وأروح فجعلا يدعوان رسمها علانية وجعل شممون يدعو سرا فقام الميت وقال لهم إن قدمت منذ سبعة أيام مشركاً فأدخلت في سبعة أودية من النار وأنا أحذركم ما أنتم فيه فدَّمنوا بالله ثم. قال إن أبواب اسماء فتحت لى فرأيت شاباً حسن الوجه يتشفع لهؤلاء الثلاثة فقال. الملك ومن الثلاثة ؟ فقال شمعون هذان وأشار إلى صاحبيه فتعجب الملك فلما علم شممون أن قوله قد أثر في الملك أخبربالحال ودعاء فيآمن قوم وكان الملك بمنآمن وكمفر آخرون. وقال كدوب ووهب، بل كدفر الملك وأجمع هو وقومه على قتل الرسل فبلمخ خاك حبيب بن مرى صاحب يس، وقال ابن عباس ومقاتل وإسمه حبيب بن إلا رائيل النجار قال وهب، وكان سقيا قد أقر فيه الجذام وكان منزله عند أقصى واب من أبواب مدينة أنطاكية وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمضى فيقسمه بمصفين يطعم عياله نصفاً ويتصدق بالنصف الآخر فلما بلغه أن قومه قدقصدوا قتل الرسل جاءهم وكان قبل ذلك يكتم إيمانه ويعبد ربه في غار، فلما أناه خبر الرسل خلهر دينه وذكر قومه ودعاهم إلى طاعة المرسلين كما أخبر الله تمالى في كشا به، وذلك قوله تمالى (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى) إلى قوله مهندون فقال له قومه أو أنت بحالف لديننا ومتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بإلهم ؟ فقال شومه أو أنت بحالذي فطرني وإليه ترجعون) إلى قوله (إني آمنت بربكم فاسمهون) فلما قال لهم ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوء ولم يكن أحد يدفع عنه مفلما قال لهم ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوء ولم يكن أحد يدفع عنه مفلما قال لهم ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوء ولم يكن أحد يدفع عنه مفلما قال لهم ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوء ولم يكن أحد يدفع عنه م

وقال الحسن: خرقوا خرقاً فى حلقه وعلقوه فى سور المدينة ودفنوه فى سور المه ينة ودفنوه فى سور المه ينة ودفنوه فى سور المه ينة فا أفضى إلى الما كية فأوجب الله له الجنة فذلك قوله تعالى (قيل ادخل الجنة ) فلما أفضى إلى جنة الله وكرامته (قال ياليت قومى يعلمون بما غفرلى و بى وجعلى من المحكر مين) قالوا فلما قتل حبيب غضب الله علميهم وعجل لهم النقمة وأمر جبريل فصاح بهم عميحة فاقوا عن آخرهم فذلك قوله تعالى (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السهاء وما كينا منزلين ) على غيرهم من كيفار الامم (إن كافت إلا صبيحة واحدة فإذا هم خامدون )أى ميتون .

أخبرنا أبو بكر الخشاوى بإسناده عن أبى ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله على المجبرنا أبو بكر الخشاوى بإسناده عن أبى ليلى عن أبيه قال: قال وعون الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: حزقيل مؤمن آل فرعون عليه الميار مؤمن آل يس، وعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو أفضلهم وحبيب النجار مؤمن آل يس، وعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو أفضلهم

( قصة يونس بن مق عليه السلام )

شى أمه ولم ينسب أحد من الاتبياء إلى أمه إلا عدى بن مريم ويو أس مشى عليهما السلام وهو الذى قال رسول الله بيات فيه ( لا ينبغى لاحد أن يفول أنا خير من يو نس بن متى) قالمالله تعالى (وذا النون إذ ذهب مغاضباً) الآيات قالمت العلماء بأخبار القدماء: كان يونس رجلا صالحاً يتمبد في جبل وكان في قرية من قرى الموصل يقال لها نينوى وكان قومه يمبدون الاصنام فبعث الله إليهم يونس بن متى عليه السلام بالنهى عن المحضر والامر بالتوحيد وكان يونس عليه السلام رجلا صالحاً لا يصبر على الماس فلحق بالجبل يعبدالله تعالى فيه وكان حسن القراءة يستمع إلى قراءته الموحش كماكان لداود في زمانه وكان يعتريه حدة ولذلك نهى رسول الله ياليني أن يكون مثله لحفة وعجلة ظهرت منه قال الله تعالى (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) وقال تعالى (ولا تسكن كصاحب الحوت ) لانه كان قليل الصبر على قومه والمداراة لهم ، قال رسول الله يتالي (كان يونس بن متى فيه قليل الصبر على قومه والمداراة لهم ، قال رسول الله يتحت الحل الثقيل ، ولذلك عبد وخفة فلما حمل أعباء النبوة تفسخ تعتما تفسخ الربع تحت الحل الثقيل ، ولذلك

السبب ذهب مغاضباً ) .

واختلف العلماء فى صفة مفاضبته وسببذلك ووقته ، فقال قوم ذهب مفاضياً لقومه وهى رواية الضحاك والعوفى عن ابن عباس قال : كان يونس بن متى وقومه يسكنون فلسطين فغزاهم ملك فسي منهم تسعة أسباط ونصفاً و بقى سبطان ونصف وكانوا إثنى عشر سبطاً فيهم النبوة والملك فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبي أن سر إلى حرقيا الملك وقل له يوجه نبياً قوياً أميناً فإنى ألقى الخوف فى قلوب أولئك الاسباط حتى يرسلوا معه بنى إسرائيل فقال الملك فا ترى؟ وكان فى مملكته خمسة من الانباء فقال إن يونس فا به تقوى أمين فدعاه الملك وأمره أن يخرج فقال له يونس ها أمرك الله المناء فألحوا عليه فحرج مفاضباً للنبي والملك و لقومه فأتى بحرال وم وكان من أمره ماكان فألحوا عليه فرج مفاضباً للنبي والملك و لقومه فأتى بحريل يونس فقال له انطاق وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس قال أتى جبريل يونس فقال له انطاق وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس قال أتى جبريل يونس فقال له انتمس دا بة

قال الأمر أعجل من ذلك فغضب وانطلق إلى البحر فركب سفينة فكان من أمره ما كان فعلى هذه الأقوال كانت رسالة يونس بعد نجاته من بطن الحوت.

قال ابن عباس إنما كانت رسالة يونس بعدأن نبذه الحوت ودليل هذا القول أن الله تعالى ذكر قصة يونس فى سورة الصافات ثم عقبها بقوله ( وأرسلناه إلى مائة ألفاً ويزيدون) وقال آخرون: بل كانت قصة الحوت بعددعاء قومه وتبليغه الرسالة وإنما ذهب عن قومه مغاضباً لربه إذكشف عنهم العذاب بعد ما أوعدهم به وذلك أنه كره أن يكون بين قوم قد جربوا عليه المكذب والحلف فيما أوعدهم بل ولم يعلم السبب الذى رفع عنهم العذاب والهلاك فحرج مفاضباً قال والله لا أرجع إليهم كذا با أبدآ أو عدتهم السذاب في يوم ولم يأتهم .

قال على بن أبي طالب كرم الله و جهه ؛ بعث الله يؤنس بن متى إلى قومه وهوا بن • ٣ سنة فأقام فهم يدعوهم إلى الله تعالى ٣٣ سنة فلم يؤهن به إلا رجلار أحدهما روبيل وكان عالماً حكما والآخر تنوخا وكان عابداً زاهداً .

قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما : لما أيس من إيمان قومه دعا عليهم فقبل له ما أسرع مادعوت على قومك ارجع إليهم فادعهم أربعين ليلة أخرى فإن أجابوك و إلا فإنى مرسل عليهم العذاب فرجع و دعاهم ٧٧ ليلة فلم يجيبوه فقام خطيباً فيهم وقال إنى محذركم العذاب إلى ايام إن لم تؤمنوا ثم قال لهم إن آية ذلك تغير ألوا انكم فلما أصبحوا تغيرت ألوا انهم ففالوا ابعضهم قدنول بكم ماقال يونس و إنا لم نجرب عليه كذبا فانظروا فإن بات الليلة فأمنوا من العذاب و إن لم يبت فيكم فاعلوا أن العذاب مصبحكم فلما كان ليلة الأو بعين و رأى يونس تغير ألوا بهم علم أن العذاب فازل بهم فخرج من بين أظهرهم فلما أصبحوا تغشاهم العذاب .

قال سعيد بن جبير كما يغشى التراب القبر إذا دخل فيه صاحبه وقال مقاتل كان العذاب فوق رؤوسهم قدر ميل وقال ابن عباس قدر المشي ميل وقال وهب اغيمت السماء غيما أسود هائلا تدخن دخاناً شديداً فببط حتى غشى مدينتهم واسودت السطحتهم فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك والعذاب فطلبوا نبيهم يونس فلم يجدوه

فقذف الله فى قلوبهم التوبة وألهمهم الرجوع إليه فخرجوا إلى الصهيد بأنفسهم ونسائهم رصبيانهم وهاوابهم ولبسوا المسوح وأظهر والالإيمان والتو بقله وأخلصوا النية وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والدواب والانعام فحن بمضها إلى بعض وعلت أصواتهم واختلط حنينهم وتضرعوا إلى الله وقالوا آمنا بما جاء به يونس فرحمهم واستجاب دعوتهم وقبل تو بتهم وكشف عنهم الهذاب بعد ما أظلهم وذلك يوم عاشوراء وقبل كان يوم الاربعاء للنصف من شوال ،

وروى صالح المروى عن عمران الجوئى عنأى خالد قال لما غشى قرم يونس العذاب مشوا إلى شبخ من يقية علما شهم فقالوا له فد نزل بنا العذاب فما ترى ؟ قالوا يا حى حين لاحى ياحى حن تحيى المرنى لا إله إلا أنت فعالوا كشف الله عنهم المعذاب ومتموا إلى حن كا فال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت أى فلم تكن قرية آمنت وضع النحضيض موضع النفى لان فيه ضرباً من الجحد (فنفه ما إيمانها) فى وقت الياس عند معاينة العذاب ( إلافوم يونس لما آمنوا ) مفهم إيمانهم فىذلك الوقت لما علم الله من صدقهم (كشعنا عنهم عذاب الحزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين ) .

فال يونس كيف أرجع إلى قومى وقدكذ بيهم فانطلق معاتباً ربه مفاضبا فو مه فأتى البحركا قال الله تعالى ( وذا النون إذ ذهب مفاضباً فظن أن ان نقدر عليه) أي أن ان نقضى عليه العقوبة تقول العرب قدر الله الشيء يقده تقديراً وقدره يقدر قدراً وقد قرىء بهما جميعاً فى قوله تعالى ( نحن قدرنا بينكم الموت ) وقوله تعالى ( والذي قدر فهدى ) هذا قول أكثر المفسرين ، وقال عطاء معناه فظن أن تعالى ( والذي قدر فهدى ) هذا قول الله تعالى ( الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى ويضيق ، وقوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه ) .

قال ابن زيد: هو استفهام معناه فظن أن أن نقدر عليه، وقال الحسن معناه فظن أن يعجز ربه فلا يقدر عليه، قال وبلغني أن يونس لما أصاب الذنب انطلق مفاضها ربه فاستمزله الشيطان حتى ظن أن أن نقدر عليه وكان له سلف وعمادة فأبى الله أن يدعه الشيطان فلما أتى يو نس المبحر إذا قوم يركمون سفينة فحملوه بغير

أجرة فلما دخلها احتبست السفينة و وقفت والسفن تسير يميناً وشهالا فقال الملاحون أفيها عبداً آبقاً من سيده و هذا رسم السفينة إن كان فيها آبق لم تجر فاقر عوا فوقعت القرعة على يونس فقال أنا الآبق فقالوا تلقى فى الماء فاقتر عوا ثانياً و ثالثاً فرجت القرعة على يونس فوج نفسه فى الماء فذلك قوله تعالى (فساهم فكان مى المدحضين) فلما وقع فى الماء وكل الله به حو تا فابتلعه وأو حى الله تعالى إلى الحوت إنها أجعله لك رزقاً بل جعلناك له حرزاً و مسكناً فخذه ولا تكسر له عظماً ولا يحدش له لحما فاهوى به إلى مسكنه فى البحر وقد نطلق من ذلك المكان حتى مر به على الآبله ثم مر به على هجلة ثم إنطلق به إلى نبينوى ، ويقال إن الله تعالى رقق له جلد الحوت حتى كاد يرى جميع ما فى البحر فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس صو تا فقال فى نفسه ما هذا ؟ فأو حى الله تعالى إليه وهو فى بطل الحوت أنهذا تسبيحه فقالوا ربنا إنا نسمع فى نفسه ما هذا ؟ فأو حى الله تعالى ذلك عبدى يونس عصانى فحبسته فى البحر فسبح وهو فى بطن الحوت فسمت الملائكة تسبيحه فقالوا ربنا إنا نسمع بدن الحوت في البحر قال فشيهوا له عند ذلك وهو قوله (فنادى فى الظلمات أن بدن الحوت في الله إلا أنت ) قال ابن عباس ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت في النه ألى كنت من الظالمين).

وروى سعيد بن المسيب عن سعد بن ما الك قال : سمعت رسول الله علي يقول إسم الله الذى إذا دعا به أجاب وإذا سيل به أعطى دعوة يونس بن متى فقلت يا رسول الله هى ليونس بن متى خاسة أم لخاعة المسلمين ؟ فقال هى ليونس خاصة و لجماعة المسلمين عامة إذا دعوا بها ألم تسمع قوله تعالى (فادى فى الظلمات) إلى قوله (وكذلك تنجى المؤمنين) فلما دعا به يونس وشفعت له الملائكة أمر الله الحوت فقذفه إلى ساحل نينوى كا قال الله تعالى (فنبذناه بالعراء) أى بوجه الأرض (سقم) أى عليل ضعيف كالقرخ الممعط،

واختُلَفُوا في مدة مكث يونس في بطن الحوت فقال مقائل ٣ أيام وقال عطاء ٧ أيام، وقال الضحاك ٧ يوماً وقال السدى والكلي ٤٠ يوماً فلما أخرجه الله من بطن الحوت أنبت له شجرة من يقطين وهو القرع فجمل يستظل بها فذلك قوله تعالى (وأنبتنا عليه) أى عنده (شجرة من يقطين) قالوا فيبست الشجرة فبكى علىها أنه الله الله على مائة الف أو فيدون أردت أله أهلمكم .

ثم ذهب يو نس فإذا هو بغلام يرعى غنما فقال من أين أنت يا غلام ؟ قال أنا من قوم يو نس فقال الغلام ؛ إن من قوم يو نس فقال له إذا رجعت فقل لهم إنك لقيت يو نس فقال الغلام ؛ إن كنت يو نس فأنت تعلم أنه إن لم يكن لى بينة قتلت فمن يشهد لى ؟ فقال يو نس تشهد لك هذه البقمة وهذه الشجرة وهذه الشاة ، وأشار إلى شاة من غنمه فقال له الغلام فره ؟ قال لهم يو نس إذا جاء كم هذا الغلام فاشهدوا له ؟ قالوا نعم .

فرجع الفلام إلى قومه ثم قالالملك إلى قدلقيت يونس و إنه يقرأ عليكم السلام فأمر الملك بقتله وقال كذبت فقال إن لى بينة فأر سلوا معى أحدا يشهد فأر سلوا معه رجالا فأتى البقعة والشجرة والشاة وقال أنشدكم بالله هل أشهدكم يونس؟ قالوا نعم فرجع القوم مذعورين فأخذ الملك بيد الفلام واجلسه في مجلسه وقال بأنت أحق بهذا الممكان منى ، قال فأقام لهم أمرهم ذلك الغلام أريعين سنة ثم خرجوا يلتمسون يونس فوجدوه ففرحوا به وآمنوا به فأقام لهم أمرهم .

يروى أن يو نس عليه السلام مضى من عنده فنزل قرية ليلا فأضافه رجلوكان ذلك الرجل قد عمل كثيراً من الفخار . فأو حى الله إليه يا يو نس من صاحب هذا الفخار أن يكسر تلك الفخار ات فقال له يو نس ذلك فلما سمع ذلك منه شتمه وقال شيء عملته بيدى أعيش منه وأتمتع بشمنه أنا وعيالى تأمرنى بكسره وأنت طبت نفسا فأو حى الله إليه به هذا عمل فخاراً من طين لم تطب نفسه بكسره وأنت طبت نفسا ووطنتها على هلاك مائة ألف أو يزيدون من عبادى فمضى يو نس وهبط واديا . قال فلما شهدت الشجرة والارض والشاة والغلام وكانت الشاة التي كانت مع الغلام قالت لهم إن أردتم يو نس فاهبطوا الوادى فهبطوا فإذا هم بيو فس فسألوه أن يدخل معهم المدينة ، فقال لا حاجة لى في مدينت كم وألحوا عليه فأ عابهم فحكث مع أهله وولده أربعين ليله ثم خرج سائحا وخرج الملك معه وصبر الغلام الراعى ملكا وولده أربعين ليله ثم خرج سائحا وخرج الملك معه وصبر الغلام الراعى ملكا فلك المدينة كاذكر تا فلم يزالا سائحين يعبدان الله تعالى حتى ما قا عليهما السلام، وكانت نبوة يونس في زمان ملوك الطوائف والله أعلم .

﴿ باب في قصة أصحاب المكرف }

قال الله تمالى ( أم حَسبت أن أصحاب السكيف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ) المختلف العلماء في ألرقيم . قال النعمان بن بشير الأفصاري : سمعت رسول الله مالية يذكر الرقيم قال ﴿ إِنْ ثَلَاثَةُ نَفُر خَرْجُوا يُرْتَادُونَ لِآهُلِيهِمْ فَبَيْنَا هُمْ يُمْشُونُ أَذَا أَصا بتهم السَّماء فدَّروا إلى الـكوف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فأنطبقت على باب الكوف فأوصدته عليهم فقال قائل منهم كل منكم يذكر أحسن عمل عمله فلعل الله برحمنـا فقال رجل منهم قد عملت مرة حسنه : كان لى أجراء يعملون عملا لى قاستأجرت كل رجل منهم بأجرة معلومة فجاء رجل منهم ذات يوم وسط النهار غاستًا جرته بشطر أصحابه فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت على من الإكرام أن لا انقصه شيئًا عما استأجرت به أصحابه لما اجتمد في عمله فقال رجل منهم ، أنعطى هذا مثل ما أعطيةني ولم يعمل إلا نصف النهار؟فقلت له يا عبدالله للم أبخسك شيئًا من شرطك إنما هو مالى أحكم فيه بما شئت ؛ قال فغضب وذهب و ترك أجرته فوضعت حقه في جانب من البيت ماشاء الله ثم من بي بعد ذلك بقر عَاشِتُر بِت بِهِ فَهُمِيتِهِ فَمِلْفَت مَاشَاء الله ، فمر في بعد ذلك شيخ ضَعيف لا أعرفه فقال لي ن لى عندك حقاً فقلت له اذكره لى حتى أعرفه قال فذكَّره فقلت له إياك أبغى وهذا حقك وعرضتها عليه فقال ياعبد الله لاتسخر بي إن لم تنصدق على فاعطني حقى فقلت لهما أسخر إن هذا لحقك ومالى فيه شيء فدفعتها إليه ، اللهم إن كنت هٰملت هذا لوجمك الـكريم فافرج عنا فانصدع الجبل حتى أبصروا الضوء .

وقال الآخر : قد عملت حسنة مرة كان لى فضل مال وأصاب الناس شدة فجاء آنى المرأة تطلب منى معروفا ، فقلت والله ماهو دون نفسك فأبت على وظهبت ثم إنها رجعت فذكر ثن بالله فأبيت عليها وقلت والله ماهو دون نفسك فأبت على وذهبت شم إمهار جعت إلى تنشدنى بالله فأبيت عليها وقلت والله ماهو دون نفسك فلما رأت شم إمهار جعت إلى تنشها فلما كشفتها ارتعدت فقلت لها ماشانك ؟ فقالت ، إنى أخاف ذلك أسلمت إلى نفسها فلما خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخا. فتركيته وأعطيتها ما تحب الما لمين ، فقلت هذا لوجهك المحريم فافرج عنا تصدع الجبل حتى تعارفنا.

وقال الآخر ، لقد عملت حسنة مرة كان لى أبوان كبيران ، وكان لى غنم فسكمنت أطعم أبوى وأسقيهما ثم أرجع إلى غنمي، قال فأصابني يوه اغيث فحبسني، حتى أمسيت فأتيت إلى أهلى وأخذت محلى فحلبت غنمي و تركيتها قائمة ومضيت إلى. أبوى فو جدتهما قد فاما فشق على ان أوقظهما وشق على ان اترك غنمي فها برحت جالساً ومحلي في يدى حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك السكريم فافرج عنا مانحن فيه ، وقال النعمان لسكماني أسمع من رسول الله ماني فيه ، وقال النعمان لسكماني أسمع من رسول الله من عليه على كأن الجبل طبق ففرج الله عنهم فخرجوا ).

وقال ان عباس ، الرقيم واد بين غطفان وأيلةدون فلسطين وهو الوادى الذي. فيه أصحاب الدكمف قال كعب هي قريتهم .

وقال سعيد بن جبير وغيره من أثمة الآخيا والرقيم لوح من حجاة ، وقيل. من رصاص وكتبوا فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم شم جعلوه في صفدوق ووضعوه. على باب الكهف ثم ذكر الله خبر أصحاب الكهف فقال (إذ أوى الفتية إلى الكهف. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة (قال أهل التفسير وأصحاب التواريخ) كان أمر. اصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائب بين عيسى و محمد عليهما السلام.

وأما قصتهم . فيقال لما ولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه الحلافة أناه قوم من احبار اليهود فقالوا ياعمر أنت ولى الأمر بعد محمد ما لله وصاحبه و إنا تريد ان نسألك عن خصال إن أخرتنا بها علنا ان الإسلام حق وان محمدا كان نبياً وإن لم تخبرنا علنا أن الإسلام باطل وأن محمداً لم يكن نبياً فقال عمر ، سلوا عما يدا لهم ؟ قالوا أخبرنا عن أففال السموات ماهى ؟ وعن مفاتيح السموات ماهى ؟ واخبرنا عن خمسة أنياء مشوا على وجه واخبرنا عن خمسة أنياء مشوا على وجه الارض ولم يخلقوا في الارحام ؟ واخبرنا عما يقول الدارج في صياحة ؟ ومايقول الديك في صراحه ؟ وما يقول الفرس في صهيله ؟ وما يقول الصفدع في نقيقه ؟ وما يقول المقدع في نقيقه ؟

قال فنكس عمر رأسه فى الأرض ثم قال لاعيب بعمر إذا سئل عما لا يملم ان يقول لا اعلم وان يسأل عما يعلم فوثب اليهود وقالوا . نشهد ان محمداً لم يكن غييا وأن الإسلام باطل فو ثب سلمان الفارسي وقال لليهود قفوا قليلائم توجه نحر على بن أبي طااب كرم الله وجهه حتى دخل عليه فقال يا أبا الحسن أغث الإسلام فقال وما ذاك؟ فاخبره الحبر فاقبل يرفل في بردة رسول الله يَرِينِينَ فلما نظر إليه عمر وثب قائما فاعتنقه وقال يا أبا الحسن أنت لمكل معضلة وشدة تدعى فدعا على كرم الله وجهه اليهود فقال سلوا عما بدا لمكم فإن النبي عَرَائِينَهُ علمني ألف باب من المم فتشعب لى من كل باب ألف باب فسألوم عنها فقال على كرم الله وجهه . إن لى عليكم شريطة إذ أخر تدكم كا في تورات كم دخلتم في ديننا وآمنتم قالوا نعم ؛ فقال سلوا عن خصلة خصلة قالوا أخر نا عن أقفال السموات على عمل عمل .

قالوا أخرنا عن مقاتيح السموات ماهي؟ قال شهادة أن لا إلة إلا الله وأن محداً عبد، ورسوله ، قال فجمل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون صدق الفتي :

قال أخرنا عن قبر سار بصاحبه ؟ قال الحرت الذي التقم بونس بن متى فسار به في البحار السبعة ، فقالوا ، أخبرنا عمن أنذر قومه لاهو من الجنولا من الإنس؟ قال هي ثماة سلمان بن داود قالت ، يا أيها النمل ادخلوا مساكنتكم لا يحطمنكم سلمان وجنوده وهم لايشهرون ، قالوا أخبرنا عن خمسة مشوا في الأرض ولم يخلقوا "في الأرحام ؟ قال ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبيش إبراهيم وعصا موسى ، قالوا أخبرنا ما يقول الدارج في صياحه ؟ قال يقول الرحن على العرش استوى ، قالوا أخبرنا ما يقول الدارج في صياحه ؟ قال يقول الرحن على العرش استوى ، قالوا أخبرنا ما يقول الدارج في صبيله ؟ قال يقول إذا مشى المؤمنون إلى الكافرين للجهاد اللهم عايقول المناس في صهيله ؟ قال يقول إذا مشى المؤمنون إلى الكافرين للجهاد اللهم فافسر عبادك المؤمنين على الكافرين ، قالوا فأخبرنا ما يقول الحنار في نهيقه ؟ قال يقول المناس في صفيره ؟ قال يقول اللهم العن مبغضى محمد وآل محمد ، وكان اليهود المناب و المنان منهم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ووثب الحبر الثالث غالم القد وقع في قلوب أصحاب ما وقع من الإيمان والنصديق وقد بقى خصلة فقال ياعلى لقد وقع في قلوب أصحاب ماوقع من الإيمان والنصديق وقد بقى خصلة فقال ياعلى لقد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والنصديق وقد بقى خصلة فقال ياعلى لقد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والنصديق وقد بقى خصلة فقال ياعلى لقد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والنصديق وقد بقى خصلة فقال ياعلى لقد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والنصديق وقد بقى خصلة

واجدة اسالك عنها فقال سل ما بدا لك ؛ فنال أخبرنى عن قرم فى أول الزمان ما تو ا ثلثمائة و تسع سنين ثم أحياهم الله فما كان من قصتهم ؟قال على رضى الله عنه يايهو دى. هؤلاء أصحاب الـكوف وقد أنزل الله على نبينا قرآناً فيه قصتهم و إن شدَّت قرأت. عليك إقصتهم ففال ما أكثر ماقد سمعنا قراء نسكم إنكست عالماً فأخبرني بأسمائهم وأسماءً آيانهم وأسماء مدينتهم وإسم مليكهم وإسم كلبهم وإسم جبلهم وإسم كهفهم وقصتهم من أولها إلى آخرها فاجتبى على كرم الله وجهه ببردة رسول الله مالية أم قال : يا أخا المرب حدثني حبيبي ﴿ إِنَّ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ لَا أَخَا المرب حدثني أفسوس ويقال هي طرسوس وكان إسمها في الجاهلية أفسوس فلما جاء الإسلام سموها طرسوس قال وكان لهم ملك صالح فمات ملسكيم وانتشر أمرهم فسمع ملك. من ملوك فارس يقال له دقيا نوس وكان جباراً كافراً فأقبل في عساكره حتى دخل أفسوس فانخذما دار ملمكه وبني فيها قصراً فوثب اليهوديوقال: إن كنت عالماً فصف لى ذلك القصر ومجالسه فقال يا أخا اليهود ابتني فيها قصر امن الرخام طوله. فرسخ في عرض فرسخ واتخذ فيه اربعة آلاف اسطوانةمن الذهب وألف قنديل من الَّذَهِبِ لِهَا سَلَاسُلُ مِن اللَّجِينِ تُـمرَجٍ في كُلِّ اللَّهِ بِالْآدِهَانِ الطَّيْمِةِ وَانخذ لشرقي. المجلس مائة و ثمانين كوة ولغربيه كذلك وكانت الشمس من حين تطلع إلى حين تغيب تدور في المجلس كيفما دارتوا تخذ فيه سريراً منالذهب طولة ثمانون ذراعاً في عرض أربعين ذراعا مرحماً بالجواهر . ونصب على يمن السرير ثمانين كرسياً من الذهب فأجلس عليها بطارقته وا تخذ ايضاً ثمانين كرسياً من الذهب عن يساره فأجلس عليه هراقلته ثم جلس هوعلى السريرووضعالناجعلىوأسهفوثب اليهودى وقال: ياعلى إن كست عالماً فأخبرني مما كان تاجه ؟ فقال يا أخا اليهود كان تاجه من. الذهب السبيك له تسعة أركان على كل ركن اؤلؤة تضيء كما يضيء المصباح فى الليلة الظلماء واتخذ خمسين غلاماً من أبناء البطارقة فمنطقهم بمناطق من الديباج الاحر وسرولهم بسراويل من القز الاخضر وزيتهم وتوجهم ودملجهم وأعطآهم عمد الذهب واقامهم على رأسه واصطنع ستة غلبةمن أولاد العلماء وجعلهم وراءه فما يقطع أمرا دونهم وأقام منهم ثلاثة عن يمينهو ثلاثة عن يساره فوثباليهو دىوقال

ياعلى إن كـنت صادقاً فأخبرتى ما كانت أسماء السنة ؟ فقال على كرم الله وجمه .. حدثني حميي محمد مركية إن الذين كانوا عن يمينه أسماؤهم تمايخا ومسكلينا ومحسلسنا وأما الذبن كانوا عن يساره فرطليوس وكشطوس وسادنيوس وكان يستشيرهم. في جميع أموره وكان إذا جلس كل يوم في صحنداره واجتمع الناس عنده دخل. من باب الدار ثلاثة غلمة في يد أحدهم جام من الذهب مملوء من المسك و في يد التاني. جام من فَصَة بملوء من ماء الورد وعلى لا الثالث طائر فيصبح فيطير الطائر حتى يقع. فى جام ماء الورد فيتمرغ فيه فينشف مافيه بريشه وجناحيه ثم يصبح به الثالث فيطير فيقع على تاج الملك فينفض ريشه وجناحيه على أس الماك بما فيه من المسك. وماء الورد فمكث الملك في ملمكه ثلاثين سنة من غير أن يصيبه صداع ولا وجمع ولاحمي ولا لماب ولابصاق ولا مخاط فلما رأى ذلك من نفسه عتا وطفا وتجبر واستمصى وادعى الربوبية من دون الله تمالىودعا إليه وجو ، قو مه فمكل من أجابه. أعطاه وحياه وكساه وخلع عليه ومنلم يجبهويتابعه فتله فأجابوه بأجمعهم فأقاموا في مليكة زماناً يعبدونه من دون الله تعالى فيينها هو ذات يوم جالس في عيد له على سر ره والناج على رأسه إذا أتى بعض بطارقته فاخبره انعساكرالفرس قدغشيته يريدون قناله فاغتم لذلك غماً شديداً حتى سقط التاجءن رأسه و سقطهو عن سريره. فَيْظُرِ أحد فَتِيتُه الثَّلاثُهُ الذين كانو أعن يمينه إلى دلك وكان عاقلا يقال له تمليخا فتفكر وتذكر في نفسه وقال لوكان دقبانوسهذا إلهاً كمايزعملا حزنولما كانينام ولماكان. يبول ويتفوط وليست هذه الأفعال من صفات لإله وكانت الفتية الستة يكونون. كل يوم عند واحد منهم ، وكان ذلك اليوم نوبة تمليخا فاجتمعوا عنده فأكاوا وشربوا ولم يا كلَّ تمليخاولم يشرب ،فقالوا يا تمليخاماً لك لاتا كل ولاتشرب ؟فقال. يا إخو انى وقع في قلي شي. منهني عن الطعام والشراب والمنام فقالوا و ماهو يا تمليخا فقال أطلت فكرى في هذه السماء فقلت من رفعها سقفاً محفوظاً بلاعلاقة من فوقها ولادعامة من تحتها ومن أجرى فيها شمسها وقرها ومن زينها بالنجومثم أطلت فكرى فى هذه الارض ومنسطحهاعلىظهراليم الزاخر ومن حبسها وربطها بالجمال لرواسي لئلا تميد ثم أطلت فسكرى في نفسي فقلت من أخر حنى جنيناً من بطن أمي

و من غذاني ورباني إن لهذا صانعاً ومدبراً سوى دقيانوس الملك فانه كبت الفية على وجليه يقبلونها وقالوا ياتمليخا لقدوقعفى قلوبناماوقع فىقلبك فأشر علميتا ففأل إنى يالمخواني ماأجد لىواكم حيلة إلاالهرب منهذا الجبار إلى ملك السموات والارض هَقَالُوا الرَّأَى مَارَأَيْتَ فُو أَبِّ تَمْلِيخًا فَابْنَاعَ تَمْرًا بِثْلَاثُهُ دَرِاهُمُ وَصَرَهَا فَىرَدَائِهُ وَرَكَبُوا خيولهم وخرجوا فلما ساروا قدر ثلاثة أميال من المدينة قال لهم بمليخا يالمخو تاه قد .ذُهُ به عنا ملك الدنيا وزال عنا أمره فانزلوا عن خيو لمكم والمشوا على أرجلكم لمل يجعل لمكم من أسركم فرجاً وبخرجاً فنزلوا عن خيولهم ومشوا على أرجلهم سبعة رَّهُ السَّخ حَني صارت أرجلهم تقطر دماً لأنهم لم يعتادوا المشي على أقدامهم إفاستقبلهم ر جل راع فغالوا ایما لراعی أعندك شربة ماء أولین؟ فقال عندی ماتخبون وليك ني أرى وجوهكم وجوه الملوك وما أظنكم إلاهرابا كفاخبروني بقصتكم فقالوا ياهذا إنآ يدخلنا في دين لا يحل لنا الكذب أفيه جينا الصدق ؟ قال نحم فاخره بقصتهم فانكب الراعيء لي أرجلهم يقبلها ويقولة وقع في قليما وقع في قلو بكم فقفو الي نمهنا حتى أرد الاغنام إلى أربابها وأعود إليكم فوقفوا لهفر دها وأقبل يسمى فنبعه كلب لهقو ثب اليهودي قائمًا وقال ياعلي إن كـنت عالمًا فاخبرتي ما كان لون الـكلب وإسمه فقال يًا أخاليهود حدثني حبيبي محمد عليقي أن السكاب كان أبلق بسو ادوكان إسمه قطمير . قال الاستاذ : اختلف الملماء في لون كلب أصحاب المكمف فقال ابن عباسكان أنمر وقال مقاتل كانأصفر وقال محمد بزكعبكان منشدة حمرتهوصفر تهيضرب إلىالحمرة وقال الـكلبي لانه كالثلج وقيل لون الهرة وقيل!ون السماء . واختلفوا في إسمه ايضاً · فروی عن علی کرم الله وجهه آن إسمه ربانوقال ابن عباس کان إسمه قظمیری و هی إحدى الروايات عن على وقال شعيب الجبائيكان إسمه حرا وقال الاوزاعي نتوى وقال مجاهد قنطوريا وفال عبدالله بن سلام بسيط وقال كعب أصهب وإسمه تفني وأخبرنا ابن فنحويه بإسناده عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ان إسم كابهم كان قطمو ر وقيل قطفير م

أخبرنى أبوعلى الزهرى بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى (ما يعلمهم (لاقليل) هال أنا من أولئك القليل وهم مكسلينا وتمليخا ومرطليوس وبينوس وساونوس

ودانوس وكشطوس وهو الراعى والسكلب إسمه قط يركاب أنمر فوق القلطى. ودون البكركى . وقال محمد بن إسحق القلطى الصفير وكستبه أبو عمرو الجبرى .

رجمنا إلى الحديث قال: فلما نظرت الفتية إلى الكلب قال بعضهم لبعض إنا الخاف ان يفضحنا هذا السكلب بنبيحه فألحوا عليه طرداً بالحجارة فلما نظر أأيهم السكلب وتمطى وقال بلسان طلق ذلق باقوم لم تطردو اننى وأنا أشهد أن لا الله الله وحد، لاشريك له دعونى أحرسكم من عدوكم وأتفر ب "بذلك إلى الله سبحانه وتعالى فتركوه ومضوا فصعد بهم الراعى جبلا وانخط بهم على كمف فو ثب اليهودى وقال: ياعلى ماإسم ذلك الجبلوما إسم الدكمف قال أمير المؤمنين تناخا اليهود إسم الجبل تاجلوس وإسم السكمف الوصيد وقيل خيرم.

قال ابن عباس : كانوا يقلبون فىالسنة مرة لئلا تأكلالارص لحومهم ويقال. إن بوم عاشور ا، كان يوم تقلبهم قال أبو هريرة ، كان لهم فى كل سنة تقليبتان .

رجعنا إلى الحديث قال: وأوسى الله تعالى إلى الشمس فسكانت و تزاور عن منهم منات اليمين إذا طاحت وإذا غربت تقرضهم ذات الشال، فلما رجع الملك دقيانوس من عيده سأل عن الفتية فقيل له إنهم انخذوا إلها غيرك وخرجو اهار بين منك فركب في ثما نين الفنية فارس وجعل يقفوا آثارهم حتى صعدا لجبل وشار في السكوف فظر إليهم مضطجعين فظن أنهم نيام فقال لاصحابه لو أردت ان أعاقبهم بشيء هاعا قبوا به أنفسهم فاثنوني بالبنائين فأتى بهم فرموا عليهم باب السام ماعا قبيم باكثر ما عام بالماء السكوف السام المناب بالجبس والحجارة ثم قال لاصحابه قولوا لهم يقولون لإلهم الذي في السام إن كانوا صادقين خرجهم من هذا الموضع فيكثوا المأئة وتسع استين فنفخ الله فيهم المروح وهموا من رقدتهم لما بزغت الشمس فقال بعضهم لبعض لقد غفلنا هذه فيهم الروح وهموا من رقدتهم لما بزغت الشمس فقال بعضهم لبعض لقد غفلنا هذه فيهم الموض لقد غفلنا هذه ومحد فقال بعضهم ليعض ليه نقل هذه الهين قد غارت والاشجار قد جفت في ليلة واحدة .

فألقى عليهم الجوع فقالوا أيكم يذهب بورقسكم هذه إلى المدينة فليأتنا بطهام حمنها ولينظر أرب لا يكون من الطهام الذى يهجن بشحم الحنازير وذلك قوله تعالى ( فابعثوا احدكم بورقسكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طهاماً ) اى أحل وأجود وأطيب فقال لهم تمليخا يا إخوتى لاياتيكم أحد بالطعام غيرى ولسكن أيها تألراعى ادفع إلى ثيابك وخذ ثياني فلبس ثياب الراعى ومر وكان يمر بمواضع لا يعرفها وطرق ينكرها حتى أتى على باب المدينة فإذا عليه علم أخضر مكتوب عليه لا إله إلا الله عيسى روح الله صلى الله على نبينا وعليه وسلم فطفق الفتى ينظر إليه و يمسح عينية ويقول أرنى نا ثماً .

فلما طال عليه ذاك دخل المدينة فمر باقوام يقرءون الإنجيل واستقبله أقوام لايمرفهم حتى انتهى إلى السوق فإذا هو بخباز فقال له ياخباز ما إسم مدينتكم هذه قال أفسوس قال وما إسم ملمكم ؟ قال عبد الرحمن قال تمليخا إن كينت صادقاً غان أمرى عجيب ادفع إلى بهذه الدراهم طعاماً وكانت دراهم ذلك الزمان الاول ثقالاكباراً فعجب الخباز من تلك الدراهم فوثب اليهودي وقال: ياعلي إن كنت عالماً فاخبرنی کم کان وزن الدرهم منها ؟ فقال یا آخا الیهود أخبرنی حبیبی محمد متالله أن وزن كل درهم منها عشرة دراهم والمثا درهم؛ فقال له الحباز ياهذا إنك قد أصبت كمنز أ فاعطني بعضه و إلا ذهبت بك إلى الملك فقال تمليخا ما أصبت كـ نز آ و إنما هذا من ثمن تمر بعثه بثلاثة دراهم منذ ثلاثة أيام وقال ألا ترضي إن اصبت كمنزا ان نعطيني بعضه حتى تذكر رجلا جباراً كان يدعى الربو بية قد مات منذ اللَّمَا أَةُ سَنَّهُ وَتَسْخُرُ مِي ثُمَّ أُمْسَكُمُ وَأَجْتُمْعِ النَّاسِ ثُمَّ إِنَّهُمْ أَتُوا بِهِ إِلَى المالك وكان لاتخف فإن نبينا عيسى علميه السلام أمرنا انلاناخذ من الكنوز إلاخمسهافادفع إلى خمس هذا المكنز وامض سالماً فقال أيها الملك تثبت في امرى مااصبت كنزا و إنما أنا من أهل هذه المدينة فقال له أنت من اهلها ؟ قال نعم قال اتعرف احداً ، قال نعم قال فسمى لنا فسمى له نحواً من مائة رجل فلم يعرفوا منهم رجلا واحداً قالوا یاهذا مانعرف من هذه الآسماء ولیست هی من اسماء آهل زمانناولکن هل لك فی هذه المدینة دارآ؟ فقال نعم هذه داری .

ثم قرع الباب فحرج لهم شيخ كبير قد استرخى حاجباه من الكبر على عينيه فقال أيها الناس ما بالكم ؟ فقال لهرسو ل الملك إن هذا الفلام يزعم أزهذ الدار داره فغضب الشيخ والتفت إلى تمليخا و تبينه وقال ما إسمك ؟ قال تمليخا بن فلسطين فقال الشيخ اعدعلى فأعاد عليه فانكب الشيخ على يديه ورجليه يقبلهما وقال هذا جدى ورب الكعبة وهو أحد الفتية الذين هر بوا من دقيا نوس الملك الجبار إلى جبار السموات والارض ولقد كان عيسى عليه السلام أخبرنا بقصة بهم وأنهم سيحيون السموات والارض ولقد كان عيسى عليه السلام أخبرنا بقصة بهم وأنهم سيحيون المناسى ذلك إلى الملك وأتى إليهم وحضرهم .

فلها رأى الملك تمليخا نزل عن فرسه وحمل تمليخا على عائقه فجعل الناس يقبلون يديه ورجليه ويقولون يا تمليخا مافعل بأصحابك فأخبرهم أنهم في العكمف وكانت للدينة قد وليها رجلان رجل مسلم وملك نصراني فركبا في أصحابهما وأخذا تمليخا فلما صاروا قريباً من العكمف قال تمليخا ياقوم إنى أخاف ان إخوتي تحسون بوقع حوافر الخيل والدواب وصلصلة اللجم قفوا قليلا حق ادخل اليهم فأخبرهم فوقف الناس ودخل عليهم تمليخا فو ثب إليه الفتية واعتنقوه وقالوا الحمد لله الذي نجاك من دقيانوس (كم لبثتم قالوا الجمد الذي نجاك من دقيانوس، فقال دعو في منكم ومن دقيانوس (كم لبثتم قالوا الجمد الذي نجاك من دقيانوس، فقال بل لبثتم المثيائة وتسع سنين وقد ماء وكم فقالوا له يا تمليخا وانقرض قرن بعد قرن وآمن أهل المدينة بالله العظيم وقد حاء وكم فقالوا له يا تمليخا تريد ان تصيرنا فننة للعالمين قال فماذا تريدون . قالوا ارفع يديك ونرفع أيدينا فرفعوا أيديهم وطهس الله بابا الكرمف ولم يطلع علينا ح م ، لا الماوت فقبض أرواحهم وطهس الله بابا الكرمف وأقبل يطلع علينا ح م ، لا الماوت فقبض أرواحهم وطهس الله بابا الكرمف وأقبل يطلع علينا ح م ، لا الماوت فقبض أرواحهم وطهس الله بابا الكرمف وأقبل يطوفان حول الملكف سبعة آيام فلا يجدان له بابا ولا منفذا ولا مسلما فأيقنا حينينا حينية بلطيف صفع الله المكريم وان أحوالهم كانت عبرة أراهم الله إيا هافةال فأية فا يقلم المنات علينا عليه الته إياها هافةال في فايقنا حينينا حينينا عرب المعرف صفع الله المدريم وان أحوالهم كانت عبرة أراهم الله إياهافةال في فاينا حينينا حينينا عليه الته إيام الله علينا عليه المنات علينا عبدة أيام فلا يحدان له بابا ولا منفذا ولا مسلمكا

الملسلم على دين ما نوا أنا أبي على باب الكهف مسجدا وقال النصر انى قل على دينى فأنا أبنى على باب الكهف ديرا فاقتثل الملكان فغلب المسلم النصر اق على دينى فأنا أبنى على باب الكهف ديرا فاقتثل الملكان فغلب المسلم النصر اق على باب الكهف مسجدا فذلك قوله تعالى (قال الذين غلبوا على أمرهم وتربيع عليهم مسجدا) وذلك يا يهودى ما كان من قصتهم .

ثم قال على كرم الله وجهر لليهودي سألتك بالله بايهودي أوافق هذا توراتكم فقال اليهودي مازدت حرفاً ولا نقصت حرفاً يا أباالحسن لاتسمني عمو فإنمي اشهد ان لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإفك أعلم هذه الامة

وقال عبيد بن عمير : كان أصحاب الكمف فنياءًا مطوقين مسورين ذرى قورا وكان معهم كاب صيدهم فخرجرا في عيدلهم عظيم في زى موكب وأخرجوا ما لم كان معهم لاي كان ايعبدونها من دون الله فقذف الله في قلوبهم الإيمان وكان أربي وزير الماك فيآمنوا وأخني كل واحد منهم الإيمان عن صاحبه فقالوا في أنفسهم عنير أن يظهر بعضهم لبعض نخرجمن بين أظهر هؤلاه القوم لئلا يصيبنا عقاب بجر .

فقال بعضهم لبعض ما جمع وكل واحد يكنم عن صاحبه إيمانه مخافة على وقط مقالوا البهضهم ليخرج كل فتيين منكم فيخلوا ثم ليفش كل واحد منكم أمره ما حاحبه ، فحرج فنيان منهم فنوافقا ثم تدكلها فذكر كل واحد منهما امره لصاحفا فأقبلا وهما مستبشران إلى أصحابهما فقالا ، قد اتفقنا على أمر واحد وإدا جميماً على الإيمان وإذا كهف فى الجبل قريب منهم فقال بعضهم لبعض (فأو إلى الدكهف يذير لدكم ربكم من رحمته ويهيء لدكم من أمركم مرفقاً) فدخلم الدكهف يذير لدكم والموا المائة سنة وقدم من الدكم فعمى الله عليهم آثارهم وكهفهم فلما لم يقدروا عليهم كتموا اسما ثم وأنسا بهم وكتبوا في لوح فلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم فى يوم كذا في شهر كذ وأنسا بهم وكتبوا في لوح فلان وفلان وعام قرن بعد قرن .

وقال وهب بن منيه ، جاء حوارى من اصحاب عيسى عليه السلام إلى مدينة اصحاب الكوف فأراد ان يدخلها فقيل له ان على بابهاصما لايدخلها أحد إلاسجد له قبكره ان يدخلها فأنى إلى حمام قريب من تلك المدينة وأجر نفسه من الحمامي وكان يعمل فيه قرأى صاحب الحام في حيامه البركة ودر عليه الرزق فجعل يقوم، عليه و تعلق به فتية من أهل المدينة ، فتجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوم، وكان يقول ان الليل لى لا يحول بيني و بينه أجد فيصلى فدكان على ذاك الحال حتى أتى إبن الملك الحام بامرأة فدخل بها الحمام فعيره. بها الجوارى وقالوا له انت ابن الملك و تدخل مع هذه فاستحما ابن الملك بعد أن سبه وانتهره ولم يلتفت إليهم ثم إنهما دخلا .ما فانا جميمًا في الحمام فأتني الملك. وقبيل له قتل صاحب الحمام إبنك قالتمس فلم يقدو عليه فقال من كان بصحبته فسموا الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة فروا بصاحبهم في زرع وهو على مثل إيمانهم فذكروا أنهم التمسوا فالطلق معهم ومعه كلبه حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوا وقالوا نبيت همنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله تعالى فترون رأيكم فضرب الله على آذانهم فخرج الملك في أصحابه يطلبونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكمف وكانكلما أراد الرجل منهم أن يدخلالكمف أرعب فلم يظنان أحد يدخله فقال قائل أليس. لوكسنت قدرت عليهم فتلتهم ، قال بلي قال فأبن عليهم باب السكمف والركهم فيه يمو توا عطشاً وجوعاً ففعل ذلك ومضى زمان بعد زمان ثم ان راعياً أدركه المطر عند باب الكرف فقال لو فتحت باب هذا الكرف فادخلت فيه غنمي من المطر فلم يزل يعالجه حتى فتح الباب وردالله إايهم أرواحهم من الفد حين أصبحوا .

وقال محمد بن إسحق . مرج أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطاية وطفت فيهم الملوك حتى عبدوا الاصنام وذبحوا للطواغيت وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكون بمبادة الله تعالى وتوحيده فيكان عن فعل ذلك من ملوكهم ملك الروم يقال له دقيا نوس كان عبد الاصنام وذبح للطواغيت وقتل من خالفه في ذلك بمن أقام على دين المسبح وكان ينزل قرى الروم فلا يترك في قرية نزطها أحدا بدين المسبح إلا دين المسبح وكان ينزل قرى الروم فلا يترك في قرية نزطها أحدا بدين المسبح إلا

"غتله حتى نزل مدينة اصحاب السكمف وهى أفسوس فلما نزلها كبر ذ على أهل الإيمان فاستخلفوا وهربوا فى كل ناحية ودقيا نوس قد أمر حين دخلها ان يتبع أهل الإيمان فيجمعوا إليه واتخذوا شرطاً من كمار أهلها وجعلوا يتبعون أهل الإيمان فى أما كدنهم فيخرجونهم إلى دقيا نوس فيقدمهم إلى الجامع الذى يذبح من أما كدنهم بن القتل وعبادة الأو ثان والذبح للطواغيت فن القوم من يأبى ان يعبد الله سبحانه و تعالى فيقتل فلما رأى من يأبى ان يعبد الله سبحانه و تعالى فيقتل فلما رأى من أعل الهدة فى الإيمان بالله جعلوا يسلمون أنفسهم للمذاب والقتل فيقتلون.

فلما رأى ذلك المفتية حرّتوا حرناً شديداً فقاموا وصلوا واشتفلوا بالتسبيح والتقديس والدعا. وكانوا من أشراف الروم وكانوا ثمانية قمر فبكوا وتغرعوا وجعلوا يقولون ( ربنا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ) ربنا اكشف عن عبادك المؤمنين الفتنة وارفع عنهم هذا البلاء وأنعم على عبادك الذين آمنوا بك .

فيديا هم على ذلك إذ أدركهم الشرط وكانوا قددخلو في مصلى لهم فو جدوهم سجوداً على وجوههم يبكون ويتضرعون إلى الله تعالى ويسألونه ان ينجيهم من دقيانوس وقتلته فلما رآهم أولئك السكفرة قالوا لهم: ما خلفكم عن أمر الملك انطلقوا إليه ثم خرجوا من عندهم ورفعوا أمرهم إلى دقيانوس فقالوا نجمع المجلم عوفرلاء الفتية أهل بيتك يسخرون منك ويعصونك فلما سمع ذلك خيرهم إما ان يذبحوا لآله تهم كا ذبح غيرهم من الناس وإما ان يقتلهم الملك مكسلميناوكان أكبرهم إن لنا إلها ملا السموات والأرض عظمة لن ندعو من دونه إلها أبدا ولن نقر بهذا الذي تدعو إليه ابداً ولكنا تعبد ربنا الذي له التحميد والتكبير والتسبيح والتقديس من أنفسنا خالصاً أبدا وإياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير وأما الطواغيت فلن نعبدها أبدا فاصنع بنا مابدا لك . ثم قال أصحاب مكسلينا وأما الطواغيت فلن نعبدها أبدا فاصنع بنا مابدا لك . ثم قال أصحاب مكسلينا عليهم فنزع ملبوساً كان عليهم شدقيانوس مثل ما قال له قالوا فلما قالوا له ذلك أمر بهم فنزع ملبوساً كان عليهم

حمن ملبوس عظما تمهم ثم قال لهم إنسكم إذا فعلتم ما فعلتم سأؤخركم وأ تفرغ لسكم ما وعدت كم من العقوبة ما ينبغي ان أعجل لسكم ذلك لاني أراكم شبابا حديثة أنسنا ننكم فلا احب ان أهلسك كم حتى اعجل لسكم ذلك أجلا فتراجعوا فيه عقول كم من علية كانت معهم من ذهب وفضة فنزعت عنهم ثم أمر بهم فأخرجوهم من عنده وانطلق دقيا توس إلى مدينة سوى مدينتهم التي هم بها قريبة منهم لبعض أموره فلما رأى الفتية ان دقيا توس قد خرج من مدينتهم بادروا قدرمه وخافوا إذا قدم مدينتهم ان يذكرهم فأتمروا ان يأخذ رجل منهم نفقة من بيت أبيه غيتصدقوا منها ويتزودوا بما بقى ثم ينطلقوا إلى كيف قريب من المدينة يقال له بها جلوس فيسكنون فيه ويعبدون الله تعالى حتى إذا قدم دقيا توس أ توه فقاموا عنه يديه فيصنع بهم مايشاء .

فلما قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل فتى منهم إلى بيت أبيه وأخــــذ نفقة فتصدقوا منها وانطلقوا بما بقى معهم من نفقتهم واتبعهم كلب كان لاحدهم حتى عنوا ذلك الــكهف فلبثوا فيه .

رجعنا إلى حديث بن إسحق. فلبشوا في ذلك السكوف ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح وجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يقال له تمليخا فسكان يبتاع لهم من المدينة طعامهم سرآ وكان من اجلدهم وأجملهم فسكان تمليخا يصنع ذلك فإذا دخل المدينة يصنع ثيا با كانت عليه حسانا و يأخذ ثيا با كثياب المساكين الذين يستطعمون فيه ثم يأخد درهما فينطق إلى المدينة فيشترى طعاماً وشراباً ويتسمع ويتجسس لهم الحبر هل يذكرونهم بشيء ثم يرجع إلى أصحابه فلبثوا كذلك ما لبثوا . ثم قدم دقيانوس المدينة فامر العظماء فذبحوا المطواغيت ففزع من ذلك أهل الإيمان . وكان تمليخا بالمدينة يشترى طعاماً فرجع إلى أصحابه وهو يمكى ومعه طعام فأحبرهم ان دقيانوس دخل المدينة وإنهم قد ذكروا والتمسوا مع عظماء المدينة لميذبحوا المطواغيت فامر المتعالى ويتعور عون الته المدينة وينهم قد ذكروا والتمسوا مع عظماء ويتضرعون إليه ويتهو ذون به من الفتنة .

ثم جاسوا يتحدثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضاً فبينها هم كذلك إذ ضرب الله على آذابهم في السكهف وكلبهم باسط فراعيه بالوصيد بباب السكهف فأصابه ما أصابهم فلم يجدهم فقال فأصابه ما أصابهم فلما كان من الغد تفقدهم دقيا نوس والتمسهم فلم يجدهم فقال لبعض قومه لقد ساء في شأن هؤلاء العتبة الذين ذهبوا لقدكا نوا يحسون إنى غضبان عليهم بجملهم ما جهلوا من أمرى فإني لا أغضب عليهم إذا تابوا وعبدوا خضبان عليهم علماء المدينة ما أنت بحقيق أن ترحم قوما مردة عصاة مقيمين على ظلمهم ومعصيتهم قدكنت أجلت لهم أجلا ولو شاءوا لرجموا إلى ذلك إلا بحل واسكنهم لم يتوبوا.

فلما قالوا له ذلك غضب غضباً شديدا ثم أرسل إلى آبائهم فسألهم عنهم وقال اخبروني عنَّ ابناءُ عَمَّ المردة الذين عصوني فقالوا له أما نحنفُلم تعصكُ ولم تقتلنا بقوم مردة إنهم خالفونا والطلقوا إلى جبل يسمى ناجلوس فلما قالوا له ذلك خلى سبيلهم وجعل لايدرى مايصنع بالفتية فألقى الله في نفسه ان يأمر ۖ بالـكمف فيسد عليهم وأراد الله تعالى ان يكرمهم ويجعلهم آية لامة تستخلف بعدهم وأن يهين لهم , أناأساعة آتية لاريب فيها وان الله يبعث من فىالقبور ، فأمر دقيا نوس بالكمف أن يسد عليهم وقال دعوهم كما هم في الكمف يمو تون جوعا وعطشا و الـكن كهفهم الذى اختاروه قيراً لهم وهو يظل انهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم وقد توفى الله ارواحيم وفاةالنوم وكلبهم باسطذراعيه بالوصيدبيابالكهفوقد غشيه ماغشيهم يقلبون ذات البمين وذات الشمال، قال ثم إن رجلين مؤمنين كانا في بيت الملك دقيا نوس يكتان إيمانهما إسمأحدهما تندروس والآخر روباس اثتمرا أن يكتبها شأن الفتية وأنسابهم واسمائهم وخبرهم في لوح من رصاص ويجعلاه في ثابوت من نحاس ويجملا النابوت في البنيان وقال لمل الله ان يطلع على هؤلاء الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلم من فتح عليه خبرهم حين يقرأ هذا اللوح ففملا ذلك وبنيا عليه فبقى دقيا نوسما يقى ومات قومه ومات قرون بمده كثيرة وخلفت الملوك بعد الملوك . ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له تندوسيس فلما ملك يقى فى ملك مما الله على الملك الملك الملك الملك العلم ويعلم الناس فى ملكة أحزاباً هنهم من أومن بالله العظيم ويعلم النا الساعة حق و منهم من يكذب بها فكبر ذلك على الملك الصالح فشكا إلى الله وتضرع إليه وحزن حزناً شديداً لما وأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق و إنهم يقولون لا حياة إلا الحياة الدنيا وإنما نبعث الأرواح ولا تبعث الاجساد وأما الجسد فياً كله التراب و فسوا ما في الكتاب .

قلما رأى الملك الصالح ذلك دخل بيته فأغلقه عليه ولبس مسحا وجعل تحته رمادا فدأب ليله ونهاره يتضرع إلى الله ويبكى بما يرى فيه الناس ويقول أى ربى عد ترى اختلاف هؤلاء ؟ فا بعث لهم آية ثم ان الرحمن الرحيم جل وعز الذى يكره اختلاف العباد أراد ان يظهر الفتية اصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم فيجعلهم آية و وجعة عليهم ليعلموا ان الساعة آتية لاريب فيها وأنه يستحب لعبده الصالح تندوسيس ان يتم نعمته عليه ولا ينزع منه ملك ولا الا يمان الذى أعطاه وان لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئاً وان يجمع من كان تبدد من المؤمنين فألقى الله فى نهس رجل من أهل ذلك البلدالذى به الحكمف وكان إسم ذلك الرجل أولياس في نهس رجل من أهل ذلك البلدالذى به الحكمف وكان إسم ذلك الرجل أولياس في معمل بن علم في المحالم في المناه في فيم الكهف فيها من بريا و فتحا عليهم باب الكهف و حجبهم الله عن الناس فيزعمون ان اشجع من سريد و فتحا عليهم باب الكهف و حجبهم الله عن الناس فيزعمون ان اشجع من سريد فان ينظر إليهم يدخل من باب الكهف ثم يتقدم حتى يرى كلهم نائما .

فلما نزعت الحجارة وفتح باب السكوف أذن الله تعالى ذو القدرة والعظمة والسلطان محيي الموتى للفتية أن يجلسوا بين ظهرانى السكوف فجلسوا فرحين مسفرة وجرهم طيبة أنفسهم فسلم بعضمهم على بعض حنى كأنما استيقطوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون منها إذا أصبحوا من ليلتهم التي يبيتون بها .

ثم إنهم قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذي كانوا يفعلون لايرون في وجوههم ولا أبصارهم ولا ألوانهم شيئًا يتكرونه إنماهم كهيئتهم حيزرقدوا برونان ملسكهم دقيا نوس في طلبهم فلما قضوا صلاتهم قالوا لتمليخا صاحب نفقاتهم ، بين لفأ ما الذي قال الناس في شأننا عشية أمس عند هذا الجبار وهم يظنون أنهم رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون وقد خيل لهم انهم قد ناموا كأطول ما كانوا ينامون في الليلة التي أصبحوا بها حتى تساءلوا بينهم قالوا بعضهم لبعض و كم لبثتم .قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ، وكل ذلك في أنفسهم يسير فقال لهم تمليخا التمستم في المدينة لتذبحوا للطواغيت أو تقتلوا قالوا فما شاء الله بعد ذلك قعل . فقال مكسلمينا . يا إخوتاه اعلموا أنكم ملاقوا الله تكفروا بعد إيمانكم إذا دعا كم غداً .

ثم قالوا يأتمليخا الطلق إلىالمدينة فنسمع مايقال عابها اليوم وتلطف ولا تشمرن بك احداً وابتع لنا طماما وائتنا به وزدناً على الطمام الذي جَدَّمْنا به أمسَ فإنه كان قلميلا وقد أصبحنا جياعا ففعل تمليخا كماكان يفعل ووضع ثميابه وأخذ الثيابالق كان يتنكر فيها ثمأخذورقا من نفقتهم التي كانت معهم التي ضربت بطا بعدقيا نوس. وكانت كخفاف الربع فانطلق تمليخا خارجا فلما مربباب الكمف رأى حجارة منزوعة عن باب الـكمف فتعجب منها ثمرمر حتى أبى باب المدينة مستخفيا بعيداً" عن الطريق تخوفا ان يراه أحد من أهلها فيمرفه فيذهب به إلى دقيانوس الجبار ولا يشعر المبد الصالح ان دقيا نوس وأهله قد هلكوا قبل ذلك ثلثمائة سنة ، إلما رأى تمليخا باب للدبنة رفع بصره فرأى فوق الباب علامة الأهل الإيمان. لمما رآها عجب وجمعل ينظر إليهآ مستخفيا فاظر يميناً وشمالاتم إنهترك ذلك الباب وتحول إلى باب آخر من أبوابها فنظر فرأى مثل فجمل يتخيل لهان المدينة ايست بالتي كان يعرف ورأى ناسا كـشيرين محدثين لم يكونوا قبل ذلك فجعل يمشو بين يين أطهر أهل سوقها وهو يسمع ناسا يحلفون باسم عيسى بن مريم فزاده فرقا ورأى انه حيران فقام مسنداً ظهره إلى جدران المدينة وهو يقول في نفسه هم هذه ايست بالمدية الني أعرفها فإنى اسمع كلام اهلهاولا أعرف واحدآ منهموالله ما أعلم مدينة بقرب مدينتنا فقام كالحيران ولا يتوجها وجها ،ثم إنه لقي ف أهل المدينة فقال له ما إسم هذه المدينة يافق ؟ فقال أفسوس فى نفسه لعل بى مساً او أمرا اذهب عقلى والله يحق على أن أبادر الخزوج منها قبل أن يصيبنى شرفاهلك هذا ما يحدث به تمليخا اصحابه حتى يبين لهم مافيه ، ثم افاق وقال والله لو عجلت الخروج من المدينة قبل أن يفطن بى فسكان اكيس لى فدنا من الذين ببيمون الطعام.

ثم أخرج الورقة التي كانت معه فأعطاها رجلا منهم وقالياعبد الله بعني بهذه طعاماً فأخذُها الرجل ونظر إلى ضرب الورق ونقشها فتعجب منها ثم طرجها إلى رجل من اصحابه فنظر إليها، ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل فيتعجبون منها ثم جعلوا يتشاورون ويقول بعضهم لبعض : إنَّ هذا الرجل قدأصاب كنزآ فى الارض من زمان طويل فلما وآهم يتشاورون من أجله فرقـفرقاً شديداً فجمل ير تعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه و إنهم يريدون ان يذهبوا به إلى ملكهم دقيما نوس قال وجمل أناس آخرون يأتونه ويتمرفونه نقال لهم وهوشديد الفرق اتفصلوا قد أخذتم ورقى فأمسكيتموها فلا حاجةلى فيطعامكم فقالوا يافى فن انت وما شأنك ؟ فلما سمع قولهم عجب في نفسه ثم قال قد وقعت في كل شيء أحذر منه ثم قالوا والله يافتي [الك لاتستطيع ان تـكنُّتم ماوجدت ولاتظن في نفسك ان تستخنى عليك فتحير فى نفسه وليس يدرى مايقول لهم ومايرجع إليهم وفرق حتى ما يخبرهم بشيء فلما رأوه لايتكام أخذوا كساءه وطوقوه في عنقه ثم جملوا يقودونه في سكك المدينة مكبلا حتى سلم به من فيها وقيل أخذ رجل عنده كنزاً فاجتمع عليه أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم وجعلوا ينظرون إليهويةولون والله ماهذا الفتي من أهل المدينة وما رأيناه فيها قط وما نعرفه فجعل تمليخا ومايدرى مايقول لهم مع مايسمع منهم فلما اجتمع عليه أهل المدينة فرق ولم يتكلم ولوقال لمنه من أهل المدينة لم يصدق وكان مستيقناً أن أباه و إخوته في المدينة وانحسبه في أهل المدينة من عظماء اهلها وانه لايعرف اليرم من أهلها أحدا فبيناهو قائم كالحيران يننظر متى يأتيه بعض اهله فيخاصه من أيديهم، فبينما هو كذلك إذ (م ٣١ - قصص الأنبياء)

قد اختطفوه وانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومديريها وهما رجلان صالحان إسم احدهما ارموس والآخر اسطيوس .

فلما الطلقوا به ظن تمليخ انهم المطلقوا به إلى دقيا نوس الملك فجمل يلتفت يميناً وشمالا وجعل الناس يسخرون منه كما يسخرون من المجنون والهيران فجعل تمليخا يبكى ثم رفع رأسه إلى السهاء وقال : اللهم إله السموات والارض أفرغ على اليوم صبراً وأولج معى روحاً منك تؤيدني به عند هذا الجمار وجعل يبكى ويقول في نفسه فرق بيني وبين إخوتي بالميتهم يعلمون مالقيت فيأتون فقوم جميما بين يدى هذا الجمار فإناكنا قد توافقنا لنكون معاً لانكفر بالله ولانتفرق في موت ولا في حياة أبدا حتى انتهى إلى الرجلين الصالحين ارموس واسطيوس .

فلما علم تمليخا انه لم يذهب إلى دقيانوس أفاق وسكن ما به فأخذ أرموس واسطيوس الورق ونظرا إليهما وعجبا منها ثم قال أحسدهما أين السكنز الذى وجدت يافتى ؛ فقال ما وجدت كنز وإنما هذه الورق ورق آبائى ونقش هذه المدينة وضربها ولسكن والله ما أدرى ماشانى وما أدرى ما أقول لسكم فقال الحدهما من أنت ؟ فقال له تمليخا قال فن أبوك ومن يعرفك بها ؟ فأنبأهم باسم أبية فلم يحدوا أحدا يعرفه فقال له أحدهما انت رجل كذاب لا تنبشنا بالحق فلم يدر نمليخا ما يقول غيره ثم أنه نسكس بصره إلى الارض ، فقال بعض من حضرة عدا رجل بجنون وقال بعضهم ليس بمجنون ولسك يحمق نفسه عمداً لسكى ينفلت منكم فقام احدهما ونظر إليه نظراً شديدا وقال له اتظن أنا رسلك ونصدقك بأن هذا مال أبيك ولضرب هذه الورق ونقشها أكثر من ثلثائة سنة أنت غلام شاب قطن ان تأف كنا وتسخر بنا ونحن سمط كا ترى وحو لك سراة هذه المدينة تظن ان تأف كنا وشخر بنا ونحن سمط كا ترى وحو لك سراة هذه المدينة ولا هذه المدينة أمرها وخرائن هذه البلد بايدنا وليس عند فا الكنز الذى وجدت ، فلما قال له ذلك قال تمليخا انبئوتى عمن اسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم عما عندى فقالوا

سل لانكتمك شيئاً قال ما فعل بالملك دقيانوس؟ فقال له تمليخا فوالله ما أجد من الناس أحدا يصدقني على ماأفول لقد كنا فتية وإن الملك دقيانوس أكرهنا على عبادة الاصنام والذبح للطواغيت فهربنا منه عشية أمس فبتنا فلما انتهينا خرجت لاشترى لاصحابي طعاماً وأنجسس الاخبار فإذا كا ترون فانطلقوا معى إلى السكيف الذي في جبل ناجلوس اربكم اصحابي.

فلما سمع أرموس ما يقول تمليخا قال: ياقوم لعل هذه آية من آيات الله جملها الله المُم عمرة على يد الذي فالطلقوا معه يرينا أصحابه فانطلق معه أرموس وأسطيوس والطلق ممهم أهلالمدينة كبيرهم وصغيرهم نحواصحاب المكهف لينظروا إليهم وكان الفتية اصحأب الكرف ظنوا ان تمليخا قد احتبس عنهم لأنه لم يأتهم بطمامهم وشرابهم في القدر الذي كان يأتي فيه فظنوا انه قد أخذ وذهب به إلى دقيانوس فبينها هميظنون ذلك ويتخوفونإذ سمعوا الاصوات وجلبةالخيلمصعدة عندهم فظنوا انهم رسل الجبار وأنه بعث إليهم ليؤتى بهم فقاموا حينسمموا ذلك إلى الفلاة وسلم بمضهم على بعض تم قالوا الطلقوا بنا نأتَّاخانا تمليخا فإنه الآن بين يدى دقيا نوس ينتظر متى نأتيه فبينها هميقولون ذلك وهم جلوس بين ظهرانى الكهف ولم يشعروا إلا وأرموس واصحابه وقوف على بابالكهفوقدسيقهم تمليخا قدخل عليهم وهو يبكى فلما رأوه يبكى بكوا معه ثم إنهم سألوه عن شأنه فأخبرهم بخبره وقص عليهم الحديث كله فعرفوا عندذلك أنهم كانوا نياما بأمرالله ذلك الزمان كله وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس وتصديقاً للبعث وليعلموا أن المساعة آنية لاريب فيها ثم دخل على أثر تمليخا أرموس فرأى تا بوتاً من نحاس مختومًا بخاتم من فضة فقام بماب الكرف ، ثم دعار جالا من عظماء اهل المدينة ففتحوا النابوت فوجدوا فيهلوحين من رصاص مكتوباً فيهما إن مكسلمينا وتمليخاو مرطونس وكشطونس وداسيوس وتكريوس وبطيونس كانوا فثية هربوا من ملكهم دقيا نوس الجبار مخافة أن يفتتهم قدخلوا هذا الكوف فلماعلم مكانهم ملكهم أمر بالكهف قسد عليهم بالحجارة وإناكنينا شأنهم وخبرهم ليملم من بعدهم إن عثر عليهم

فلما قرأو، عجو والوحمدوا الله تعالى الذي أراهم آية البعث فيهم ثمر فعوا اصواتهم محمد الله وقسيهمه ثم دخلوا على الفتية الكهف فو جدوهم جلوسا مشرقة وجوههم لم تبلى ثيابهم فخر أرموس وأصحابه سجوداً وحمدوا الله الذي أراهم آية من آياته ثم كلم بعضهم بعضاً وأنباهم الفتية عن الذي لقرا من ملكهم دقيا توس ثم أن أرموس وأصحابه بيثوا إلى ملكهم الصالح تندوسيس فا عجل لعلك تنظر آية من آيات الله تعالى قد أظهرها الله في ملكك فا عجل إلى فنية بعثهم الله وقد كان توفاهم منذ أكثر من ثلثما ئه سنة فلما أتى الخبر قام من السدة التي كان عليها وقال الحمدك الهم رب السموات والارض تطولت على ورحمتنى برحمتك فلم تطني النور الذي جملته لآبائي وللمبد الصالح فسطيطوس الملك فلما تبأ به أهل المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى أنوا الكهف .

فلما رأى الفشية تندوسيس الملك ومن معه فرحوا به وخروا سجداً لله على وجوهم وقام تندوسيس قدامهم ثم أعتقهم وبكى وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبحون الله ويحمدونه ثم إن الفتية قالت لتندوسيس نستودعك الله ونقرأ عليك السلام وحفظك الله وحفظ ملكك وأعاذك من شرالجن والإنس فبينما الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله أرواجهم قام الملك أليهم فجمل ثميابه عليهم وأمر أن يجعل لمكل رجل مبهم تابوت من ذهب فلما أمسوا أتوه في المنام فقالوا إنا لم نخلق من فاهب ولا من فضة ولكنا خلقنا من تراب وإلى التراب نصير فاتركنا كاكنا في السكهف على للتراب حتى يبعثنا اللهمنه فأمر الملك حينتذ بتوابيت من ساج فجعلوا فيها وجعيم الله حين خرجوا من عندهم بالرعب فلم يقدر أحد أن يدخل عليهم وأمر الملك فجعل على باب المكهف مسجداً يصلى فيه وجعل لهم عيداً عظما وأمر أن يؤتى كل سنة ، وقيل إنهم لما أتوا باب المكهف قال تمليخا دعوني آدخل على أصحابي فأبشرهم فدخل وقبض الله روحه وأرواحهم وعمى عليهم مكانهم فلم يهتدوا إليه كما ذكر على بن فالله وجهه ، فهذا خبر أصحاب المكهف.

## ﴿ مجلس في ذكر جرجيس عليه السلام ﴾

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الله الصني بإسناده عن وهب بن منبه الهاني قال كان في الموصل ملك يقال له زنانة، وكان ملك الشام كلما و دان له أهلما بوكان حبارا غانيا وكان يعبد صنايقال له أفلون ؛ وكان جرجيس عبدا صالحا من أهل فلسطين قد أدرك بقايا من حوارى عيسى بن مريم عليه السلام وكان تاجراك ثير المال عظيم الصدقة ، وكان لا يأمن ولاية المشركين عليه مخافة أن يفتنوه عن دينه عفرج يوما يريد ملك الموصل ومعه مال يريد ان يهديه إليه لثلا يجعل لاحدمن تلك الملوك سلطانا عليه دونه فجاء وقد برزى بجلس له وأمر بصنمه أفلون فنصب والناس يعرضون عليه وهو يعذب من خالفه بأنواع العذاب وقد أوقد نارا عظيمة .

فلمارأى جرجيس عليه السلام فرع منه وها له فعمد إلى المال الذى أراد أن يهديه له فقسمه على أهل ملته حتى لم يبق منه شيء وكره أن يجاهده بالمال فأقبل عليه ، وقال له اعلم أنك عبد مملوك لاتملك لنفسك شيئاً ولا لغيرك وأن لك ربا هو الذي يملم كك وغيرك وهو الذي خلقك ورزقك ويحييك ويميثك ويصرك وينفعك ، وإذا قال لشيء كن فيكون وإنك إنما عمدت إلى خلق من خلقه أصم وينفعك ، وإذا قال لشيء كن فيكون وإنك إنما عمدت إلى خلق من خلقه أصم لايسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً من الله فزينته بالذهب والفضة وجملته قتنه أناس ثم عبدته من دون الله ، فقال الملك له ان سأله عن حاله وأمره ومن هو ومن المراب خلقت غلين هو ، فقال جرجيس أنا عبدالله وابن عبده وابن أذل عباده من التراب خلقت فإليه أصير ، فقال له الملك لو كان ربك الذي تزغم كانقول لوي أثره عليك كارؤى أثرى على من حولى ومن هو في طاعتى فأجابه جرجيس بتحميد الله وتعظيم أمره ، ثم قال أتعدل أفلون الاصم الابكم الذي لا يغنى عنك شيئا برب العالم ينافل الياس من ولاية الله تعالى فإن إلياس كان في بدء امره آدميا يا كل الطعام ، فالله إلياس من ولاية الله تعالى فإن إلياس كان في بدء امره آدميا يا كل الطعام ، فلك ين في الاسواق فا كرمه الله تعالى حتى أنبت له الريش وكساه النور فصاد ويمشى في الاسواق فا كرمه الله تعالى حتى أنبت له الريش وكساه النور فصاد ويشكى في الاسواق فا كرمه الله تعالى حتى أنبت له الريش وكساه النور فصاد ويكشى في الاسواق فا كرمه الله تعالى حتى أنبت له الريش وكساه النور فصاد

إنسيا ساويا أرضيا يطير مع الملائك أم تعدل مخلطيس وما نال بو لا يتك فإنه عظيم قومك بالمسيح بن مريم وما نال بو لاية الله تعالى فإن الله تعالى فضله على رجال العالمين وجعله وأمه آية للمعتبرين ، أم تعدل هذه الروح الطيبة التي اختارها بكلمته وفضلها على إما ئه وما نالت بو لا يتلك حتى اقتحمت الكلاب بيتم فا فانتم فانتمنا فانتم شد أو صالحا فقد الله الملك المتحدثنا بشيء ليس لنا به علم فائتمنا بالرجلين اللذين ذكرتهما قال ان تراهما ولن يرياك إلا أن تعمل بعملهما فتنزل منازلهما فقال له الملك أما نحن فقد أعذر نا الميك وتبين لنا كذبك لأنك فحرت بأمور عجزت عنها ولم تأت بتصديقها ، شم. إن الملك خير جرجيس بين العذاب وبين السجود الأفلون فقال له جرجيس إن كان أفلون هو الذي رفع الساء. ووضع الارض فقد أمسيت و نصحت لي و إلا فاخسا أبها النجس الملمون فلما سمعها الماك غضب وشتمه وسب إلهه وأمر بخشبة فاخسا أبها النجس الملمون فلما سمعها الماك غضب وشتمه وسب إلهه وأمر بخشبة فنصبت له وجعل عليه خلال ذلك بالحل و الخردل فحفظه الله منذلك الألم و الهلاك و و و و و و و و و و و و النسج عليه خلال ذلك بالحل و الخردل فحفظه الله منذلك الألم و الحلاك .

فلما رأى الملك أن ذلك لم يقتله أمر بستة مسامير من حديد فأحميت حتى جعلت الرا فسمر بها رأسه حتى سال دماغه فحفظ من الآلم والهلاك فلمارأى ذلك أنه لم يقتله امر بحوض من نحاس فاوقد عليه حتى إذا جعله نارا امر به فا دخل فى جو فه واطبق عليه فلم يدل فيه عتى برد حره فلما رأى ذلك لم يقتله دعا به فقال له جرجيس. ألم تجد ألم هذا العذاب الذى تعذب به ، فقال إن ربى الذى أخبر تك به حمل العذاب عنى وصبر نى لاحتج عليك فلما قال له ذلك أيقن بالشروخاف على نفسه وملسك وأجمع رأيه على أن يخلده فى السجن فقال له الملا من قومه إنك إن تركته طليقا فى وأجمع رأيه على أن يخلده فى السجن فقال له الملا من قومه إنك إن تركته طليقا فى السجن يكلم الناس أمر به قبطح على وجهه ثم أوتده فى يديه ورجليه أربعة فيشفله عن كلام الناس فأمر به قبطح على وجهه ثم أوتده فى يديه ورجليه أربعة أوتاد من حديد وامر باسطوانه من رخام فوضعت على ظهره ثم إنه حل تلك الاسطوانة ثمانية عشر رجلا فظل يومه موتدا تحت الحجر فلما ادر كما الميل ارسل

الله تعالى إليه ملحكا وذلك اول ما ايده الله تعالى بالملائكةواول ماجاءالوحى فقلع عنه الحجر و نزع عنه الآو تاد من يديه ورجليه وأطعمه وسقاه و بشره بالنصر .

فلما اصبح أخرجه من السجن ثم قال له الحق بمدوك فجاهده في الله حق حماده، فإن آلله يقول لك اصبر وابشِّر فإنى قد ابثليتك بعدوى هذا سبع سنين عِمدَبِكَ ويقْتَلَكَ فَيهِن اربع مرات وفي كل ذلك أرد إليك روحك فإذا كان في القتلة الرابعة نقلت روحك وأوفيتك اجرك فلم يشعروا إلا وقد وقف جرجيس على رءوسهم يدعوهم إلى الله تعالى فقال له الملك يا جرجيس من أخرجك من السجن فقال أخرجني الذي سلطانه فوق سلظانك فلما قال له ذلك مل. غيظا ودعا بأصناف العذاب وقال لهم الملك مدوء بين خشبتين فمدوء ثم انهم وضعوا سيهمًا على مفرق رأسه فنشروه أحتى سقط من بين رجليه وصار جزَّءين أثم عمدوا إلى أجزائه فقطعوها قطعا ودعوا له سبعة أسود ضارية كانت له فى جبوكانت صنفا من اضناف عذا به فرمو ا بجسده إليها فلما هوى تحوها امر اللهعز وجل فخضعت برموسها وأعناقها وقامت على براثنها تقييمه الألم فظل يومه ذلك ميثا وكانت أول موتة ماتهًا ، فلما ادركه الليل جمع الله جسده الذي قطعوه وضم بعضه إلى بعض حتى سواه ثم رد الله إليه روحه وأرسل إليه ملكا فاخرجه من الجمب فأطعمه وسقاه ويشره بألنصر ،فلما أصبحوا قاللهالملك ياجرجيس قال ابيك قال له : اعلم ان القدرة التي خلق الله بها آدم هي التي اخرجتك من الجب اخرج هَا لَــٰق بِمدُوكُ وجاهِده في الله حق جهاده ومت موت الصابرين ، فلم يشعر المالك واصحابه الآخرون إلا وقد أقبل جرجيس وهم عجوفعلى عيد لُهم قد صنعوه غريها بموت جرجيس ، إفلما نظروا إلى جرحيس مقبلاً قال الملك ما اشبه هذا الرجل بحرجيس فقالوا كأنه هو ، فقال الملك ليس هو حقا ألا ترون إلىسكون ريحه وقلة هيبته فقال جرجيس بلي هو فبئس القوم انتم قتلتم ومثلتم فاحياني الله تعالى بقدرته فهلموا إلى الرب العظيم الذي ارًّا كم مَا ارًّا كم فلما قال لهم ذلك أقبل يعضهم إلى بعض وقالوا ساحر سحر اعينكم فجمعوا له من كان ببلاد الملك من

السعورة فلما جاء السحرة قال الملك لكبيرهم اعرض على من كبير سحرك مأيسر عينى فقال ادع لى بشور من البقر فلما اتى به نفث في إحدى اذبيه فانشقت اثمنتينه ثم نفخ في الآذن الآخرى فإذا هو بموران ، ثم دعا بيذر فحرث وبذر و ببت الزرع وحصد ثم درس و ذرى وطحن و عجن و خبر كل ذلك في ساعة واحدة وهم يرون : فقال اله الملك هل تقدر ان تمسخ لى جرجيس دا بة ، فقال الساحر ادع لى بقدح من ماء ، فلما أنى بالقدح نفث فيه الساحر ثم قال للملك اعزم عليه ان يشر به فشر به جرجيس حتى انى على آخره ، فلما فرغ منه قال له الساحر ماذا تجد ، قال ما اجد إلاخيرا كنت قد عطشت فعطف الله لى بهذا الشراب وقواني به عليكم فلما قال ذلك اقبل الساحر على الملك وقال له ، اعلم ايها الملك وقواني به عليكم فلما قال ذلك اقبل الساحر على الملك وقال له ، اعلم ايها الملك والآرض وهو الملك الذي لايرام .

وقد كانت امرأة مسكينة من أهل الشام قد سمعت بجرجيس وما يصنح من الاعاجيب فأنثه فقالت له ياجرجيس أنا امرأة مسكينة ولم يكن لى مال إلا ثوران كنت أحرث عليهما فاتا فعجشتك لترحمى وتدعو الله أن يحيى لى ثورى فلما سمع كلامها ذرفت عيناه ثم دعا الله أن يحيى لها ثوريها ثم إنه أعطاها عصا وقال لها أذهبي إلى ثوريك فاقر عيهما بهذه العصا وقولى لهما احبيا بإذن الله تعالى فقالت ياجر بعيس إن ثورى قد ما تا منذ سبعة أيام ومزقتهما السباع وبينى وبينهما أيام فقال لها لها لو لم تجدى منهما إلاشيئا يسيرا وقرعتيه بالعصا فانهما يقو مان بإذن الله تمالى فانطلقت المرأة حتى اتت مصرعهما وكان أول شيء بدا لها من ثوريها ذقن احدهما ولما الآخر وقرعتهما بالعصا وقالت كا امرها فقام الثوران بإذن الله تعالى ، قال رجل من اصحاب الملك وكان أعظمهم عند الملك إنكم قدوضعتم أمرهذا الرجل على السحر، وإنكم قد عذبته و ها يصل إليه عذا بكم وقتلتموه فلم يمت فهل رأيتم ساحرا يدرأ عن نفسه الموت أو أحيا مينا قط فقالوا إن كلامك بكلام رجل صبا إليه فلعله استهواك إلى السحر أو أحيا مينا قط فقالوا إن كلامك بكلام رجل عبا إليه فلعله استهواك إلى المراح المينا قط فقالوا إن كلامك بكلام رجل صبا إليه فلعله استهواك إلى الديم المينا قط فقالوا إن كلامك بكلام رجل صبا إليه فلعله استهواك إلى المينا قط فقالوا إن كلامك بكلام رجل صبا إليه فلعله استهواك إلى المينا قط فقالوا إن كلامك بهكلام رجل صبا إليه فلعله استهواك إلى الديمة والمينا المينا قط فقالوا إن كلامك بهكلام رجل صبا إليه فلعله استهواك إلى المينه المينا المينا قط فقالوا إن كلامك بهكلام رجل صبا إليه فلعله استهواك المينا ال

فَقَالُهُ آمَنَتُ بِاللَّهُ وَاشْهِدُ أَنَى بَرَىءَ مَا تَعْتَقُدُونَ فَقَامَ إِلَيْسَــَهُ المَلُكُ وَاصْحَابِهُ غَالْحُنَاجِرِ فَقَتْلُوهُ .

فلما رأى القوم ذلك اتبع جرجيس أربعة آلاف آمنو ا فعمد إليهم الملك فلم يزل يعذبهم بألو ان العذاب حتى افغاهم فلما فرغ منهم قال لجرجيس هلادعوت ربك فاحيا لك اصحابك هؤلا الذين قتلوا بحريرتك فقال جرجيس ماخلي بينى و بينهم عجتى حانت آجالهم فقال لهم و جلمن عظما تهم يقال له يخليط الكن وعمت يا جرجيس وحتى حانت آجالهم فقال لهم و جلمن عظما تهم يقال له يخليط النكن عمت يا جرجيس إن إلهك هو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده بو إنى سألتك أمرا إن فعلته آمنت بك وصدقتك وكفيتك بنحن قوم حولنا اوبعة عشر كرسيا وهذه ما ثدة بيننا عليها أفداح وصحاف من اشجار شي فادع و بك ينشىء هذه المكراسي والأوانى كا يدأها اول مرة تمود خضراء فيعرف كلءودمنها انبوبته ورقه وزهره فقال له يحرجيس : إنه على الله لهين فدعا الته عزوجل فا برحوا من مكانهم حتى اخضرت على السكراسي والأواني كلها وأورقت وازهرت باثمرت فلما نظروا إلى ذلك المنتدب لهم مخليط ش الذي ثمني عليه ما ثمني فقال انا اعذب لسكم هذا الساحر عذا با يبطل به كيده ثم إنه عمد إلى تحاس فصنع منه صورة ثور له جوف واسع تم يبطل به كيده ثم إنه عمد إلى تحاس فصنع منه صورة ثور له جوف واسع تم حشاها فقطا ورصاصا وكبريتا وزرنيخا ثم ادخل جرجيس مع الحشو في جوفه شم اوقد على الصورة حتى التهب وذاب كلشىء فيها وجرجيس في جوفها ،

فلما مات جرجيس أرسل الله ربحا عاصفا فملات الساء سحابا أسود فيه رعد وبرق وصواعق وأرسل الله إعصارا ملات بلادهم عجاحا وقثاما ، وأرسل الله عيكائيل فاحتمل الصورة التي فيها جرجيس حتى إذا أقلبا ضرب بها الأرض ففزع من روعها اهل الشام فخرجوا لوجوههم صاعقين وانكسرت الصورة ففزع من روعها اهل الشام فخرجوا لوجوههم الحكشفت الظلمة واسفر ما بين فخرج منها جرجيس حيا ، فلما وقف يكلمهم الحكشفت الظلمة واسفر ما بين الساء والأرض ورجعت إليهم أنفسهم فقال له رجل يقال له طلوفليا لا ندرى الساء والأرض ورجعت إليهم أنفسهم فقال له رجل يقال له طلوفليا لا ندرى الساء والأرض ورجعت إليهم أنفسهم فقال له رجل يقال له طلوفليا والذي عامرين فيها اموانا منهم من نعرفه يصنع فادعه يحيى لنا مو تانا التي في القبور فإن فيها اموانا منهم من نعرفه

ومنهم من لانمرفه فقال له حرجيس لقد علمت أن ما صفح الله عنكم هذا الصفح ويريكم هذه الأعاجيب أثم إنه أمر بالقبور فنبشت وهي عظام رفات وأقبسل جرجيس على الدعاء فما برحوا من مكانهم حتى نظروا إلى سمعة عشر إنسانا تسعة رجال وخمس نسوة والائة صبية وإذا فيهم شبخ كبير فقال له جرجيس ياشيخ ما إسمك ، فقال ياجرجيس إسمى تو بيل قال متى مت ، قال في زمان كذا وكذا فحبسوه فاذا هو مات منذ أربعمائة عام ، فلما نظر الملك وأصحابه إلى مافعل قانوا ما بقى من أصناف العذاب شيء إلا وقد عذبتموه إلا الجوع والعطش فمذبوه بهما فممد إلى بيت عجوز كديرة فقيرة كان لها ابن أعمى أصم أبكم مقمد فحضروء في بيتها وكانواً لايوصلون له من عند أحد طعاماً ولاشراباً فلما بلمغ به الجوع قال للمجوز على عندك من طعام أو شراب فقالت لاما عهدنا الظمام منذ كَذَا وَكَذَا وَسَأْخُرَجُ أَنَّسَ لَكُ شَيْئًا فَقَالَ لَمَا جَرَجِيسَ هُلُ تَعْرَفَينَ اللَّهُ تَمْ اللَّهِ قالت نعم . قال إياه تعبدين ؛ قالت لا ، فدعاها إلى الله فصدقته ، ثم إنها الطلقت تطلب لها شيئًا وكان في بيتها دعامة من خشب يابسة تحمل خشب البيت فاقبل على الدعاء فأحضرت تلك الدعامة وأنبتت له كل فاكبة تؤكل أوتمرف حتى كان مما أنبتت اللوبيا واللياز وهو مثل البردى ، فأقبلت العجوزوهوفها شاء يا كار غدا فلما رأى الذي حدث في بيتهامن بعدها قالت آمنت بالذي أطعمك في بيت الجوع فادع هذا الرب العظيم أن يشفى إبني فقال لها أدنيه مني فأدنته فبصق في عينيه فأبصر ونفث في أذنيه فسمع فقالت له أطلق اسانه ورجليه رحمك الله قال لهما أخريه فان له يوما عظماً .

وكان الملك قد خرج يوماً في مدينته إذ وقع بصره على شجرة فقالوا له إن تلك الشجرة نبتت لذلك الساحر الذي أردت ان تعذبه بالجوع فهو فيما يشاء يأكل وقد شبع منها وأشبع العجوز الكبيرة الفقيرة وردها كماكانت أول مرة فتركوها وأمر بحرجيس فبطح على وجهه وأو تدله أربعة أو تادواً مربعجل فأوقد اسطوانة وجعل في اسعل العجل خناجر وشفار ثم أمر بأربعين ثوراً فنهضت بالعجل

عمضة واحدة وجرجيس تحتما فانقطع اللاث قطع فأمر بقطعة أن تحرقفا لقيت فى النار حتى عادت رماداً فبعث بذلك آلرماد وبعث معه رجالا فدروه في البحر فما برحوا عن مكانهم حتى شمعوا صوتاً من السماء: يابحر إن الله يأمركأن تحفظ مافيك من الجسد الطيب فانى أديد أن أعيده كا كان ، ثم أرسل الله الرياح فأخرجته من البحر ثم جمعته حتى صار الرماد صرة واحدة كهيئته قبلُ أن يذرى فخرج ممه جرجيس مفيرا ينفض رأسه فرجموا ورجع جرجيس وأخبروا الملك فقال له الملك ياجر جيس هل لكفيا هو خير لي ولك وبما نحن فيه ولولا أن يقول الناس إنك غابةني وقهرتني لاتبعتك وآمنت بك والمكن اسجد لأفلون سجدة واحدة وأذبح له شاة واحدة ثم إنى أفعل لك مايسرك فقال له نعم مهما شئت غملت فأدخلني في صنمك ففرح الملك بقوله أن تظل هذا اليوم ولاتبيت هذهالليلة ﴿ لَا فِي بِيتِي وَعَلَى فَرَاشِي وَكُرَامِتِي حَتَّى تُستَرَيحِ فَأَخَلَى لَهُ بَيْنَهُ فَظُلُ فَيه جَرَجِيسَ حَقَّ إذا أدركه الليل قام يصلي ويقرأ الزبور وكآنأحسنالناسصوتآ فلما سمعته امرأة الملك استجابت له فلم يشعر إلا وهي خلفه نيكي فدعاها جرجيس إلى الإيمان غَمَمنت به وأمرها فَكُمَّتِمت إيمانها فلما أن أصبح الصبح غدا به إلى بيت الأصنام الميسجد لها فلما سمعت العجور بذلك خرجت تحمل إبنها على عاتقها توبخ جرجيس ه الناس مشتغلون عنباً .

فلما دخل جرجيس بيت الأصنام ودخل الناس معة نظروا وإذا بالعجوز وإبنها على عائقها أقرب الناس إليه مقاما فلما رآها جرجيس دعا ابن العجوز باسمه فنطق وأجابه ولم يتكلم قبل ذلك قط ثم اقتحم عن عائق أمه يمشى على رجليه ولم يكن يطأ الارض قبل ذلك بقدميه قط ، فلما وقف بين يدى جرجيس قال له اذهب فادع لى هذه الاصنام وهي يوهمنذ سبعون صنا على منابر من ذهب وهم يعبدونها ويعيدون معها الشمس والقمر فقال له الغلام كيف أدعوا الاصنام فقال له قلله له فلما أجبتيه فلما غفال له قل لها ان جرجيس يسألك ويعزم عليك بالذي خلقك إلا ما أجبتيه فلما خال لها الغلام ذلك أقبلت تندحرج إلى جرجيس فما انتهت إليه ركض الارض خال له الغلام ذلك أقبلت تندحرج إلى جرجيس فما انتهت إليه ركض الارض

برجله فخسف بها ، و بمنا برها و خرج إ بليس لعنه الله من جوف صنم منها هار باله من الخسف فلما مر بجر جيس آخذ بناصيته فخضع له وكله جر جيس فقال آخبر في أيها الروح النجسة والحلق الملعون ما الذي يحملك على أن تهلك الناس معلك وأنت تعلم أنك و يحذك تصيرون إلى جهنم ، فقال له إ بليس لعنه الله لو خيرت بين ما أشرقت عليه الشمس و بين ما أظم عليه الليل و بين هلمك واحد من انى آدم وضلالنه لاخترت هلمكسته على ذلك كله و إنه ليقع في من الشهوة و اللذة في ذلك جميع ما يتلذذ به جميع الحلق الم تعلم يا جر جيس أنه الله تعالى أسجد لا بيك آدم جميع الملائمكة فسجدوا كامم واحتمت من السجود وقلت أنا خير منه ، قال فلمة قال هذا خلى سبيله جر جيس .

قال الملك ياجر جيس غررتني وخدعتني وأهلكت آلهتي فقال جرجيس إممة فعلت ذلك لتعتبر ولتعلم أنها لوكانت آلهة لدافعت عن نفسها وإنما أما مخلوق. ضعيف لا أملك إلا ماملكني ربي .

فلما قال هذا جرجيس أقبلت امرأة الملك وكلمتهم وكشفت لهم عن إيمانها وقالت لهم ما تنتظرون من هذا الرجل إلادعوة فيخسف بكم الارض كا خسف بأصناء القوا الله أيها القوم فى أنفسكم، فقال الملك ويحك يااسكندرة ماأسرع ماأضلك هذا الساحر فى ليلة واحدة نقالت أمارأيت الله كيف يظفره بكويسلطه علميك فيكون له الفلاح والحجة فى كل موطن.

فلما سمع كلامها أمر بهاالملك عند ذلك فحملت على خشبة چر جيس الى كان، على على عليها وجعلت عليه الأمشاط التي جعلت على جرجيس؛ فلما آلمها قالت: ادع ربك يا جرجيس فيخفف عنى فانى قد آلمنى العذاب فقال لها انظرى فوقك فلما نظرت ضحكت فقال لها الملك ما يضحكك، قالت أرى ملسكين فوقى ومعهما تاج من حلى الجمية ينتظرون خروج روحى؛ فلما خرجت روحها زيناها بذلك تاج من حلى الجمية بفتطرون خروج روحى؛ فلما خرجت روحها أقبل جرجيس على لدعاء وقال المتاج ثم صعدا بها إلى الجمية فلما قبض الله روحها أقبل جرجيس على لدعاء وقال المهم انت أكر متنى بهذا البلا، لتعطيني منازل الشهداء فهذا آخر أيامي المدى كنت

وعدتنى فيه الراحة من بلاء الدنيا . اللهم إنى اسألك أن لا تقبض روحى ولاأزول من مكانى هذا حتى تنزل بهؤلاء المتكبيرين من سطواتك ونقمتك الاقبل لهم به حتى تشفى به صدرى و تقربه عنى فانهم ظلمو نى وعذبو نى فيك. اللهم إنى اسألك أن لا يدعو بعدى داع فى بلاء وكرب فيذكر نى و يشدك بإسمى إلا فرجت عنه ورحمته وأجبته وشفعتنى فيه فلما فرغ من هذا الدعاء أمطر الله عليهم نارا فلما وأوا ذلك عدوا إليه فضربوه بالسيوف غيظا من شدة الحريق ليمطيعالته بالقتله والرابعة ماوعده ثم احترقت المدينة بجميع ما فيها وصارت رمادا فحملها الله من وجه الارض وجعل عاليها سافلها ، وكان جميع من آمن بجرجيس قد قتل وقتل معه أربعة وثلاثين الفأ وامرأة الملك ، وقال الاستاذ وكانت قصة جرجيس في أيام ملوك الطوائف والله أعلم .

## ﴿ بَابُ فِي قَصَّةً شَمْسُونَ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

أخبر ال عبد الله الصي بإسناده عن وهب بن منبه ، از رجلا من أهل قرية من قرى الروم يقال له شمسون بن مسوح كان فيهم مسلما من أهل الإنجيل وكانت أمه قد جعلته نذيرا وكان قومه أهل أو ثان يعبدونها من دون الله وكان منزله منها على خمسة أميال وكان يغز وهم وحده ويجاهدهم في الله فيقتل منهم ويسبى ويصيب الاموال فتعب وعطش انفجر له من الحجر ماء عذب فيشرب منه حتى يروى وكان قد أعطى قوة في البطش وكان لايو ثقه حديد ولاغيره فجاهدهم في الله ألف شهر يصيب منهم حاجته فاحتالوا عليه وقالوا لاناتيه إلا من قبل امرأته فيمل الما ته فيمل المرأته وقالوا لما أذا نام فأو ثقى يديه إلى عنقه حتى تأتيه فتأخذه فلما نام أو ثقت يديه إلى عنقه بذلك الحبل ، فلما انتبه من نومه جذبه بيديه فوقع من عنقه فقال لها لم فملت ذلك الحبل ، فلما انتبه من نومه جذبه بيديه فوقع من عنقه فقال لها لم فملت ذلك فقالت له أجرب به قوتك ما رأيت مثلك قط فار لمت إليهم وقالوا لهم إذا نام فاجعليها في عنقه فلما نام جعلتها في عنقه ثم أحكتها ، فلما هب حديه الم إذا نام فاجعليها في عنقه فلما نام جعلتها في عنقه ثم أحكتها ، فلما هب حديه الم إذا نام فاجعليها في عنقه فلما نام جعلتها في عنقه ثم أحكتها ، فلما هب حديه الم إذا نام فاجعليها في عنقه فلما نام جعلتها في عنقه ثم أحكتها ، فلما هب حديه الم إذا نام فاجعليها في عنقه فلما نام جعلتها في عنقه ثم أحكتها ، فلما هب حديه الما إذا نام فاجعليها في عنقه فلما نام جعلتها في عنقه ثم أحكتها ، فلما هب حديه الما

فوقعت من عنقه ويده فقال لها لم فعلت هذا قالت أجرب به قوتك مارأيت مثلك قط فهل في الارض شيء يغلبك قال لا إلا شيء واحد قالت و ماهو. قال ما أنا بمخبرك به فلم تزل تسأله حتى قال لها ويحك إن أمي كانت أخبرتني أن لا بغلبني شيء أبدا ولا يغيظن إلا شعرى فلما نام أوثقت يده إلى عنقة بشعر رأسه فاوقفه شيء أبدا ولا يغيظ في وأخذوه فجدعوا أنفه وأذنيه وفقت واعينيه وأوقفوه بين ظهراني المدينة وكان ملكم قد أشرف عليها هو والناس لمينظر وا إلى شمسون وما يصنع به فدعا الله شمسون حين مثلوا به وأوقفوه على الناس أن يسلطه عليهم فامر أن يأخذ بعمودين من عمد المدينة التي عليها الملك والناس معه فيجذبهما جميعاً فهد بهم ورد الله تعالى عليه بصره وماأصا بوا من جسده تاما وعاد كما كان وكانت قصة شمسون في أيام ملوك الطوائف والله أعلم .

## ﴿ بَابِ فِي قَصَةَ أَصَمَابِ الْآخِدُودِ ﴾

قال الله تمالى (قبل اصحاب الاخدودالنار ذات الوقود) الآيات وروى عن عطاء عن ابن عباس انه كان بنجران ملك من ملوك حبر يقال له يوسف ذو نواس ابن سرحيل فى الفترة قبل مولد الذي تمالية بسبمين سنة وكار له ساحر حاذق فلما كبر قال المملك إنى قد كبرت ، فابعث لى غلاما اعلمه السحر فبعث إليه غلاما يقال له عبد الله بن السامر يعلمه السحر فكره الفلام ذلك فجعل يتخلف عن الساحر وكان فى طريقه راهب حسن القراءة وحسن الصوت فقعد الفلام عنده وسمع كلامه فا عجبه وكان يبطىء عند الراهب ويأنى المعلم فيضر به ويقول له ما أبطاك فشمكا الفلام ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إدا أنيت المعلم فقل حبسنى أبى فشمكا الفلام ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إدا أنيت المعلم فقل حبسنى أبى وكان فى تلك البلاد حية عظيمة قد قطعت الطريق على الماس فمر بها الفلام ورماها عجبر وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أص الساحر فاقتلها فلما يحتجر وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أص الساحر فاقتلها فلما وماها قتلها فأتى الراهب وأخبره فقال الراهب أنت قتلتها ؟ قال نهم قال إن لك لشاءاً

وقد بلغ من أمرك ما أرى و إلك ستبتلى فإذا ابتليت فلاتدل على فيكان الفلام يبرى. الاكمة والأبرص ويشنى المرضى .

وكان للملك ابن عم مكفوف البصر فسمع بالفلام وقله الحية ، فجاء، مع قائد وقال له . أنت قتلت الحيـــة؟ قال لا . قال فمن قتلما؟ قال الله تعالى ، قال فن الله قال رب السموات والارض وما بينهما ورب الشمس والقمر والليل والنهار والدنيا والآخرة ، قال إن كنت صادةًا فادع الله أن يرد على بصرى فقال له الغلام أرأيت إن رد الله عليك بضرك تؤمن بالله . قال اللهم إن كان صادقاً فأردد عليه يصره فرجع إلى منزله بلا قائد ثم دخل على الملك فلما رآه تعجب منه وقال له من فعل هذا بك فقال الله قال ومن الله ؟ قال رب السموات والأرض فقال له اللك أخبرني من علمك هذا ؟ فأبي فلم يزل يعذبه حتى دله على الغلام فجيء بالفلام فقال له الملك يابني قد باغ من سحرك هذا ، فقال له الفلام إنى لا أشنى أ- دا و إنما يشفى الله فلم يزل بعذبه حتى دله على الراهب فجيء با اراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبي ثم جيء بابن عم اللك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسهم فشقهم ثم النفت إلى الفلام وقال له ارجع عن دينك فأبي فدفمه إلى نفر من أصحابه وقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فذهبوا به الجبل فقال اللهم اكنفينهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وهلكوا شم جاء الفلام يمشى إلى الملك فقال الماللك مافعل أصحابك بك فقال كفانيهم الله فغاظ الملك ذلك قدفعه إلى نفر من أصحابه وقال لهم اذهبوا به في قرقور وهي السفينة واطرحوه في البحر ولججوا به فيه فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه في البعر وأغرقوه فذهبوا به إلى البحر، فقال الغلام اللهم اكمفنيهم بما شئت فانكمة أت بهم السفينة فغر قوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك مافعل أصحابك، قال كمفا نيهم ألله ، فقال له الملك اقتلاً بأ اسيف فنها السيف عنه ، و فشا خبره في الارض وعرفه الناس وعظموه وعلموا أنه وأصخابه على الحق ثم إن الفلام قال للملك إنك لاتقدر عل قتلي إلا أن تفعل ما آمرك به فقال وما هو ، قال تجمع

أهل مملكتك وأنت على سريرك فتصلبنى على بجذع وترمينى بسهم وتقول باسم الله رب الفلام، ففعل الملك ذلك تم رماه وقال باسم الله فأصابه فى صدغه فوضع يده عليه ومات، فقال الناس لاإله إلا الله آمنا بدين عبد الله بن السامرى ولادين إلا دينه ، فلما آمن الناس برب العالمين رب الفلام قيل للملك قد والله نزل بك ماكنت تحذر فغضب الملك وأغلق أبواب المدينة وأخذ أفواه السكك وخد أخدودا وملاه ناراً ثم عرض الناس عليه رجلا رجلا فمن رجع عن الإسلام تركه ومن لم يرجع ألقاه في الأخدود فاحترق وكانت امرأة قد أسلمت فيمن أسلم ولها أولاد ثلاثة أولاد أحدهم وضيع فقال لها الملك أترجعين عن دينك وإلا ألهيتك أنت وأولادك في النار فأبت فأخذ إبنها الآكبر والأوسط فألقى في النار قلمت المرأة بالرجوع ألقيتك أنت وأولادك في النار فأبت فأحذ إبنها الآكبر والأوسط فألقى في النار عملي فقال لها الصبي الصغيريا أماه لاترجعي عن الاسلام فإنك على الحق ولا بأس عليك فالقي الصي في النار وأمه على أثره وقد روى هذا بنحو ماذكر ناه مرفوعا عن رسول الله يتاتيه.

أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين بنجعفر المذكور بإسناده عن صهيب عن رسولالله مثلية بمثل معناه « وقد تكلم سنة فى المهد شاهد يوسف الصديق عليه السلام وابن ماشطة بذت فرعون ويحيى بن زكريا وعيسى بن مريم وصاحب جريج الراهب وصاحب الاخدود »

وقال سعيد بن المسيب ؛ كمنا عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذ ورد عليه كتاب أنهم وجدوا ذلك الغلام بنجران وهر واضع يده على صدغه فمكلمامد يده عادت إلى الصدغ فمكتب إليهم عمر واروه حيث وجد تموه وقال مقاتل كان أصحاب الاخاديد ثملائة ، واجد بنجران اليمن وآخر بالشام وآخر بفارس حرقوا بالنار أما الذي بالشام فانطياخوش الرومي أحرق قرماً من المؤمنين وأما بفارس فهو مختصر ، وكانت قصته ما أحبرنا عبد الله بن حامد بإسناده عن ابن أروي قال لما هزم المسلمون أهل الاسفندهار واتصرفوا جاءهم نعي عمر ، قاجتمعوا وقالوا أي هيء تجري على المجوس من الاحكام فإنهم ليسوا بأهل كمتاب وليسوا من مشركي

المعرب، فقال على كرم الله وجهه ؛ بل هم أهل كـتاب وكانوا متمسكين بكنابهم، وكانت الخرة قد أحلت لهم فتناولها ملك من ملوكهم فغلبت على على عقله فتناول أخته غوقع عليها فلما ذهبءنه السكر ندم وقال لها ويحك ماهذا الذي أنيت به وما المخرج حمنه ؟ فقالت المخرج منه أنك تخطب الناس فتقول ؛ أيها الناس إن الله قد أحل لمكم نُكاحِ الْآخُواتِ إِذَا ذَهِبِ هَذَا فِي النَّاسِ تَنَاسُوا مَاحَرُ مِنَّهُ عَلَيْهِمٍ ، فَقَامُ فَيهم خطيبًا غَمَالَ ؛ أيها الناس إن الله قدأ حل لـ كم نكاح الآخوات ، فقال الناس بأجمعهم ؛ معاذ الله أن نؤمن بهذا ماجاءنا بهذا نبي ولا أنزل علينا في كتاب قرجع إلى أخته وقال ويحك إن الناس قد أبوا على فقالت ابسط فيهم السوط فأبوا أنّ يقربوا له فقال المها إن الناس قد أبوا فقالت جرد فيهم السيف فأبوا أن يقروا فقالت خذ لهم الاخدود ثم اعرضهم عليه فن تا بعك حل عنه ومن أبي فاقذفه في النار فأخذ الاخدود هِ أُوقَدَ فَيْهِ النَّيْرِ أَنْ وَعُرْضَ أَهُلَ مُلْسَكَتُهُ عَلَى ذَلَكُ فَمْنَ أَنِى قَدْفَهُ فِي النَّارِ وَمَن أَجَابٍ خلى سبيله فأنزل الله تمالى فيهم (قتل أصحاب الآخدود) إلى قوله تمالى (عذاب ﴿ لحريق ﴾ وأما الذي في البين فهو يوسف ذو نواس بن شراحبيل بن تبع بنُ يشرخ الحميرى ، وقال مقاتل إنما قذف في الناريومئذ سبعة وسبعين إنسانا ، وقال المكلى كان أصحاب الاخدود سبمين ألفا فلها قذفوا المؤمنين في النار خرجت النار إثى أعلىشفيرالأخدود فأحرقتهم وارتعمتالنارفوقهم إنبنتا عشرذراعا ونجا ذونواس فسلط الله عليهم أرياطا الحبشى حتى غلب على الين فخرج هاربا فاقتحم البحر فأغرقه الله فيه ، وفيه يقول عمرو بن معديكرب ؛

بأنهم عيشة أو ذو تواس وملك ثابت في الناس رواسي عظيم قاهر الجبروت قاسي ينقل في أناس من أناس

(م ٣٢ - قصص الانبياء)

## ﴿ بَابِ فَى قَصَةَ أَصَحَابِ الْفَيْلُ وَبِيَانَ مَا فَيْهَا مِنَ الْفَصْلُ ﴾ ( والشرف المبينا محمد سَالِيَّةِ )

قال الله تعالى (ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل) قال محمد بن إسحق بن بشار كان من حديث أحرجاب الفيل ما ذكر بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكر مة عن ابن عباس وعمن بقى من علماء الين وغيرهم أن ملكا من ملوك حمير يقال له زرعة ذو نواس كان قد تهود واجتمعت معه حمير على ذلك إلا ما كان من أهل نجران فإنهم كانوا على دين النصرانية على حكم الإنجيل ولهم رأس يقال، من أهل نجران فإنهم كانوا على دين النصودية فأبوا فخرهم فاختار وا القتل فنهم من قتل صبراً، ومنهم من ألقى في النار إلارجلا من أهل سبا يقال له دوس بن تعلمان فذهب على فرس له يركض حتى أعجزهم في الرمل فأتى قيصر فذكر له ما بلغ منهم فذهب على فرس له يركض حتى أعجزهم في الرمل فأتى قيصر فذكر له ما بلغ منهم واسد صره فقال له بعدت بلادك عنا وليكنى أكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على دينا قيصرك فيكسبا ياها دينا قيصرك فيكسبا ياها واخرب ثلث بلادها وابعث إلى بثلث سبا ياها له إن دخلها ناوشهم القتال فتعوقوا عن ذى نواس واقتحم به فرسه فاستعرض به المها دخلها ناوشهم القتال فتعوقوا عن ذى نواس واقتحم به فرسه فاستعرض به المها دخلها ناوشهم القتال فتعوقوا عن ذى نواس واقتحم به فرسه فاستعرض به المها دخلها ناوشهم القتال فتعوقوا عن ذى نواس واقتحم به فرسه فاستعرض به المها دخلها ناوشهم القتال فتعوقوا عن ذى نواس واقتحم به فرسه فاستعرض به فقال ذو جدن الحميرى فيما أصاب أهل الين به ودخلها إربط فعمل بما أمره النجاشي ه فقال ذو جدن الحميرى فيما أصاب أهل الين به

دعيني لا أنالك لم تطبقي
بذا عزف القيان إذا انتشا
وشرب الخر ليس على عار
وإن المروت لا ينهاه ناه
ولا مترهب في اسطروان
وغمدان الذي نبثت عنه عار
لمتهمه وأسفله حروث

لحاك الله قد أنزفت ريقى إذا تسقى من الخر الرحيق إذا لم يشكينى فيها رفيقى ولو شرب الشفاء من النشوق يناطح جلده بيض الانوق ينوء عممكا في رأس نيق وجر الموجل اللشق الوليق إذا يمسى كومضان البروق الذا

فأصبح بمد جدته رماداً وغير حسدته لهب الحربق ونخلته التي غرست إليه يكاد اليسر يهصر بالمذوق وأسلم ذو نواس مستبينا وحذر قومك صنك المضيق

قال ؛ فأقام إرياط باليمن وكتب إليه النجاشي أن اثبت بجندك ومن معك حينًا مُم أن أبرهة بن الصباح ساخطه في أمر الحبشة حتى انصدعوا صدعين فكانت معه طائفة ومع أبرهة طائفة ثم تراحفا فلما دنا بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى إرباط وكان إرياط جسمًا عظمًا وسمًا في يده حربة ، وكان أبرهة رجلا تصيرًا حاذراً لحما وكان ذا دين في النصرانية وكان خلم أبرهة وزيراً يقال له عنودة هَلَمَا دَنُوا رَّفَعَ أَرِياطُ الحَرَبَةِ فَصَرَبَ بِهَا رَأْسَ أَبَرَهَةً فَوَقَمَتَ عَلَى جَنَبِيهِ فَشرمت عينيه وجبينه وأنفه وشفته فلذلك سمى أرهة الأشرم، فلما رأى عتودة ذلك حمل على أرياط فقتله فاجتمع الجيش على أبرهة فبلغ النجاشي ما صنع أبرهة فغضب عليه وحلف لا يدع أبرهة حتى يمجز ناصيته ويطأ بلاده ، ثم إنه كتب إلىأبرهة إنك عدوت على أميرى ففتلته بغير أمرى ، وكان أبرهة رجلًا ماردًا ، فلما بلغه غُول النجاشي حلق رأسه وملاً جرابًا من تراب أرضه وكــتب إلى النجاشي؛ أيها الملك إنما كان إرياط عبدك وأنا عبدك اختلفنا فأمرك وكنت أعلم بأرض الحبشة وأسوس لها وكنت أردته أن يعتزل بى فقلته ، وقد بلغنى الذى حلف عليه الملك وقد حلقت رأسي وبعثت به إليك ومُلات جرابًا من تراب أرضي وبعثنه إليك البطأء الملك ليبر قسمه فلما انتهى إليه ذلك رضى عنه وأقرء على عمله وكثب إليه بِأَنَ اثْبُت بَمْنَ مَمْكُ مِنَ الْجِنْدِ ، ثُمَّ أَنْ أَبِرِهَةً بِنَّ كَنْيُسِةً بِصَنْعَاءً يَقَالَ لَهَا القَلْيُسُ ، شم كمتب إلى النجاشي إنى قد بنيت لك بصنعاء كنيسة لم يبن الملك مثلما قط است منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب فسمع بذلك رجل من بني مالك بن كسانة فخرج إلى القليس ، فدخلها ليلا فقدر فيها تهو قا بها وتفضيا للمكتعبة فبلغ ذلك لأبرهة ، ويقال إنه أناها ناظراً إليها فدخلها فوجد القدّرة فيها ، فقال من اجرًاً على هذا ؟ فقيل فعل هذا رجل من العرب من أهل ذلك البيت الذي يحجو نه سمع بالذي قلت فصنع هذا فحلف أبرهة عند ذلك ليسيرن إلى المكمية حتى يهدمها ،

فخرج ساءراً من الحبشة إلى مكة وأخرج معه الفيل ، فبلغ ذلكالعرب فأعظمو 🖘 ورأوا جهاده حقا عليهم فخرج ملك من ملوك حمير يقال له ذو نفر بمن أطاعه من قومه فهزمه وأخذ ذو نصر فأبى به إلى أبرهة فقال له أيها الملك لا تقتلني فإن استبقاءك لى خير لك من قتلى ، فاستحياه وأوثقه وكان أبرهة رجلاحلما ثم خرج سائراً حتى إذ دنا من ديار خثم خرج إليه نفيل بن حبيب الخثممي في قبيلتي. خشم وهما شهران وناهش ومن أجتمع إليه من قبائل اليمن فقاتلوه فهزمهم وأخذ نفيلا أسير آفقال أيها الملك إنى دليلك بأرض العرب فلا تقتلني فاستبقاه وخرج معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مفيث الثقفي في رجال من. مُقيف وقال له ؛ أيها الملك إنما نحن عبيدك فإن كسنت تريد البيت الذي بمكم فنحن. نبعث ممك من يدلك عليه فبمثوا أبا رغال مولاهم فخرجوا حتى إذا كانوا بالمغمس مات أبو رغال فهو الذى ترجم قبره المرب وبعث أبرهة من المغمس. رجلا من الحبشة يقال له الاسود بن مقصود على مقدمة خيله فجمع إليه أموالا وأصاب المبد المطلب جد رسول الله عليه مائق بعدير ثم أن أبرهة بعث حناطة الحيرى إلى أهل مكه سفيرا فقال له سل من شريفها ثم أبلغه إنى لم آت لقتال إنما جنت لأهدم هذا البيت فانطلق حناطة حتى دخل مكة فلقى عبد المطلب بن هاشمي فقال له ؛ إنَّ الملك أرسلني إليك لاخبرك أنه لم يأت للقتال إلا أن تقاتلوه إنما أتَّى لهدم هذا البيت ثم الانصراف عشكم فقال عبد المطلب سنخلى بينه وبين ما جاء له فإن هذا بميت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليــــه السلام فإن يمنعه فهو بيثه وحرمه وإن يخل بينه وبين ذلك قهو كذلك أوالله ما لنا به قوة قال فانطلق معي إلى الملك.

زعم بعض العلماء أنه أردفه على بغلة وكان راكبا عليها وركب معه بعض بنيه حتى قام المعسكر وكان ذو نفر صديقا لعبدالمطلب فأناه فقال له ياذو نفر هل عندك من عناء فيما نزل فقال له ما عناء رجل أسير لا يأمن من أن يقتل بكرة أو عشية لكن سأبقت لك أنيس سائس الفيل فإنه صديق لى فاسأله أن يصنع لك عند عند الملك ما استطاع إليه من الخير و يعظم منزلتك و حظك عنده فأرسل إلى أنيس

فأناه ، فقال له إن هذا سيد قويش صاحب عيرمكة يمطى ويطمم الناس منالسمل. والجبل والوحوش والطير في رءوس الجبال ، وقد أصاب الملك ما ثمي يعير ، فإن استطعت أن تنفعه عنده فهو صديق لى وإنى أحب ما يصل إليه من الخير . ثم أن. أنيسا دخل على أبرهة هو وعبد المطلب وقال له ؛ أيها الملك هذا سيد قريش. وصاحب عير مكة الذي يظعم الناس في السهلوالجبل والطير والوحش فير.وس. الجبال ، وأنا أحب أن تأذن له فيكلمك فأذن له ، فلم دخل عليه وجلس بين يديه وأ ناه وأجلسه معه على السرير ، ثم قال لترجمانه قل له ماحاجتك؟ فقال له الترجمان. ذلك فقال له عبد المظلب حاجتي أن برد على مائني بمير أصابها لي فقال أبرهة. الترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك الآن فقال لهولم ي. قال حيث جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك لأهدمه لم تكامني فيه وتكلمني في مائة بعير أصبتها فقال له عبد المطلب قلله أنا رب هذه الإبلولهذا البيت ربه سيمنعه منك قال ماكان ليمنعه منى فقال له أنت وذاك ثم أمر له بإبله فردت عليم

قال محد بن إسحق وكان فنما ين عم بعض أهل العلم أن عبد المطلب قد ذهب إلى أبرهة بعمرو بن معدى كرب بن الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة وهو يومئذ سيد بني كنانة وخويلد بن وائلة المذلى وهو يومئذ سيد هذيل فعرضو ا على أبرهة المث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت فأبى أن يرجع قال. فلما ردت الإبل على عبد المطلب رجع فأخبر قريشا الحبر وأمرهم أن يتفرقوا في. الشعاب ويتحرقوا في ردوس الجيال تخوفا عليهم من مورة الجيش إذا دخلير ففعلوا ذلك ثم أنَّ عبد المطلب إلى الكعبة فأخذ حلقة الناب وجمل يقول ؛

يا رب لا أرجو لهم سواكا يا رب فامنع منهم حماكا فامنعهم أن يخربوا قراكا سع رحله فامنع رحالك سب وعابديه النَّوم آلك وعالمهم أبيداً عالك.

إن هدو البيت من عاداً كا وقال أيضاً ؛ لا هم أن المرر يمنــ وانصر على آل الصليب لا يغلبن صليبهم

عمدوا حماك بكيدهم جهلا وما رقبوا جلالك إن كنت تاركهم وكعه ببتنا فأمر ما بدالك ثم أن عبد المطلب توجه في بعضالوجوه مع قومه، وأصبح أبرهة بالمغمش ﴿وقد تهيأ لدخول مكة وعبىء جيشه وهيا فيله ، وكان إسم الفيل محموداً وكانمن قبل النجاشى بعثه إلى أبرهة وكان فيلا لم ير مثله فى الارض عظما وقوة وجسما وقال المكلمي لم يكن عندهم إلاذلك الفيل الواحد فلذلك قال الله تعالى (ألم تركيف مَعْمَلُ رَبِكَ بِاصْحَابِ الفيلُ ) قال الضحاكُ. كانت الفيلة كَشَيْرة . ويقاُلُ فان معه ﴿ إِنْهَا عَشَرَ فَيْلًا ، وَإِنَّمَا وَحَدُهُ (١) عَلَى هَذَا النَّاوِيلِ لُوفَاقَ رَءُوسَ الَّذَى ، ويقبال نسبهم إلى الفيل الأعظم ، قال فاقبل الفيل الاعظم فأخذ باذنه وقال ؛ ابركُ وقال أبرك محموداً أو ارجع راشداً من حيث جئت فإنك في بلدالله الحرام فبرك الفيل فيمثره فانى أن يقوم فضربوه بالمعول فى رأســـه فادخلوا محاجنهم تحت مراقه رمرافقه ورفعوه ليقوم فابي ، فوجهوه راجما إلى اليمن قة م يهرول ثم وجهوه لى الشام ففعل مثل ذلك ثم وجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك فصرفوه إلى الحرم غبرك وأبى أن يقوم ثم أن نفيلا خرج من عندهم وصعد إلى الجبل وأرسل الله تعالى طيرًا من البحر كامثال الخطاطيف مع كل طير منهم ثلاثة أحجار حجران هِ وَ رَجَلِيهِ وَحَجَرَ فِي مَنْقَارِهِ أَمَثَالُ الحَمِنِ وَالْمِدِسُ فَلَمَّا غَشَيْتِ القَّوْمِ أرسلتها غليهم فلم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك وليس كل القوم أصابت فذلك قوله تعالى ﴿ طَيْرًا ابَا بِيلَ ﴾ أى متفرقة مر. همنا وهمنا ، قال ابن عباس كان لها خراطيم كَخْرَاطِيمُ الطَّيُورُ ، واكنف كاكنف الكلاب ور.وس كر.وس السباع ولم تر قبل ذلك مرلا بعده ، وقال ابو الجوزاء ، افشاها الله في الهواء في ذلك الوقت . ( ترميهم بحجارة من بحيل) أي سنك كل(١) قال ابن مسمود صاحت الطير ورمنهم

<sup>(</sup>١) قوله يو (نما وحده الخ يا لمرااد ان الإفراد في الآية على هذا القول لو فاق زموس الذي .

<sup>. (</sup> ٢ ) قوله ۽ اي سنك كل ۽ لفظ معربه سجميل .

بالحجارة ، وبعث الله ريحا قضربت الحجارة فزادتها قوة فما وقع منها حجر على جنب رجل إلا خرج من الجنب الآخر ، وإذا وقع على رأس رجل خرج من. دبره ( فجملهم كمصف ماكول.).أى كزرع قد أكل حبه و بقى تبنه ، فلما رأت. الحبشةُ ذلك خرجوا هاربين يبتدرون الطربقالذي جاءوا منه ويسأون عن نفيل. ابن حبيب ليدلهم على الطريق فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم، من القمة .

والآشرم المفلوب غير الغالب اين المفر والإله الطالب وقال أيضا في ذلك

نعمنا كم من الاصباح عيونا! لدى جذب المخضب ما رأينا ولم تاس على ما قات بيلنا حمدت الله إذ عاينت طيرا وخفت حجارة ترمي علينا

الا حبيت عنا يا رديثا إذ لمذرتني وحددت أمري. وكل القوم يسألون عن نفيل كان على للجيشان دينا

وذكر زياد عن عبد الله بنعمر أن طيراً لأبا بيل كانوا ايبلوا من قبل البحور الرجال الهند ترميهم بحجارة اصفرها مثل وءوس الرجاني واكبرها كالإبل النزل ها رمت اصابت وما اصابت قتلت ، وبعث الله تعمالي على ابرهة داء في جسده فجعل تتساقط انامله كلما سقطت انملة اتبعثها انملة وقيسح ودم فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فيما بقي من اصحابه فما مات حثى تصدع صدره عن قلبه ، ثهم هلك وزعم مقاتل بن سلمان ان السبب الذي جرحديث اصحاب الفيل هوأن فئة من قريش خرجوا تجاراً إلى ارض النجاشي فساروا حتى دنوا من ساحل. البحر وفي مندها حقف من احقافها بيعة للنصاري تسميها قريش الهيكل ويسميها النجاشي وأهل أرضه الماس خسان فنزل القوم في سندها فجمعوا حظيا واججوا نارا واشتووا لحمًّا ، فلما ارتحلوا تركوا الناركما هي في يوم صائف فعجت الرياح. فاضطرم الهيكل نارا وانطلق الصريخ إلى النجاشي فاخبروه فاسف عند ذلك غضبه للبيعة فبعث أبرهة لهدم السكنعبة وكتان بمكنه يومئذ أبو مسعود الثقفي ، وكنان.

مكدفوف البصر يصيف بالظائف ويشتى بمكمة ، وكان رجلا نهيها عليلا ، وكان لعبد المطلب خليلا فقال عبد المطلب يا أبا مسعود ؛ هذا يوم لا نستفنى فيه عن رايك فما رأيك ؟ فقال ابو مسعود لعبد المطلب اعمد إلى مائة من الإبل فاجعلها هدية لله تعالى وقلدها نعلا واثبتها فى الحرم لعل بعض هؤلاء السودان يعقر منها مفيفضب رب هذا البيت فياخذهم ففعل ذلك عبد المطلب فعمد القوم إلى تلك الإبل فحملوا عليها وعقروا بعضها وجعل عبد المطلب يدعو فقال آبو مسعود ؛ إلا بل فحملوا عليها وعقروا بعضها وجعل عبد المطلب يدعو فقال آبو مسعود ؛ إن لهذا البيت ربا سيمنعه ، فقد نزل تمنع ملك اليمن بصحراء هذا البيت وأراد البيض وعظمه ونحر اله جزورا .

ثم قال ابو مسعود لمعبد المطلب انظر إلى بحر اليمن هل ترى شيمًا؟ فقال أرى طيرا بيضا نشأت من جانب البحر وحلقت على رءوسنا فقال له هل تعرفها؟ فقال عبد المطلب والله ما اعرفها ما هى بنجدية ولا تهامية ولا عربية ولا شامية، وإنها تطير بارضنا غير مؤنسة قال ما قدرها؟ قال امثال اليعاسيب فى مناقيرها حصى كامها حصى الحذف قد أقبلت كالليل المظلم، فجاءت حتى إذا حاذت عسكر القوم ركدت فوق رءوسهم فلما توافت الرجال كلما بخيا لهم اهلت الطير فى مناقيره على من تحتما مكتوب على كل حجر إسم صاحبه ثم إنها رجعت من حيث جاءت على من تحتما مكتوب على كل حجر إسم صاحبه ثم إنها رجعت من حيث جاءت فلما اصبح عبد المطلب وابو مسعود انحطا من ذروة الجبل فمشيا فلم يسمعا خساً فقال لبعضهما بات القوم سامدين فاصبحوا نياما فلما دنوا من محسكر الفيل حيارة المعرون وكان الحجر ينزل على بيضة احدهم فيفجرها ويقطع فى دماغه فإذا هم خامدون وكان الحجر فى الارض من شدة وقعه .

ثم إن عبد المطلب أخذ فأسا وحفر حتى اعمق فى الآرص فعلاها من الذهب الآحر والجوهر الجيد ثم حفر الصاحبه حفرة فعلاها ثم قال لابى مسعود هات خاتمك فاختر فإن شئت أخذت حفرتك وإن شئت غهما لك معا فقال له ابو مسعود اختر لى على نفسك فقال عبد المطاب إنى جعات الجود المناع فى حفرتى فهو الك .

ثم جلس كل واحد منهما على حفوته ونادى عبد المطلب بذلك على قريش. وأعطته الرياسة فلم يزل أبو مسمود وعبد المطلب غنيين من ذلك المال إلى أن ماته وقال الواقدي بإسناده: غزا النجاشي إرياط في أربعة آلاف إلى اليمن فغلب عليها فأكره الملوك واستذل الفقراء فقام رجل من الحبشـــة يقال له أبرهة الأشرم. أبو يكسوم فدعا إلى طاعته فاجابوه فقتل إرياط وغلب على اليمن فرأى النـاس. يتجهزون أيام الموسم للحج ، فسأل أين تذهب الناس؟ فقيل يحجون بيت الله بمكة قال فما هو ؟ قالوا من حجر ، قال فما كسوته ؟ قالوا ما يأتي من همنا من الوسائل فقال والمسيح لابنين خيراً منه فبني لهم بيئاً من الرخام الابيض والاسود والاحر والاصفر وحلاه بالذهب والفضة وحفه بالجواهر وجعل له أبواباً عليما صفائح الذهب، وكان يرقدله بالمندل ويلطخ جدرانه بالمسك حتى تغيب الجواهر، وأمر الناس بحجه فحجه كثير من قبائل العرب سنين، ومكث فيه رجال يتعبدون و يتنكسون فامهل أفيل الخشمين حتى كأن ليلة من الليالي لم ير أحداً يتحرك فجاء. بعدر فلطخ بها قبلته وألقى فيـ ه الجيف فأخبر أبرهة بذلك فغضب غضباً شديداً ، وقال إنما فعلت الدرب ذلك غيظاً لاجر بيتهم ثم إنه قال لانفضه حجراً حجراً » شم إنه كـــتب إلى النجاشي- يخبره بذلك ويسأله أن يبعث إليه بفيله محود وكان فيله لم ير مثله في الارض عظماً وجسما وقوه فبعثه إليه فغزا البيت كما ذكرنا إلى أن قال أقبلت الطير من البحر أبابيل مع كل طير ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره فقذفت الحجارة عليهم لا تصيب شيئاً إلا هشمته وبعث الله سيلا أتى عليهم فذهب بهم إلى البحر فألقاهم فيه وولى أبرهة ومن معه هرباً فجعل أبرهة يسقط عضوآ عضواً حتى مات وأما محمود النجاشي فربض ولم يشجع على الحرم فنجا، وأما الفيلة الآخر فتشجمت فحصبت وهلكت: وهو أول وقت رۋى عليه الجدرى والحصبة ، وقال أمية بن أبى الصلت في ذلك :

حوله من رجال كندة فتيان مصاليت في الحروب صقور عادروه وقد تولوا سراعاً كلهم عظم ساقه مكسور

وقال المكلي: لما أهلمكهم الله بالحجارة لم يفلت منهم إلا أبرهة الأشرم بن يُكسوم فسار طائر يطيرفوقه ولم يشمر به حتى دخل على النجاشي فأخبره بما أصابهم هَا استَمْم كلامه حتى رماه طائر فسقظ ميثاً فأرى الله النجاشي كيف كان هلاك أصحابه

وقال الوافدى: كان أبرهة جد النجاشى الذى كان فى زمن النبي عَلَيْتُهُ وآمن به واختلفوا فى تاريخ عام الفيل، فقال مقاتل؛ كان أمر الفيال قبل مولد النبي عَلَيْتُهُ وَارْبِعِينَ سَنَة ، وقال عبيد بن عمير الدكلي كان قبل مولده بشلاث وعشرين سنة ، وقال آخرون كانت قصة الفيل قبل العام الذى ولد فيه رسول الله عَلَيْتُهُ ، وعلى هذا أكر العلماء وهو الصحيح يدل عليه ما أخبرنا أبو بكر الجوزة ي قال : سمعت عبد العزيز بن أبى ثابت ازبير ، حدثنا ابن موسى عن أبى الجوزاء قال : سمعت علم نا مروان يقول لفياث بن أسم الدكسناني يا غياث أنت أكبر أم رسول الله الله على أبي أبي أبي من وأنا أسن منه .

ولد رسول الله ﷺ عام الفيل . ووقعت بى أمى على روث الفيل .

ويدل عليه أيضاً ما روى أن عائشة رضى الله عنها قالت: رأيت الفيل موسا أسه بمكنة أعمين مقمدين يستطعمان.

فلما كفى الله أمر أصحاب الفيل عظمت العرب قريشاً وقالوا : هم أهل الله ، وإن الله قاتل عنهم وكفاهم مؤنة عدوهم ، والله عز وجل أعلم وأحكم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه آمين ؟

﴿ تِم الكتاب ﴾

## فهرس قصص الأنبياء (المسمى عرائس الجالس)

صحيفة

خطبة البكتاب، باب فى ذكر بعض وجوه الحكمة، وتقصيصه تعالى أخبار الماضين على سيد المرسلين

ع الباب الاول في بدء خلق الارض وكيفيتها

الثانى في حدود الارض ومسافتها وأطباقها وسكاتها

ب الثالث في ذكر الآيام التي خلق الله فيها الأرض

الرابع في ذكر أسمائها وألقابها

٨ , الخامس في ذكر ما زين الله به الأرض

السادس في عاقبتها ومآلها، وآخر حالها

١٠ . إلسابسع في وجوه الارض المذكورة في القرآن

11 بجلس في ذكر خلق السموات والأرض وما يتصل به ، وفيه سبعة أبواب الباب الأول في بدء خلق السموات ، الثاني في جو اهرها وأجناسها

١٠ . الثالث في هيئتها وحدودها ، الرابع في أسمانها وألقامها

١٥ . الحامس في ذكر الآيام التي خلق الله الأشياء فيها

السادس في ذكر ما زين الله به السموات

١٨ . السابع في ذكر مآلها وآخر حالها

٣٧ بجلس فى قصة آدم عليه الصلاة والسلام وهو يشتمل على أبواب كشيرة الباب الآول فى ذكر وجوه من الحكمة وخلق آدم عليه الصلاة والسلام

٧٤ . الثاني في خلق آدم عليه الصلاة والسلام وكيفيته وصفته

٢٧ . الثالث في صفة نفخ الروح فيه ٠

٨٧ . الرابع في صفة خلق حواء عليها السلام

٢٩ . الخامس في ذكر المتحانات تعالى آدم عليه السلام وما كان منه في ذلك

ع ﴿ السادس في حال آدم بعد هبوطه إلى الارض وما كان منه

عمر المراه الباب السايع فيذكر هبوط إبليس لعنه الله في الأرض وحاله فيها بعد اللعنة ٤) الثَّامن فيذكر ماروى من الآخبارفيمن ترا.ى له إبليس فرآه عياناً 24 وكلمه شفاها جيج الباب التاسع في قصة قابيل وهابيل الماشر في وفاة آدم عليه السلام 29 في الخصائص التي خص الله بها آدم عليه السلام 01. بجلس فىذكر الني إدريس عليه السلام سم قصة هاروت وماروت « قصة نوح عليه السلام عجه ذكر خصائص نوح عليه السلام OA. « هود « « ۲۷ مجلس في قصة صالح « « 79 « [براهيم عليه السلام والنمروذ وهو يشتملُّ على أبواب ۷٩, الثباب الأول في موالد [براهيم عليه السلام الثانى فى خروج إبراهيم من السرب ورجوعه إلى قومه الخ AP الثالث في ذكر مولد إسماعيل وإسحق ونزول إسماعيل وأمه هاجر NV) إلى الحرم وقصة بئر زمزم بهم الرابع القول في يقية تصة بئر زمزم الخامس في صفة بنا. السكامية وبدء أمرها إلى وقتنا هذا 90 السادس فی ذکر أمر الله تعالی خلیله إبراهیم بذبح ولده 1 - 1 قصة الذبح وصفته وفعل سيدنا إبراهيم بإبنه 1.4 السابيع في هلاك النمروذ بن كشمان وقصة بنأًا له الصرح 1.0 الثامن في وفاة سارة وهاجر وذكر وفاة أزواج إبراهيم وولده 1.4 التاسع في خصائص إبراهم 1 . 10 مجلس فيذكر بعض أخبار إسماعيل واسحق إبني إبراهيم عليهم السلام 111 « في قصة لوظ عليه السلام 118 « في قصة يوسف بن يعقوب وإخوته عليهم الصلاة والسلام 14. القول في القصة ١٥٩ مجلس في قصة موسى بن ميشا بن يوسف عليه السلام 177 مجلس فىذكر بقية عاد وقصة شديد وشداد وصفة إرم ذات المهاد 174 « « قصة أصحاب الرس ١٦٨ محلس في قصة ني الله أيوب 178

|                                                                                                                                                | •                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                | annie.                                   |
| ١٧٧ مجلس في قصة شميب الني                                                                                                                      | ١٧٦ مجاس في قصة ذي الكفر                 |
| نه ونجیه موسی بن عمران وهو بشتمل علی أبواب                                                                                                     | ۱۸۰ « ذکر صفی الله                       |
| يه عليه السلام ، الباب الثانى فى ذكر مولده                                                                                                     | الله الأدارة ذكريد                       |
| التبيير ممين عليها السلام                                                                                                                      | الباب الدول في د عر ال                   |
| حلية موسى وهرون عليهما السلام<br>المات المات ا | ع۱۸۴ « التالف في د در »                  |
| ل القبطى وخروجه من مصر ووروده مدين<br>** ** ** ** ** ** *** ***************                                                                    | « الرابع في قصة فا                       |
| ل موسی مدین و تزویج شعیب اینته ایاه                                                                                                            | ۱۸۳ « الخامس في دخو                      |
| ر نعت عصا موسی و بد. أمرها                                                                                                                     | ۱۸۸ « السادس في ذكر                      |
| المآرب الى كانت له فيها                                                                                                                        | « السابع في صفة                          |
| خروج موسى من مدين وتكايم الله إياه في الطريق                                                                                                   | 53.3 : 1411                              |
| ون واستعانته بأخيه هرون وكيَّفية ذهابهما إلى فرعون                                                                                             | وإرساله إلى فرع                          |
| دخول موسی وهرون علی ارعون                                                                                                                      | القاسع في ذكر                            |
| سي وهر ون مع فرعون والسحرة و حروجهم يوم الزينه                                                                                                 | سهر العاشر في قصة مو                     |
| سة حزقيل مؤمن آل فرعون وامرأته ومقتله وأولاده                                                                                                  | م الحادي عشر في قو                       |
| ذكر آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومقتلها                                                                                                         | ۱۹۹ « الحاديء شرق ا<br>« الثاني عشر في د |
| بناه الصوح                                                                                                                                     | 1 a STAN                                 |
| ذكر الآيات التي ابتلي الله بها فرعون وقومه الخ                                                                                                 | 1 A 5 11                                 |
| الآياس تنصلا مكيفيتيا                                                                                                                          | ۲۰۲ « الرابع عشر فی                      |
| د. الآیات و تفصیلها وکیفیشها<br>د. الاشار الذیرته فی الحراد                                                                                    |                                          |
| . من الاخبار الغريبة في الجراد<br>- تـ تـ د ـ ا ـ أ ـ بـ بـ ا ـ ا تـ ا مفاته السحر لهم                                                         | ۳۰۴ فصل فی بعض ما ورد                    |
| ، قصة إسراء موسمي ببني إسرائيل وفلق البحر لهم<br>معرف المراء الساء الإراب                                                                      | ٩٠٩ الباب الخامس عشر في                  |
| هاب موسى إلى الجبل لميقات ربه و إيتاء الله الألواح                                                                                             | ٣١٣ ﴿ السادس عشرذ                        |
| الكلمات التي كيتبها الله تعالى لموسى نليمه الخ                                                                                                 | ٢١٥ فصل في نسخة المشر ا                  |
| اثيل وهرون مع السامرى حين اتخذ لهم العجل                                                                                                       | ٢١٩ باب في قصة بني إسرا                  |
| حبن عصور ربه الخ                                                                                                                               | · . Iz                                   |
| حين لقى الخضر وما جرى بينهما من العجائب                                                                                                        | ۱۳۰۰ ( ۱۱ مارون                          |
|                                                                                                                                                | ۸۲۲ ( ( موسی                             |

فصل في ذكر جمل من أخبار الخضر علمه السلام وأحواله 241 « « بدء أمر الخضر عليه السلام 244 ٧٤٣ باب في ذكر قصة عاميل قتيل بني إسرائيل وقصة المقره « « « بناء بيت المقدس والقربان والتابوت والسكينة وصفة الناوي 7£4 التي كانت تأكل القربان النح « « « مسيرة بني إسرائيل|لىالشام حين جاوز را البحر وصفة حرب 719 الجيمارين الخ.. فصل في فضل الشام وأهله « « « قصة بلمام بن باعوراء 70. « « النقباء الذين اختارهم موسى ليكونوا كفلاء على قومهم النج 408 ٢٥٥ فصل في ذكر جمل من أخبار عوج ن عنق وأحواله ٢٥٨ باب في ذكر النعمة التي انهم الله بها على بني إسرائيل في التيه الخ « ﴿ فَتَحَ أُرْيِحَاءُونَزُولَ بِنَى إسرائيلِ الشَّامِ . قصة وفاه هرون عليه السلام. . 471 ٣٦٢ ذكر وفأة موسى عليه السلام ٢٦٦ بجلس في ذكر الانبياء والملوك الذين قاموا بأمور بني إسرأئيل بمد يوشغ وقصة كالب عليه السلام ٢٦٦ ذكر حزقيل عليه السلام ٢٦٨ بآب في قصة إلياس عليه السلام ٢٦٨ قصة اليسع عليه السلام ٢٧١ بحلس في قصة ذي الكفل عليه السلام ٣٨٣ مجلس في قصه عيلي وشمويل وهي تشتمل علي أبواب كثيرة الخ فصل في سياق الآية ومقدمة القصة ع٠ ٢ القول فيدء أمر شمو يل وصفة نبو ته ٧٨٥ ذكر قصة طالوت وإتيان التابوب وحرب جالوت ومايتعلق به ٢٧٨ قصة التابوت وصفته وابتداء أمره إلى انتهائه ۲۹۱ باب فى قصة شمو يل حين أو حى الله إليه أن يأمر طالوت بالمسير إلى قتال جالوت مع بني إسرا أبيل وصفة نهر الايثلاء ٢٩٢ باب في ذكر أمر دا و دوخبر طالو ت وقتله . ٢٩٥ ذكر بقية قصة طالوت وما كان منه إلى داود عليه السلام بعد قتل جالوب

باب فى ذكر نسبه ـ ياب فى ذكر صفته وحليته « « « ما خص الله تعالى به نبيه داود عليه السلام من الفضل النخ

٣٩٩ مجلس في خلافة داود عليه السلام ومايتملق بها

dans

ج. بع باب في قصة داود حين ابتلي بالحطيثة وما يتصل بذلك ۳۱۳ « ذکر خروج ابن داود علی أبیه وماکان من أمرهما 🦿 🥫 قصة أصحاب السبت و ۳۱ باب في قصة داود وسلمان في الحرث 414 « استخلاف داود ابنه سلمان وذكر بدء الحاتم 417 « « ذكر وفاة ذاردعليه السلّام ٣١٩ بحلس في قصة سلمان وما يتعلق به 411 « صفة حليته باب في خص الله به نبيه عليه السلام حين ملكه من **77**-أنواعالمناقب والمواهب وغير ذلك ممهم حديث القبة و٣٧ قصة مدينة سلمان التي كان يسافر بها في الهواء ، صفة كرسي سلمان ٣٣٦ صفة بنيانه وبدَّء أمره ٣٤٣ قصة بلقيس ملكة سياً والهدهد وما يتصل به ع ع من الذي بذنه بلقيس ١٤٥ صفة عرشما ع ٣٥٠ باب في ذكر غزوة سلمان أيا زوجته والجرادة وخير الشيطان الذي أخذ خاتمه من يده وسبب زوال ملكمه ۴۰۹ ° « « و فاة سلمان ۳۲۲ مجلس في قصة بختنصر و ما يتصل به ه٣٦ قصة أرمياء مهرس قصة شعراء ۲۷۹ خبر و فاة دا نمال ٣٧٦ قصة دانيال ٣٨٣ باب في ذكر الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ۳۸۰ « « « "تمام قصة عزير وحاله بعد ما رجع إلى قومه ٣٨٦ مجلس في ذكر غزوة بختنصر للعرب وقصة يوحنآ وخراب حضور « « القمان الحكم وذكر بعض مواعظه وحكمته ووصيته لإبنه « « « ما روى من حكم لقمان ومواعظه المذكورة في القرآن T19 « « قصة بلوقيا . . ٤ بجلس في ذكر قصة ذي القرنين 494 باب في نسبه ولقبه ٤٠١ ياب في قصة بدء أمره وسبب استكمال ملسكه « « ذكر الحوادث التي كانت في أيام ذي القرنين بعد قتل دارا ٤٠٦ ووصف مسيره إلى البلاد والآفاق « « صفة سد ذي القرنين و ما يتعلق به 8.9.

32,0x.0

٤١١ باب في دخول ذي القر نين الظلمات عما يلى القطب الشمالي اطلب عين الحياة.

١٦٤ مجلس في قصة زكريا وإبنه يحبي ومريم وعيسي ونسب زكريا

١٨٤ باب في مولد مريم وخبر تحريرها ٢٠٤ مولد يحي بن زكريا

۲۲٪ « « صفته وحلیته وفصل فی نبوته وسیرته وذکر زهده وجهده

۵۲۵ « « مقتله علبه السلام ۲۷۷ ذکر مقتل زکریا

٤٢٨ مجلس في مو لد عيسي وفي حمل مريم وما يتصل به

٤٣١ باب في ذكر ميلاده

٣٣٪ رجوع مريم بإبنها عيسي بعد ولادتها إياه إلى قومها من بيت لحم

٤٣٥ باب في ذكر خروج مريم وعيسي إلى مصر

۲۲۶ « « صفة عيسي و-ليته

« ذكر الآيات والمعجزات التي ظهرت لعيسي في صباه إلى أن ني...

٤٣٩ « « وجوع مريم وعيسي إلى بلادهما عد موت هردوس

. ٤٤ « « قصة الحواريين

٤٤١ ذكر خصائص عيسى والمجزات التي ظهرت على يديه بمد مبعثه

إلى أن رفع صلوات الله وسلامه عليه وذكر حديث جامع في هذا الباب.

٤٥٣ ذكر نزول عيسى من السماء ه ه ع ذكر و فاة مريم إبنة عمران

٤٥٦ « « « « في المرة الثانية في آخر الزمان

باب فى قصة الرسل الثلاثة الذين بعشهم عيسى إلى أنطاكيه ، وذلك فى أيام ملوك الطو أنف

٥٥٩ قصة يونس بن متى ٤٦٤ باب في قصة أصحاب السكمف

٥٨٥ مجلس في ذكر جرجيس ٢٩٣ باب في قصة شمسون النبي

ع و باب قصة أصحاب الاخدود

٤٩٨ باب في قصة أصحاب الفيل وبيان مافيها من الفضل والشرف لسيدنا محمد بالله

## TINAITSIAND CHRISTIANITY



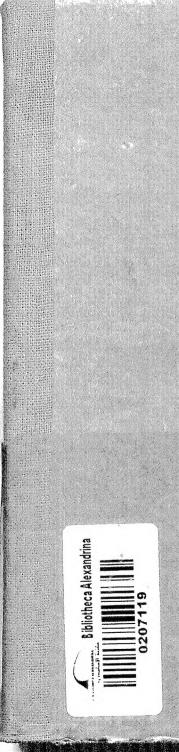